# المناع ال

وَيَلِيهِ رِيَاضِ النَّاظِينَ فِي مُرَاسِلِ النَّالَمُعَاضِرْنِ الرَّسَائِل التَّعَلِقَتُ بِقَطِرٍ وَاعَالَمُهَا الرَّسَائِل التَّعَلِقَتُ بِقَطِرٍ وَاعَالَمُهَا الرَّسَائِل التَّعَلِقَتُ بِقَطِرٍ وَاعَالِمُهِا الرَّسَائِل التَّعَلِقَتُ بِعَظِرٍ الإِينَ الاَلْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُلْكُ الللِّهُ اللْمُؤْمِنِي اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِي اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِي الللِّهُ الللْمُؤْمِنِي الللْمُل

تَخْفِيق خِالِارْبَرْ عِجُ اللَّالِيْرِ الْمَالِيَّالِيْنَ الْمِيْرِ الْمَالِيْنِ الْمِيْرِ الْمَالِيْنِ الْمِيْرِ الْمَ



جميع الحقوق محفوظة للمحقق رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٢٠١٤/١٣ الرقم الدولي (ردمك): ١٣٩/٠٠/١٣٩/٠

٢٠١٤ /١١٤٣٥





﴿ [المحقق مع الشيخ صبحي السامرائي]



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فإنه من دواعي سروري أن أقدّم لكتابي شيخ مشايخنا علامة العراق الأوحد، الفقيه المشارك الأمجد، الأديب اللغوي، والمصلح السلفي، أبى المعالى محمود شكري بن

عبد الله بن أبي الثناء محمود الآلوسي البغدادي، صاحب التآليف العديدة، والمصنفات السائرة المفيدة، ومنها هذان الكتابان الرائقان: بدائع الإنشاء، ورياض الناظرين في مراسلات المعاصرين.

وكان الكتابان ينتظران من ينشط لإخراجهما من عالم المخطوطات من أهل العلم والفضل، فسَمَتُ همة تلميذنا سليل الأكابر فضيلة الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني للعناية بهما، فأخرج الكتاب الأول، والقسم المتعلق بأعلام قطر من الكتاب الثاني، فخدمهما خدمة جلية، وأخرجهما في حلة بهية، جزاه الله خير الجزاء على إحياء مآثر المصلحين الأعلام، وبارك فيه وفي أهله وماله، وأكثر أمثاله من الأمراء الحريصين على العلم والدعوة والإصلاح.



وكما قيل: فإن العلم رحمٌ بين أهله، لا يعترف بالحدود، ولا ينقطع بتقادم العهود، والمراسلات من الأدلة على ذلك، فقد صرّح فيها العلامة الآلوسي بعلاقته مع مؤسس دولة قطر الحاكم العالم الصالح المحسن الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمهما الله تعالى، ومع غيره من أعلامها، ثم امتدت حسنات الآلوسي عبر تلميذه الكبير العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع، شيخ علماء قطر، ومؤسس النهضة العلمية فيها، حيث تلمذ على الآلوسي نحو عقد من الزمان، فكان أكبر شيوخه إفادة وأثرًا، وسار على سيرته في الإصلاح ونشر العلم الصحيح المبني على القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة.

وبحمد الله ما يزال في الأحفاد من يحيى مآثر الأجداد، ويعيد وصل السند وإحياء العلاقة العلمية بين الشقيقين العراق وقطر، ومنه جهد الشيخ خالد آل ثاني في نشر هذين الأثرين النفيسين، وعبر ما أفاد بلده من جلب العلماء والمحدّثين، والقراءة عليهم، ونقل سندهم، وقد قرأ عليّ مع زملائه مجموعة من كتب السنّة في الدوحة، وفيهم ابنه محمد أصلحه الله، وإني أجيز لهم رواية هذين الكتابين خاصة، وسائر مروياتي، ومنها روايتي قراءة وسماعًا وإجازة عن شيخنا محدّث العراق أبي العباس عبد الكريم الشيخلي الملقب بأبي الصاعقة، وهو كذلك عن شيخه المؤلف، وغيره من العلماء الأعلام، في العراق، والهند، والشام، والحجاز، ونجد، رحمنا الله وإياهم أجمعين.

وأسال الله أن يرحم المؤلف، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم لهذه الأمة، وأن يجزي خير الجزاء صاحبنا المحقق، وأن يبارك فيه، وينفع به، وأن يجعله على خُطا أجداده الكرام في خدمة العلم وأهله، ونشر السنّة ومآثر أعلامها.

وفي الختام نســأل الله حسن الخاتمة للجميع، إنه مجيب قريب سميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

السيد صبحي بن جاسم البدري السامراتي

الدوحة ٢٧ صفر ١٤٣٤





أما بعد:

فإني أحمد الله تعالى على توفيقه وفضله، وأسأله المزيد من منه وكرمه؛ حيث إني منذ قرأت قول الإمام الآلوسي في كتابه تاريخ نجد (١) عن الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر: وهو من خيار العرب الكرام، مواظب على طاعاته، مداوم على عبادته وصلواته، من أهل الفضل والمعرفة بالدين المبين، وله مبرات كثيرة على المسلمين،... وبيني وبينه محبة غيبية، ومكاتبات لطيفة، أو دعتها في كتاب بدائع الإنشاء اهـ.

وأنا أبحث عن هذا الكتاب، وأسأل كلَّ من لقيتُ بلا جواب؛ إلى أن قيض الله لي الأخ الكريم الدكتور/ خالد بن أحمد الملا السويدي بالكوالله في بصورته مسن العراق، فأخذت في تحقيقه على ما تراه في هذه الأوراق، فجزاه الله وجزى كل من ساعدني في المقابلة والتصحيح خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

وقد جعلته على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>۱) تاریخ نجد، ص ۳۹.



الباب الثاني: النص المحقق.

الباب الثالث: ما يتعلق بقطر من كتاب رياض الناظرين.

CARCEARCEARC



### البَّابُ الْوَلُّ مة سنة يلتحة م

وتشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ترجمة المؤلف.

الفصل الثاني: تعريف عام بالكتاب،

- وصف النسخة.
- نسبة الكتابين وعنوانهما.
- صور من النسخة الخطية.
  - أهمية الكتاب.
- ملاحظات عامة على الكتاب.

الفصل الثالث: منهج التحقيق.



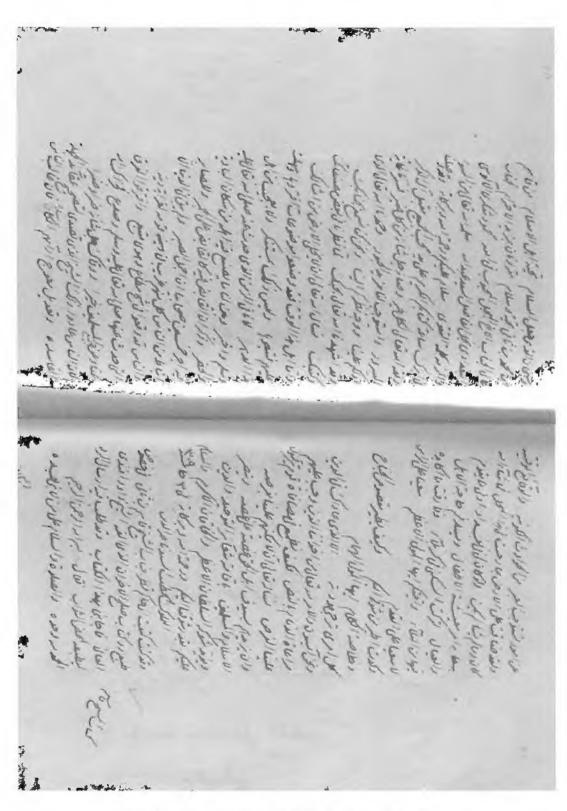

صورة من المخطوط، انظر نصها ص٢١١ من الكتاب





#### اسمه ونسبه:

هو الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمود أبي الثناء شهاب الدين بن عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الآلوسي، ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي نبي الآلوسي نسبة إلى ألوس، وهي قرية على الفرات قرب عانات، والنسبة إليها تكتب بالمد الآلوسي والقطع الألوسي،

ولد في ١٩ رمضان ١٢٧٣ هـ يوافقه ١٢ مايو ١٨٥٦م في الرصافة ببغداد، في بيت علم ومجد، سماه أبوه محمودًا، وكناه أبا المعالى، ولقبه شكري حين ولادته.

وأما أبوه عبد الله فهو عالم أديب، وكاتب بارع، له مؤلفات، منها: التعطف على التعرف في الأصلين والتصوف، وغيره.

وأما جده فهو الإمام محمود شهاب الدين، العالم العلامة، صاحب التصانيف الشهيرة، ومن أشهرها: روح المعاني في التفسير، وله ما يقرب من اثنين وعشرين مؤلفًا.



#### نشأته وشيوخه:

أخذ مبادئ العلوم العربية والدينية عن أبيه، وجوَّد عليه الخط بأنواعه المستعملة بالعراق في ذلك الحين، وتأثر به في حسن السمت وصفاء الطوية، وحب الأدب والعلم، ثم توفي والده في شعبان سنة ١٢٩١هـ فكفله عمه العلامة نعمان خير الدين، مؤلف كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وغيره، فأخذ عنه وعن علماء عصره كالشيخ إسماعيل بن مصطفى مدرس جامع الصاغة.

#### عقيدته:

كان الشيخ في أول أمره صوفيًا متأثرًا بالبيئة المحيطة به وبوالده وجده، وقد اصطدم في أول أمره بآراء عمه الذي كان نابذًا لهذه الخرافات التي انتشرت، وبعد أن اتسعت مداركه أخذ في النظر والاجتهاد، فحذا به إلى نبذ الخرافات، والتمسك بالعقيدة الصافية، والذب عنها، مما سبب له الكثير من المحن والفتن، التي تصدى لها بكل إخلاص وعزيمة، ويستطيع القارئ لهذا الكتاب أن يرى فيه الكثير من ملامح هذا التنقل في فكر الشيخ وآرائه.

#### تلامذته:

تتلملذ على يديه الجم الغفير من الطلاب، وقلد درَّس في عدد من المدارس والجوامع كالحيدرية ومرجان وغيرهما، وممن قصد الرحلة إليه، والتتلمذ بين يديه:

- الشيخ محمد بهجة الأثري، من بغداد.
- ٧- الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، من عنيزة.
- ٣- الشيخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد، من الكويت.
- الشيخ محمود بن سليمان الهيني الحنبلي، من هيت.



وغيرهم كثير ممن درس عليه واستفاد منه؛ من مختلف الفرق والأديان.

#### مؤلفاته:

بلغت مؤلفاته ومقالاته التسعين، ما بين كبير وصغير، وهي تشتمل على:

- ١- الحديث الشريف وعلومه والآداب الإسلامية.
  - ٢- السيرة المطهرة.
  - ٣- العقيدة والردود الدينية والإصلاح.
    - ٤- اللغة.
    - ٥- الأدب وتفسير الشعر.
      - ٦- المنطق والوضع.
        - ٧- الفلك.
      - ٨- التاريخ والتراجم.

وتنوع هذه الموضوعات يدلك على تبحره وثقافته الواسعة، وقد أسهبت المراجع الآتي ذكرها في تفصيل كتبه وأماكن وجودها، إلا أنهم أغفلوا ثلاثة كتب، حدثنا بها الشيخ عبد الحكيم الأنيس من كتابه أنه سمع الشيخ أيوب الخطيب يذكر أن للشيخ محمود شكري هذه الكتب:

- السيف الحداد في الرد على أكابر أهل بغداد.
  - السيف الباتر في مثالب نعمان وشاكر.
- دلائل الرسوخ في الرد على الشيخ المنفوخ، يقصد به ابن جرجيس النقشبندي.



وهذه الكتب لم يذكرها مترجمو الشيخ، ولا أدري هل دلائل الرسوخ يقصد به فتح المنان، أم غيره؟

#### اتصالنا به:

نروي أسانيد الشيخ رَمِرَ الله ومؤلفاته من طريق عراقي وذلك عن شيخنا الشيخ صبحي السامرائي عن عبد الكريم الصاعقة عنه.

ومن طريق شيخنا الشيخ محمد زهير الشاويش عن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع عنه.

ومن طريق شيخنا الشيخ ثناء الله الزاهدي عن الشيخ محمد بهجة الأثري عنه.

#### وفاته:

توفي رَمَ اللهِ عند أذان الظهر في الرابع من شوال عام ١٣٤٢هـ.

#### مراجع الترجمة:

هذه نبذة مختصرة عن العلامة الآلوسي، لم نقصد منها إلا وقوف القارئ على شيء من سيرته، ومعرفة ملخص عن ترجمته، ولمن أراد التوسع فيها، والغرف من بحرها، فعليه بالمراجع الآتية، وقد أخذت منها هذا المختصر:

- أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا، وفيه ترجمة كتبها الآلوسي عن نفسه.
  - أعلام العراق لمحمد بهجة الأثري.
  - لب الألباب لمحمد صالح السهروردي.

#### ترجمة المؤلف



- محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية لمحمد بهجة الأثري.
  - مقدمة تحقيق المسك الأذفر للدكتور عبد الله الجبوري.
- مقدمة تحقيق أدب الرسائل بين الآلوسي والكرملي لكوركيس عواد وميخائيل عواد.
- مقدمة كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني لمحمد بن عبد الله بن سبيل.

#### 0,00,00,0



Con the way of the contraction o the court on the time to be the series of the state of th -, 06-ched - chto the control of the trecourses many of the son of it is about with the to the way . The المرسان في معما لكن در ما المعمل continued in the - Jakobar of a soft all . I 1. Le month on on mise son she care of with a court or on or at at the same of the same the it was come in the second ر در اعدال میں سرور کو کا جو ر سولا ومنوای می ملی می میرسی ایسی میرسی در ایم و سی in a standard and a seal of the to the for the way she are " it is I have and are their i excession معدد من دون على عرف ركب مد استه كالهم in men carde variable of the ن مناعل وول مل مرود لائم وسل لاس حديم Casa in and for an or or of 100 of which is made a Land of the way to be of the or of the distant of the order of 10 -01. - 1. 1. 10. Pariso till road man execusion of it is allies dos in in a constant was a state in a million of the said المكار شعن مصلون الخل مدر المما ومعرو فعدن فيه فالو المتعاول مع الراسي المقط لحيث محا الما الم وم معتمود ماز له عاده to the contract

صورة من المخطوط، انظر نصها ص٢١٥ من الكتاب



#### وصف النسخة:

كتاب بدائع الإنشاء، ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: جمع فيه المؤلف رسائل والده السيد عبد الله بهاء الدين.

القسم الثاني: جمع فيه مكاتباته مع معاصريه.

والمخطوطة بقسميها في مكتبة المتحف العراقي:

القسم الأول: برقم: ٨٥٥٠، في ١٠٦ صفحات، غير صفحة العنوان، وقد حصلت على النسخة من مركز جمعة الماجد، جزى الله صاحبه والقائمين عليه خيرًا.

وقد دون المؤلف في الصفحة الأولى من المخطوط قبل صفحة العنوان الفائدة التالية: معالم الكتابة ومغانم الإصابة (١)، كتاب جليل ألفه عبد الرحمن أو عبد الرحيم بن علي بن شبيب القرشي (١)، نسخه قليلة جدًّا، وقدَّر الله

<sup>(</sup>۱) هو كتاب في فن الإنشاء والكتابة، وآداب كُتاب الملوك وأركان الدولة، وأوائل الكتب، وما يكون به التخاطب، عني بنشره قسطنطين باشا المخلصي ببيروت سنة ١٩١٣م، في ١٩٢ صفحة. انظر: معجم المطبوعات، ج١/ ١٤١.

 <sup>(</sup>٢) هو عبـــد الرحيم وقد ورد فـــي بعض المراجع عبـــد الرحمن بن علي بن الحســين بن =



فوجدته من أحسن كتب هذا الفن.

القسم الثاني: برقم: ١ ٥٥٥، في ٣٤٠ صفحة، غير صفحة العنوان.

كتاب رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين: وهو كتاب جمع فيه المؤلف مراسلات مع علماء وأدباء عصره، وقد استللنا منه المراسلات المتعلقة بقطر وأعلامها، وهو كذلك موجود في المتحف العراقي، برقم: ٨٥٣٤، في ٥٥٣ غير صفحة العنوان، وسبع صفحات في الأخير لفهارس الكتاب.

وقد زودني الأخ الدكتور / خالد بن أحمد الملا السبويدي بَالْ الله عنى خير الجزاء. القسم الثاني من بدائع الإنشاء، ورياض الناظرين، فجزاه الله عنى خير الجزاء.

وجميعها بخط المؤلف النستعليقي الجميل.

#### النسبة والعنوان:

كتاب بدائع الإنشاء بقسميه، ورياض الناظرين، نسبتهما صحيحة للمؤلف فهما بخطه وأسلوبه، وقد ذكرهما المؤلف نفسه في كتبه الأخرى كتاريخ نجد والمسك الأذفر وغيرهما، وكذلك ذكر الأول منهما وهو بدائع الإنشاء في بعض مراسلاته كما سيأتي معنا في هذا الكتاب، وذكرهما عنه تلامذته كمحمد بهجة الأثري والعزاوي وغيرهما.

#### 0,00,00,0

إستحاق بن شيث الأموي الإسنائي القوصي، ولد سنة ٥٥٠هـ يوافقه ١١٥٥م، صاحب ديوان الإنشاء بها، ديوان الإنشاء بها، ونشأ بقوص، وولي ديوان الإنشاء بها، ثم بالإسكندرية، ثم بالقدس، ثم وليه للملك المعظم عيسى، ووزر له، توفي بدمشق سنة ٥٢٥هـ يوافقه ١٢٧٨م، له كتب وشعر جيد. انظر: الأعلام للزركلي، ج٣/ ٣٤٧.



#### صور من النسخة الخطية

بدائع الإنشاء القسم الأول:

الترائيل الترائغ التر

صفحة العنوان



برامالونالونالون المرافع المرياقة المنفحة الم

وصاطر تحقيد من به الحافي وصنا هو الزاري أن في المقال الموارك في أن الما المؤلف الموارك الموار

#### الصفحات الأولى والأخيرة من المخطوط

ut.

بذا لترك الزي بحثر وترض فضعنا لنجوة الجدد ، المزيد بواح اذبر الفضوالي \* المصحة الولف لنرجد ، وفي السيم القباق بنطق فضلا ومؤسد القبل المجد ، والمناحق الديد \* فادر المترفين المجد ، اوزال واتي مراق السعد المعامليم هـ الاحد : len.

ياة التونيا الشين + الذي يشق بالبارب ، والنواكل دير + المشيئة والتدويرية ويرازطة المصل الإنسين الما المسلس والمسلس المستشيرة والتدويرية ويرازطة المصل الإنسين الما المستشرل والما المستشرل والما المستشرل والمستشرك المستشرك المستش

به الترنيف المزيع الروض الديل الذي الذي طور صيب كيره وأياً بجنا الترنيف المريد الدي المرقب من الدي الدين الماضوات خيرت الاردي والمضيط الدين المسيخ الدين الماض الدين المرافض الدين المرافض المرتب المراثب المرافض المراثب المواتب المراثب الم

به الترفط العلى الساوء - والثن في الماحث العضق الدينه - وَحَيْهِ . الزوال - والإفراق ما الفيلي والموياً . خوالع المنفذ ته يؤاد المنفذ في - وحراً الثرف الذي خرف به العاض برا في ازوالوالو

اليسويانيكم. والانصوياناهم. الصديم البيذي. هذا لمذي المدين فيدينا بخدداد. الالكادفا وكوم الافاؤيكارالاية وذا قول . المرفعنل . آخر

اس التونيغ أن ترخ الإدامة والمنظومة التوج المواسطة المواسطة المواسطة والمساولة المواسطة والمساولة المواسطة والمساولة المواسطة والمساولة المواسطة والمساولة المواسطة والمساولة المواسطة المواسطة

مرفظ كرمان المتجادة والمصافح من يعيده والمتحدد المتحدد المتحد

المجو



#### بدائع الإنشاء القسم الثاني:

الصفحة الأولى من المخطوط وعليها بعض الفوائد بقلم المصنف





صفحة العنوان، وهي تلي الصفحة السابقة



and the second of the second of 312 12.0 اللي المناطق والطارع فيلام المطاور المط

as your for it الما معرود الماعري المودة

The state of the s 1,000 as - 600, will 1 1 10 "

#### الصفحتان الأوليان للمخطوط

ترفد صديقيقي كين يمنين العمد الإلر الوا فإيالة ىسىدىدىنى دۇ ئۇلۇنتىدىنىگەردانىد دائى ئىتورلىدىلىدىدىدىدىلىلىدىدىدىن وسنطيا لنظيمه بالبيال والتنت الكرانة والهار مذالون الانطابات فرضوال بالزاليناب والمعتامة الألال والمرواقة والمرافقة فعالم والمراحة بواجه است خداق النالع فيتفايا فكب المعام المنافق المستم الرائط على المتحال المتحالي المداوي المتحالي المتحالية الله الموالين ما الموالين والمؤلز الايات الله المهادين في الموالين في المنافسة الله الموالين المنافسة الموالين المرابات

who were it gives and

الصفحتان ما قبل الأخيرة للمخطوط



- Ψ 1

ومعلادات زوح والارتباح مايو معلومين اللنام الخاذكات وال والادليل كل فاضل سيل على إن المقاصد السنة كورة العواب وانتظاول الزمان عليه وتعكت الاءم واختلت المذابسيان ومن فاحد لك الأيكر فاحد الماكن الدالة على عند بذا الدن بي والمن فسندرب العالمين تزلى والروح الابين جيث المرت اغصان دوحة ش بده الزه الطيب وظهرت رنيع مما بها شؤره السي والصيب ومن فوآنده ان كون عرف لمن عشر وهره النادادا ديسم فازين بطرط نظرهاذف وتفكر في الوقاق بعذرهال الملف بده الله والفرلصل في سودو يعلم اذوا العن على كاساس بي ورمع وعلى الاقاعدة اسسى ورائع واحال بدالامام والسيالهام والأكاشتف الكت كغظ ول العيدن منظورة وملحظ غرانها لتبدوا ما عسرالوتونعها كلياص عانيا من الكثرة مالاغاء لهاولا مد والمن منادرى كتبيغم بذه الشؤرد وبطرورية والفائد حيان سكا بهذا المدلث أبعيل والمصنعة النبيل فتصدى لهذا المقصد والمطلب الاسعد والمحافظ فالتونظ بدا تور والدلورفك وفران لهاب لك ولوكات وارى كلها المعر السن وكل واى اعيف غراني اجبت الكيم المائي ملطويط انكتاب والرمزالي للدرا فكؤن أردلك بوالعياب البشنداد المادب ماكان عدرها ل الدالوب العدان داواطارة الايان وخالطب شظومها حكام الفرآن سال استان الانجلدوكريم جميل وبعيد عليم محديم الأسل والالايشك المري ولايزنام ادعا ازع كالتوار وولاجازمير

الصفحة الأخيرة



#### رياض الناظرين:



صفحة العنوان





#### الصفحات الأولى والأخيرة من المخطوط

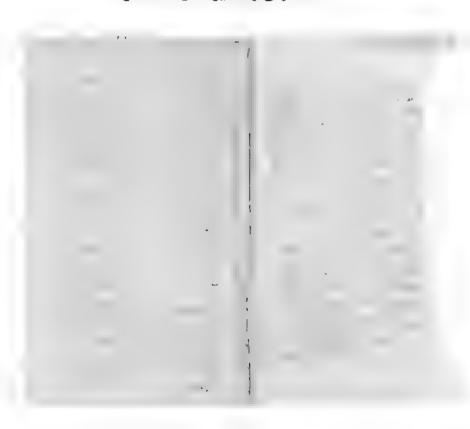



#### أهمية الكتاب

للكتاب أهمية علمية كبيرة، وذلك من الناحية الدينية، والتاريخية، واللغوية، ويمكن تلخيص بعض ذلك على شكل نقاط، وهي:

- ١- كشف جوانب مهمة من حياة المؤلف.
- ٣- كشف جوانب مهمة من حياة من كان يتواصل معهم المؤلف.
- ٣- معرفة مرحلة تاريخية مهمة من عصر طباعة الكتب وتحقيقها.
- ٤- معرفة جوانب مهمة من تاريخ المنطقة الديني والسياسي والاقتصادي.
  - ٥- معرفة الأساليب اللغوية والكتابية المستخدمة في ذلك العصر.
    - -7 يشتمل الكتاب على عدد من المباحث الدينية.
    - ٧- يشتمل على طائفة من التراجم التي أثبتها المؤلف لمعاصريه.
      - ٨- يشتمل على قصائد وتقاريظ حفظها المؤلف من الضياع.

#### ملاحظات عامة على الكتب الثلاثة:

- الكتب عبارة عن نسخة شبه نهائية؛ ويظهر ذلك في التصحيحات التي على الجوانب والإلحاقات مما يدل على مراجعة المؤلف لها، وقد ترك فراغًا في عدد من الأماكن لتكملة ما كتبه.
  - ٢- يغلب على الكتابة الأسلوب السجعي المنتشر في ذلك العصر.
    - ٣- إغفال المؤلف لكتابة التاريخ في عدد من الرسائل.
      - ٤- تعمية المؤلف لبعض الشخصيات.



- الغالب عليه عدم تنقيط التوقيعات في آخر الرسالة، والتصحيحات التي على الهامش.
  - ٦- التغيير في صيغ البسملة وتنوعها.
- ٧- عدم اتخاذ خطة واضحة في ترتيب الرسائل، مما يدل على أن الكتاب
   ليس في صيغته النهائية.
  - ٨- لم يختم المؤلف كتبه بخاتمة.

هــذه بعض الملاحظات، ويمكن لمن أراد اســتخراج الأمثلة عليها أن يرجع للفهارس، فقد حاولت تنويعها بحيث تخدم من أراد الاســتفادة من الكتاب بأســهل طريقة النُالِاللَّالَاللَّالِيَّالِيْ.

#### 0,00,00,0



#### يمكن تلخيص ما قمت به لتحقيق الكتاب بالتالي:

- ١- نسخ المخطوط، ومقابلته لإخراج النص بحسب ما أراد مؤلفه.
- ٢- أعدت كتابة بعض الكلمات التي كتبت بالرسم العثماني كالصلوة والحيوة، إلى الرسم الإملائي الحديث.
- ٣- وكذلك بعض الكلمات التي كتبت بخلاف الرسم المتعارف عليه، ك: العُلى، كتبتها: العُلا.
- ٤- تركت بعض الكلمات على ما رسمها المصنف، ك: باسم الله، وخاصة أنها رسمت مرة بسم، ومرة باسم.
- ٥- أكملت كتابة التاريخ، فالمؤلف يكتب التاريخ المذيل في أواخر الرسائل في كثير من الأحيان، هكذا: ٩ .٣، فكتبتها: ٩ .١٣٠.
- ٦- جعلت صفحة المخطوط المقابل للنص المحقق بين معقوفتين، ليسهل الرجوع إلى موضع النص في المخطوط.
  - ٧- أضفت بعض الكلمات لحاجة السياق إليها، وجعلتها بين معقوفتين.



- ۸- البحث عن مصادر أخرى لمقابلة النص عليها؛ حيث إن الكتاب ليس له نسخ أخرى.
- ٩- تخريب الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والأبيات والأمثال
   العربية.
  - ١ ترجمة الشخصيات التي وردت في الكتاب بحسب الطاقة.
  - ١١- شرح الكلمات الغريبة والتعريف بالمعالم التي ذكرها المؤلف.
- ١٢ أثبت التعليق في أول موطن، وبالرجوع إلى الفهارس، يمكن الاستدلال عليه.
- ١٣ إلحاق فصل في آخر الكتاب للرسائل المتعلقة بقطر من كتاب رياض
   الناظرين.
- ١٤ حاولت بث الروح في الكتاب، والترويح عن القارئ بالصور والخرائط
   التى جعلتها في التحقيق.
- ١٥ قمت بعمل فهارس كاملة للكتاب؛ للتسهيل على الباحثين والمستفيدين.

وفي ختام هذه المقدمة، أسأل الله تعالى أن يبارك لي في هذا العمل، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، ويحيي به ذكر هؤلاء الأئمة الماضين، ويغفر لأخي جاسم الذي توفاه الله تعالى أثناء تحقيقي لهذا الكتاب، فرحمه الله تعالى ورحمهم وإيانا وجميع المسلمين.

#### 0,00,00,0

## القِسُ مُ الْأُوِّلُ مِنْ كِتَابِ المناز ال

وَهُوَمُشِيْتَهِ إِنَّهِ إِنَّا لَهُ الْمُدَةِ الْمِنْطِيْقِ الْفَهَّا مَةِ التَّقِيَ النَّقِي وَالفَطِن الذِّبِي إَبْلِ السُّعُود السَّيِّد عَبْدِ اللَّهِ بِهَاء الدِّين الجُسِيني الآلوسِيِّ البَغْدَادِيِّ قَرْسَ للهُ رُومَهُ

جمَعَهَا وَلَدُهُ المفتعَرِاليَّهِ تعَالَىٰ خَادِمُ الغِلمِ

مجرون کی ا

عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

27

Maria of the state of the state

The series and the series with the series with

صورة من المخطوط، انظر نصها ص٢١٨ من الكتاب



يقول الفقير إلى الله تعالى محمود شكري بن عبد الله بن محمود الحسيني الألوسي البغدادي: أسأله تعالى حسن الخاتمة والتوفيق لما يكون سببًا للنجاة في معادي، وأن يجعل القرآن ربيع قلبي، وهو الكتاب الذي أنزله على النبي الهادي، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما سحت الغوادي(١).

#### أما يعد:

فهذه خطب سديدة، ورسائل مفيدة، ومحررات أنيقة، ومكاتبات رشيقة، اشتملت على فنون مختلفة من الترسل، يتوسل بها كتّاب إلى مقاصدهم أحسن توسل، ويحتاج إليها كل من عُني بهذه الصناعة من الأدباء، ويفتقر إلى معرفة أساليبها أفاضل العلماء، فقد اشتملت من الفصاحة على أو فر نصيب، وحازت من البلاغة المعلى والرقيب، وربما كانت للمتدرب في هذا الفن مرشدًا إلى سواء سبيله، وهاديًا إلى واضح برهانه ودليله، وهي من إنشاء والدي المبرور(٢)، ضاعف الله تعالى له

الغادية: السحابة التي تنشأ غُدوة. لسان العرب، ص ٢٢٢١، مادة: (غدا).

<sup>(</sup>٢) هو والد المؤلف عبد الله بهاء الدين بن محمود الآلوسي، ولد سنة ١٢٤٨ هـ، فلما بلغ خمس سنين، شرع في كتاب الله، ثم علم العربية، وغيرها من علوم المعقول والمنقول على والده، إلى أن وافاه الأجل، ثم رحل إلى الطويلة قاصدًا الشيخ عثمان طويلة خليفة =



الأجور، وقد كان عَلَيْتُ فارس هذا الميدان، والسابق إلى غاياته من بين الأقران، مع سرعة بديهته، والإملاء بأول رويَّته؛ حتى كان المشار إليه في فنِّ الإنشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد جمعت ذلك من بعض ما عثرت عليه من الأوراق، فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد جمعت ذلك من بعض ما عثرت عليه من الأوراق، وهو شذرة من شنور ما لم أهتد إليه مما رقَّ وراق، فقد كان رَمَ النميتال في الغالب لا يُحدُّ لما يكتبه مسودَّة، وربما أملى على الكاتب ما يريد في مراسلاته إلى ذوي المودَّة، فنظمت ما وجدته في سلك التدوين، ولم يكن مرتبًا على نمط الدواوين، [٢] حرصًا على تخليد مثل هذه الآثار، وصيانة لهذه الفرائد عن أن تغتالها أيدي القفار، وجعلتها القسم الأول من كتاب على الأثنان، والقسم الثاني منه ما كان من المكاتبة والمراسلة بيني وبين أفاضل الأدباء، وأول ما أبتدي به ذكر الخطب، ثم ما راسل به أهل الأدب، ثم ما كتبه من التقاريظ على مؤلّفات معاصريه، وهو خاتمة الكتاب وما يحويه، ومن الله المعونة والتوفيق.



الشيخ خالد النقشبندي، فأخذ عنه الطريقة، ثم عاد إلى بغداد للتدريس والإفادة، وقد ابتلي بضيق المعيشة، ثم قصد دار الخلافة إسلامبول عن طريق الشام، فلما وصل محلًا يقال له القعرة، خرج عليه بعض الأعراب، فنهبوا كل ما لديه، فعاد إلى بغداد، وقد كان لا يقبل تولي القضاء، فلما اشتد عليه الحال، قبل القضاء، وكان آخر أمره تَولِي قضاء البصرة، فأصيب بالأمراض في جسده، ثم رجع إلى بغداد فتوفي فيها بعد عشرين يومًا، وذلك سنة ١٩٩١ها وله عدد من التأليفات، وكان شافعي المذهب، فلما ابتلي بالقضاء قلد مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد أعقب من الأبناء: مصطفى، ومحمد عارف، والمؤلف محمود شكري، وحسن رشدي، وعمر مسعود. انظر: المسك الأذفر، ج١/ ١٧١، وأعلام العراق، ص٤٧٤.



#### خطبة كتابه: (التعطف على التعرف في الأصلين والتصوف)(١):

الحمد لله الذي أينع أغصان الشحرة البشرية من أصلين، وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا فشعَّبهم بمحض كرمه من أبوين، ومنَّ عليهم عزَّ شأنه بالتعرف إليه بمزيد آلائه، وجلَّلهم وهو الجليل جلُّ سلطانه بوافر إحسانه ونعمائه، وأسبغ عليهم فضله بإحكام الأحكام؛ ليحصل لهم في معاشهم ومعادهم كمال الانتظام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نُسخت برسالته الشرائع والأديان، وانجلت ببعثته عن سماء الهداية غيوم الضلالة حتى تجلَّت للعيان، جمع جوامع الكمال، ومنتهى الفضل والأفضال، وعلى آله أصول الشرف والمفاخر، ومجاز حقيقة سنَّة سيد الأوائل والأواخر، الذين لا يقاس فضلهم بقياس، ولا يقيَّد عموم فضائلهم بخواص وأجناس، وعلى أصحابه دلائل الخيرات بإجماع أهل السنة والجماعة، الذين وفَّقهم الله تعالى للوقوف على مقاصد الكتاب العزيز ورزقهم اتباعه، حتى نقَّحوا أعمالهم من درن الخطايا أتمَّ تنقيح، ووضَّحوا المسالك للسالكين بتلويحاتهم أكمل توضيح.

منه ثلاث نسخ في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، واحدة كتبها المؤلف الإمام محمود شــكري الألوسي، في سنة ١٣٠٠هـ (١٥٨ ورقة)، برقم: (٢٤٢٦٧)، والثانية بخط السيد إبراهيم ثابت الألوسي، برقم: (١٣٩ ٧)، كتبها في سينة ١٣٤١ هـ (١١٧ ورقة)، والثالثة برقم: (١٣٨٧٣)، وربما هي مسودة المؤلف، انظر حاشية د. الجبوري على المسك الأذفر، ج١/ ١٧٦، وأعلام العراق، ص٠٥.

والتعرف في الأصلين والتصوف للإمام ابن حجر الهيتمي، طبع بحاشية شرحه التلطف لابن علان الصديقي بمطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة سنة ١٣٣٠ هـ، وقد شرحه الشيخ محمد أمين السويدي البغدادي، فاختصره الشيخ عبد الله بهاء الدين الآلوسي.



#### وبعد:

فيقول العبد [٣] المفتقر إلى لطف ربه الهادي، أبو السعود بهاء الدين عبد الله ابن العلامة أبي الثناء شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي: إن كتاب (التعرف في الأصلين والتصوف) للإمام الذي لا يجاذب رداء فضله، ولا تدور العين بين أصحابه على مثله، علامة المعقول والمنقول، وفهامة الفروع والأصول، البحر الزاخر، وفخر الأوائل والأواخر، قدوة الفضلاء، وخاتمة العلماء الأجلاء، شيخ الإسلام، ومن اتفق على جلالته الخاص والعام، ذي المفاخر التي هي بوابل الفضل تهمي، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (۱۱) طير المفاخر التي هي بوابل الفضل مستقره ومثواه، كتاب تشد إليه الرواحل، وتطوى دون لقياه المنازل، ليس في بابه ما يدانيه، ولا ما يماثله ويحاكيه، جمع فأوعى، وما ترك لساع بعده من مسعى، لم يسمح بمثله الفلك الدوَّار، ولم يفرح بنظيره الليل والنهار، تتباهى به العلوم وتفتخر، وتنجس منه المعارف وتنفجر، يجري من المتون مجرى الفرات من البحر الأجّاج، بل ماء الحياة من ينابيع الثجّاج.

#### كَلِمٌ كَأَنَّ الشَّهَدَ مِن الفاظه جارِ وأنَّ الطيب منه لسائرُ

حيث اشتمل من العلوم على أجلّها قدرًا، وأدقّها سرًّا، وأجلاها فخرّا، وأعلاها سعودًا، وأبلاها فخرّا، وأعلاها سعودًا، وأرفعها عمودًا، تفرعت فيه أغصان الأصلين، فأينعت بأثمار التحقيق، وأحكمت قواعد مسائله فشيدت بالتدقيق، انطوى على ما به مبنى الأحكام الشرعية،

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين، شيخ الإسلام، أبو العباس، فقيه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر سنة ۹ ۹ ۹ هـ، وإليها نسبته، والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصر، تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة سنة ٩٧٤هـ، وله تصانيف كثيرة. انظر: الأعلام للزركلي، ج١/ ٢٣٤.



واحتوى على أساس قواعد العقائد الإسلامية، وتضمن خلاصة ما به منار أصول الوصول إلى حمى كل منقبة علية، [3] وصفاء القلوب عن الكدورات الظلمانية، وتلطيف الأبدان عن الكثوفات الجسمانية، فضم إلى العسل زبدًا، وإلى السكر شهدًا، بمزيد تحقيق لا تبلغ ذراه طيور الأنظار، ولا تصل إلى غور قعره أرشية (الفكار، أحرز من كل علم درره وجواهره، وأبرز من كل فن غرره ومفاخره، مع غاية الأفكار، أحرز من كل علم درره وجواهره، وأبرز من كل فن غرره ومفاخره، مع غاية الإيجاز حتى كاد يصل إلى حد الإعجاز، وقلة ألفاظ تكاد تحسب وتعد، واختصار عبارة يوشك أن تطير من اليد، غير أنه لم يشرح بشرح يقتصر فيه على حلِّ مشكلاته فتسهل معاطاته، ويكتفى بتوضيح عباراته فيعم نفعه ويهون أخذه ومعاناته، فحدثتني فتسهل معاطاته ويكتفى بتوضيح عباراته فيعم نفعه ويهون أخذه ومعاناته، فحدثتني عباراته من لطائف الاعتبارات، ويتكفل بجري عرائس خفيات إشاراته على مناص التوضيحات، فأحجم الذهن وتلجلج اللسان، وجمدت القريحة واضطرب الجنان.

أيا دارها بالخيف إنَّ مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوالُ<sup>(۲)</sup> لعلمي بأني لست من الرَّجالة فضلًا عن الفرسان، ولا ممن له حملة في

<sup>(</sup>۱) جاء في معجم مقاييس اللغة، ج٢/ ٣٩٧، مادة: (رشي): الراء والشين والحرف المعتل أصلٌ يدلُّ على سَبِ أو تسبُّبِ لشيء بِرفَق وملايَنَة، فالرَّشاء: الحبل الممدود، والجمع: أرشِية. وانظر: لسان العرب، ص١٦٥٣، مادة: (رشا).

<sup>(</sup>۲) لأبي العلاء المعري، كما في ديوانه: سقط الزند، ص ۲۲۹، وأسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق ج ٤١ / ٤٢٣ لعلي بن الحسين المغربي، وهو معاصر للمعري، وقد يكون من باب التضمين، وفيهما: بالحزن، بدل: بالخيف، وجاءت في بعض نسخ أعيان العصر للصفدي ج ٣/ ٧٠٧: بالخيف، دون نسبة لقائل، ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة، ص ٣، وابن حجة الحموي في خزانة الأدب، ص ٢، فلا أدري هل هي رواية للبيت، أم لفظة أحدثت فيما بعد وانتشرت؟ وقد روى ابن الجوزي في الأذكياء، ص ٤٨، وياقوت الحموي في معجم الأدباء، ج ١/ ٣٢٤ البيت في قصة ذكراها: بالحزن بنفس ما في سقط الزند.



حلبة ولا جولان في ميدان، وإن ذلك مَهْمَه (١) لا يسلكه إلا خريت (٢)، وهذه الطرق والمفاوز وعرة سبريت (٣)، وإنه لا ينظم الحصى مع اللآل، ولا يقاس الآل(١) بالماء الزلال:

# وابن اللَّبون إذا ما لزّ في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس(٥٠)

فأقحمت هذه المخاوف على عللي، وركبت هذه الأخطار على كثرة عثراتي وزللي، حرصًا على بيث فوائد هذا الكتياب، وطمعًا بالفوز بسيعادة دائمة وأمن من العذاب، وعلمًا مني بمسامحة الإخوان أرباب الإنصاف، [٥] والإغضاء عن عيوبي من أهل الخير والإحسان أصحاب الاعتراف، فوضعت عليه شرحًا يزهق منه العويصات والمشكلات، ويزيل ظلم الشكوك والشبهات، وقد قصر عن الإطناب طنبه، وترفعت عن الإيجاز المخل رتبه، طاويًا الكشيح عن تحرير مقاصد الفصول والأبواب، وبسط الكلام بسرد كل سؤال وجواب، معرضًا عن تكثير الأقوال والمباحث، وذكر المناسبات التي لا داعي لها ولا باعث؛ حيث تكفل بذلك المطولات، وقام بأعبائه متون الشروح المفصلات، مقتصرًا على ما يقرب تناوله من الفوائد، ويسهل أخذه وتعاطيه من العوائد، مع كمال التوضيح وغاية التنقيح، من غير خلل بالمراد، ولا غفلة عن إيراد مع (المعاهم الإيراد، حسبما أدى إليه الذهن الفاتر، ووصل إليه الفكر القاصر، وسيميته بالتعطف على التعرف، والمأمول من أخلاق من تصفَّح ونظر، وحقَّق حقيقة الأمر واختبر، الصفح عن العثرات، والعفو عن كل

<sup>(</sup>١) المهمه: المفارة والبرية. لسان العرب، ص ٢٩١، مادة: (مهه).

<sup>(</sup>٢) الخِرِّيتُ الماهر الذي يَهْتَدي لَأَخْراتِ المَفاوِزِ وهي طُرُّقُها الخفية. لسان العرب، ص ١١٢٤، مادة: (خرت).

<sup>(</sup>٣) أي: لا نبت بها، انظر: المخصص لابن سيده، ج١١٥/١.

<sup>(</sup>٤) أي السراب، انظر: لسان العرب، ص١٧٣، مادة: (أول).

<sup>(</sup>٥) لجرير، انظر: ديوانه، ص ٢٥٠. (٦) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: ما،



ما بدا له من الزلات، وإصلاح ما أفسده البراع، وقصر عن أداء فرض الإبداع، فإني معترف بالقصور عن الوصول إلى منازل اللياقة، مقرٌّ بأني قد كلفت نفسي ما هو فوق القدرة والطاقة، وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل، ومعتمدي في كل أمر حقير أو جليل، وها أنا أشرع في المقصود، متوكلًا على الملك المعبود، فأقول وهو المبتغى والمسؤول... إلخ.

#### خطبة كتابه الذي سماه: «جمال اللسان وكمال الإنسان»

وهو كتاب في اللغة رتَّبه على ترتيب لطيف، وهذا فهرسه:

الأسماء: وذكر أسماء الله تعالى، وأسماء النبي الله وسائر الأنبياء عَلِيمُ النِّنَالِينَ [٦] ثم عقَّب ذلك بذكر السماء وما فيها والجو والحوادث التي تحدث فيه، في الأرض وآكامها وجبالها وما ناسبها، في الحيوانات وآسادها ذكورها وإناثها، حشرات الحيوان، في الطيور، حشرات الطيور، في الألوان، في الطعوم والرواتح، في الفواكه والأشجار والثمار، في الخضر اوات ونحوها، في الحبوبات، في النبات، في الرياحين والأوراد والأزهار والورق، وهكذا حتى استوعب الموجودات بعبارات موجزة تغنى عن كثير من كتب اللغة، ثم أتبعها بما يرادفها من اللغة التركية والفارسية، وهذا الكتاب بقي في المسودة ولم يبيض، وخطبته هي هذه:

### المُ النَّهُ الْحَمْ الْحَمْ

الحمد لله الذي تراقصت بنات الشِّفاه على نغمات حمده وشكره، وتمايلت أغصان الألسنة في رياض الأفواه طربًا عند هبوب نسمات الأصوات بتلاوة تسبيحه وذكره، الذي ترجم عن وحدانيته جميع الكاثنات بلسناني الحال والقال، ونطقت



بربوبيته سائر الموجودات بأفواه الفضل والأفضال، وشهدت بألوهيته تنوع الألسنة واللغات، واختلاف الألوان والأصوات، والصلاة والسلام على كلمة الحق التي نطق بها فم الزمان، فبرزت للعيان من بين شفتي الكون والمكان، سيدنا محمد الذي هو أصدق العالمين لهجة، وأوضح المرسلين محجة، وأفصحهم لسانًا، وأعلاهم بيانًا، وأكملهم حسبًا، وأشرفهم نسبًا، الذي أخرس كل منطيق بما جاء به من بليغ الآيات البينات، وأعجز كل لسن بما ناله من الفصاحة التي بلغت النهاية من الغايات، وعلى المعالمين عن الحق المبين، فغدوا فم الشريعة ولسان الدين، وعلى أصحابه المعربين كل معجم بحركات مزيد الاهتمام، والمعجمين بأقلام [٧] سيوفهم كل حرف من حروف الأجسام:

والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم (١) وعلى التابعين لهم بإحسان، ما تكلم متكلم ونطق لسان، وبعد:

فلا يخفى على ذوي الأذهان الصائبة، والأفكار الثاقبة، أن النطق باللسان من أجلً ما امتاز به الإنسان، وتخلص به عن الجمادات وسائر أنواع الحيوان، وبه تنال الفضائل، ومنه تجتنى ثمار الفواضل، وكلما ازداد الرجل لسانًا، فكأنما ازداد إنسانًا، وإن الأفواه ينابيع تسقي من مجاري (٢) القلم، رياض الأوراق بما رقّ وراق من مياه الحكم، فتزهر بأزهار (٢) أشجار البلاغة والفصاحة، وتثمر بأنواع يانع فواكه الرجاحة، وقد اشتهر بعض اللغات العجمية في هذه الأطراف، كسائر الأقطار والأكناف، اشتهارًا لا يحسن معه الجهل بها للكامل، ولا يليق عدم معرفتها بفاضل، لا سيما وقد استعملها الملوك والحكّام، وتداولتها ولاة الأمور

<sup>(</sup>١) البيت من بردة البوصيري، كما في ديوانه، ص١٤٣.

<sup>(</sup>۲) كتب في الهامش: نسخة: ينابيع.

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش: نسخة: فتنبت أشجار،



وكثير من العلماء الأعلام، وألَّفت فيها كتب نفيسة، قد يحتاج الأديب إلى الاطلاع على أبحاثها الأنيسة، ونظم بها من رقائق لطائف الأشعار، ما اشتمل على غريب المعاني وعجائب الأسرار، وقد طال فحصى عن كتاب يحتوي على ما يصلح أن يكون مقدمة لتعلم ذلك، أو يليق أن يصير مجازًا للسلوك في هاتيك المسالك، فلم أظفر إلا بكتاب قد اشتمل من الألفاظ على أقل قليل وأيسر يسير، واحتوت من القواعد على أحقر حقير، فحدثت النفس بجمع ما تشتد إليه الحاجة مما يدور على الألسنة من الكلمات، وضبط نزر مما تؤدي إليه الضرورة من قواعد تلك اللغات، [٨] وكنت كلما باشرت في ذلك ثارت عليَّ مرَّة المصائب، وهاجت عليَّ سويداء أبكار النوائب؛ حتى يسِّر سبحانه السبيل، وقدَّر جلُّ شـانه التوفيق إلى هذا الأمر بمحض فضله الجزيل، فجمعت بعض ما استطعت إليه سبيلًا من كل ما لم تحجبه شــدة الظهور، أو لم يصله الفكر فشذَّ فلم ينل شــرف الحضور في ديوان الخطور، ورتبته أبهى ترتيب، على نمط لطيف وأسلوب عجيب، وأودعته بعض القواعد اللطيفة، ووشــحته بنصائح ظريفة، ووصايا شريفة، ورشــحته ببعض ما يؤنس من الحكايات، وما يورث قوة في التكلم من شرح بعض الأبيات(١)، ونزر من العبارات، وقد ذكرت حسب الإمكان كل لفظ من الأسماء مع ما يناسبه في باب، إلا ما كان له مناسبة مع بابين فذكرته في السابق من الأبواب، ورتبت الأفعال على الحروف الهجائية، جامعًا للمترادف منها ومن الأسماء في باب على حدة ليحصل بذلك كمال المزية، ولم ألتزم البلاغة في عباراته، ولم ألاحظ إلا أصل المكالمة العادية في تعبيراته، فجاء بحمد الله لائقًا بالتقديم، صالحًا للتعليم.

إلى أن قال: وأنا أرجو حسن الإغماض والإعراض، عما يوجب اللَّوم والاعتراض، والدعاء لي بالنجاة من رديِّ العواقب وسيِّء الحالات، وقد سميته

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: نسخة: وشرح بعض ما تيسر من لطيف الأبيات.



«كمال الإنسان وجمال اللسان»(١)، وربما اقتصرت على قولي جمال اللسان، والله سبحانه المستعان، وعليه التكلان، وهذا أوان الابتداء، والشروع في المقصود على أحسن الأنحاء، فأقول... إلخ.

### خطبة كتابه: «عقود الجمان في المنطق والبيان»:

هو كتاب مفيد صنّفه رَمَ الله لله على السفر إلى دار السلطنة العثمانية، وقد فقد ذلك الكتاب مع ما سلبه منه الأعراب في طريق الشام من جميع ما استصحبه، وذلك سنة...(٢) وسبعين بعد المائتين والألف، ولم يبق منه نسخة أصلا، وهذه الخطبة عثرت عليها في جملة أوراقه، وهي:

# الميم البنا التحريا التحريا

الحمد لله الذي نطق منطق مصنوعاته بربوبيته، وأبان بيان مخترعاته عن توحده في إتقان حكمته، على ما ألهمنا من فهم خفايا دقائق الإشارات؛ إذ ميّز نوع الإنسان بخاصيّتي المنطق والبيان، ومنح قلوبنا لوامع الكشف عن خبايا مطالع المعقولات؛ إذ شرفه بأصغريه: القلب واللسان، والصلاة والسلام بالإطلاق العام على من ترشح بالرسالة الشمسية، فكان الشفاء من كل داء، وتوشح بنعوت الكمالات العلية، فغدا عين الحقيقة لمن رام سلوك مجاز الاهتداء، وعلى آله الذين تهذّبوا بتهذيبه، وأصحابه الذين استعار كل منهم من مطول معانيه فحظي بنصيبه.

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: في الأصل: كمال اللسان وجمال الإنسان.

 <sup>(</sup>۲) بياض في الأصل بقدر كلمة، وخطبة الكتاب قطعًا كتبت بعد تولي الشيخ محمد رفيق المشيخة سنة ۱۲۸۳ هـ؛ حيث ذكر في الخطبة، وهذا يتنافى مع التاريخ المذكور.



#### أما بعد:

فهذان متنان، في علمي المنطق والبيان، بين الإيجاز والإطناب، والاختصار والإسهاب، على أكمل وجه من البيان والوضوح، يقومان مقام كثير من المتون والشروح، صالحان لأن يكون بهما غنية عن بعض موجز المقدمات، ومدخلًا(١) لما بعدهما من الكتب المطولات، في أيام دولة ملك أطَّت بسلطنته الممالك الإسلامية، وتباشرت فرحًا بخلافته الملة المحمدية، الذي اعتدل معوج الأمور بعدالته، واستقامت منحنيات الدهور بحسن سياسته، الذي رعى الرعية بجميل الرعاية، ودبر دابر أمورهم بقادم العزم وواسع الدراية، شمس فلك الهمة والإقدام، وبدر حوالك المدلهمات [ ١٠] إذا اشتد على الأمة الظلام، الباقر بحراب حروبه بطون ذوي العناد، والطاعن بقناة صولته ظهور أرباب الفساد، حلَّالُ عُقَدِ المشكلات بأنامل سيفه الباتر، وعاقد ألوية العزِّ على هام السِّماك(٢) الرامح بسُمُر المفاخر وبيض المآثر، الكافُّ بوكف كفُّه عن الخلق ضواري الحاجات، والدافع بمدافع بأسه جيوش الشدائد وعوادي العداة، الذي نظم بنظام عسكره منثور الأحوال، ونثر بأسِنَّة فتكه وبطشه منظوم كتائب أرباب البغي والضلال؛ حتى غدت سواري السيَّارات سائرة في أفلاك أمنه ويمنه، وأجياد أرباب الاستحقاق مطوَّقة بأطواق جوده ومنِّه، فخر الشبجرة العثمانية، وعين قلادة السلطنة الإسلامية، السلطان الأعظم، والخاقان الأكرم، السلطان عبد العزيز خان(٣)،

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، عطفًا على غنية التي كانت منصوبة خبر يكونا، ثم أدخل المؤلف كلمة بهما أعلى السطر، وحذف ألف يكونا، فصارت غنية اسم يكون مرفوعة، وعليه فالصواب أن تكون مدخلٌ.

<sup>(</sup>۲) نجم معروف، انظر: لسان العرب، ص۹۹ ۲۰۹، مادة: (سمك).

<sup>(</sup>٣) هو السلطان الثاني والثلاثون عبد العزيز ابن السلطان محمود الثاني، ولد سنة ١٢٤٥هـ، وتبوأ كرسي الخلافة سنة ١٢٧٧هـ، فوجه عنايته إلى إصلاح العدلية والبحرية وتعميم المعارف، ومع وفاة الصدر



أدام الله أركان دولتــه ثابتة بالنصر والتأبيد، وقباب ســلطنته محفوفة بالعز والتأييد، ولا برحت سدَّته السنيَّة ملجأً لطوائف الملوك، وعياذًا منيعًا لكل ضعيف وصعلوك، وقد أنعم على الأنام، وأسدى من رأفته على كافة الإسلام، بما أسبغ على العلم والبينة(١)، والشرع الشريف وذويه، من مشيخة حضرة العلامة الذي دلت فضائله على تفرده بالمطابقة والتضمن والالتزام، والفهامة الذي أضحت قياسات نتائج فكره موجهة على انتظام قواعد الإسلام بالدوام، رد المحتار إلى سبيل الهداية، والدر المختار من جواهر الأفاضل بيد العناية، عماد الملة المحمدية، وعتاد الشريعة النبوية، الذي فاق الأسلاف بمزيد العلم والصلاح، ونال بمزيد العبادة والتقوى أقصى مدارج معارج الفلاح، قطبب دائرة المعالى بما أحاط به [١١] من الفضائل، وتنوَّرت بأنوار وجوده الأيام والليالي، فانحط دون شامخ قدره كل متطاول، العادل الذي لولا ما في نفيه نفي الباطل لكانت لاؤه نعم محمد رفيق أفندي (٢) شيخ الإسلام وولى النعم، أدام الله تعالى على المسلمين ظلال مشيخته الكبرى، ومتَّع الأنام بامتداد نعمة بقائه العظمي، وقد أسدى بمشيخته على الأمة نعمًا لا تحدُّ، وأبدى من رأفته بالعباد فضلًا

هو محمد رفيق بن علي بن عبد الله البوســني، ولد ســنة ١٢٢٩ هـــيوانقه ١٨١٤م، توني والده وهو صغير، فاهتم به حسين أفندي، وقد تزوج والدته، فدرس على يد عدد من المشايخ، وتنقل بين عدد من البلدان، وقد تدرج في



فتوى بخط الشيخ محمد رفيق أفندي

الأعظم عالي باشا أخذت الدولة في التدهور مما أدى إلى خلع السلطان في سنة ١٢٩٣هـ يوافقه ١٨٧٦م، وتوفي بعدها بخمسة أيام في ٢٢ جمادي الأولى سنة ١٢٩٣ هـ يوافقه ٤ مايو ١٨٧٦م.

انظر: تاريخ مسلاطين بني عثمان، ص٢٢١، وموسسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، ج٣/ ٦٥.

كذا في الأصل، وربما يكون الصواب: وبنيه.



لا يعدُّ؛ حيث أحيا بذلك معالم الشريعة الغراء، وأحكم إحكام المحجة البيضاء؛ لما أنه دام وجوده؛ متين في علمه وديانته، قويٌّ في تقواه وعفته، عظيم في رأفته وشفقته، لا زال باقيًا بقاء الراسيات، محفوظًا من جميع المكاره والبليَّات، وقد أرسلت هذا الكتاب إليه، دامت نعم الله عليه، بواسطة مشير العراق، ومن ألبس ذلك من سندس رافته بما رقَّ وراق، حتى لم يسبق له في الأعصر الماضية مثل ذلك الاتفاق، فوطًا ومهَّد، وأطلق وقيَّد، وأغمد وجرَّد، وترك الأنام، في فسراش من الأمن تنام، وجعل الشاة مع الذيب كالحبيب مع الحبيب، وأعاد الضعيف قويًّا، والبغي رديًّا، مع مزيد تقوى وديانة، وعفة ورصانة، وحلم ووقار، وفتك واقتدار، أعني المشير الذي أشارت إليه الجلالة بالبنان، وميَّزته الفخامة عن الأقران، الوزير الأفخم، والمشير الأقوم، الحاج محمد نامق باشا<sup>(۱)</sup> المفخم، لا زال مسددًا بالعناية الربانية، ولا برح مشمولًا بالألطاف الصمدانية، وإني أتوقع من مراحم تلك المشيخة الكبرى أن تتعطف على بالألطاف الصمدانية، وإني أتوقع من مراحم تلك المشيخة الكبرى أن تتعطف على هذا الكتاب في سلك القبول، وأن يكون لديها من المرضي المقبول، فإني متمسك بعرى مجده الأقعس (۱۲)، وملتجئ إلى حمى لطفه الأنفس، [۱۲] لا زال رحمة للأنام، بعرى مجده الأقعس (۲)، وملتجئ إلى حمى لطفه الأنفس، [۱۲] لا زال رحمة للأنام، بعرى مجده الأقعس (۲)، وملتجئ إلى حمى لطفه الأنفس، [۱۲] لا زال رحمة للأنام،

مناصب الدولة العثمانية؛ حتى تولى منصب شيخ الإسلام بتاريخ ٢٧ ربيع الأول ١٢٨٣ هـ يوافقه سيخة المراه عنصب شيخ الإسلام بتاريخ ٢٧ ربيع الأول ١٨٦٨ هـ يوافقه يوافقه سيخة إلى ٧ محرم ١٢٨٥ هـ يوافقه عزل دون ذكر أي أسباب، وقد ترك عددًا من الأعمال الخيرية، وتوفي سنة ١٢٨٨ هـ يوافقه ١٨٧٨ م. انظر: تاريخ مؤسسة شيخ الإسلام في العهد العثماني، ج٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) من أهل قونية، ورد استنبول منذ صغر سنه، وتقلب في مناصب الجيش من سنة ١٢٤١هـ، وفي رجب سنة ١٢٦٥هـ المشيرية لبغداد والحجاز، ثم أضيفت إليه ولاية بغداد، ثم صار مشير المدفعية باستنبول، وهكذا نال مناصب عديدة، وفي سنة ١٢٧٨هـ انفصل من منصب سرعسكر فعاد ثانية إلى ولاية بغداد ومشيرًا للعراق والحجاز، ثم عاد سرعسكرًا، ثم صار ياور أكرم (المرافق الأكرم)، ودعي بشيخ الوزراء، وتوفي في ٢٢ صفر سنة ١٣١٠هـ، وكان يتقن العربية والفرنسية والإنكليزية، وهو شجاع صادق ومستقيم، إلا أنه ممسك في بيته، ويعد من العقلاء الكمل. انظر: تاريخ العراق بين احتلالين، ج٧/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أي الثابت العزيز، انظر: لسان العرب، ص٢٩٢، مادة: (قعس).



ونعمة للخاص والعام، وقد سميته بـ «عقود الجمان في بيان المنطق والبيان»، نفع الله به الطالبين، ويسّر إليه الراغبين، فأقول وبالله التوفيق، الفنُّ الأول في المنطق، ويسمى علم الميزان؛ لأنه كالميزان في معرفة مقادير الأفكار، وتفاوت الأنظار... إلخ (۱).



#### [۱٦]جواب كتاب:

من العبد المخصوص بين الصدور بالعجز عن تدبير حاله، المنصوص عليه عند الجمهور بالعِيِّ عن إيضاح مبهم أمره وإجماله، إلى حضرة سيده الذي به فخره، وسنده الذي سعد بالاستناد إليه لمَّا نحس دهره

# علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل لج ساحلُ (١)

الأجلُّ الأشيم، حضرة فلان الأفخم، لا زال في الدارين سعيدًا، ولا برح مُواليه بين مَواليه محمودًا، يعرض لهاتيك الحضرة، المغمورة بأنواع المسرَّة، أنَّ مكتوبكم وصل، فحصل للداعي من السرور به ما حصل؛ حيث أنبأنا عن سلامتكم، ووصولكم على أكفُّ الراحة إلى محلِّ إقامتكم، هذا مع غاية الاستعجال في السير، وقطع طريق طويل في زمن قصير، لا يقطعه في مثله وإن جدَّ في طيرانه الطير، وعلى كل حال، فالحمد لله تعالى على صحتكم، ونسأله بَنَوْبَ ل أن يقرب لنا زمان عودتكم، والمرجو إبلاغ دعاي لحضرة مولاي وأخى مولاي، ثم المرجو من

<sup>(</sup>١) الصفحات ١٥، ١٤، ١٥ في الأصل فارغة، وبها انتهى المؤلف من ذكر خطب كتبها والده، وبدأ بما راسل به معاصريه كما أشار إلى ذلك في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) للمتنبي، انظر: ديوانه، ص١٧٩.



همتكم أن تأمروا ملا عثمان الجبوري(١) بإرسال شرح مختصر المنتهي العضدي(١)، فإنه لازم لي وحرمة يدك علي لزوم ساعدي وعضدي.

ولهالم عليكم ورحماسة وبركاته



#### كذلك:

حضرة شيخ الكل في الكل، ومعدن الفضل والنبل، سيدي وسندي حضرة أستاذي الأفندي، لا زال شيحرور (٣) قلمه ناطقًا بالصواب، ومخرسًا ببنانه وبيانه ألسنة أولي الارتياب، وصل إلى العبد شيقتكم الشريفة، وفهم بما أشرق عليه من أنوار علمكم عباراتها اللطيفة، فرأى شمس الحق ظاهرة في فلكها ظهور الشمس في رابعة النهار، لا يكاد ينكرها إلا أعمى أو من حال بينه وبينها ما تكاثف على عينيه من بيداء التعصب الغبار، وتحقق عنده [٧٧] أنه لم يبق في القوس منزع، ولا في الكأس مترع، فلم يرحاجة إلى إجراء كميت القلم بعد في ذلك الميدان، وإتعاب البنان في تحرير نص يتعلق بذلك الشان، لكنه يقول: إن كان القاضي الحاكم في المسألة شرعيًا فجميع كلام الخصم فضول؛ إذ قد انبرم الأمر، من نفع أو ضرّ، فما يرومه الخصم فجميع كلام الخصم فضول؛ إذ قد انبرم الأمر، من نفع أو ضرّ، فما يرومه الخصم

<sup>(</sup>۱) من مواليد سنة ١٢٢٧هـ، وكان عالمًا فقيهًا مشهورًا بالصلاح والورع والذكاء؛ حتى إنسه اختير تعيينه خطيبًا في جامع الحلة في بغداد، فكانت حلقات دروسه غالبًا ما يرد إليها جمهور كثير، توفي بالحلة سنة ٤٠١٢هـ. انظر: أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) هو شرح القاضي العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب، طبع في جزءين بالآستانة سنة ١٣٠٧هـ، انظر: معجم المطبوعات، ج٢/ ١٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في لسسان العرب، ص ٢٢٠٦، مادة: (شمر): طائر أسمودُ فُوَيْتَ العُصفور يصوّت أصواتًا.



من حكمه له يكون كحكمه عليه، فما يوجد من سهام الطعن إلى ذاك يوجّه لا محالة إليه، ومع هذا ينجرُّ الأمر إلى ما لا يخفى على عاقل، فضلًا عن فاضل كامل، فليقصر الخصم الخُطَا، وليستح من كثرة ما يصدر منه في المعارضة من الخَطَا، ورحم الله تعالى امراً عرف قدره، ولم يتعد طوره.

ولسلام عكيكم ورحات وبركاته

\_\_\_\_\_

### [رسالة أخرى](١):

هذه هي الرتبة القعساء، والذروة العلياء، التي ترتفع بها الرؤوس، وترتاح لها النفوس؛ حيث مجلي أنظار ذلك الأجل الذي تبوَّأ قنّة المولوية فأشير إليه بالأصابع، وحلَّ هامة الفضل بدرجاته العلوية فكان وحرمة ساكن الحرمين في حظيرة الحضرات الخمس.

بينما العبد في زوايا الخمول مشمولًا بظل تلك الحظيرة التي كانت للحضرات سادسة، والذات التي تكوَّنت من عنصر الفضل فغدت للعناصر الأربعة خامسة، لا زالت لمدارات الفلك قطبًا لا يتبدل، وللإسلام ركنًا لا يتزلزل، إذ تتمَّمت أركان سعده الأربعة، وحصل لها برفعة قدره كمال التحصن والمنعة، نالتني (٢) وأنا ساكن في الخارج حركة الداخل، وغدوت على قصري أطاول كل متطاول، فطفقت أملاً دوح رياض أرباب الصفا بأصفى الأدعية، وأشدو في خمائل العرفان بأرق التضرعات

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: فغدوت، وشطب عليها، وكتب في أعلاها: ونالتني.



والأثنية؛ حيث أخذت بيدي [14] فأقامتني على ساق الشكر الذي لا يمزقه مر الجديدين، ولا يبلى على الملوين، وليت شعري أي لسان أفي به تلك الأوصاف التي يعجز عنها لسان الدهر؟ وأي قلم أبث به تلك المزايا التي لا يحيط بها نطاق السماء؟ فالعجز عن درك الإدراك إدراك، والتسليم أولى بالعاجزين من الوقوع في شَرك شباك الاشتباك... إلخ.



#### كتاب فيه سؤال واستفتاء:

سلام قامت على حسنه الأدلة، وثناء قد حاز - ومنزل السبع المثاني - البهاء كلّه، إلى من تزينت بإفتائه قصبة بَنْدَنِيجَيْن (۱)، وسبق الكل بعد أن كان من المصلين، حضرة محمود الفعال، وممدوح الخصال، السيد السند، والبالغ في الشرف الحد، الأجل الأشيم، السيد محمود أفندي الأحشم، لا زال محمودًا، وفي الدارين مسعودًا، شرفني كتابك، وشافهني بما سرني خطابك، وإن مما ذكرت فيه، وحررت في خافيه، السوال عن دليل السادة الحنفية، في ترك قراءة الفاتحة خليف الإمام في الصلاة السرية، وحيث لم يسمع المأموم قراءة إمامه في الصلاة الجهرية، مع قول سيد ذوي الألباب على «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(۱) فيا مولانا إنّ لهم أَنْ النَّالَيْنِامُ أَدلة كثيرة، وحجبًا وفيرة، منها ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: «من له أدلة كثيرة، وحجبًا وفيرة، منها ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: «من له إمام فقراءة إمامه له قراءة أمامه له قراءة أمامه له قراءة إمامه له قراءة إمامه له له له قراءة

<sup>(</sup>۱) بلدة مشهورة في طرف النهروان، وهي محال متفرقة البنيان، ونخلها متصل. انظر: معجم البلدان، ج١/ ٤٩٩، وأخبار بغداد، ص٩٥٩.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، البخاري، ج١/١٥١ (٧٥٦)، ومسلم، ج١/١٨٤ (٣٩٤) بألفاظ متقاربة منها: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>٣) لهـذا الحديث عدة طرق كلها ضعيفة، قال الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام،=



وَأُنصِتُوا ﴾ (١) ، وإيضاح هذا أن الاستماع مأمور به حيث كانت القراءة بحيث تسمع، والإنصات مأمور به حيث كانت القراءة بحيث لم تسمع، [١٩] وفائدته تعظيم شأن القرآن وإجلاله، وفي ذلك ما فيه من تعظيم الله جل جلاله، إلى أدلة ذكروها، وفي مبسوطات كتبهم حرّروها، وقد أولوا لها حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بحمل ذلك على نفى الكمال دون الصحة، كما في حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»(٢) مع تخصيصهم الخبر إذا صح، وقولهم فيه إنه بالنسبة إلى المنفرد، وذلك جمعًا بين الأدلة، وتفصيل الـكلام في موضعه، وقد ذكر الوالد طرفًا منه معتدًّا به في تفسير روح المعاني(٢)، ولو أن في وقتي سمعة، لنقلت ذلك لحضرتكم، ولعل فيما ذكرنا كفاية، لمن أخذت بيده العناية إلى الهداية.

# ولهالام عليكم ورحماست وبركاته

۱۱ ج ۱۲۷۰

### [رسالة أخرى](٤):

سلام باهي، وثناء غير متناهي، إلى علامة قطره، وفهَّامة صقعه ومصره، ذي الأخلاق التي لا يباريها النسيم، والمذاق الذي أزرت حلاوته بالسكر العقيد، ونظام

ص ٨: هــذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه. وانظر تخريجه في إرواء الغليل، ج٢/ ٢٦٨.

سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤. (1)

حديث ضعيف، انظر: إرواء الغليل، ج٢/ ١٥١، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، ج١/ ٣٣٢ **(Y)** 

انظره في ج٩/ ١٥٠، عند تفسير قوله تعالىي: ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ ٱلْقُرْوَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا **(**T) لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾. (٤) رسالة غير معنونة في الأصل.



حركاته بالدر النظيم، الأجل الأشيم، جناب السيد محمود أفندي المحترم، لا زال بدرًا مشرقًا، وشهابًا للأعادي محرقًا.

#### أما بعد:

فقد تشرفنا بالآثار التي وردتنا من تلك الحضرة، فأورثتنا المسرة، وحظينا بالأخبار التي وافتنا من أقطاركم، فكانت للعين قرَّة، ولم يزل الداعي ولا يزال يعطر المحافل بعبير سجاياكم الحميدة، وينشر مطارف مزاياكم السديدة، راجيًا منه سبحانه أن يجمعنا قريبًا بالخير، ويزيل عنا بالملاقاة كلَّ ضير، والجميع قد صاروا ممنونين من حضرتكم في الوكالة عن الداعي، وعدُّوا ذلك من أحسن المساعي، غير أن فلانًا لم يسمح ملاطفة منه بالتحرير الآن، [٢٠] لا سيما والوقت رمضان.

ولسالم عليكم ورحمات وبركاته

۱۷ رمضان سنة ۱۲۸۲



### [رسالة أخرى](١):

ما أزهار رياض نقطها الغمام قطرًا، ولا نسيم أسحار هببن على قلب متيم قد ترك قلبه يتوقد جمرًا، بألطف وأرق من سلام لو مزج به السم لكان شفاءً للأسقام الروحانية، ودرياقًا للعلل الجسمانية، أو أهدي إلى بدر لصيَّره شمسًا مشرقة، أو إلى رميم عيدانٍ لدعاها مزهرة مورقة، إلى بؤبؤ المجد، وحور عين السعد، ووردة شجرة الشيم، وبدر أفق الهمم، ريحانة الأكارم، ووجنة وجه الأفاخم، الأكمل الأرشد، والأمجد الأسعد، حضرة فلان، نوَّر الله تعالى أفق الكمال بطلعته، وأينع أغصان الجمال بمحيًا بهجته، آمين.

رسالة غير معنونة في الأصل.



#### وبعد:

فلا يخفى أن الأسبال من الأسود، وحميد الخصال تستورث من الجدود، ونور القمر من الشمس، واليوم على منوال الأمس، فكيف لا تكونوا الجوهر الثمين، والقمر المنير على الأرضين، الذي هو بصنوف المحاسن قميسن، وأنتم من البيت الذي سقي بماء المكارم أصله فطاب ثمره، والعقد الذي تحلّى به جِيد الزمان فعلا به قدرُه، فبارك الله تعالى بشجرة أصلها ثابت، وعرقها في تخوم المجد نابت، وقد بلغنا ما بلغنا من هممكم العلية، وشيمكم السّنية، فحمدناه جل شأنه على التحاقكم بأسلافكم، وسلوككم مسلك الكرام أجدادكم، ونرجو إكمال ذلك، وإتمام ما هنالك، بجعل أنظاركم على الداعي لكم السيد إلياس، وأن تخصّوه بمزيد الالتفات من بين الناس، فإن ذلك تمام النجابة، وكمال الفضل.

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

۲۰ رجب ۱۲۷۱

عبد الله بهاء الدين



### [۲۱] عرض أشواق:

...(١) إلى أن قال:

<sup>(</sup>۱) كلام مشطوب عليه، وهو: ليت شعري أبهذا الحال دهري يتقضى؟ فقد نغص عيشي وعال صبري نار وجد تتلظى، وحياتكم لو أردت شرح حالي لأعياني ذلك، ولو استرسلت مع القلم لصدع الرأس ما هنالك، وإني لأحن حنين الثكالي، وتهيج نفسي حتى تكاد تتقد فيمسكها المولى بفضله تعالى.



#### أما بعد:

فيا غائبًا عن ناظري وهو حاضر رعاك الله في القرب والبعد(١)

أبث لديك شكوى أنت بها أجدر، وأرفع إليك بلوى ليس لي عنها مفر، فقسمًا بالله الكريم، إن ألمي من بعادكم لا يقاس فيشمرح، وألية بسرٌّ أودع فيكم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن همي من فراقكم لا تصله يد عبارة فيوضح.

فما ساعة تمضى ولا بعض ساعة وحق الهوى إلا وذكرك في قلبي

وإني لأحنُّ حنين الثكالي، وتهيج نفسي فتكاد تنفطر غمًّا وبلبالًا، لا زلت على مثل جمر الغضا، أسفًا وحرقةً على ما فات ومضى، وليت شعري أبهذا الحال دهري يَتَقَضَّى؟ فقد عيل صبري ونغص عيشي نار وجد تتلظَّي، وليتني متُّ قبل هذا ولم أركم، وأتمنى أني لم أحظ بمشاهدتكم؛ حيث كان ذلك لي حسرة، وعذابًا يتجدد في العشية والبكرة، وصرت كمن رأى الجنة فَرُدَّ منها، أو الصادي(٢) ورد المياه وصدًّ عنها، فما أدري أأقتل نفسي جزعًا، أم أصبر فأقاسي ما أقاسي صدعًا، فقل لي ما أصنع، وما أحط وما أرفع؟ فقد طالت شقة البين، وتجرعت من الفراق ما لم تسمعه أذن ولم تره عين، إذا هدأ الليل فطفل مقلتي يبيت غير هادئ، فقد نفدت ذخائر الغوادي، فكم أربى الدمع للسهاد، ووالله لم أزل إذا مررت يا حلو الشمائل على بالي، أو خطرت يا حياة [٢٢] روحي على خيالي، وتذكرت بعد الملاقاة إلخ(٣)، أبكي حتى يغيب حسى عن المشاعر، ثم أفيق فأتلو حنينًا وحسرةً قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) لأبي غالب محمد بن أحمد بن سهل الواسطي، كما في دمية القصر، ج١/ ٣١٩، وقد ورد عجزه كالتالي: بقلبي رعاك الله في البعد والقرب.

هو شدة العطش، لسان العرب، ص ٢٤٢١، مادة: (صدى). **(Y)** 

كذا كتب هنا في المخطوطة، ويظهر أن هناك اختصارًا لبعض الكلام.



#### فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدى إن دهرك خاذلي (١)

فيا ليتني أراك مرة ثم أموت، ويا حبذا لوتشرفت بلقياكم ثم ينقضي أجلى وأفوت، متى يشتفي منك الفؤاد المعذب؟ متى يرتوي القلب من ذلك الزلال الأعلنب؟ ولقد عوَّدني دهري على مثل هذه المصائب، ولم تفارقني أمثال هذه النوائب، فكم ابتلائي الزمان بالحرمان، ورمائي بالحَدَثان:

#### آه وآه لو تكن ملء فمي فإنها مضمضة للصادي(٢)

وما ذاك إلا بلاء أوجبه انحطاط الطالع، ومحن اقتضاها سوء الحظ الظالع، فعسي نسمات اللطف الإلهي تهب فتقضى المراد، وتتنسم فتفرج هذه المحن عن الفراد، ومحال إن لم يكن جذب من تلك الحضرة، أن يفوز طالب بمطلب ويظفر بمسرة، ولا حيلة لتسكين آلامي، ولا وسيلة لإطفاء نار هيامي، إلا بالتشبث بأذيال الســؤال من وارد من ذلك الطرف، فأرد من حياض أخباره زلال مسرة أبلغ بها كمال الفرح والشرف، وأسألك يا سيدي هل يخطر العبد ببالكم الشريف؟ وهل هو في عداد من بين أيديكم صفيف، وإني لو أردت أن أشرح حالي لأعياني، ولو أمكن بيانً بلبالي لَكَلُّ بِنَانِي:

ولو أنى استزدتك فوق ما بي من البلوى الأعوزني المزيدُ (٣)



- لأبي العلاء المعري، كما في سقط الزند، ص١٩٥، وفيه: إن دهرك هازل، بدل: إن دهرك خاذلي،
- كتب في الهامش: وفي نسمخة: الصوادي، والبيت لفتح الله بن النحماس، انظر ديوانه، ص١٦، وهو من مطبوعات جدي الشيخ على آل ثاني رَمَ اللهِ، وفيه: إن تكن، بدل: لو تكن، وبلفظ: الصوادي. وهو الصحيح، وبه يستقيم الوزن.
- لأبي نواس، وتنسب للوزير الحسن بن محمد المهلبي، انظر: تاريخ دمشق، ج١٣/ ٢٢٨، ووفيات الأعيان، ج٢/ ١٢٦، وفيهما: لأعوزك، بدل: لأعوزني.



#### تعزية:

حسبي الله من مصيبة تفطرت لها القلوب، ورزية غدت الأفئدة [٢٣] منها تتقطع وتذوب، وقضاء هدَّ عرى الصبر، وقدر أوهى القوى وقصم الظهر، فوا أسفًا على فقد مجمع الرشاد، وأفول بدر ذلك الأخ بين أطباق شرى بغداد، وإن الحزن عليه لطويل، والجزع من خَطبه على ممر الأيام مقيل، فآه من حوادث هذه الدنيا الغدارة، وغصص رزايا الأيام العادية البتَّارة، لكن ما الحيلة يا سيدي وحكم المنية عام، جار في الحقيقة على مدى الأزمان والأعوام، وقدر الله سبحانه وتعالى لا مفر منه، وقضاؤه المحتوم لا محيد عنه، وهذه النَّالَةُ الله عالم خاتمة الأكدار، ونهاية السوء وغاية مرِّ الأقدار (١)، ألهمكم الله حسن التثبت والصبر الأتم، وجعل الله تعالى البقاء بحياتكم وحياة حضرة والدِكم الأفخم، وغمر الفقيد برحمته الواسعة ولطفه، وشمله بعميم كرمه وعفوه.



#### أخرى:

لقد دهاني ما أطاش عقلي، وفاجأني ما صدع قلبي، من خبر أفول بدر فلذة الكبد، ومغيب كوكب ذلك المخدوم الأوحد، فوالاني من الهم والأسف، ما أودى بي إلى البوار والتلف، فيا لها من داهية عظمت، ومصيبة جلت وكبرت، فالحزن عليه طويل، وإن كان لا يُجدي فيه البكاء والعويل، وما الحيلة يا سيدي غير الصبر، والتسليم لما جرى به القضاء والقدر، والمصيبة عند الفزع يعظم رزؤها، ويشق مع الجزع برؤها، وهذه سنَّة جارية في العباد، وطريقة لا يحيد عن سلوكها فرد من الأفراد،

<sup>(</sup>١) كتب قبلها: الأكداء، ثم شطب عليها.



فأسال الله تعالى أن يلهمكم الصبر والثبات، ويحفظ لكم الباقين عوضًا عمن فات، [٢٤] ويحرس الجميع من حوادث الدهر، ويشملكم بالعافية ويعظم لكم الأجر، وحسبنا الله ونعم الوكيل.



### [رسالة أخرى](١):

أحمدك يا من قدَّر بمشيئته دوائر الفلك الأثير، وسيَّر في آفاقه لإيضاح الشمس المشرقة والقمر المنير، وجعل في حركات السواري علامة هدى لمنزل الآمال، وأثبت في سكون الثوابت زينة تبهت جاحد ألوهيته وتنوَّر حجَّة مدعي وحدته بأوضح الاستدلال، وأصلي وأسلم على محمد، الذي أمرته بالهجرة حينما همت به الأعداء، وأنقذته بجزيل فضلك من طوائح الأعداء، حبيبك الذي أوضح لنا ببرهان هدايته سبل الإيمان، وأزلت بإشراق أنواره غياهب الغي ودياجر الكفران، فلم يزل العالم مناديًا بلسان حاله استبشارًا بتلك الحضرة السنية، لقد نلتُ بمحمد رشدي، وبلغتُ من كمال لطفه على أشدي، وعلى آله الذين آل إليهم كل فضل وندى، وصحبه من صوارم الحتف وسهام الردى، ما سار ركب في الآفاق، وحنَّ إلى الوطن مشتاق، وبعد:

فمعروض عبد اعترضته عوارض المصائب والهموم فلجلجت لسانه، وحقير أخّرته أيامه فتقدمت إليه الهموم حتى هدّت بمعول الحوائج بنيانه، إلى حضرة حظيرة فضل لم يَفُتُها من شهود حقائق الدقائق دقيقة، وفسيح ساحة مجد أحاطت بواسع رحيب فخرها على سائر الخليقة، أعني حضرة فرد لم تسمح نتائج الأعصار بمثاله،

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



### ووحيد لم تمنح أمهات الأيام بنظير له على منواله(١):

فرد بمثل كماله ونواله لم تسمح الدنيا ولا أعصارها(١)

[70] الجامع بين الرياستين العلمية والعملية، والحائز لعلو الدرجتين الدنيوية والأخروية، فهو علامة الدهور، والمقدم على كل فاضل مشهور، قطب دائرة العلوم العقلية والنقلية، ومركز خطة الملك بالهمم الجلية والخفية، الذي أقام من قويم آرائه عمادًا لفسطاط العدالة، وأبرز في ميادين المسابقة والمناضلة أعظم البسالة، فخر الوزراء ومرجع الأمراء عين أعيان الدولة... إلخ.



#### [رسالة أخرى]("):

أقبّل أكفًا قد أخذت بأياديها هلكى العافين، وأنقذت بساعد مساعيها غرقى المحتاجين، قد صافحت براحة معاليها الفلك الأعلى فأورثته رفعة وتكرمًا، وشابكت بدراري أنامل محاسنها كفّ الثريا<sup>(3)</sup> فلوت منه زندًا ومعصمًا، من مولى قد غدا بما أولى الأفاضل بكل فضيلة، وملأ بما أولى ما بين دفتي المشارق والمغارب من الفضائل فتفرد بكل منقبة جليلة، الكاشف بنسائم التحقيقات كل سحاب من غيوم الإشكال غم، والفاتك بأسنة الأقلام بِعُصاة العويصات فشمل البرايا بواسع علم لا يحيط به خال ولا عمم، والناشر بمنشوراته مطوي الدقائق حتى عادت خافقة الأعلام في الخافقين، وطوى أديم الجهل ودرس معالمه بمعول درسه فغدت مدارس

<sup>(</sup>١) أشير فوق كلمة ووحيد، وكتب في الهامش: نسخة: ولم تنسج أنوال الأيام على منواله.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص١٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش: نسخة: فأورثتها حجلًا.



العلم رافعة الرؤوس قريرة العين، صدر الصدور، وبدر البدور، الذي لولا ما في نفيه نفيه نفيه الباطل لكانت لاؤه نعم، فلذا حكم قاضي العدل بما أفتى به كل فتى من ذوي الفتوة أنه شيخ الإسلام وولي النعم، لا زال سرير المشيخة الكبرى آطًا بشريف جلوسه عليه، ولا برح كل ذي منزلة من الفخر متباهيًا [٢٦] بفخر الانتماء إليه، آمين.

ثـم أعرض إلى تلك الأبـواب، وأقدم إلى هاتيك الأعتـاب، أني كلما رمت الوصول إلى التشرف بذلك الشرف الذي هو نهاية المأمول، عاقني عنه عوائق الزمن، وأخرتني منه خطوب ومحن، حتى يسر الله تعالى ذلك في هذا العام، وصدنا عنه بعد أن قطعنا منازل السفر أمراض وآلام، فبقينا في الاشتغال بالدعاء... إلخ.



### [رسالة أخرى](١):

حضرة عيلم (۱) العرفان الخضم، وديدن الدين الحنيفي الأتم، مفيض فيوضات العرفان على أرجاء أقطار البسيطة في العرض والطول، والمحيط بأكناف الحقائق والدقائق أتم حيطة، حتى تقاعست عنه كُمَّل الفحول، الذي سلك في مسالك الطريقة صراطًا مستقيمًا تقتدي بسننه فيه أقطاب الإرشاد، وملك من ممالك الحقيقة ما أطاعته فيه القلوب فانقادت إليه طوعًا بأرسان السداد، كيف لا؟ وقد قام إذ تخلف عن أسلاف كانوا توردًا في سالف خدِّ الزمان بأعباء التربية فكان خير خلف، وقعد على سرير المشيخة العظمى فلم يتخلف قاصد عن الانجذاب بخمرة توجهاته إلى هاتيك الأبواب فأحيا ما سلف، مفتاح الفتوحات الربانية، وسحاب الرشحات الصمدانية، وأريج النفحات الرحمانية، ومشكاة اللمعة النورانية، لا زال مظهر الأسرار اللدنية،

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) العيلم هو البحر، أو البئر كثيرة الماء. انظر لسان العرب، ص٣٠٨٥، مادة: (علم).



والتجليات القدسية، ولا برح محورًا لكرة الكمالات الإنسية.

#### أما يعد:

فإن الشوق أعظم من أن تغرد به بلابل الأقلام في رياض العرائض فتحصيه، وأكرم من أن ينفرد بأدائه اللسان حتى يحرر في دقيق الطروس فتحويه، ومن ثم فالإحجام عن عرض الحال أحجى، وعدم الإقدام على بث الغرام لمزيد المحبة أرجى... إلخ.



### [رسالة أخرى](١):

[۲۷] يفتخر المملوك بلثم الأيادي التي هي ذخر الملتمسين، ويباهي العبد الصعلوك بتقبيل الأكفّ التي هي فخر المرتجين، من حضرة سيِّده الذي استولى على المجد فأولاه شرفًا، وملك أزمَّة المعالي فحباها فخرًا صرفًا، الذي يعجز لسان القلم عن أداء أقل شيء من معالي صفاته، ويحتار البليغ في وصف بعض كمالات ذاته، إني وقد أخذ العجز جناقي، واستولى الهم والكدر حتى بلغت الروح التراقي، نخبة الأنام في هذا العصر، وزبدة الأولياء الذين عدموا نظيرًا في هذا الدهر، شرف الوجود، ومشرق السعود، سيدي وسندي، وملاذي ومعتمدي، المرشد الأعظم، والهادي إلى السبيل الأقوم، سيدنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن المعظم، لا زال للزمان نورًا مشرقًا، ولا برح في سماء الهداية شهابًا للغواية محرقًا، وأدامه سبحانه محفوظًا من كل المكاره، نائلًا لمقاصده ومساره.

أما بعد:

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



فبينما المملوك تراب نعال المريدين، وغبار أقدام المنتمين، في مزاولة هموم من ألم البعد عن شرف تلك الساحة، ومقاساة عناء من شدة الشوق إلى التشرف بلثم تراب هاتيك الباحة؛ إذ أنعم عليه سيده بما أبلج به صبح سروره، وتفتح نوار أزهار حبوره، فطفق يجر أذيال الفخر على المجرَّة، وأخذ يأخذ بأخراف المنى والمبرَّة، ويكفيني من الفخر والشرف أن أمرَّ على ذلك البال، وأن أخطر على ذلك الفكر والخيال، ولست أحصي ثناء على المولى جل شأنه بما أنعم من أخبار سلامتكم التي هي المراد، وتفضل به سبحانه من لطف صحبتكم التي بها الفضل والسداد، وكلما كنتم في صحة وعافية فالعبد المملوك في نعم وافية، وحبر من الحبور ضافية، فله الحمد على ذلك، [٢٨] وله الشكر شكرًا دائمًا على ما هنالك، وأسأله أن يديم أستطيع مكافأةً لِمَنْكم؛ حيث تفضلتم بالشفقة على العبد بتوصية الأمير في حقي لسانًا وتحريرًا، وأكدتم عليه بالاعتناء في شأني كتابة وتقريرًا، وذلك هو المأمول ممن كان مثلكم فردًا في الزمان، وجامعًا لصنوف الكمالات والإحسان... إلخ.



### [رسالة أخرى](ا):

شموس تسليمات سطعت على أرجاء الإخلاص أنوارها، وبدور تحيات أسرقت على دياجي البعاد أقمارها، إلى من تمحّض من محض التقوى والفتوّة، وتلخّص من خالص الخير فخلص من شوائب الشرور فنال السيادة والرأفة والمروة، عديم النظير فيما انطوت عليه ذاته من الفضائل والكمالات، ونادر المثيل فيما حازه من جلائل الصفات، الفرد الذي لا يقاس به سواه علمًا وعملًا، والأوحد الذي

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



لا يوجد له في أخلاقه مثلًا، تخلّى عن كلّ رذيلة ظاهرًا وباطنًا(١)، وتحلّى بكل جميلة يبتهج وجه الزمان بواحدة منها، الأعلم الأكمل، والأفخم الأفضل، فلان، متّع الله تعالى كل مشتاق بلقياه، ومنّ على المسلمين بطول بقاه، آمين... إلخ.

#### \_\_\_\_\_

#### [٣٠] (١) تهنئة ترقية مع مزيد إطراء:

نسألك اللهم يا من رفع بأيدي العناية مراتب مقام الأشراف فوق كل مقام أقعس، حتى سامت بعظيم الجلال وجسيم الفخامة هام الفلك الأطلس، وأعلى (٢) بمزيد اللياقة والدراية رتب أرباب السيادة إلى المحل الأقدس، فميَّز مقادير شأنهم على رغم شَانيهم بكل حال أنفس، أن تجعل تلك الرتبة القعساء التي انحطت دونها كل رتبة عليَّة، مباركة على ذلك السيد السيد الذي وقفت الأشراف بأعتاب جلاله، والعقيلة العذراء التي لا تقارنها كل جميلة بهيَّة، على المولى الذي أخذ بأطراف الشرف فاستمد المجد رفعة من مثوله بباب كماله، وأن تجعل سلالم الترقيات بدوام السلامة منصوبة له على ممر الأيام، حتى يقصر عن شأوه كل متطاول، ودرجات العلا<sup>(1)</sup> قائمة بوجوده فترجع حسرى عن نيل معاليه يد المتناول، ولعمري هو الكفؤ الكريم لتلك الخفارة التي لا تليق إلا بذاته لا لسواه، وهي الحريَّة بعليًّ مقامه الذي تعالى أن يسمو بمن عداه، بل وحياته هي أقل قليل بالنسبة إلى عليً مقامه الأسمى، وقصيرة بالنظر إلى طويل مجده الذي طاول المجرة وبلغ عنان السما، وليت شعري

<sup>(</sup>۱) كرر المؤلف كتابة ظاهرًا قبل باطنًا وبعدها، وقد شطب عليهما، وكتب أعلى الأولى منهما:

<sup>(</sup>٢) في الأصل الصفحة ٢٩ فارغة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتبت: وأعلا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل كتبت: العلى.



من الذي يماثله من أبناء الدهر فيضاهيه؟ كَلَّا فهم السواقي وهو البحر، وأين الذي يدانيه من أهل العصر فيحاذيه؟ وهم الكواكب وهو البدر، فبخ بخ للعراق بما ناله من شرفه الذي زاول الراسيات(١)، وحظى به من عظيم مجده الذي فاق به على الأقطار فأدرك من الفخار الغايات، وهنيتًا لتلك الرتبة الجليلة إذ كساها من شرفه أبهى جلباب تطرَّز بالفخار، وألبسها من سندس مجده رداء عزَّ لم يحك إلا بيد الأقدار، وبشري لنا معاشر العبيد فقد عزَّ مولانا، [٣١] وطوبي لمثلنا خدام ذلك الباب السعيد بما حبانا ربنا من رفعة جاه سيدنا وأولانا، وليتني ممن حظى بلثم تلك الأقدام في ذلك المقام الأجل، فارتديت جلباب الفخار الأعظم، ونلت من تقبيل الأكف الأمل، ولو أني استطعت لقطعت المفاوز على الراس، أو تمكنت لمشيت حبوًا فأسابق في التبريك كافة الناس، ولقد شربنا من كؤوس المسرة والأفراح، ما تراقصت به منا القلوب والأرواح، دون الأجسام والأشباح، وارتفعت بنا رتب الهنا على رفرف المني(١)؛ حتى طار إلى أقصى المعالى بنا، فله الحمد سبحانه على ما أعطى من الحق لأهله، وأجزل لأربابه وافر فضله، ونشكره سبحانه على تفرد ذلك المولى بتلك الرتبة التي لم يسبقه إليها أحد من كافة الأعاظم، وتوجّه بتلك المنقبة التي تخصص بها دون سائر الأشراف والأكارم، ونسأله سبحانه أن يديم ترقياتكم على ممر الأيام، ويحفظ وجودكم بلطفه من كافة المكاره والآلام، وأن يمد بالعناية في دوام عمر ذلك المشير الأعظم، الذي يعرف لمثلكم حقه، ويؤيد ذلك الدستور المعظم بما لاق به واستحقه، ولا زلتم متفردين بالكمال، متوحدين بالجلال، على ممر الأيام والليال، بحرمة أكمل العالمين، وآله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>١) كتب في الأصل: الراياسيات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: المنا.



#### حث وتثبيط:

أيها الأخ الذي طاب نفسًا، وفاق بالكمال معنى وحسًا؛ حتى غدا في أفق الفضائل بدرًا وشمسًا، سلامي عليك مثل شوقي إليك، وغرامي فيك مثل ولهي بك، فكيف أنت ومحلك؟ وكيف ما أنت عليه وحالك؟ ولا شك أن تلك أول مأموريَّة، فكيف أنت ومحلك؟ وكيف ما أنت عليه وحالك؟ ولا شك أن تلك أول مأموريَّة، تقتضي لا سيما في ذلك المحل عدم المسروريَّة، [٣٧] لكن الصبر والاستقامة تُبلَغ المرء مرامَه، وتورث الحاسد في أراجيفه ندامة، فاثبت وتثبَّت، واقرأ على اللاحي (١) سورة تبت، وإني بأشد منك من جهات، وحسبي الله على قبح الطالع حيثما كنت من الجهات، هذا وإن حضرة الفائق بمكارمه، الرائق بشيمه، الكامل في ذاته، الباهر في صفاته، فلان له في طرفكم مواد متعلقة بالحكومة، وأصور مهمة وهي لديكم معلومة، فلا بد من بَذْلِكَ الهمَّة في نجاحها بالحق، وإكمالها بالرفق، والمساعدة له في مقتضياته، والإسعاف له بمستدعياته، لا سيما وإني أرجو ذلك من حضرة الأخ في مقتضياته، والإسعاف له بمستدعياته، لا سيما وإني أرجو ذلك من حضرة الأخ القائمقام، الحائز لجميع شيم الكرام، مع عرض السلام؛ حيث إنه للمكارم أهلًا، وللفضائل محلًا، فاجعلني بذلك مسرورًا، ومن هممكم محبورًا.



#### جواب كتاب مشتمل على محض خلوص:

أطال الله بقاك، وأعلَى بالعز والإقبال مرقاك، لقد أحياني كتابك ماء الحياة، وأنقذني من غرق الآلام إذ كان سفينة النجاة؛ حيث وافاني وأنا أسير أشواق، وأتاني وأنا طريح أتواق، قد غدوت في حسرة الأحبة، في أشد غرام وكربة، فوافى كأنه البدر، ووالى كأنه الدهر، فبَه بَه وبَخ بَخ، فما هو إلا قميص يوسفي، وهاتف لطفي،

<sup>(</sup>١) أي العاذل المخاصم المنازع، انظر: لسان العرب، ص١٥، ٤٠، مادة: (لحا).



فله الحمد على ما بشَّر، وأنبأ وأخبر، غير أني أتألم من وحدتك، وحالك في غربتك، ولا بدلمن رام العلا(١)، أن يمر على منازل العنا، وعما قريب تكون في محل تهون فيه المتاعب، وتأمن منه المصائب، ولقد باركت لك في كتاب أرسلته مع الصادرين، فكأنه لم ينل من وصله المني، وعلم الله لم يردني منكم بعد مأموريتكم هذه كتاب، ولا حظيت بخطاب، [٣٣] وإلا فكيف أترك الجواب، وما أحسن عندي من رفاقتك لمولاي المصطفى، الحائز من المحاسن الحظ الأوفى، فما هي إلَّا أعظم منَّة، وأجلَّ نعمة، فسلام الله يغشاه، وحيَّاه سبحانه وبيَّاه، عدد شوقي له وحبي إيَّاه، أدامه بالخير مولاه، هذا وإني بحمد الله في البصرة القفرة، بخير ومسرة، لكن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(٢)، حيث لم تر أثر الخبر المخبر... إلخ.



#### سؤال واستفسار:

أيها العزيمز بناء على بعدنا، وعدم عارف يعرِّفنا، وتجدد الأحوال، وتبدل الخلال، لا نعرف ما عليه بغداد الآن، وكيف تبدل بها الزمان، ومن المقرب ومن البعيد، ومن المعتبر ومن الطريد، وكيف حال اعتبار المجلس وتصرفه في الأمور عن الزمان السابق، ومن المقدم ومن اللاحق، ومن له كلام، ومن يستطيع إجراء المرام، وكيف حال العسكرية ومجلسهم، ومقدمهم ورثيسهم، إلى ساتر الحيثيات، وكافة الحالات، فإن سمح قلمكم بشيء نحيط به علمًا، وندرك منه فهمًا، فأنت أنت، وتكرمت وأنعمت، ومن الجملة الكتاب، وساثر أهل الباب، وما العزم في الخارج والداخل، والأفكار في العزل والإبقاء، ولكم

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل: العلي.

<sup>(</sup>٢) يضرب لمن خَبَرُه خَيرٌ من مَرّاه، انظر قصة المثل في مجمع الأمثال، ج١ / ١٢٩.



الأمر، ومنكم الفضل.

أفتدم

#### اعتذار عن تأخر المراسلة واستفسار:

ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس السُّهى كالشهس رأد الضحى والشهس في الطفل، ولقد رأيت وجربت، وخبرت وسبرت، فلم أر من تجسَّم عقلًا حتى تفرد في الكمال، ولا من تكوَّن من الرصانة والدراية حتى فاق الأمثال، غير الندب الذي صانته أصالة الرأي [٣٤] عن الخطل، وزانته حلية الفضل عن العطل، شامخ الذرى في النجابة، وبعيد المرمى في إصابة غرض الإصابة، ذي الأخلاق الحريَّة، والسبجايا الدريَّة، الأجل الأفخم فلان المفخم، لا زال عطارد نجمه مشرقًا في فلك مجلس التحقيق، ولا برح من بين الأعضاء الرئيسة قلبًا صادقًا بذلك الديوان الباهر حريًا وحقيق، وإني وأيم الله لم أزل متشكرًا لصنوف صفات حازها من بين الأمثال، وممنونًا لجميل أفعاله التي قلَّ مثلها في الرجال، ويأبى ودي الخالص عن الرياء، أن أبخسه كمالًا تفرد بحوزه من غير مراء، وكلما تذكرت مجالسته هزّني عن الرياء، أن أبخسه كمالًا تقود بحوزه من غير مراء، وكلما تذكرت مجالسته هزّني حرّكني الوجد إليه كعصفور بلَّله القطر، ومتى ما جرى زلال لطفه سجية في رياض مذاكرته حرّكني الوجد إليه دون زيد وعمرو، ولعمري لا يقاس ذلك الطود بأحد من أهل الزمان، فماء ولا كصدًاء ولا كصدًاء الني قلا كالسعدان ، وحيث طال ما بين لابتي

<sup>(</sup>۱) صداء: رَكِيَّة لم يكن عندهم ماءٌ أعدبُ من ماثها، انظر قصة المشل في مجمع الأمثال، ج١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) يضرب مثلًا للشيء يَفْضُل على أقرانه وأشكاله، انظر قصة المثل في مجمع الأمثال، ج٢/ ٢٧٥.



التحرير، أرجو حسن المسامحة من التقصير، وأرجو من فضله سبحانه، أن تكونوا من الخير بأرفع مكانة، وآمل من فضل الله تعالى أن لا تخرجونا من الخاطر، وإن بعدنا من الناظر، ولكم الفضل.



#### استرضاء وإعذار:

لقد ضاقت على العبد فسيحات الفجاج، وانســد دوني كل منهاج، وتلاطمت عليَّ من الكدر أمواج أمواج، وجاءتني الهموم من كل فجُّ أفواجًا أفواج، غداة بلغني اغبرار خاطر ذلك المولى على عبده، وانحرافه عنِّي بصده، بما زاد فيه بعض المفترين، وافتراه لديمه من لا يخاف العقاب من الكاذبين، ومن يسمع يخل، وإن كنت أبرأ من الذئب من ذلك الزلل، والعجب من حضرة سيدي [٣٥] بعد ثبوت عفافي لديه، كيف يصدق فيَّ كل ناعق، ويسمع فيَّ كل مارد مارق، ولا يخصني من الطرفين شيء، ولست منهم في حيٌّ ولا لَيٌّ، فإن كان ذلك لجهل من سبيل الصواب، فينبغي أن تهدوني بنص من سنَّة أو كتاب، وإلا فكيف يظن فيَّ ذلك وكل أحد إذا لم ينل مرامه، ينوي من الزيادة والنقصان ما يؤيد به كلامه، وليتني لم أجي إلى هذا اللواء خشية أن يترجح عندكم صدقهم على كلامي، فلا محالة أني إذًا أحرم شفقتكم، وأقاسى دائمًا ألم كدركم، وإني - والحمد لله ـ لا تقبل نفسي أقل هدية، فضلًا عن الرشوة الكلية والجزئية، فتلك مادة وقعت لدى المرحوم سعيد أفندي، وعجزت فيها المرأة عن إقامة البينة، ثم لما جاءت الخادم لم أكلفها إلا بالشهود على المشاهدة أو الإقرار، فأخَّرت لعجزها بعد الإمهال والمدة دعواها، ومجرد السندكيف يفيد، لا سيما وهو عن الصواب بعيد، فإن التعهد كيف لا يكون إقرار، والمسألة بديهية لدى أمثالكم من الأفاضل الأخيار... إلخ.



#### مدح وخلوص:

(١) عِمْ صباحًا أيها الخضم الطامي، وحبذا أنت فردًا أيها الجبل السامي.

إني كلما دعوت ذهني للعبور في تيار بحر معالي تلك الصفات أحجم علي كأنه الجواد المروع، ومهما كلفت فكري الخوض في لجج هاتيك الآيات رجع القهقرى إلي ولم ينفع فيه حث ولم ينجع؛ حيث لا مطمع فيما يقصر عن التحلي بدرر محاسنه قاصرات الطرف من العبارات، ولا مأمل فيما ينحط عنه ما سمك من السماكين وكواكب السيارات، [٣٦] فإنه لا عطر بعد عروس (٢١)، ولا كرم بعد فداء النفوس؛ حيث الناقد بصير، والمقام خطير، والمشارع وإن كانت واسعة لكنها مزلة أقدام، والمطالب وإن كانت واضحة غير أنها تكل عنها الأفهام، فيتعذر الإقدام، والأنامل أقصر من رِجُل نَمْلة، واللسان لا يؤدي الواجب كله، وكلما عزّ المطلب تعسر الإقدام، وبعدت عنه مدارك الأفهام، فأني يستطيع ذلك ذهن كليل، وفكر عليل، وطبع سقيم، وعظم رميم، والدهر (٣١) كله يضيق ذرعًا عن حصر معاليكم بل بعضها، ولسانه قاصر عن وصف مزايا جمعت فيكم فضلًا عن نفلها وفرضها، ومن رام مطاولة ذلك فقد رام مطاولة فقد رام مطاولة نقد رام مطاولة نقد رام مطاولة العيُّوق (٤٠)، والظفر ببيض الأنوق، ومن ابتغي نيل ذلك فقد ابتغي

<sup>(</sup>۱) كتب هنا وشطب عليه: كلما دعوت ذهني للعبور في تيار بحر معالي تلك الصفات، أحجم على كأنه الجواد المروع، ومهما كلفت فكري الخوض في لجرج هاتيك الآيات، رجع القهقري إلى ولم ينفع فيه حث ولم ينجع.

 <sup>(</sup>۲) هو مثل يضرب للخطأ في رفع الشيء وادخاره عند وقت استعماله والحاجة إليه، ويروى
 لا مخبأ لعطر بعد عروس، وله قصة، انظر: الأمثال لابن سلام، ص٣٠٣، ومجمع الأمثال، ح١/١٢.

<sup>(</sup>٣) علم عليه في الأصل، وكتب في الهامش: نسخة: ولسان الدهر يضيق.

<sup>(</sup>٤) هو كوكب أحمر مضيء بحيال الثّريّا في ناحية الشمال، ويطلع قبل الجوزاء، سمي بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. لسان العرب، ص١٧٣، مادة: (عوق).



العروج إلى السماء، أو تناول الثريا والجوزاء، ومن تصدى لمباراة هاتيك الصفات فقد قصد مسابقة السبع السيارات، فإذا كان السبيل على مثلي عاجز مسدود، وذهني عن مثله مردود، لا يسعني إلا أن أعوجه إلى العادة، وأسلك مسلك العبيد مع السادة، فإليك عنذري ثم فيما يصدقني به الورى، ويناديني فيه العقل أطرق كرى (١)، والزم الرجوع إلى ورا، وإذ كنت تسعد من الطروس بما ترتاح إليه النفوس، ولا عطر بعد عروس، مددت يد العرض للاستمداد من فيوضات ذلك البحر بما ينعش من بشائر هاتيك الأحوال، وقدمت على السنة والفرض أملًا باستجابة داع في الحظو بما يوليني فخرًا من هاتيك الآثار التي نطقت بها ألسنة الكمال... إلخ.

إلى أن قال: فكم وكم من نعمة تسربلت بها فمزقتها يد البعاد، وكم وكم من ألم قاسيته بَعد بُعد الناد، وأما الخادم، فهو على الدعاء مواظب [٣٧] ملازم، يملأ الدَّوح بالتشكر والثناء، ويطرب بالصدح كافة المخلصين والأودَّاء (٢٠)، في راحة من ظلال ألطافكم، وباحة من ساحة تعطفاتكم، لا سيما وقد ظهر من حضرة سري، ما لا يبديه قلمي ولا يحيطه سطري، من غاية إكرامي ورفعة قدري، وتبدى لبصيرتي وبصري أنه السر المصون، والجوهر المكنون، أدامكم الله تعالى وإياه على أحسن ما يود الودود ويرضاه، ويجعلكم مخلدين بالنعم، مؤيدين بالعناية محرزين بالسلامة، مشمولين بالكرامة، ما حنَّ قلبي إليكم، وتجدد شوقي فيكم، والأمر أمركم.



<sup>(</sup>۱) مثل يضرب للرجل يتكلم عنده فيظن أنه المراد بالكلام، فيقول المتكلم ذلك: أي اسكت فإنسي أريد من هو أنبل منك، وكذلك للرجل الحقير إذا تكلم في الموضع الجليل لا يتكلم فيه أمثاله، والمعنى: اسكت يا حقير حتى يتكلم الأجلاء، والمثل بتمامه، هو: أطرق كرى إن النعام في القرى، انظر: جمهرة الأمثال، ج ١ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أي الأحباء، انظر لسان العرب ص٤٧٩٣، مادة: (ودد).



#### جواب كتاب في تهنئة:

حبذا المكارم والكرام، ذوي (١) الفخار الذي أشرقت بغرره جباه الأيام، وابتسمت بمحاسن علوِّ قدره ثغور الأعوام (٢)؛ حيث لم يزالوا موالين لكل خلَّ بطيب أعراقهم، مخادنين لكل خدن بجميل أخلاقهم، سيما بدر هالتهم، وغرَّة طلعتهم، ذي الشرف الذي تسلسل من ذؤابة بني هاشم، والمجد الذي تقلَّد به أجياد الأكارم، الأجل الأفخم حضرة الأفندي المحترم، لا زالت أيامه مشرقة بالسرور، ولا برحت أعوامه مفعمة بالحبور، فلقد أبهجتني رياض طروسه بأزهار التهاني، وأنعشتني خمائل سطوره بأجمل الأماني، ولقد ضاعف على المحب بذلك مزيد المنن، وأماط عني بلذيذ مفاكهته أنواع الإحن، فتتشكر لمكارمكم الجليلة، وفضائلكم الجزيلة، وأعظم من ذلك كله لديّ، وقو في بذلك على حسن سلامة ذلك المولى الأجل، وكمال صحة ذلك الخلّ الأكمل؛ حيث كنت في شوق إلى ذلك، وتوق لما هنالك، ونسأله تعالى أن يديم ترقيات الطافه علينا وعليكم، ويعلي مراتب إحسانه لنا ولكم، ويجزيكم عن المحب كل خير، الطافه علينا وعليكم، ويعلي مراتب إحسانه لنا ولكم، ويجزيكم عن المحب كل خير، أنبائكم المبشرة، وتجعلونا بذلك من المتشكرين، ولكم الفضل.





#### جواب تهنئة:

لقد تضاعف عليَّ سروري، وتزايد لديَّ حبوري، بما صدحت به أقلام

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: ذوو.

 <sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: وفي نسخة: وتزينت بمحاسن طرره نواصى الأعوام.



الكرام من نغمات التهاني، وصدعت به ألسنة أرقام الأعلام من أحسن المعاني؛ حيث وردني من موارد الشرف من أنعم بالمكارم الجلية، ووصل إليّ من سلالة خير سلف ما تجسم من المحاسن السّنية، أعني به ذا الشمائل الهاشمية، والمزايا العلوية، نخبة الأسراف وزيدة آل عبد مناف، الأجل الأكرم، حضرة فلان المحترم، لا زال بدرًا مشرقًا بالنجابة، وكوكبًا لامعًا بالإصابة، ولقد بارك لي باركالمسائل بما خلعته عليّ أيدي السلطنة العظمى من تلك الرتبة الجليلة، وهنأني بما حبتني به أيادي الوزارة الكبرى من هاتيك النعم الجزيلة، فكان ذلك لديّ إحدى النعمتين، وثانية المسرتين، بحيث يقصر لسان القلم عن شكرها، ولا يسع الطروس نشر عبير فخرها، ولا بدع فهم غرّة العصر في مكارمهم التي لا تحصى، وهو نادرة الدهر في فضائله التي لا تستقصى، فنسأله تعالى أن يعلي مقامه، ويبلغه من كل خير مرامه، ومجردًا لإظهار الممنونية، وإبداء المسرورية، بادرنا لتحرير الجواب، مؤملين عدم سد الباب، ولكم الفضل.



### جواب مختصر عن محض خلوص:

مولاي الذي لا أقيسه بروحي لأنه أعزَّ، ولا أشبهه بنفسي لأنه أولى وأميز، أخي وسيدي، ومولاي وسندي، حضرة الأجل فلان، مَرَ الْمُلِلْمُتَعَالَى وآدامه، قد تشرف الداعي المخلص بما تفضلتم به من التحرير [٣٩] الوارد قبل التاريخ المؤرخ بيومين، فملكتني بأفضالك، وأسرتني بنوالك، وقد صرت من الممنونين، من سائر المسلمين، سلام الله تعالى عليهم أجمعين.

أفندم



#### عتاب على تأخر المكاتبة:

إذا كنتُ المشوق، وكنتُ الودود الصدوق، وكنتَ السيد المولى، والسند الأجل الأولى، فكيف لا أبات معنّى في هواك، وكيف أسلوك وأنساك، فتبارك الله الذي مكنني من فراقك، وأقدرني على بعادك، على أنني ربما أهيم، وربما يدعني الذي مكنني، من فراقك، وأقدرني على بعادك، على أنني ربما أهيم، وربما يدعني الوجد كالسقيم، فلا أرتاح، ولا أجد مجلبًا للأفراح، إلا وريقات تأتيني، وكليمات ترقيني، فيعود عليَّ حسِّي، وتفيق من غيبتها نفسي، وتنجلي همومي، وتنكشف غمومي، فلماذا تركتني نسيًا منسيًا، وألقيتني ظهريًّا، فها أنا أرجو منك النوال، وأتأمل الأفضال، فأنعِمْ علينا بما أنت أهله، وتكرَّم بما فيه الخير كله، وقد تجاسرت على إرجاع الساعة، وارتكبت في ردها الشناعة، وأنت أهل السماح، وموئل الصفح والرجاح، فهل وصلت بالخير، وهل سعيت فيما أملته من فضلك من غير ضير، بارك الله تعالى فيك، ونجًاك من كل ما لا يرضيك، والأمر مفوَّض إلى مروَّتك، محوَّل إلى كرمك ومرحمتك، ثم أرجو إبلاغ الدعاء إلى كافة الأحباء، ومنائي ومرادي عرض الخلوص المرصوص، والثناء المنصوص، إلى نزهة قلبي، ومالك لبيً ... إلخ.

الغريب الكئيب عبد الله



### تعزية في والدة:

هذه الدنيا وأحوالها، والأيام وأهوالها، فتارة تسرُّ وتارة تنكي، وتارة تضحك وتارة تبكي، فما أمرها وما أحلاها، [٤٠] وما أدناها وما أعلاها، فلا حيلة لها إلا الصبر على آلامها، ولا دواء غير التسليم لضروب حسامها، ولقد والله فجعني ذلك الخبر، الذي ألمَّ وأضرُّ؛ حتى استولى علينا منه الكدر، واشتد بنا الضجر، فلقد كانت تلك الكاملة الجليلة، والماجدة الفضيلة، درَّة مخزونة، وجوهرة مكنونة، لا تقاس



بغيرها من المخدرات (١)، ولا تمثل بسواها من الأجلة المعتبرات، فنسأله تعالى أن يتغمدها برحمته، ويشملها بمبرَّته، ويفسح لها في الجنان، وينعمها بصنوف اللطف والإحسان، ويتجاوز عن جميع تقصيراتها، ويغفر لها كافة سيئاتها، فهي الحريَّة بتلك الألطاف، واللاثقة بمزيد الإسعاف، بمنه وكرمه، ونسأله تعالى أن يجعل البركة في حياتك، والبقاء في عمرك، ويرزقك من الأجر والصبر، ما تنال به الراحة وعلو القدر، وأن يحفظ أولادها ويديم وجودهم، ويطيل لهم العمر، بالصحة والسلامة، والنعمة والكرامة، وأنتم أولى بالتجمل بحلي الصبر، والتزين بزينة التقوى.

هذا وَلِسَّالُم عَلَيكُم وَرَحَالِتُ وَبَرَكَاتُه

المحب الفقير



### كتاب خلوص لزاهد صوفي:

اللهم يامن سلك بخواص عباده مسالك عنايته، بأبهى سلوك إلى منازل العرفان، فهاموا في مهامه الاشتياق، ونهج بهم مناهج هدايته، في طرق الطرائق العلية إلى ربوع الإحسان، فعاموا في بحار الأذواق، وجذبهم بسلاسل جذبات محبته فأوصلهم إلى أرفع مقامات الإخلاص، وخصهم إذ منحهم بشرف الحضور في الحضرات الخمس (٢)، فتفردوا بذلك الاختصاص، نسألك بما أودعت في خزائن تلك القلوب المطهرة من أسرار الغيوب، وأترعت حياض تلك الصدور المنورة بكل صادر ووارد من إشراق أنوار تجليات مشاهدة [٤١] المحبوب، ونتوسل إليك بما منحتهم من

<sup>(</sup>١) أي الملازمات للخدر وهو الســتر الذي يمد للجارية في ناحية البيت، انظر: لسان العرب، ص.١١٠٩ مادة: (خدر).

<sup>(</sup>٢) مصطلح من مصطلحات الصوفية، انظر: التعريفات للجرجاني، ص٩٩.



لوعة احتراقهم، وحرقة اشتياقهم، أن تمنَّ علينا من طَولك بطُول بقاء حضرة القطب، الذي غدا مدارًا لجميع الأقطاب، واستنار في أفلاك الحقيقة شمسًا مشرقة بأنوار الكمالات لا يسترها حجاب، والبدل الذي ليس له في جميع الأقطار بديل، والفرد الذي قَلَّ أن يوجد له في سائر الأعصار عديل ولا مثيل، ظل الله تعالى في أرضه على الأنام، وخليفة رسوله والله على كافة الإسلام، النعمة الكبرى، والرحمة العظمى، سيدنا الذي به سداد الأمور، وسندنا الذي هو سندكل الجمهور، غوث الخلائق، مجمع الحقائق، كاشف المعضلات بتسائم لطائف لطفه، مروِّي القلوب الصاديات بزلال توجهات فيضه، رب الفتوحات، ومهبط التنزلات، الشيخ الأعظم، والمولى المعظم، سيدي وسندي، ومن هو بعد الله تعالى معتمدي، حضرة ثاني ذي النورين في الحلم والحياء والعرفان، سيدنا ثالث النيِّرين أبو حضرة الشيخ محمد وحضرة الشيخ عبد الرحمن، جعل الله تعالى أرواحنا فداء لتراب نعاله، وأموالنا وأولادنا صدقة دون انكساف شممس جماله، وجعل تلك الذات الشريفة مقرونة بالبقاء نعمة على سائر العباد، محفوظة من طوارق القضاء إلى يوم التناد، وإنا نتوسل إلى الله تعالى بلطفه الشامل، وفضله الكامل، ونلتجي إليه تعالى أن يبلغه من كل مقام أعلاه، ومن كل مرام منتهاه، ومن كل مقصد أجلُّه، ومن كل خير أتمَّه وأكمله، ومن كل أمنية أنفسها، ومن كل درجة علية أقدسها، وأن يجعله من أخص الأحباب في ديوان قربه، وأجلُّ من كان مع الرسول عليه من صحبه، وبلُّغه من المقامات إلى حيث لا مطمع لأحد في الوصول إليه بعد [٤٢] المرسلين، ولا مأمل لأحد في نيله بعد الآل والصحابة الأكرمين، وأن يحيى قلوبنا بأنواركم، ويجعلنا ممن تمسك بأذيال آثاركم.





# شوق وشكاية غربة وعتاب:

أما بعد، فقد طاش لبِّي، وذهـل عقلي وقلبي، مما ألمَّ بي من آلام البعاد، وأثَّر بي من شديد شدائد مفارقة الأمجاد، حيث اشتد غرامي لمشاهدة جمال تلك الطلعة المباركة الغراء، والاستنارة بأنوار هاتيك الغرَّة الزهراء، غير أن قيود المحن قيَّدتني عن مآربي، وعلائق الإحن سـدَّت عليَّ طرق مقاصدي ومطالبي، وتراكم الأقدار، منعتني عن مدافعة الأكدار، ولو لا ضيق الحال، لطرت إليكم مع الرياح... إلخ

وكم قد قدمت من عريضة، وعرضت من ألوكة (١) طويلة عريضة، فلم أفز بالتشرف بجواب أنال به سروري، وأحظى ببغيتي من فرحي وحبوري، فشوَّش عليَّ البال، وزاد في الاضطراب والبلبال، والمسؤول منه سبحانه أن لا يكون المانع إلا عدم لياقة العبد بالمكاتبة... إلخ.



# كتاب الولد لوالدته وكان في سفر:

أقبِّل نعالًا قد غدت لرأسي أبهى تاج، وطالما نلت بلثمهما(٢) كمال الشرف والابتهاج، من درَّة صدفة الصيانة والعفاف، وفريدة الخدر التي نالت به كمال محاسن الأوصاف، المتجلبة من الستر بأبهى ستار، المتقنِّعة منه بأسنى شعار، مفتخر النساء في خدرها، وقدوتهم في كمال في (٢) سترها، كريمة المكارم، سليلة الأفاخم، خلَّد الله شملها بالصيانة والعفاف، وحفَّها سبحانه بصنوف الألطاف، وحرسها من كل ما يخاف، آمين.

<sup>(</sup>١) هي الرسالة، انظر: لسان العرب، ص١١١، مادة: (ألك).

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: بهما، وصحح في الهامش بلثمهما.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.



وبعد، فالعجب العجاب، والداهية التي تذهب بالألباب، ما قد رأيته في هذا السَّفر، مما لا تدانيه سقر؛ [٤٣] حيث قد أطرتم هجوعي، وأضرمتم نيران الغضا في ضلوعي، وما كنت أدري أن أكون هكذا لديكم، ولا كنت أعرف من تسيابكم(١) لي بالكلية أن منزلتي بهذه الحقارة عندكم، وكان أملي أني على الدوام، أتشرف منكم بما أبلُّ به من أخباركم الأوام(٢)، وقد مضت مدة مديدة، وانقضت أيَّام عديدة، ولم يبلغنسي عنكم أثر، ولا وقفت لكم على خبر، فأسسأله تعالى أن يجعل المانع خيرًا، ويدفع عنكم ضرًّا وضيرًا، ثم إنى والحمد لله بأعلى درجات العافية والسلامة، وأرفع منازل العز والكرامة، لا آلم إلا من بعادكم، ولا وجد لي إلا التشرف بلثم أقدامكم، عجَّل الله تعالى ذلك على أحسن الهيئات، وقرب ما هنالك على أحلى الحالات، وأرجو حسن الرضاء وخير الدعاء... إلخ.



# جواب كتاب ورد بعد طول اشتياق:

أيها الشيِّق الولهان، والكثيب الحزنان، طوبي لك على ما فرت به من الحبور، وهنيئًا لك ما نلته من السرور، ودونك فاكرع كأس الأفراح، واشرب من منهل المني أقداح، واقرأ كتابًا قد وردت من وروده ماء الحياة، وشممت من ورود وروده ريــح النجاة، وَرَدَكَ من مورد الفضل، ومنبـع الكمال والنبل، عجيب الذات، غريب الكمالات، عزيز الوجود في كل فن، نادرة النظير في هذا الزمن، وحيد الذكاء، فريد الحذق والدهاء، عالي المنار، سنيّ الآثار، فلان، أعلى الله تعالى صعوده

ترككم، وهي عامية وأصلها من سَيَّبَ الشيء إذا تركه. (1)

الأوام بالضم العطش، وقيل: حرُّه، وقيل: شدة العطش وأن يضج العطشان. لسان العرب **(Y)** ص١٧٦، مادة (أوم).

رسمت في الأصل: أعلا. (4)



في درجات السعادة، وبلَّغه سبحانه من كل خير مراده، فإنه وحيد الفضائل، فريد الشحائل، فمرحبًا بك أيها الكتاب، وحياك الله وبيَّاك، وأسعدني برؤياك؛ إذ أنقذتني من جبِّ الحزن والاكتئاب، وأليم العذاب، وإني ومكارم جمعت فيك، ومحاسن تلوح آثارها من نواصيك، لقد كدت أطير فرحًا، أو أمشي مرحًا، [33] فلله الحمد على ما بشَّرتني به من سلامتكم، وله الشكر على ما سررتني به من أخبار عافيتكم، لا زلت كذلك مدى الدهر، وطول أيام العمر... إلخ

ويا أخي لا تنسني من إدخال السرور عليّ، وإرسال الكتب إليّ، فإني أعجب لقلبي كيف لا يتصدّع ويتفطّر، إذا حصل بطء في ذلك أو تأخر... إلخ.



# اشتياق وشكاية من عدم المكاتبة:

أبثُ شوقًا تتفطَّر منه المرائر، ويشقق جيوب الصبر كل صابر، وأهدي سلامًا قد ميطت عن أزهاره الأكمام، وارتفعت عن وجه محاسنه البراقع واللثام، إلى من لا يدانيه في المحاسن مدان، ولا يقاربه في مكارم ذاته أحد من أبناء الزمان، سنيً المناقب، على المراتب.

#### ويعد:

فإني لا أستطيع لهيامي كتمًا، ولا أطيق لغرامي إليكم تحمُّلًا ولا هضمًا؛ حيث قد رأيت الموت الأحمر عيانًا، وأبصرت العذاب الأليم جهرًا وإعلانًا؛ لعدم ورود كتاب منكم، أطلع فيه على مسرِّ أحوالكم، فأسأله تعالى أن لا يشمت بكم الأعداء، ولا يحزن عليكم أحدًا من الأودَّاء، وأن يجعلكم من الخير بأولاه، ومن العيش بأصفاه وأهناه... إلخ.



### إظهار خلوص وشوق:

# لست أدري ولا المنجّم يدري ما يريد القضاء بالإنسان(١)

سبحان الله، كيف أبدلتنا الأيام بعد الاجتماع بالافتراق؟ وكيف سقتنا بعد حلو التقرب مرَّ بعاد لا يُذاق؟ فلقد أراشتني (٢) بسهام تطيش منها العقول، ويصيب هدف الأفكار بالذهول، من فراق أخ طالما تراضعنا معه درَّ صفاء يرتوي منه جسد المسرة بريِّ الانبساط، وتعاطيت وإيَّاه كؤوس مدام إخاء تروق في راوق الأنس والنشاط، في دوحة فخر أينعت بأزهار بهاء تنحط عنها نجوم السماء، [٤٥] وروضة مجد تهدَّلت أغصان شرفها بثمار التجليات والارتقاء، فهي حجاز بين الفضائل والرذائل، لا فتق الله عراق شملها، ومجاز إلى حقيقة نجد المعارف يمن سبحانه بها على أهلها، أعني به الكامل الذي ترعرع في حجر التجليات حتى تجلى بدرًا منيرًا، والفاضل الذي نبع غصنًا من شجرة الكرامات فامتد ظلال شرفه امتدادًا يرجع الطرف دون مداه كسيرًا، فما شب إلا ونال من رفيع المقامات مقعد صدق عَقَد العزُّ عليها قبابه، ولا ترعرع إلا وأخذ بأسباب ترقيات طنب بها المجد عليها أطنابه، شبل الكرام الأسود، ونجل أطواد لا يزحزحها الأدهم (٣) الحرود (١٠) الأكمل الأرشد، والأمجد الأوحد، لازالت يد الألطاف الإلهية آخذة بضبعه (٥) إلى أعلى محل الكرامة، ولا

<sup>(</sup>١) للمحسن بن عمرو بن المعلى، انظر: يتيمة الدهر، ج٥/١٧.

<sup>(</sup>٢) أضعفتني. انظر: لسان العرب، ص١٧٩٢، مادة: (ريش)، وفيه: ورجل راشٌ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الدهمة السواد، والأدهم الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. لسان العرب، ص١٤٤٣، مادة: (دهم).

<sup>(</sup>٤) الحرد الجِـد والقصد، ويقال للرجل حرد أي اغتاظ فتحرش بالـذي غاظه وهمَّ به. انظر: لسان العرب، ص ٨٢٤، مادة: (حرد).

<sup>(</sup>٥) جاء في لسان العرب، ص ٢٥٤٩، مادة: (ضبع): الضَّبْعُ بسكون الباء وسَطُ العَضُدِ بلحمه،... تقول: أَخَذ بضَبْعَيُّه أَى بِعَضُدَيَّه.



برحت روابط التوجهات الربانية جاذبة له إلى حظيرة (١) قدس يبلغ بها من مراده مرامه.

أما يعد:

فالعجز عن درك الإدراك إدراك، والتصدي لبيان الحقيقة وقوع في ارتباك محن وأسراك، وكيف أبثك وجدي وأنت به أعلم؟، وأنّي أشرح إليك غرامي يا ابن ودّي وقد غدا ثوبه بالهموم معلم؟، غير أني لم أزل متطلبًا لهبوب أنفاس دعاء تجيبه دواعي القبول، فتنجلي عنها غيوم المحن، مرتقبًا لإشراق أنوار توجهات تستنير منها العقول، فتنجاب بها عنّا ظلم الإحن؛ حيث غدونا مفتقرين لتلك المعاهد ولا افتقار العديم، فتلهفي لمشاهدة هاتيك المشاهد ولا تلهف السقيم، خصوصًا وكواكب ذواتكم فيها فتلهفي لمشاهدة هاتيك المشاهد ولا تلهف السقيم، خصوصًا وكواكب ذواتكم فيها فما شوق اجتلاء طلعتكم لديًّ إلا أجلى من الشمس في رابعة النهار، ولا حنيني لمشاهدة أنوار غرتكم إلا أمر انقطع دونه الصبر والقرار، فنسأله سبحانه أن يمن علينا ثانيًا بالفوز [3] بذلك المقام الممجد، ويتفضل علينا بالعود إلى تلك المرابع والعود أحمد، فينبغي أن تغنموا الأجر بتواصل الرسائل، في أخبار بشائر هاتيك الشمائل، ولا شك أنا إذا رأينا آثاركم تعود إلينا حياتنا، وتتم بها أفراحنا ومسراتنا.

أرى آثارهم فأذوب..... إلخ (٢)

إذا لم أطب في طيبة عند طيب فأين أطيب (٣)؟! ولله ساعات أنس مرَّت بقربكم، وانقضت فما هي إلا لمحة وتغيب... إلخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: حضيرة.

 <sup>(</sup>۲) البیت للوأواء الدمشقي، وهو بتمامه كما في دیوانه ص۸۳:
 آری آثاركم فأذوب شوقا وأسكب في مواطنكم دموعي

 <sup>(</sup>٣) أصل هذه الجملة بيت شعر كما جاء في المستطرف ج٢/ ٢٩;
 إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيب؟



# كتاب مريد لشيخه في الاستعطاف:

يعرض الداعي الذي لم يزل ملازمًا أبواب التضرع والالتجاء، والمخلص المراعي لشروط آداب الرِّقِّيَّة والولاء، ولوعًا يشق مرارة الصبر بحديد حدَّته فيعدمني الهجوع، وهيامًا يأخذ بمجامع القلب فتتصعد دماؤه حتى تسيل من الأحداق سيل الدموع، إلى حضرة مرشد نوَّر بأنوار إرشاده سبل العرفان فما ضلَّ من استرشد به، وهادٍ قرَّب مسالك الوصول فأوصل السالك بأقصر زمان إلى غاية منتهي مطالبه، فهو الذي جرت سفن آمال المريدين في تيار بحر فيوضاته، وطارت طيور أنفس المجذوبين برقيق لطيف نسمات توجهاته، إذا فاضت ينابيع فضله طمت على القرى(١)، وإذا لمحت لوامع نور عرفانه أضاءت ما بين الخافقين فاستنارت كافة الورى، باب الفتوحات التي لا تغلقها الحجب النفسانية، ومهبط التجليات التي عرج إليها بمعارج مدارج التقرب فتنزلت إليه بأيدي العناية الربانية، غصن دوحة المعالى، وبدر الكمال الذي أشرقت به الأيام والليالي، جامع جوامع العلوم الظاهرة والباطنة، ومخزن الأسرار الإلهية التي هي في خزائن صدره كامنة، بحبوحة [٤٧] الشرف، وإمام السلف والخلف، مولاي وسيدي، وشيخي ومرشدي، فلان، لا زالت واردات اللطف واردة إليه ورود الظمآن إلى الماء، والتجليات الربانية مشرقة بشهود الذات مغشية له أكمل غشاء، آمين.

#### أما بعد:

فإن مسلك البيان قد توعَّر بأوعار غموم البعاد فلا تسلك سبيله، ومنهاج بث الشوق والأشجان قد سد بحجب الفراق فلا يسع الحال اختصاره وتطويله، كيف وقد مزقتنا يد الشوق إربًا فلا تلتام إلا بمرهم اللقاء، وأحرقتنا لواعج التوق فلا نزداد

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: القرا.



من تأجُّجها إلا كربًا، لا تسكنه إلا جرع مشاهدتكم فيحصل بها الارتواء، غير أنا ربما نتسلى - ولا يتسلى الحزين بالأحلام - بالفحص عن ورود تلك الأحوال من كل وارد، ونتشبث - ولا تشبث الغريق بالحشيش - بالتفقد عن هاتيك الشمائل الفرائد، ونعتاض كما يعتاض بشم النسيم من أجهده الأوام بالسؤال عن أزهار هاتيك الخلال من خلال أخبار كل قاصد، فيهون لدينا ببشائر سلامة ذلك الوجود كربًا طالما أكربتنا معاناتها، وتنحل منا بأيدي أنباء صحة تلك الذات المكوَّنة من الكرم والجود عقد غصص دكدكتنا مقاساتها، وحيث إنَّا لم نزل متمسكين من أسباب والاثكم بالعروة الوثقي، ومستندين من كهف إخلاصكم بالركن الأوقى، لا زلنا بانتظار شمول بركة أدعيتكم التي أشرقت بالإجابة شموسها، وحليت على منصة القبول عروسها، فنحن في كلُّ طامعين من فضلكم بذلك الإفضال، مفتقرين من غزير كرمكم إلى ذلك النوال، فلا تنسونا من شمول أنظاركم، ولا تخرجونا عن دائرة سنيٌّ أفكاركم، كما لم نزل رافعين أكف الدعاء، [٤٨] وباسطين أيدي الالتجاء، بدوام ذلك البدر، طالعًا في سماء الوجود نعمة للأنام، وبسلامة تلك الذات الخالصة من شوائب الكدورات، محفوفة بصنوف الإنعام، ونحمد الله تعالى إليكم على نعمه التي لا يحيط بها دائرة الشكر والحمد، ولا ينتهي نهايتها إلى شيخنا قدس سره ودام بقاه، مع سلامة الإخوان الكرام، وصحتهم من شوائب الآلام، فله سبحانه الحمد حتى يرضى، وأشكره جل شأنه شكرًا غضًا.



# جواب مريد عن كتاب لشيخه وتسليته:

شريف سلام يتشرف بشرفات الكمال، ولطيف ثناء يستقصي مراتب الحسن إلى ما يبلغه خيال، وجليل تحيات تبدّل الحزن سرورًا، وتتحف الحزين حبورًا، إلى



شمس النجابة المشرقة على جميع الأرجاء، ونيّر فلك الإصابة الكاسفة كل شهاب ثاقب من صدى الآراء، الآخذ بمجامع القلوب بمفرد جمع محاسن الأخلاق السّنية، البالغ من كرم الـذات وبهيّ الصفات ما يعجز من كان في كمال الوصف من كمّل حذّاق البرية، الشريف الأشرف، ومن تتفجر منه ينابيع الشرف، حضرة فلان الأفخم، كشف الله سبحانه عن سماء سعوده كلّ غمة، وأجلى سبحانه بجليل جليّ أنوار تجلياته عن صيقل جوهر ذاته كل نقمة، وأوضح بواضح طلعته سبل الخير، ووقاه في كل شؤونه كل ضروضير، آمين.

#### وبعد:

فبينما الداعي، يترقب بزوغ بدر كتاب من ذلك الجناب ويراعي؛ إذ فتق الله سبحانه عليه من الرحمة سحابها، وفتح عليه من الألطاف الإلهية أبوابها، بتشرف الفقير بكتاب البشائر عنوانه، والخير [83] أغصانه وأفنانه، من الحضرة التي سامتت كاهل العيوق فخرًا، وحاكت الثريا عزًّا وقدرًا، فكان ذلك كالعافية لمن استشرف الموت وأشرف، أو كالنجاة لمن قيد بقيد التلف، غير أنِّي صرت بين أمرين، هما وحياتكم عجيبين، بين أن أطير فرحًا، أو أمشي مرحًا؛ حيث أنباً عن عودكم، إلى منبت عودكم، بالصحة المسندة لأمزجة الحساد، والسلامة الكاسرة سورة حرقة الفؤاد، وتشريف مهجة فؤاد المعالي، وقرة عين العوالي، الشبل الأكرم، والنجل المفخم، لا سيما وقد عاد بما أرغم أنوف الحسّاد، وبين ما قصَّ قوادم السرور وخوافيه، وأسعر نيران الكدر من ظاهره وخافيه، مما بلغنا عما نالكم من الكدر، وحصل لكم من الخطب الأمرِّ، وحلَّ بكم من القدر؛ حيث تجرد نور شمس الصيانة، التي قومت من بيت العفة أركانه، ونزل آخرة وقباب، وما ذاك إلا آخر أسهم النوائب، وغاية الأكدار والمصائب، ونزل آخرة وقباب، وما ذاك إلا آخر أسهم النوائب، وغاية الأكدار والمصائب، وتجميل صحائف الحسنات، وتزيين كتب المبرات، وأن يقيكم كل ردية، ويبلغكم وتجميل صحائف الحسنات، وتزيين كتب المبرات، وأن يقيكم كل ردية، ويبلغكم وتجميل صحائف الحسنات، وتزيين كتب المبرات، وأن يقيكم كل ردية، ويبلغكم وتجميل صحائف الحسنات، وتزيين كتب المبرات، وأن يقيكم كل ردية، ويبلغكم



كل أمنية، وما أشرتم إليه من العتب الذي هو ألذُّ من شهد الوصال، وألطف من نيل الآمال، من عدم ترادف المكاتبة، وتتابع المراسلة، فهو لتراكم الأشغال، وتضاعف الاشتغال، ومع ذلك فنحن مقرُّون بالتقصير، عارفون بما يجب علينا لذلك الجناب الخطير، ونرجو إسبال ذيل المعذرة، والإغماض عن مثل ذلك بالمرَّة، ونأمل إتحافنا على الدوام، بما يبل منا الأوام.

# [00] توصية في حسم دعوى إلى جانب نيابة لواء كربلاء الجليلة:

أعرض من الدعاء، ما يقتضيه الولاء، ومن الثناء ما يستوجبه الانتماء، لدى حضرة من طبق فضله الغبراء، وجاوز الجوزاء، علامة العلماء، وخاتمة الأجلاء، لا زال للشريعة مؤيدًا، ولا برح للفضل مشيدًا، ما أنا فيه من الخجل، ويردع قلمي من الوجل؛ لعظم جرمي، وجسامة ذنبي، لكن عفو مولاي يجسرني فلا أحذر ردّه، من الوجل؛ لعظم جرمي، وجسامة ذنبي، لكن عفو مولاي يجسرني فلا أحذر ردّه، ولا أخشى صدّه، فبناء على ذلك تجاسرت في تقديم هذه العريضة، العليلة المريضة، في خصوص دعوى جناب الأخ الأكمل، والخدن الأمثل، جناب آغا محمد صادق مع بعض الكربلائيين، في ملك وعقار هو ملكه وتحت تصرفه إلى هذا الحين، وقد وكل عليه، من يؤجّره عنه ويوصل غلته إليه، فقام الوكيل بعد مدة من الدهر، وإقرار واعتراف من بالوكالة وإقرار بالملكية وإبراء ونحو ذلك للموماً إليه، يدّعي أن العقار واعتراف من بالوكالة وقدار بالملكية وإبراء ونحو ذلك للموماً إليه، يدّعي أن العقار فيمن أقر بملكية عقار شم ادعى أنه وقف عليه ثم على ذريته، وتقديم بينة الخارج في دعوى الملك على بينة ذي اليد أنه وقف، إلى غير ذلك، مع عدم سماع دعوى ألوقف بعد إقدام البائع على البيع إن ادعى ذلك، إلى غير ما هنالك، مما حضرة سيدي أعلم به مجملاً ومفصلاً، ومع قطع النظر عن كون المومى إليه من الأجلة المرعيين، أعلم به مجملاً ومفصلاً، ومع قطع النظر عن كون المومى إليه من الأجلة المرعيين،



والكبار المعتبرين، فهو من خلَّـص أحبة الداعي، وأعزة المخلص المراعي، ولطف حضرة سيدي في حق الداعي ثابت متيقن، فكذلك يقتضي أن يكون في حق أحبائي، وخلَّـص أخلائي، فأرجو وأتوقـع أن يكون لطفكم في هذه المادة مع المومي إليه كلطفكم في حق الداعي، وعنايتكم معه مثل عنايتكم مع الحقير المخلص، ولا شك أن جناب المومى إليه ليس ممن يحتاج لمثل هذه العريضة، لكن أملى بلطفكم، وتبجُّحي بفضلكم على الداعي وافتخاري بمعرفتكم، أوجبت ذلك تأكيدًا وتشييدًا لما هو عليه، وقد أرسل في ذلك نسببه وكيلًا عنه، والوكيل كالأصيل، وفضلكم شامل للقريب والبعيد... إلخ.

# [01] تهنئة<sup>(۱)</sup> بالقدوم من الحج:

# لبالم عكيكم ورحلت وبركاته

حج مبرور، وعمل مقبول، وذنب مغفور، وتجارة لن تبور، مولاي وسيدي، وساعدي وعضدي، أهلًا وسهلًا بك، بعد ما أوحشتنا بطول فراقك، وكثرة أشواقك؛ إذ أعدمتنا البشارة عن كافة أحوالك، وأفقدتنا الراحة باغتمام بدر خلالك، فلم تذكر ولم تَدَّكِرْنَا؛ حتى أسانًا الظن بوفائك، وتعجبنا من كمال إخائك، فبقينا في تَيْه الأفكار، وضلال الوله بلا اصطبار، فحسبنا ذلك لأمر آخر، وخيال مغاير، وخوف من إنجاز ما وعدت، وقطع أمل من العرود، فخجلنا ممن تيقَّن اتحادنا، فرأى الهجر في بعادنا، وبقينا نســـأل كل وارد، ونتعلق بأهداب الشــوارد؛ حتى أنبأنا البشير، أنه رآكم على عرفات السلامة، وصفا الصفا ومروة الكرامة، بالغين المُني، في تلك المناسك ومِنهى، طائفين بكعبة القبول، مستلمين (٢) حجر المأمول، فائزين بزيارة حضرة

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: تهنية.

في الأصل كتب: ملتمسين، وصحح في الهامش بمستلمين.



الرسول، وبضعته سيدتنا الزهراء البتول، صلى الله تعالى عليهم وسلم، فحجَّ قلبي ركن الأفراح، واغتسل بزمزم السرور عن الأتراح، وانزاح عنه كل ذنب وراح، فهنيئًا لك وبشرى لنا، وقرة عيننا فيك، وطوبي فيما بلغنا من المنهى، فأكرم بك من قادم رمي جمرات الذنوب، وعاد مظفرًا بكل مطلوب، ونزع إحرام الهوي، واتَّزَر بميزر التقوى، فَبَخ بَخ وَبَهِ بَهِ، وما أعشمني يا حبيبي إلى رؤياك، وشميم عرارك(١) وريّاك، فحيَّاك الله وبيَّاك، وجمعنا بك، وزاد سرورنا بلقياك ومرآك، ومع ذاك فلا أسامح جنابك بما أجريت من الجفاء وأخللت به من الوفاء وفعلت من الهجر والصد مما جاوز الحد، إلا أن يكون ذلك مع ما غفر في مكة والمدينة المباركة، وسامحوك بذلك الأجداد الكرام، عليهم من المولى مزيد التحية والسلام، [٢٥] لكن لا بدأن تجبر القلب بشيء من آثارك، وحسن تحريرك وخطابك؛ لنرتاح براحة تلك المدامة، ونحظى بهاتيك الكرامة، فالمراسلة كالمواصلة، وليت شعري أين بقيت في الهند؟ ولماذا أخلفت فيما وعدت؟ فأين تخلص مني إذا جمعتنا المجامع، والتقينا في هاتيك المواضع، إلا أن يشفع لك القندهاري، ويقبل عذرك دون إعذاري؟ هذا ونحن لا زلنا ندعو لكم، ونثني عليكم.

# والسلام عليكم أيها الكرام



العَرَارُ بَهارُ البِّرِّ، وهو نبت طيب الريح، قال ابن بري: وهو النرجس البِّري. لسمان العرب، ص ۲۸۷٦، مادة: (عرر).



# [رسالة أخرى](١):

بلثم أيدٍ نحوها الفضل سعى ب الدين محمود الفتى أبو الثنا تحظى عريضة الثناء والدعا مولى الموالي شيخنا البحر الشها(٢)

بعد لشم الداعي، أنامل حضرة دعا يراعها الفضل، هلم إلى قبل ضياعي، هو أنه قد صيرني نأي بدرك عني، هلال شك لا يراني من لقيني (٣) وإن قرب مني، فولطف عباراتك، المومية برمز (١) إشاراتك، أني بعد ذلك الشّعر (١)، المزري بنغمات المثاني ورنات الوتر (١)، صرت للهَمّ سميرًا، وللحزن مولّى وعشيرًا، تارة يحتوشني (٧) بجيشه، وآونة يشد عليّ بقوة سلطانه وبطشه، فهذا دأبه معي، وتلك شنشنة له يعرفها كل ألمعي، فبينا أنا أعاني منه هذا العنا، وأناجي داعي الفنا؛ إذ شرفني من لدى المولى

- (٢) في غرائب الاغتراب، ص٢٥٦، الحبر شهاب.
- (٣) في غرائب الاغتراب، ص٢٥٤: يلتمسني، بدل: لقيني.
  - (٤) في غرائب الاغتراب، ص٤٥٧: برضي، بدل: برمز.
  - (٥) في غرائب الاغتراب، ص٢٥٤: السمر، بدل: الشعر.
- (٦) في غرائب الاغتراب، ص٤٥٢: برنات المثاني ونغامة \_ كذا والصحيح ونغمات الوتر،
  - (٧) أي يسوقني أو يجعلني وسط جيشه، انظر: لسان العرب، ص٤٩٠، مادة: (حوش).

<sup>(</sup>۱) رسالة غير معنونة في الأصل، وهي لجد المؤلف العلامة المفسر شهاب الدين محمود الألوسي، وقد وردت هذه الرسالة في غرائب الاغتراب له، ص٢٥٤ وفيها: وسألني بعض فقهاء القسطنطينية، عن عدة مسائل من مذهب سادتنا الحنفية، فأجبت بما خطر، فسألني لكل جواب نصًا من كلامهم فما حضر، وكان مني الجواب: إنه يعييني عندكم وجدان كتاب، فألح في السؤال، زاعمًا أنه تطلب النصوص فلم يجدها عدة أحوال، فاستمهلته فأمهل، علمًا منه أن لست ممن قال وأهمل، فكتبت في ذلك لحبيبي فخر الحنفية، السيد محمد أمين أفندي، واعظ الحضرة القادرية، فأرسل النصوص، مع هذه الفقرات التي تحكي الفصوص، وهي: بعد لشم الداعي... إلى آخر السالة.



كتاب، جمع كتائب فضل أخذت بمجامع (١) الألباب، فترجل [له] (١) الرأس والعين، وصافحه القلب لا أصابع الكفين، فكان وأبيك لديَّ ألذ من رضاب (١) لعساء (١)، واصلت بعد قطع، ولم تلق لواشي الهجر ويا فض فوه السمع، تذكر فيه ما تذكر، وتأمر الداعى فيه ما (٥) تأمر، فسمعًا لك سمعًا، لا كرهًا بل طوعًا:

إن تكن في سواك من (٢) تعتبرني عبرة للسوى فبالقتل مرني عمرك الله من وجدي (٧) أجرني وبما شئت في هواك اختبرني

#### فاختیاری ما کان فیه رضاکا(۸)

[07] وقد حررنا من النصوص، ما يدل على الجواب (٩) بالعموم وما يدل بالخصوص، فإن رأيتم السائل يستضيء بمصباحها، ويفرع هذه الفروع على أصول بدائع إيضاحها، وإلّا فذروا عليها من إكسير أنظاركم ذرة، وأفرغوها في بودقة

<sup>(</sup>١) في غراتب الاغتراب، ص٢٥٥: بمحاسن، بدل: بمجامع.

<sup>(</sup>٢) زيادة من غرائب الاغتراب، ص٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) الرُّضابُ: ما يَرْضُبُه الإنسانُ من رِيقِه كأنه يَمْتَصُّه، وإذا قَبَّل جاريَتَه رَضَبَ رِيقَها، انظر: لسان العرب، ص١٦٥٧، مادة: (رضب).

<sup>(</sup>٤) اللَّعَسُ: سَوادُ اللَّنَهُ والشَّفة، وقيل: اللَّعَس واللَّعْسَة سَواد يعلو شَفَة المرآة البيضاء، وقيل: هو سواد في حمرة. انظر: لسان العرب، ص ٤٠٤، مادة: (لعس).

<sup>(</sup>٥) في غرائب الاغتراب، ص٢٥٥، بما، بدل: ما.

<sup>(</sup>٦) في غرائب الاغتراب، ص٢٥٥، هواك لم، بدل: سواك من، وهواك وسواك في الكتابة يتشابهان؛ حيث يفرق بينهما في خط النستعليق الفاصلة التي تكون بالأسفل.

<sup>(</sup>٧) في غرائب الاغتراب، ص٥٥٥، وجودي، بدل: وجدي.

 <sup>(</sup>٨) هذه الأبيات تخميس لبيت ابن الفارض: ويما شـــثت... فيه رضاكا، ولم أهتد للمخمس،
 انظر البيت في ديوان ابن الفارض، ص٨٣.

<sup>(</sup>٩) في غرائب الاغتراب، ص٥٥٥، جوابكم، بدل: الجواب.

#### القِسْمُ الآوَّلُ



التقرير وضعوها في كرة الفكرة (۱)، فعند ذلك تظهر للعقل بالفعل ظهور الشمس (۱)، فيستضيء بها إضاءة القمر زنجي الليل إذا عسعس (۱)، وتنكشف لهم (غ) انكشاف الصبح إذا تنفس، ولما أني خال من الكتب، اعتمادًا على ما حرر وكتب، أخذت ما تيسر، وتركت ما تعسر، [هذا ومن أهديت إليهم السلام، محمولًا بأكف الغرام، (۱) والجماعة يهدون لحضرتكم وافر الدعاء، مشمولًا بمزيد الثناء، وأسال الله تعالى مجيب من سأله، ومعطي من رجاه وأمّله، أن يمن علينا بلقباك، وأن يكحل أبصارنا بإثمد رؤياك، في أحسن حال، وأرغد عيش وأهنأ بال؛ إنه على [كل] شيء قدير (۱۱)، وبالإجابة جدير، وعليك ورحمة الله تعالى السلام، ما هب نسيم الصبا، وابتسم البرق وضحك (۱) و فكرت مجالسنا بمدينة السلام (۱).



<sup>(</sup>١) في غرائب الاغتراب، ص٥٥٥، في بودقة التقرير بعد أن تصفوها في كورة الفكرة.

<sup>(</sup>٢) في غرائب الاغتراب، ص٥٥٥، كالشمس، بدل: ظهور الشمس.

<sup>(</sup>٣) في غرائب الاغتراب، ص٥٥٥، فيستضيء بها إضاءة الليل إذا عسعس.

<sup>(</sup>٤) في غرائب الاغتراب، ص٢٥٥، له، بدل: لهم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من غرائب الاغتـراب، ص٢٥٥، وبعدها: يهدون لحضرتك...، بحذف والجماعة.

<sup>(</sup>٦) في غرائب الاغتراب، ص٥٥٥، إنه على ذلك قدير.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين من غرائب الاغتراب، ص٧٥٥.

<sup>(</sup>A) جاء في غرائب الاغتراب، ص ٢٥٦ بعد أن ذكر الرسالة: ثم كتب في الحاشية: وأهدي مزيد الشوق التام، والثناء المستدام، إلى حضرة الصارم الهندي، ذي العرف الرندي، واسع الرحاب، بهي الألقاب، سعادة إقبال الدولة النواب، جمعنا الله تعالى معه بخير، آمين. وكتب ظهر الكتاب بيتين، هما لخد الفصاحة كسالفين، وهما قوله: تحظى عريضة الثناء... إلى آخر البيتين اللذين ذكرهما في أول الرسالة.



# [رسالة أخرى](۱):

#### أما بعد:

فإن العبد بناء على كمال عبوديتي، وغاية خصيصتي، يلزم علي أن أجدد عهد الرقية، وأصحح اسمي في دفتر المنسوبية، فلذلك بادرت إلى تقديم عريضة الدعاء، وبث ما رماني به الزَّمَن الزَّمِن (٢) من آثار البعد من اللاواء، فغاية أملي قبولي في زمرة العبيد الأرقاء، وإبقائي في دائرة المنتمين من أهل الولاء، وأنتم أهل الفضل في كل حال.



# [٥٤] استرحام:

معروض العبد الداعي، بعد تقبيل أياد يقصر عن وصف ما تناولته بأياديها من علي الفضائل باع يراعي، ولو اعتضد بعضد البلاغة وساعده في الفصاحة ساعد المساعي، إلى حضرة مولّى قد غدا أولى الأنام بما أولى من المعروف، وعدا على

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جاء في لسان العرب، ص١٨٦٧، مادة: (زمن): رجل زّمِنٌ أي مبتلى بَيِّنُ الزمانة، والزمانة العاهة.



كتائب الفخار فكان بكل كمال موصوف (۱۱) وأولى من معروفه سائر المحتاجين ما يحيل بينهم وبين الاحتياج، وتولى إذا استولى على المسروَّة أمر العافين، فتكفل بربط محلول أحوالهم بسيب إحسانه الوهاج، الذي شدَّ بند المعالي بما أبرمه من متين الفضل فحل المشكلات بمربوط أقواله، وقيد أوابد الفخر المتلالي بما أحكم تأسيسه من المجد المؤثل فكشف المدلهمات بسديد أفعاله، الموشي حبر الأيام ببديع إنشائه، والمغشي على وجوه الكرام بلطيف براقع نواله وعطائه، المطرز حلل الطروس بنقوش البلاغة والفصاحة، والمروّق كؤوس النفوس من خَنْدريس (۱۱) الهيبة والمكانة والرجاحة، موثل ذوي البيوت ومرجع حاجاتها، ومؤمل القاصدين ومحط رحال فاقاتها، الطود الأشم، والركن الأقوم، والبحر الخضم، منبع الغيرة والسجايا الحميدة، ومعدن الشهامة والمزايا الجسيمة العديدة، مرتع الآمال، وروض الكمال، وافر الكرم، عليّ الهمم، الجواد الذي لم يزل آخذًا بيدي، ومنجزًا لمقصدي، حضرة والهناء مولانا وأولانا الأفندي، ربط الله تعالى عمره بالبقاء، وقيّد أحواله بالمسرة والهناء، محفوظة ذاته عن الأنحال، سالمة طلعته من الزوال والاختلال.

### أما بعد:

فإن الداعي كما هو غير خفي على تلك الحضرة السنية، ومحقق لدى هاتيك الذات العلية، من ذوي البيوت التي أحكمت بناءها بنان أيادي الدولة العلية، وشيدت أركانها بعميم مراحمها الجليلة الجلية، ومن جملة أبناء العلم وطلبته، وآل البيت النبوي وعترته، وقد كان تعين لسي بعد وفاة الوالد، ما هو أقل من حظ أرباب الفضل الزائد... إلخ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصحيح: موصوفًا خبر كان، ولم يثبت الألف مراعاة للسجع.

<sup>(</sup>٢) الخندريس: القديم، انظر لسان العرب ج ١٥ / ١٢٧٣، مادة (خندرس).



# [٥٥] خطبة كتاب جواب:

قد شرفني كتابك الجليل، فاستقبلته بالتبجيل، ومعه كتاب سيدي الأجل، علي الرضا المفضل، فتلقيته باللثم والقبل، وبقيت أحمد المولى، على ما تفضل من سلامتكم وأولى، ولقد أسليتني همومي بنصحك، وسكّنت لواعجي بوعظك، لكنك أطرت عقلي من رأسي، وشوّشت على حواسي، بما أشرت من اختلال مزاج الوالدة المكرمة وانحرافه، وعود المرض إليها بعد انصرافه، فبقيت في فكر أعظم وكدر أتم، وطفقت أتضرع للمولى أن يشملها بلباس السلامة الضافية، ويكسيها جلباب العافية، وكذا ازداد همي من تراكم أشغالكم، وتضاعف أهوالكم، فأسأله تعالى أن ينعم عليك بالراحة في المعاش، وكمال الرفاهية والانتعاش... إلخ.



#### استرحام:

معروض الداعي الخادم، الذي لم يزل للدعاء لكم ملازم؛ أنه بحمد الله تعالى ممن قد نال بالانتماء إلى أبوابكم فضلًا لا يقاس بقياس، وتحلّى من ملابس التدريس بأبهى لباس، لكنه قد مضت مدة من السنين لم نحظ فيها على حركة، ولم نفز بترفيع لتلك الرتبة المباركة؛ لبعدنا عن ساحة الحضور، ونأينا عن التشرف بالخدمة في ذلك المحل المعمور، وقد صدنا بعد أن قطعنا عدة من منازل السفر، عروض مرض أضرّ، فبقينا في أمل على بعدنا من إشراق ذلك النور علينا، والأمل بلطفه تعالى أنا بعد إتمام شرح التعرف(۱)، نفوز من الحضور بكمال التشرف، لكن حيث قد بلغنا في هذه الأيام على الأمثال بتدريس موصلة صحن السليمانية، مما بلغ به من الرفعة كمال الأمنية،

 <sup>(</sup>١) هو كتاب التعطف على التعرف في الأصلين والتصوف، انظر خطبة الكتاب ص٣٥ من هذا
 الكتاب.



فحصل لنا من السرور، ما تضيق عنه الصدور، وحيث إن الداعي أكبر سنًا وأعلم فنًا، بادرت بمدّ يد السوال، وتقديم عريضة الحال، في الاسترحام بالتصدق علينا بمثل ذلك، إن لم يكن حسبما نتأمل [٥٦] من أفضالك فوق ما هنالك؛ لعدم رضائكم بتقديم الأصغر، من غير مرجح على الأكبر، وكل أحد من أهل بغداد شاهد بلياقتي، مقرّ بقابليتي، فالمرجو من تلك البحور، أن تفيض علينا سحائب أفضالها الموفور، وتقيدوننا بذلك بإدامة الدعاء، طول المدى وفي سائر الأرجاء، وأنتم أهل الفضل.

# أفندم



## تفقد واستفسار:

مولاي الرضا، وسيدي المرتضى، مهما بالغت في وصفك، لا أؤدي بعض جميل صفاتك، وكلما أطريت في ثنائك لا أبلغ معشار كمالاتك، ومهما كلفت نفسي التعمق بحسب قدرتي فيما يليق عرضه عليك من الفصاحة، فهو يعدُّ من بين يديك وقاحة، وبالنسبة إلى كمالك وفضلك كأنه طنين ذباب، أو صرير باب، فإلى متى أبقى في هذا المراق، وأحجم عن عرض الدعاء، وبيان الولاء، فأضاعف في التقصير، وأنت أظهر من الشمس، وبديهي أول، فيعزُّ عليَّ أن تمنعني الشواغل والأوهام من استدرار هاتيك التعطفات والمكارم، فصرفت النظر بالكلية عن هاتيك الوساوس، وبقيت أجري على عادة الناس؛ حتى أجنب بذلك الحجر ذلك الدر، وإلا فتلك أمنية لا تحصل أبدًا، خصوصًا وأنا فيما أنا فيه من الأحوال والحر، وما لا يدرك لا يترك، فأقول يا سيدي، كيف مزاجكم الكريم، وطبعكم الشريف، وأحوالكم يدرك لا يترك، فأقول يا سيدي، كيف مزاجكم الكريم، وطبعكم الشريف، وأحوالكم المقدسة؟ فقد صارت مدة مديدة لم نتشرف بشيء من أخباركم، وأثر من آثاركم، وادامكم الله تعالى، فنرجو أن تمنوا بما يسعدنا، ويقر عيوننا، من أنبائكم الكريمة، مع أدامكم الله تعالى، فنرجو أن تمنوا بما يسعدنا، ويقر عيوننا، من أنبائكم الكريمة، مع



أحوال المحروسين، أدامهم الله تعالى، والداعي له الحمد داع لكم على المدى موال لكم طول الدهر ... إلخ.



### تشكر وحمد نعمة:

لا زال متغذّيًا برز السلامة عن كل رزء وألم، ولا برح رافل بحرير [٧٠] الكرامة بما حواه من عظيم الهمم.

أما بعد:

فإن خلوصي مع ذلك لا يحتاج إلى ما كلّف به خاطره الشريف، وودادي محكم البناء فلا يقتضي له مزيد إحكام وترصيف، غير أن فضله طبيعي يجري كالبحر الزخار، وكرمه جبلي لا تباريه الأنهار والأمطار، لكن قد بقيت في محنة إذ لا يقاس غيره به لنتجاسر على الاستعفاء، ولا طبعي يوافقني على ذلك الاجتراء، ولولا ذلك لما مضى زمان إلا وكلفته بما هو وفق مزاجه، وجريت على مقتضى طبع من طلب الفيض ومنهاجه، وعلى كل حال، فإني متشكر عدد تلك الحبات، وداع لحضرتكم على حسب الطاقة مقدار هاتيك الطاقات، ونرجو من فضله تعالى أن يرقيكم رغمًا على أنف من يسعى بضد ذلك في حقكم وحقي، ويرفع مقامكم قهرًا لمن يبخس بي وبك ظنّا منه أنه بذلك ينال كمال الترقي، ويحفظكم حتى تزوجوا بسلامتكم أبناء وبك ظنّا منه أنه بذلك ينال كمال الترقي، ويحفظكم حتى تزوجوا بسلامتكم أبناء





# [رسالة أخرى](١):

عِم صباحًا أيها الخضمُّ الطامي، وحبذا أنت طودًا أيها الجبل السامي، إليك عذري فيما يصدقني فيه الورى، وناداني فيه النهى أطرق كرى، أطرق كرى، إلى ورى (٢)، فإني كلما دعوت ذهني للعبور في تيار بحر معاني تلك الصفات، رجع القهقرى إليَّ كأنه الجواد المروع، ومهما كلفت فكري الخوض في لجج هاتيك الآيات، أحجم عليَّ فلم ينجع فيه حثُّ ولم ينفع؛ حيث الناقد بصير، والمقام خطير، والمشارع وإن كانت واسعة لكنها لجلالتها مزلة أقدام، والمطالب وإن كانت واضحة غير أنها يكلُّ عنها الأفهام، فتحجم عن الإقدام، وكلما علت المطالب، تقاصر عنها الطالب، فأنَّى يستطيع ذلك ذهن كليل، وفكر عليل، وطبع سقيم، وعظم بيد العنا رميم، والدهر كله يضيق عن حصر [٥٩] بعضها، ولسانه حصر عن أداء بيد العنا رميم، والدهر كله يضيق عن حصر [٥٩] بعضها، ولسانه على عاجز مثلي نفلها وفرضها، فكيف تطاول السماء؟ ومتى تنال الكف الشلاء منطقة الجوزاء؟ ومن رام أن يدرك ذلك، فقد تكلَّف إدراك السبع السيارة، فإذا كان السبيل على عاجز مثلي مسدود، وبابه دوني مردود، فكيف يسوغ لي أن أجعل غير الصمت سمة، ومعرفة النفس من موجبات الرحمة؟... إلخ.



# [رسالة أخرى](٢):

لقد تقاصر دركي عن مطول بيان ملخص الغرام، وتضاءل فهمي عن الوصول إلى حمى شرح ما يسعر في الأفئدة من نيران الفراق بضرمام؛ حيث حجبنا عن كل خليل، وبعدنا من الأحبة وليس ثمة سبيل، وتطاولت عهاد البين، ولا مجال لرفعه من

<sup>(</sup>٣) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت في الأصل.



البين، حتى لم يبق مقال لقائل، ولا ســـؤال لسائل، ولا فسحة لمتطاول، أحجمت عنه جياد الأقلام، وتلثمت عنه أفواه الأرقام:

# وما الدهر إلا غصة فاصطبر لها فلا بد فيه من فراق حبيب

نعم لما كان في المراسلة مداواة، وهي من المواصلة خير خلف بلا مماراة، لُذْنَا بأفواه المحابر نشتكي، وبلسان الأقلام نحكي، فبادرنا بتقديم هذه الألوكة، الخاوية الركيكة، إلى من أحكمت بنيان وداده في الفؤاد أيدي محاسن أخلاقه العبيقة، وأينعت أزهار رياحين محبته بنسائم شمائله الرقيقة، وربطت الضمائر على ولائه روابط المؤانسة الأنيقة، وأتقنت في الإخاء صنعه في وداده فكان للشقائق شقيقة، الحِبِ الذي لا مجال لغير الخلوص أن يدخل فيما بيني وبينه، والخل الذي تعرى من الخلل فيه بل عن سوى صدق الإخاء أبى أن يتعرف دونه، علي الذات، رفيع الصفات، حاوي الكمالات، جامع الظرف واللطافات، نجل الكرام، وخدن الفخام، وجعل مستقبله خيرًا من ماضيه.

#### أما بعد:

فليس دون السكوت عن إبداء ما في الضمير من إمكان، ولا فوق الحيرة واللجاج في فيافي التوق من مجال لِلِّسان، وقد طال المدى والزمان، وتباعد الوقت والمكان، على أمور أحدثت من ذلك، وليس لقطعها مسلك من المسالك، فيا لله هل(١) يخطر ببالكم من ليس يخطر غيركم في ساحة باله وأخطاره؟ أوهل يمر بفكركم من لا يمر سواكم بأفكاره؟ فصبري قد تمزق، وكما عزمي قد تحقق، وبقيت في أضيق مجال، ولا أحمد إليك حالًا من الأحوال، وكلما عنّت على بالى أويقات سلفت بالاجتماع

<sup>(1)</sup> في الأصل كتب: أوهل، ثم شطب على الألف والواو.



معكم أصعد الزفرات، وكيفما تصورت سويعات مرت بقربكم أكثر الحسرات، ولست أدري كيف يكون الحال؟ أيستمر ذلك أم تنمحي بمشاهدتكم ظلمة ذلك البلبال؟ وعسى المولى أن يولينا تلك النعمة، ويكشف بالاجتماع معكم هاتيك الغمة، وأسأله أن يقرن بالمسرة أعماركم، وبالرفعة أقداركم، وبالبقاء أيامكم، وبالدوام أعوامكم، ويمزق شقق البعاد، بنسائم الفوز بالقرب من المراد، وأما الحقير فمن كرمه جلت عظمته بأسعد حال من السلامة، وأعظم نعمة وأزيد كرامة، غير أن أن تلك الأحوال لعدم الاستقامة في الوقوف تحت ضياء شمس العارفين بعد لم تنمح، ولا بد أن تقر عيوننا بشيء من آثار حروفكم، وتميمة من رقائمكم، نتسلى بها في الجملة، وإن كانت تعيد علي الحزن كله، وأهدي وافر الأشواق والغرام، وأزكى التحيات والسلام، إلى كافة الأحبة الكرام، نسأله تعالى أن يمتعنا بقربهم، ويديمنا على موالاتهم (٢٠) وحبهم.

# ولهالم عكيكم ورحات وبكاته



# [٦٠] خلوص وبيان حال:

المعروض لدى ذلك المقام، رفيع الدعام، قويم الرخام، كثير السلام، شيّده الله تعالى بالطافه، وأحكم أركان مجده بعنايته، أن الأخ الأحقر، الذي لا يُذكر، لم يزل متعطشا متشوشًا متشوشًا متصوفًا، فلم أفز بخطاب، حتى دققت الباب، فجاءني الجواب، كأنه خلاصة الرضاب، وصوت الرباب، فأصخت له بكلّي، وأكرمت بقولي وفعلي، لكن قل لي أيش أعمل مع قوم رعاع، لم يزالوا في جدال وصياح، من المغرب إلى الصباح؟ أيحسبوني لم أسمع في عمري غير دعواهم،

 <sup>(</sup>١) في الأصل كتب: أنا مشوشون من، ثم شطب عليها وكتب فوقها أن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: مولاتهم. (٣) كتب في الهامش: الظاهر متشوفًا.



ولم أذق إلا بلاهم؟ فلا أتنفذ من أيديهم، إلا وقام العجاج، وثار بينهم اللجاج، فأبتلسي بمصالحتهم، وأقسوم وأقعد في مقاومتهم؛ حتى أني أرضي أن أقوم مقامه، فأؤدى للزوجين مرامها ومرامه، وبينما أنا كذلك إذ كثر الصراخ، وارتج المجلس بذلك النفاخ، فتراني بينهم كأني أحدهم، أو مقوِّم أَوَدِهـم، إلى غير ذلك من أمثال هذا القيل الفارغ، والتجادل الخالي، فقل متى يصفو لي الفكر، ويتهيأ لي الذكر؟ فو الله لو رأيتني وأنا في صدر ذلك الإيوان، استقطر من إنبيق(١) وجودي عرق الحيران، وألتهب من شدة الحر تلهب اللهفان، وحولي أناس مختلفو الأشكال والألوان، وأنا أساجلهم الكلام، وأستروح بدل النسيم من دخانهم، وأنفاس نيرانهم، لبكيت على حالى، وأشفقت من بلبالي، فيقتضى أن تسلوني من لطيف نبئكم بما يهوِّن عليَّ الحال، وينفس عني هذا العنا والبلبال، مع العذر عن التقصير، والعفو عن ذنب الحقير، لكن في الحقيقة أنت أيضًا مشغول، فقل ما أقول، فيقتضي أن نترقب الفرص، ولا نبقى إلى الآخر بهذه الغصص، فما لا يدرك لا يترك، فأحيانًا بعد أحيان، نتذاكر ألم الهجران، وتستعيذ منه بالرحمن... إلخ.



# [رسالة أخرى](٢):

حسبي من السرور ما يحيا به القلب وينتعش، ويكفي من الحبور ما ترتسم بهجته في مرآة النفس وتنتعش؛ حيث وافي البريد بما أريد، من عبارات تزين جيد محاسنها بعقود الوصول، إلى محل المأمول، على رواحل الكرامة، وألقى عليَّ البشير رداء تحريرات تعبق من أردان لطائفه أريج أنباء الصحة والسلامة، ما يعدل عندي لذة ما

جهاز تقطر به السوائل. المعجم الوسيط، ص٧٩. (1)

رسالة غير معنونة في الأصل. **(Y)** 



هنالك، إلا نغمات خبر العود الثارات المرائل ورباً إلى هذه الممالك، فلقد تبسم منها ثغر الأنس بعدما كان عابسًا، واخضر روض البشر بهتان وبلها بعد أن عاد يابسًا، ولا بدع فإن الوفاء من مخائل تلك الشيم لائحة، ولوامع الأخلاق الكريمة من تلك الأسارير واضحة، فبشرى للزوراء من هذه البشارة، وهنيتًا للأحباء بتلك الأنباء السارة، وفقكم الله تعالى لكل مقصد محمود، وأطلع كواكب عزكم في أفلاك السعود.



# وفي نسخة بدل وفقكم... إلخ:

يسر الله لكم من جياد المقاصد صعابها، وفتح من الفيوضات الطامية أبوابها، وسرنا عن قريب برؤياكم، ومنحنا عاجلًا باجتلاء محياكم.





#### تعزية:

لقد اعتصر الخطب قلبي فاستقطره دمّا، ورمى سهم النعي فؤادي فأحاله ألمّا، حينما طرق السمع، طارقٌ أجرى الدماء عوض الدمع، ونعى النعاة كوكب صبح الكمالات، فما حيلتي فقد أضرمت تلك اللواعيج ضرام أكداري، وأجّجت هاتيك الزواعيج لهيب أحزاني فأعدمتني اصطباري، فليس يُجدِي نوح وبكاء، ولا يفيد فيها الزواعيج لهيب أحزاني فأعدمتني اصطباري، فليس يُجدِي نوح وبكاء، ولا يفيد فيها [٦٢] جزع وعناء، فآو على ذلك البدر المنير إذ خسف وغاب، وواو على قمر المعالي حيث أفل وتوارى في التراب، وإني لعمري كواحد من أهل بيته فيما قاسيته من الشدة، بل قد تجاوز أسفي ولهفي في ذلك حده، غير أنّا مهما صبرنا أو جزعنا، وبكل دواء تداوينا فلا يجدي ما بنا، ولو لا فوات الأجر، وتضاعف المصيبة بفقد الصبر،



لطال بنا الحرزن إلى آخر الدهر، وامتد بنا الغم إلى نهاية العمر، إذًا فليس الحيلة إلا التحلي بحلة الصبر الجميلة، فاصبر؛ فما صبرك إلا بالله، واغتنم ثوابه إذ فاتك شخصه ومرآه، فصرف الفكر أنجح دواء، والتغافل خير علاج لذلك الداء، ومثلك من يُقتدى به في تلك المواطن، ويُقتفَى أثرُه في هاتيك المضائق والمعاطن، وحزمك أكبر من أن تفلّه العواصف، وهمتك أجزل من هاتيك الرعود(١١) الرواجف، فالثبات الثبات، وما مضى فات، والتسلي بوجود حضرة الوالد أعظم معين وأكبر مساعد، فإنه الشمس التي لا يرى معها ظلام المصائب، والمصباح الذي تزول بطلعته حوالك الخطوب والنوائب، جعل الله تعالى البقاء في حياته وحياتكم، وأمدّ في عمره وزاد بقاءكم، ووقاكم بعدها كل خطب فادح، وأعاذكم من شرر زند الشرور القادح، وأباح لكم موائد الصبر، وأجزل عليكم خلع الثواب والأجر، ونسأله تعالى أن يجعله خير فرط لأولئك الكرام، ويبيح له مزيد ألطافه في دار السلام، ويجعل سحب الغفران منهلة على قبره غادية رائحة، بحرمة القرآن وسورة الفاتحة.



#### رجاء:

علم أعلام الزمان الخافق بأجنحة الفضل في الخافقين، وعين أعيان الأوان المسدرك لدقائق مما تكل عن دركه العين، [٦٣] وحيد أقرانه، وقدوة أمثاله وإخوانه، العالم العلامة، البحر الزاخر والبحر (٢) الفهامة، مولاي وسيدي، حضرة الأفضل حاكم أفندي، أحكم الله بنيان سعوده، وقام على طول الأيام انتصاب عموده.

#### وبعد:

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: الزعازع.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بتكرار البحر، وهو سبق قلم - والله أعلم -، وصوابه: والحبر.



فالمعروض لسماحتكم أن جميع ما لوالدنا المرحوم ممن كتاب فهو وقف الأولاد، بمقتضى ما كتب في ذلك من الوقفية، وأشهد عليه جمعًا من الشهود العمدول الأمجاد، وقد جعمل الداعي المتولى على ذلك، ولمصلحة ما حصلت القسمة على سبيل المهايأة فيما هنالك، وقد حصل للأخ حياء منكم حين طلبكم منه كتاب «نشوة المدام»(١) مع «شجرة الأنوار»(١)، فأعطاكم ذلك بما أعطيتموه من البدل من غير إعلام للداعي ولا إخبار، وحاشاكم أن تقبلوا تحمل ما قد شدد به الوالد في الوقفية، وإن شئتم الاطلاع عليها فها هي مقدمة لكم لتزول بعد المطالعة عنكم الشبهة بالكلية، وإني أرجو تفضلكم علينا بذلك، ونأمل إنعامكم بما هنالك، ثم نرسل كتابكم الذي قد أرسلتموه على سبيل البدل؛ لتغنموا الثواب الداثم والنجاة من الزلل ... إلخ.



# جواب کتاب:

حضرة الأخ الأفخم، أدام الله تعالى علاه، وأعلى " بالعز مرقاه، آمين.

لهاتمسة للقسرين للرحسوم البرور ابوالثلما شهاب الدين السيد مجود التقلق آلوس زاد. المثق يبضاد لازال رافلا في دار الساده غائرا ينطبني والزيادة وهي وحلة لم ير منفها في مانسه ازمان ولم تسافر بنهيها هين السان وقدحوت كل منى مأهل غريب واسلوب عيب لابرح واصلا اله وحة الملك الترب الجيب والعاقب الملوان والانطاعي بالطلوع والمنيب

واسمه نشموة المدام في العود إلى مدينة السلام لجد المؤلف أبي الثناء شهاب الدين محمود الألوسي، طبع في مطبعة الولاية ببغداد سنة ١٢٩١هـ، و١٢٩٣هـ. انظر: معجم المطبوعات، ج١/٥.

جاء في غرائسب الاغتسراب لأبي الثناء الألومسي، ص٢٢: شجرة الأنوار ونوار الأزهار، التي ألفناها في إسلامبول، وجمعنا فيها ما شاء الله تعالى من ذرية الزهراء البتول.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: وأعلا.



#### أما بعد:

فبينما أنا كالعظم الرميم؛ إذ أُلقى إليَّ كتاب كريم، أعاد عليَّ حياتي بعدما كنت من الأموات، وجدَّد عليَّ عافيتي بعد أن فات منى من الصحة ما فات؛ حيث كان من ذلك الأخ الذي شاقق الروح، واتحد بالقلب اتحاد الماء بصافي الغبوق والصبوح، غير أنه ذكَّرني من الغرام ما أشجاني، وأهاج ولهًا لعمري وعمرك أقلقني وأبكاني؛ لطول شقق [٦٤] البعاد، وامتداد حرمان الفؤاد، من شميم أولئك السادة الأمجاد، لا سيما وكل منا في زاوية وخيمة، ومنحاز في ناحية هي على القلب كالداهية العظيمة، فأسأله تعالى أن يمن علينا بالتلاق؛ إنه كريم رزاق، وإني أحمده سبحانه وتعالى على مَنِّ مِنْ بشارة سلامة ذلك المولى، وصحة وجود ذلك الخل الأعلى، فإن ذلك عمدة المراد، من رب العباد، وأما ما أمرتم من عدم شبعنا من نعم بغداد والكاظمية، ولا خراسان ولا السليمانية، فإذًا متى أشبع، ومتى أقنع من الطمع؟ بلي يا سيدي، أما أولًا فإني لــم تطل بي مدة في دار من هذه الديار، ولا قرَّ لــي بواحدة منهن قرار، فقد بقيت في بعضها نصف سَنة، وفي بعضها أقل أو أكثر، والكل بالنظر إلى استقامتكم سِنة، ومع ذلك فوالله لم أنل في واحدة منهن غير المعاش، ولم أحظ بشميء يوجب الانتعاش، والكل كقطرة من بحر كربلا من كل جهة، ولمحة من لمحات أيامكم في البصرة، وإني قد وردت البصرة وإذا هي كفؤاد أم موسمي، وأوحش من الطلول، على متى أكون بحلمكم، أو أبلغ درجة كمال فضلكم، نعم لو كان نعمان، لسمعت الأصوات وأنت بنجران، لكنك تعرفني وأعرفك، وتصفني وأصفك، ولو كنت ذلك الرجل لما احتجتك إلى عبا، بل لأسعفتك بالحبا، على أنه لم يكن ذلك منى إلا مداعبة مع ذلك الجناب، وميانة (١) حسب ما كنت أجريه معك في بغداد دون الأحباب، وما أظن

<sup>(</sup>۱) هــذه كلمة عامية دارجة في الخليج والعراق، وهي بمعنى عدم الكلفة بين الأصحاب، وقد يكون أصلها من الجذر: مون، وقد جاء في لسان العرب، ص٢٠٣، مادة: (مون): مانه =



والله إنه يشبعني شيء ورائي عرمرم، ولا يقنعني محلَّ وحالي في الاستقامة ما تعلم، وعفتي ما تدري وتفهم، كلَّا ما أقبل رقية لأحد، ولا منية لفرد، فما يسوى ذلك شيء.

[ ٦٥] ونفسي إذا حدثتها بكريهة تند كما ند الجواد المروع

نعم قبلت نفسي أن آخذ بعض التختات من الخشب الجاوي من الحاج سالم، في النابعة و أو في في المعزل ذلك وإن كان هو غانم، مدعيًا أن تلك وصيتك له، لكنه على علاته أو في من قاسم، وأبشرك أن قاسمًا قد صار ثانية لا زال في الرتب العالية، وجناب سالم يتأمل البقرة ونوى الخوخ ويزر البطيخ، حتى إنه ليرعى في انتظار ذلك مدار المريخ، وأحكي لك أنه لما تحولت كربلا إلى القضائية، واتفق وفاة نائب الحلة الوارد من الآستانة العلية، حولوا نعمان إلى الحلة، ووجهوا شخصًا آخر محله، فلم تمض أيام قليلة حتى صارت كربلا متصرفية جليلة، فخسر الفرق نعمان، إلا أنه أهون عليه من الرشتي ذي البهتان، وتحوَّلت وتبدَّلت عدة نيابات، حتى آل الأمر أن صار عبد الرحمن الأدهمي (١) رئيس دعاوي بغداد، وإنها لإحدى النائبات.

# هذا والسلام عليكم، مثل شوقي إليكم



يمونه مونًا إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب الأدهمي، نشاً في بيت سيادة وتقوى، تولى القضاء فكان نزيها عفيفًا، ولما جعل الحكم في القوانين من الأمور الواجبة على القضاة ترك القضاء، وقد وتفرغ لنشر العلم، وقد تولى قضاء الحلة ثم قضاء لواء كربلاء، ومنه ترك القضاء، وقد سافر للحج وعند رجوعه توفي رجماني في الباخرة عند مدخل الفاو قريبًا من البصرة، وذلك سنة ٢٠٣١هـ يوافقه ١٨٨٦م، وقيل توفي سنة ١٣١٣هـ انظر: البغداديون أخبارهم ومجالسهم، ص٤١، وتاريخ الأسر العلمية في بغداد، ص٤٨٤.



### جواب كتاب:

لقد زال عنى البق بهبوب تلك النسمات، وانزاح النقرس بطلوع شمس تلك التوجهات، وهان عليَّ معاناة تلك الحشرات ببرد تلك التجليات، وتصحح مزاجي بذلك الدواء، واستقام منهاجي بذلك السَّناء، وبقيت أسرح في روض من الأنس، لا تدري بأي زهر ترتع منه النفس، واستغنيت عن كل جليس، واكتفيت بذلك الخندريس، وإن لم أكن من جند إبليس، لكن بقي عليٌّ أمر واحد دونه حمل السناء، وحـرُّ الرمضاء، أعنى محاكمة الأعراب مع نسائهم، وتجرع مـرِّ بلائهم، ومنازعة بعضهم بعضًا على لا شيء، ومجادلتهم التي لا تنحسم ولو ترك لهم ما يؤخذ من الفيء، [٦٦] فأصرخ بهذا وأرضى ذاك، وأسكِّت ذلك، وألتمس من أولئك، وأتوسل بالزوجة، وأتملق لأمها المعوجة، فلا أرضي منهما أحدًا، إلا وأكاد أن أوســد لحدًا، وأما محاكمتهم في تهاوشهم، وإرضاؤهم في نهاوشهم، فذلك هو البلاء الأمر، والخطر الأسمود والأحمر، وهكذا أغلب حالي من الصبح إلى المغرب، في حرِّ شــديد والتهاب عظيم، في إيوان لو صار طوفان الهواء لما دخله أقل نسيم، فأنَّى لي أن أفرغ لمداومة تقديم العرائض لتلك الخدمة العلية، خصوصًا ما يليق أن يكون كالجواب لذلك الكتاب، الذي امتلاً من درر الفصاحة، وترصع بجواهر الرجاحة، فأرجو عذري من ذلك، وعفوي مما هنالك، وليس لى وظيفة إلا العبودية، والخدمة لتلك الحضرة العلية، متشكر داع، ممنون واع، أسال الله تعالى أن يديم وجودكم، ويحفظ أولادكم، وأن يبقي الإخوان على مدى الأيام والأزمان.

والسلام عليكم مثل ولهي فيكم، لا زلتم كما رمتم





# [رسالة أخرى](ا):

معروض الداعي لدي صبح الفضل الذي انشــق فجر فخره الصادق من مشرق الكرامة، فجرَّ على المجرة أذيال أنوار سؤدده، وانفلق فلق ضوء كماله الرائق، من المطلع السامي فخفق في الخافقين لواء علا مجده ومحتده، مصباح المعالى المشرق إشراق البدر في الأسـحار، ونور المجد الذي أضحى منبسطًا على البسيطة كالشمس في رابعة النهار، لا زال طودًا راسيًا بالفخار، وصباحًا مشرقًا بأنوار الفضائل على كافة الأقطار، أنه لما كانت ألطاف تلك الحضرة العلية شاملة للحاضر والباد، وعامة للقاصي والداني من العباد، قد سارت الركبان بأخبار [٦٧] فضلكم، وجرت أعناق المطيِّ بعليٌّ مجدكم، حتى صارت الناس لسانًا واحدًا بالدعاء لدولتكم العلية، والثناء على مفاخر كما لاتكم الجلية، فطمع كل أحد بالورود من مناهل ألطافكم، والتشبث بأذيال جودكم وإسعافكم، خصوصًا هذا العبد؛ لما لوالدنا المرحوم من الولاء لتلك الحضرة، والانتماء إلى تلك السدة الحاوية لكل منقبة ومفخرة، وقد كنت قدمت عريضة لأعتاب حضرة ولييِّ النعم، دام ما دام الوجود وامتد العالم، فلم يساعدنا الحظ على الفوز بالمرام، ولا خبر نسعد به من ذلك المقام، فاتفق أن يسر سبحانه إكمال تأليف مختصر في علمي المنطق والبيان، نافعًا لأطفال المبتدئين، فشرفته بشريف اسم تلك المشيخة العظمي، وقدمت الأعتاب ذلك المقام الأسمى، فالمأمول والمتوقع من ألطافكم العميمة، وعظيم تصدقاتكم الجسيمة، أن تترحموا بحال العبد لدى ذلك المقام بما أملته من التفضل بنيابة بعض المحال، فإني قد وجهت وجهة آمالي إلى فسيح ركابكم، وأنخت مطايا رجائي برفيع أعتابكم، وتمسكت بالعروة الوثقي من مروتكم، وتشبثت بأذيال مراحمكم العلية ورأفتكم؛ إذ لا اعتماد بعده عز شانه إلا على جلالة شانكم، وعظيم منَّكم وإحسانكم، فاجعلوا ذلك من جملة أفراد حنانكم، وغاية مناء العبد

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



قبولي أن أكون من جملة الخدمة المنتمين، وإدخالي في سلك المحسوبين الداعين، وتجعلون ذلك لله تعالى، وسببًا للأجر الجزيل، وتبقون لكم بما هنالك الدعاء الدائم والذكر الجميل، فإن إكرام ذوي البيوت من أكرم الخصال، وفعل المعروف مع أهله من أجمل الفعال، وقد فوضت أمري إلى مراحمكم، وسلمته إلى مكارمكم، وأنتم أهل [7٨] المرحمة والإنصاف، ومعدن الكرم والألطاف، والأمر لمن له الأمر.

# ولهالم

# إلى المرشد الكشفي، ذي الطبع الشفاف الشفى:

يا أيها الكشفي المشاهد للحقائق بعين الدراية، والبهائي الذي حاز بضلاله كل غواية (۱)، لقد شاقني منك خلقك، وراقني قربك، حتى تقت لمحياك، وتمنيت رؤياك، لكن أين ذاك، وما أدراك ما أدراك، فلعل الزمان يسمح بالوصل بعد الهجران، ولعل مظاهر القدر، تبدل الأمر إلى خير بعد الأمر، فهي البصرة وإمامها، وهي الأقدار وآلامها، فما يسعنا إلا الصبر، وما في العجلة من خير، فكن سالمًا فذاك المراد، وكن بخير ترغم أنوف (۱) الحسّاد، وأما عارف ومصطفى (۱)، فمن عادتهم الجفا،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهي جملة غير منسجمة مع المعنى؛ حيث إن المقام مقام مدح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: أنف؛ ثم كتب في الهامش: أنوف.

<sup>(</sup>٣) هما ابنا المُرسِل، ونرى في الرسالة الجانب الأبوي، وتعنيف الأب لأبنائه، ولا ندري ما تاريخ كتابة هذه الرسالة، وقد بارك الله فيهما، فأما محمد عارف الملقب بحكمة الله ابن عبد الله بهاء الدين الألوسي، فهو أخ المؤلف، وقد ولد سنة ١٢٧٠هـ، وأخذ العلم عن والده وعدد من العلماء، وتولى عددًا من المناصب للدولة العثمانية، وتوفي سنة ١٣٣٤هـ، وترجم له المؤلف في كتابه المسك الأذفر، ج٢/ ٧١٣. وأما مصطفى فهو أكبر أبنائه، ولد سنة ١٢٦٦هـ، وأخذ العلم عن والده وعدد من العلماء، وتولى القضاء في تسع مدن =



فليت شعري بأي شيء سمعا كلامي، وأطاعا لملامي وأديا مرامي، حتى يسمعا فيك التعنيف، ويصغيا بالعقل السخيف، وهما فيما بينهما بحرب قائمة، ومجافاة دائمة، فإن شئت فاتركهما، فليسا أهلًا لما تتأمل من الخلق فيهما ومنهما، هذا وما ندري كيف حوادث هذا الدهر، ووقائع هذا العصر، فعساها تأتي حسب الأمل، وبلغ عني نفسك السلام.



# [رسالة أخرى](١):

معروض العبد الرقيق، أن العبد وإن كان بالنسبة إلى ذلك الطود العالي ولا كالذرَّة، وإلى ذلك البحر الطامي ولا كالقطرة، ولكن العبودية تقودني إلى عرض الولاء، وإبداء الدعاء؛ لأفوز من ولي نعمتي بشمول الألطاف وقبول الرقية؛ حيث إن ولائسي خافق اللواء، وعبوديتي مقيدة في سبجلِّ الانتماء، وغاية متمنى العبد [79] قبول محسوبيتي على هاتيك الأعتاب، ورقيتي لهاتيك الأبواب، فإني لا أبرح(١) عن تلك الدائرة، ولا أفتر عن واجباتي على همي القاصرة، وتقديم العرائض وإن كان عن سوء الأدب مني، لكن فنائي في ولائكم جابر لي آخذ بقيادي، لا زلت كهف اللجا، وبحر الملتجا... إلخ.



<sup>=</sup> أيام الدولة العثمانية، وعند تأليف أول حكومة عراقية برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب تولى منصب وزارة العدلية، وتوفي سنة ١٣٤٤ هـ يوافقه ١٩٢٧ م، وترجم له المؤلف في كتابه المسك الأذفر، ج٢/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: لابرح.



# [رسالة أخرى(١)]:(١)

معروض العبد الداعي، بعد تقبيل أياد يقصر عن وصف محاسنها ما تناولته بأيديها من رفيع الفضائل باع يراعي، ولـو اعتضد بعضد البلاغة، إلى حضرة مولى أولى من قد عدَّ أولى الأنام بما أولى من المعروف، وعدا على كتائب المعالي فحاز من مفاخرها كل صنف فغدا بنهاية كمال البهاء موصوف (٣)، المتوَّج بتيجان شرفه رؤوس الموالي العظام، ولم يدع أحدًا إلا وصيَّره بعظيم كرمه عبدًا رقيقًا لبرِّه وقنًّا وغلام(١)، علم الأعلام الخافق بجناحي علم وعمل فمي الخافقين، وعين الأعيان المدرك بحديد دركه لدقائق ينشرح بوضوحها الصدر وتقر بجلائها العين، أحكم الله بنيان سموده، وقام على طول المدى انتصاب عموده، سيدي الذي أخذ فؤادي من يدى، حضرة العلامة الشيخ حامد أفندي، حمد حامده، وعرى عن موجبات الحسد حاسده، أن العبد الداعي، والمملوك الخادم الذي لم يزل باذلًا في حسن الثناء على قدركم المساعي، ولأبواب ولا ثكم ملازم، قد عركته أيدي الأشواق، وسحقته أقدام الاحتراق، وأسعرته نيران الغرام، وأقلقته لواعج الهيام؛ حتى عدم صبره، ولج حنجره، وذهب القرار، وأذن عمره بالفرار، لا سيما وقد مضى دهر، ولم يتشرف بما يزيل وحشيته، ويذهب دهشته، من أخبار سلامة مواليه وساداته، فوسوس إليه الشيطان أن ذلك [ ٧٠] لرفعهم شريف أنظارهم عن عبدهم الأحقر، وتكدر فكرهم على أقل مماليكهم الذي لا يليق أن يسطر في كتاب ولا يذكر، فبقيت في وجل دون غصصه مرارة الأجل، فإن كان -لا شاء الله - شيء من ذلك، فأنا والله تائب من كل ما أدى إلى ما هنالك، ويكفيني من البلاء ما أقاسيه من البعد عن ساحة التشرف

رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وقد كتب في الهامش: سبق ذكره لعله بالصحيفة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والصحيح: موصوفًا خبرًا لغدا منصوبًا، ولم يثبت الألف مراعاة للسجع.

<sup>(</sup>٤) الصواب: غلامًا، وقد راعي المؤلف السجع.



يخدمتهم، وعدم الفوز بمشاهدة أنوار طلعتهم، ولا شك أن عفوهم شامل لسائر الأنام، فكيف لمن تمسك بعرى الانتماء إلى أبوابهم من الخدام، وإني مستشفع بجنابكم إليهم... إلخ.



# [رسالة أخرى]<sup>(۱)</sup>:

ما كنت أدري أن الفضل يستحيل جهلًا، وربع الكمال مَحُلًا، والسرور حزنًا، والصحة ضنًا (۱)؛ حتى سكنت بَعْقوبة (۱) بِعُقوبة، ومكثت فيها بمحن وصعوبة، فلم أر نفسي إلا وأنا أجهل من ابن يوم، وأذهل القوم، فلا أحسن تنميق كلمة، ولا ترويق لفظة مهملة أو معجمة، فكلما رمت عرض أشواقي رفعت بصدري الحيرة، وأخذتني من التعجب من حالي سكرة، فأبقى ألوك بقلمي ولساني، ولا أهتدي إلى بث أشحاني، حيث تبدل حالي حدًّا ورسمًا، وبدنًا وجسمًا، فلا تسمع عني إلا اسمًا، ولولا معالجات تعاطيتها من قريب، لاستحلت من السقم من بعض الأعاجيب، فإنه

- (١) رسالة غير معنونة في الأصل.
- (٢) كذا بالأصل، والصحيح ضنّى بالألف المقصورة.
- (٣) جاء في معجم البلدان ج ١ / ٤٥٣ باختصار: بعقوبا بالفتح ثم السكون وضم القاف وسمكون الواو والباء موحدة، ويقمال لها: باعقوبا أيضًا، قرية كبيرة كالمدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان، وهي كثيرة ح الأنهار والبساتين، يضرب بحسنها وجودتها المثل، وهي



راكبة على نهر ديالي من جانبه الغربي، ونهر جلولاء يجري في وسطها، وينسب إليها جماعة من أهل العلم. وذكر المستشرق فليشر في تحقيقه لمراصد الاطلاع، ج٤/ ٣٥٠ أن الاسم آرامي، وهو اختصار لكلمة بيعقوبا ومعناها: بيت يعقوب.

خارطة توضع
 محافظة ديالي
 وموقع مدينة
 بعقوبة.



وإن تعوضت من ذلك مصائب شامية، وبلايا طرابلسية، تكاد أن تكون إبليسية، لكن الأمر من جهـة نوعًا ما(١) هان، وإن بادر عوده إلى الأوطان، لكن أمدّ ذلك بأشـغال متراكمة، وأعمال متضاعفة؛ حيث أفرغ كل العمل عليَّ، ووجُّه كل شـعل إليَّ، فكان غيري بالراحة، وكنت في النكد من غير استراحة، [٧١] حتى جلبت الحتف على نفسي بمعاناة ما اخترعته من جداول(٢) الأنهار والأراضي، وتحرير ذلك مبيضه ومسوده، وأصلًا وفرعًا وبعد ليس براض، حتى صرت لا أصحو ساعة، ولا أفرغ لحظة، حتى تم ذلك في مدة عشرين يومًا، مع معاناة الدعاوي واستنطاق القوم، من غير كاتب ومعين، ولا محل نستقر فيه أجمعين، ولا زيادة في المعاش، ولا حال يحصل فيه الانتعاش، فأنَّى لي أُطفِي أوامي، وأسكِّن هيامي، وأبلغ أمنيتي، وأدرك ضالتي، من مناجاة أخ هو والله رُوحي ورَوحي، وحياتي ونفسي، كلما خلوت بنفسي رعدت بين ضلوعي زفرات الحنين، ومهما تذكرته تسعرت في قلبي نيران الوجد فلا أحصل إلا على الهيام، ولا أنال إلا الآلام، وربما ظفرت بفرصة، وحصلت لي من وقتى حصة، وقدمت إبداء اللواعج، وما تنحط عنه من عديد الشموق رمال عالج، أحرمني حظى من نيل الجواب، وخط على دهري بسلة الباب، فأعود بخفي حنين، وتكون عليَّ إحدى المصيبتين، وما شأتي والله إلا الشوق والدعاء، والمدح والثناء، والخلوص والولاء، فأساله تعالى أن يمد في عمركم، ويبارك لكم في رزقكم، ويقيكم كل مكروه، ويصونكم من كل ما لا ترضوه، وبينما أنا في تلك الزعازع، وهاتيك القراقع؛ إذ انهل عليَّ فضلكم العميم، وشرَّفني كتابكم الكريم، فلثمته شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، وقبَّلته من غير جناح ولا حرج، وصرت لا أدري أين أنا أفي الأرض أم السماء؟ أم في محلى أم في الفيحاء؟ ورحت أجرُّ مطارف

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: نوعما.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: جذاول.



السرور والأفراح، وأميط خشن الآلام والأتراح، وأتذكر وأتشكر، وأتحلى بما حلا [٧٧] ومرّ، وأحتسب المولى على الفراق، وزواعج الأشواق، وما أعظم عندي منها بشارة بسلامتكم، وله الحمد كافة، وصحتكم وله المنة جملة، وإلى الله أرجع فيما قدّر وقضى وأمر، ويا أخي أنا اليوم فضلًا عن كوني لم يزد معاشي في محاولة الاستعفاء، والنجاة مما أنا فيه من العناء، فقد صرت سبابة المتندم لكافة أهل خراسان، ومن له تعلق به من أهل بغداد، ولا ترى كريهة إلا وأنا لها سِداد.

وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذابحاس الحيس يدعى جندب(١)

فأستعين بالله، وأفوض أمري إليه، فقد صرت للعدو والصديق ملامة، وللرفيع والوضيع موطئًا، وجزى الله عني السيد سلمان ما يستحقه منه سبحانه من الخزي والغضب، وأنا الآن ما يفعل القائمقام من خير أو شر لا ينسب إلا إليَّ، ولا يعزى لغيري حتى الفسق والفجور، وأنواع الظلم والجور، مع مقاساة أحواله الحائلة، حتى تطاول عليَّ كل دنيِّ نجس، ولا يؤخذ بيدي في شيء، سيدي ليس هذا من باب التشكي، أو أن حالي ودأبي عدم الرضا، بل ذلك والله نفس الواقع، فإن الرجل ظن في أول الأمر احتياجه في أموره لي فأظهر من حسن الالتفات ما اقتضى ذلك، ثم لما تبين له الحال رجع إلى مقتضى حاله التي يعرفها الغير أتم معرفة... إلخ.



<sup>(</sup>۱) نسب البيت لغير واحد، والصحيح أنه لهنيء بن أحمد الكناني، يقول المرزباني في معجم الشعراء، ص ٩٠٤: وقد رويت هذه الأبيات لغيره وقد تقدم ذكرها والثبت أنها لهنيء. وهو يضرب مثلًا عند مكافأة المحسن بالإساءة والمسيء بالإحسان، انظر الأمثال لابن سلام، ص ٢٩٥.



## [رسالة أخرى]<sup>(۱)</sup>:

أدام الله على العلم وأهليه، والإسلام وبنيه، ما سوَّغهم وحياهم، ومنحهم وأعطاهم، من مسبوغ ظل المولى الوزير، أعز الله أنصاره، وضاعف مجده واقتداره، ونصر ألويته وأعلامه، وأجرى بإجراء الأرزاق في الآفاق أقلامه، وأطال بقاه، ورفع إلى عليين علاه، في نعمة لا يبلى جديدها، ولا يحصى عددها ولا عديدها، ولا ينتهي إلى غاية مزيدها، ولا يفل حدَّها ولا حديدها، ولا يقل وأدها ولا وديدها، وأدام دولته للدنيا [٧٧] والدين، برم شعثه، وبهزم كربه، وبرفع مساره، وبحسن أثرة آثاره، ولفيف نوره وأزهاره، وينير نواره، ويضاعف أنواره، ويسبغ ظله للعلوم وأهليها، والآداب ومستحليها، والفضائل وحامليها، يشيد بمشيد فضله بنيانها، ويرصع بناصع مجده تيجانها، ويروض بيانع علائه زمانه، ويعظم بعلو الهمة الشريفة بين البرية شانها، ويمكن في أعلى درج الاستحقاق إمكانها، ويرفع بنفاذ الأمر قدر الدولة الإسلامية والقواعد الدينية، يسوس قواعدها، ويعين مساعدها، ويهين معاندها، ويعضد بحسن والقواعد الدينية، يسوس قواعدها، ويعين مساعدها، ويهين معاندها، ويعضد بحسن عبهة الزمان، وسنة يقتدي بها من طبع على العدل والإحسان، يكون له أجرها ما دار الملوان، وكرَّ الجديدان (٢٠)، وما أشرقت من شرق شمسٌ، وما ارتاحت إلى مناجاة حضرته الباهرة نفس.

### وبعد:

فالمملوك ينهي إلى المقر العالي المولوي، والمحل الأكرم العلي، أدام الله تعالى سعادته مشرقة النور مبلغة السول، واضحة الغرر بادية الحجول، ما هو مكتف

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) الملوان: هما الليل والنهار، وكذلك الجديدان، انظر: لسان العرب، ص٢٧٣، مادة:
 (ملا)، والقاموس المحيط، ج١/ ٢٧٩، مادة: (الجد).



بالأريحية المولوية عن بنيانه، مستغن بما منحته من صفاته الآراء عن انتضاء قلمه لإيضاحه وبيانه، قد أخذ ما وصف به عليه الصلاة والسلام المؤمنين، وإن من أمتى المكلمين(١)، وهو شرح ما يعتقده من الولاء، ويفتخر به من التعبد للحضرة الشريفة والاعتزاء، قد كفته تلك الألمعية، عن إظهار المشتبه بالملق مما تجنه الطوية؛ لأن دلائل علو المملوك في دين ولائه في الآفاق واضحة، وطوائع طبعه بسكة إخلاص الوداد باسمه الكريم على صفحات الدهر لا تحة، وإيمانه بشراتع الفضل الذي طبق الآفاق حتى أصبح بها بين الكلام مبين، وتلاوته لأحاديث المجد الغريبة الإسلاد وبالمشاهدة لديه متين، [٧٤] ودعا أهل الآفاق إلى المغالاة في الإيمان بإمامة فضله الذي تلقاه باليمين، وتصديقه بملة ســؤدده الذي تفرد بالتوخي لنظم شــارده وضم متهدده بعرق الجبين، لقد أصبح للفضل كعبة لم يفترض حجها على من استطاع إليه السبيل، ويقتصر بقصدها على ذوي القدرة دون المقتر وابن السبيل، فإن لكل منهم حظًّا يستمده، ونصيبًا يستعديه ويعتده، فللعظماء الشرف الضخم من معيته، وللعلماء اقتناء الفضائل من فطنته، وللفقراء توقيع الأمان من نوائب الدهر وغض جفونه، وفرضوا من مناسكه للبهجة الشريفة السلام والتبجيل، وللكف البسيطة الإسلام والتقبيل، وقد شهد الله تعالى للملوك في سفره وسرِّه، وعلنه وخبره ومخبره، أن شعاره تعطير مجالس الفضلاء، ومحافل العلماء، بفوائد حضرته، والفضائل المستفادة من فضيلته، افتخارًا بذلك بين الأنام، وتطريزًا لما يأتي به أثناء الكلام. والسلام.

<sup>(</sup>۱) ذكره الإمام الغزالي في الإحياء ج٨/ ١٣٨١ بلفظ: "إن من أمتي محدَّثين ومعلَّمين ومكلَّمين ومكلَّمين ومكلَّمين وان عمر منهم».

وخرجه العراقي كما في هامش الطبعة بقوله: البخاري من حديث أبي هريرة رضي الناعد: «القد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر». ورواه مسلم من حديث عائشة ضي الناعم المعدد عنه عنه المعدد المعدد



وقد أدرك العبد من صدقات مولاه من قبل ما رفع به رأس الفخر بين أهل المدر والحضر، من رؤسين (۱) قرت بهما العين، وكان التشكر إذ ذاك بمثابة الفرائض المتممة، والواجبات الملتزمة، غير أن خشية أن يكون ذلك في تلك الشواغل من المعجزات التي ليس لها طائل، يخل براحة حضرة سيدنا ومولانا عن قدرها المتنازل، فحدتني دواعي العبودية الآن، على عرض ذلك في هذه المهلة لدى هاتيك الأعتاب الجليلة الشان، ولولا أملي بالعفو الشامل، والإغضاء الوافر، لخشيت من عاقبة هذه الجسارة التي لست منها ولا قلامة ظافر، ولا كناسة عتبه، فأتمنى بعد إنهاء الدعاء المفروض، والولاء المعروض، الذي هو شعار الملوك على ممر الأيام ومجرى الدهر، أن تعدوا [٧٥] العبد من أحقر العبيد اللائذين بذلك المقام، مع تضرع العفو الذي لا نقنط من إجابته، ولا نيأس من حصوك، والأمر والإرادة في ذلك وغيره لأعتاب حضرة تلك المشيخة الكبرى، والجلالة العظمى.



## [رسالة أخرى](١):

لقد دهشت والله من فصاحة أتمنى لو نلت بعضها في المنام، وتعجّبت ولا عجب من بلاغة لم يسبكها سابك من قبل في قوالب الأيام، ولا بدع من منبع الكمال إذا طفح على الأراضي المقفرة، ولا عجب من شمس الفضل إذا أشرقت على المواضع المظلمة، وليت شعري من أنا حتى يقال لي ذلك المقال، وماذا أعد حتى أخاطب بذلك الخطاب الذي أخذ بأطراف الكمال، والمصيبة كل المصيبة أني حسبت شيئًا فيعذر إليَّ من القصور في بلاغته، ويكاد أن يكون كالاستهزاء

<sup>(</sup>٢) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.



بإظهار العجز عن مقابلة كتابي ومجاوبته، فهل يناسب ذلك مما أتأمله من الشفقة، أو يليق بما أعتقده من الأخوة المحققة؟ ولو لا ما نلته من نعمة لذة ذلك الخطاب، لغضبت وتأثرت من ذلك الجناب، فالمرجو إعفائي من أمثال تلك الأعذار الباردة، والمبالغات في حق الداعي التي ليست على وفق الواقع واردة، وقسمًا برب رأسك العزيز يا سيدي، لقد مننت على داعيك بذلك وبلغتني من المسرة مقصدي، غير أنك اثرت علي ما فصم عرى صبري، وأزعج خاطري وفكري؛ حيث غدوت محبوسا عن رؤيا محياك، وممنوعًا عن مشاهدتك ورؤياك، وما المسؤول إلا هو سبحانه في عن رؤيا محياك، وممنوعًا عن مشاهدتك ورؤياك، وما المسؤول إلا هو سبحانه في الخلاص من ذلك البلاء، والنجاة من هذه الأنحاء، ولقد أخذت بيدي إذ ذكرتني لدى وكما أمرتم قد أنعموا على مخلصهم بالجواب، لكن غير ما كنت أتمنى من أولئك وكما أمرتم قد أنعموا على مخلصهم بالجواب، لكن غير ما كنت أتمنى من أولئك الأنجاب، وإني والله لراض بكل ما يأمرون، ومطيع لكل ما يشيرون، وليشهد عليً الثقلان، بأني قد قيّدت نفسي في قيد و لائهم، وسلمت زمام رقبتي بأيدي علائهم، فكل ما فعلوا فهو على العين والراس، وكل ما تفضلوا فلي به الفخر بين الناس، فكل ما فعلوا فهو على العين والراس، وكل ما تفضلوا فلي به الفخر بين الناس، فكل ما فعلوا فهو على العين والراس، ويلى فلك العزّ سعودهم... إلخ.



## [رسالة أخرى](١):

يعرض العبد المملوك، بعد تقبيل أكفًّ كفاني تقبيلها مدى العمر فخرًا، وكفَّت عني بواكفات لطفها عوادي النائبات فكانت لي رجاء وذخرًا، لدى حضرة مولى تجلت أنوار علمه على ظلم الجهالات فأفناها، وتحلَّت أيام الدهر بحليِّ فضله فأدركت من الشرف الأعلى مناها، إمام العلوم الذي طار صيته حتى اتخذ ظهر النسر الطائر وكرًا، وعلامة الدهور الذي عمَّ ما بين القطبين ذكره فأنسى لمن تقدم ذكرًا، لا زال ركن

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



مجده ثابتًا لا تزلزله عواصف الأيام، ولا برحت قواعد عزّه مرفوعة الدعائم على ممر الأعوام، إن العبد قد بلي بفقد الوالد المرحوم، بكثرة العيال والأطفال، مع قلة الإيراد والمال؛ حتى غدوت أفرغ من فؤاد أمِّ موسي، وعدت أنقى من الراحة أعاني ألمًا وبؤسال، وصرت رهين ديون لا مفك عنها، وأسير شجون لا ناصر لي عليها، وبقيت لا أدري ما أصنع مع أطفالي؟ ولا أعرف كيف النجاة من غائلة عيالي؟ فخرجت مستغيثًا بمراحم ولي النعم، والاستجداء من ذلك البحر الطامي بالجود والكرم، حتى إذا وصلت إلى نصف البرية الشامية، خرجت علينا أشقياء الأعراب وجردتنا [٧٧] عما نملك بالكلية، فعدت إلى بغداد، بالخيبة وتقرح الفؤاد، وتكسّر مني الجناح، ولم يبق لي لياقة للغدو والرواح، وحيث لم يبق للصبر بالمرة مجال، ولا لأن أتحمل ولم يبق لي لياقة للغدو والرواح، وحيث لم يبق للصبر بالمرة مجال، ولا لأن أتحمل ما أقاسيه من المضرة أثقال، ارتكبت عرض الحال لدى سدة وليي ولي النعم، دام ما دام العالم، متوقعًا تصدقه على العبد بإحدى النيابات القريبة من بغداد لدى انحلالها، والترحم بما يوجب النجاة من المهالك من أمثالها... إلخ، والأمر إليكم.





## تعزية بوفاة ولد:

بينما العبد غافل، آمن من سهام المصائب ذاهل؛ إذ دهاني ما أطاش عقلي، وصدع قلبي ولبّي، من أفول بدر فلذة الكبد، ومغيب نجم ذلك المخدوم الأوحد، فوالاني من عظيم الهم والأسف، ما أودى بالداعي إلى البوار والتلف، فيا لها من داهية عظمت، ومصيبة أضاقت عليّ الأرض بما رحبت، فالحزن عليه طويل، وإن كان لا يجدي البكاء والعويل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما الحيلة لذلك يا سيدي

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: ويؤسى.



غير الصبر، والتسليم لما جرى به القضاء والقدر، والمصيبة عند الفزع يعظم رزؤها، ويشتق مع الجزع برؤها، وهذه سنة الله تعالى في العباد، وقدره المحتوم على كل فرد من الأفراد، ومن ذا الذي سلم من المصائب، أو نجا من سهام النوائب، ومثلك يا مولاي لا يعزى بعزاء، وفي الحقيقة كلنا مشتركون بهذه البلواء... إلخ.



## [رسالة أخرى](١):

معروض العبد إلى حضرة بؤبؤ السعد، وضئضئ المجد، سليل الكرام، ونخبة الفخام، وطراز العصابة الهاشمية، وفرع الشجرة القادرية، الكمال المجسد، والفضل المجرد، شمس الطريقة، [٧٨] وقمر سماء الحقيقة، مالك عقد ولائي، واعتمادي وملجئي في الخطوب ورجائي، أبو المجد الجالس على منصة أم المعالي، ورب الهمم التي طاولت السبع العوالي، جامع المكرمات، وحائز أشتات الكمالات، سيدي وسندي فلان أفندي، جعل الله ركن مجده قائمًا مدى الأيام، وقواعد عزّه مرفوعة الذرى على الدوام.

### أما بعد:

فغير خفي على حضرتكم وسني سدتكم، أنّا لما دهتنا المصيبة التي هدت منا دعائم القلوب، وشققت منا الأكباد دون الجيوب، غير أن الذي أراح الأرواح، وفرح الأشباح، وجود ذلك الجناب الذي هو في هذا الزمان واحد، وقيامكم بلا ريب ولا مراء في إسعادنا مقام المرحوم الوالد، علمًا منا بأنكم الكهف الأوقى لكل عائذ، والحمى الأقوى للائد، وقد تراكمت علينا المصائب، وتزايد توارد العجائب؛ حيث انقطع أملنا من الشهرية، بما قد شاع من إعلان الأوامر السلطانية، وعدم ربط

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



ما ينحل بأحد، من والدأو لولد، ثم اشتد الحال، وتزايد البلبال، بما جاء من الأمر باستيفاء البقايا التي على الوالد، وقد صمم القاضي على بيع الدار والتركة بالكلية، وما هي إلا الحوائب الضرورية، وأخَّر الأمر إلى عوده من السفر، ونحن منتظرون ما يحدث من القدر، ولا شــك ولا أعظم من هذا البلاء، ولا طاقة على مقاساة هذا العناء، فما هو إلا الفضاحة بين الخاص والعام، وتكشف الأحوال لدي سائر الأنام، وحاشا أن يتصوَّر مثل ذلك التي شملت كافة البلاد، وعمت العباد، الرضا بتجرعنا لمثل هذه الغصص، التي تركتنا من الأكدار في أضيق من قفص، يلوذ بأبوابه في مثل هذه المدلهمات، ويلجأ بأعتابه عند حـدوث الملمات الحادثات، إلا تلك الحضرة [٧٩] التي هي كعبة الآمال، ومستلم الرجال، فنرجو من عميم أفضاله، ووافر فضله ونواله، المن على هؤلاء الخدام، بالانسلاك في سلك المحسوبين على أبوابكم، وعدنا في جملة المنتمين إلى أعتابكم، والالتفات على هذه العيلة بعين الرأفة والشفقة، والنظر بعين المراحم المحققة؛ لنحظى بالخلاص من هذه المحن، ونكشف عن جو الصدور غيوم الإحن، ونهاية المطلوب من إحسانكم العام، وفضلكم التام، وغيرتكم العظيمة، ومروتكم الجسيمة، المساعدة في مصلحة تناسب داعيكم، وتليق بحال خادمكم؛ لنقتات بها في رفع الضرورة، ونتسلى بها عما نحن فيه من الكدورة، وتكونوا سببًا لعدم تفرقنا، ووسيلة لاجتماعنا بإخوتنا، وحياة لبيتنا، وعلة لعيشتنا، وإلا فنحن لاشك من الهالكين، معدودين من زمرة العادمين، أدامكم الله تعالى دليلًا لكل حائر، وعيادًا من كل خطب جائر.



## [رسالة أخرى](١):

هب الزمان عليَّ أسا، ورماني بقوس البعد أو قسا، وحرم قربكم بسوى ليت

<sup>(</sup>١) رسالة غير معثونة في الأصل.



وعسى، وصير صباحي مسا، وأحرمني من شميم عراركم نفسا، ودعاني كرمس طمسا، وطلل درسا، وأولاني في خراسان عيًّا وخرسا، ألستَ أنت السلسبيل، والبحر الطويل، والأصيل ابن الأصيل، الذي دعا عبد الحميد (۱) في أبيجاد، والحريري (۱) في حومة الأولاد، وابن العميد (۱) ساقط العماد، الجامع بين الرقة واللطافة، والنزاهة والظرافة، وبدائع الأفكار، ودقائق الأنظار، والمعاني الدقيقة الرائقة، والنكات السهلة الممتعة الفائقة، مع فصاحة تخرس لها الألسن طوع القلم، وسبح طويل بحر القرطاس تقف بساحله الأمم، [۸] وبلاغة يتحلى بها جيد الدهر، ويتمنطق بها خصر العصر، مع وفاء مشهود، وخلق محمود، وحب (۱) صادق، وحب لست فيه مماذق، تتفقد ولا تنقد، وتسأل ولا تتئد، وتعرف ما أنا فيه من معاناة فلاحين، ووحوش غير متأهلين، قد تربّوا مع الحمير والثيران والبقر، لا يقنعون بكلام، ولا يفهمون مرام، أقاسي مع لل فرد منهم الموت الأحمر، ولا أنتفع منهم إلا العناء الأكبر، إلى غير ذلك من المشهات التي دونها أهوال الممات (۱)، وأنت وإن كنت أشغل من ذات النحيبين (۱)،

<sup>(</sup>۱) هـ و عبد الحميد بن يحيى بن سـعد العامري بالولاء، المعـروف بالكاتب، عالم بالأدب، مـن أثمة الكتاب، يضرب به المثل في البلاغة، وعنه أخذ المترسلون، وهو أول من أطال الرسائل، واستعمل التحميدات في فصول الكتب، اختص بمروان بن محمد آخر ملوك بني أمية في المشرق، وخرج معه إلى مصر لما قوي أمر العباسيين، وقتل معه بها في بوصير عام ١٣٢هـ، انظر: الأعلام للزركلي ج٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري، ولد سنة ٤٤٦هـ، أديب كبير، صاحب المقامات الحريرية، وغيرها من الكتب، توفي سنة ١٦٦هـ. الأعلام للزركلي، ج٥/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين العميد بن محمد هو محمد بن الحسين العميد بن محمد، وزير، من أثمة الكتاب، كان متوسعًا في علوم الفلسفة والنجوم، ولقب بالجاحظ الثاني في أدبه وترسله، توفي سنة ٣٦٠هـ انظر: الأعلام للزركلي ج٦/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمت في الأصل: ولعلها: وحسب صادق، حتى لا يتكرر وحب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل رسمت: المماة.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والصواب النحبين، وهو مثل يضرب لكثرة الشغل، والنحى بكسر النون: =



لكن ذلك ينقضي في اليوم بعد ساعتين، فلماذا لا تؤنسني في وحشتي بكتاب يقطر منه رحيق المعاني، ويخجل رنات المثالث والمثاني؟ ولو لا كتاب مؤرخ من أول هذا الشهر وردني قبل يومين، تركني شذر مذر، ولا بقيت عجري في بجري، وسكت كمن لا يدري، على أني قد عدت أهزل من هزيل قلمي، وأنضى من نضو ركيك كلمي؛ لأني أطعمت عافيتي لام ملوم، ثم أتبعتها باللحم والدم، ومنك العفو والسماح، وإن كنت ممن ليس عليه جناح يا خير الملاح، ثم أعرض دعائي الخالص، إلى العَلَم الشاخص، ومن عاد بالنظر إلى كماله كل كامل أنقص ناقص، الأفضل الأكمل، وإلى دي الفضل المبرم، والعلم المحكم، المدقق المحقق، وإلى مفتاح الدقائق، وفتاح مشكلات الحقائق... إلخ.



## [رسالة أخرى]<sup>(۱)</sup>:

بناء على ما ربطته يد الإخلاص من الولاء القديم المحكم العرى، المتعلق بأذيال حضرة المولى الكريم، العليِّ الندرى، وبناه والدنا المرحوم من تأسيس أشكال العبودية والانتماء، والاختصاص بتلك الذات الساطعة اللالاء، وما هو ثابت من لطفكم [٨١] بحق العبيد الداعين، البعيدين منهم والدانين، وإن ذلك ظاهر ومشاهد، وآثاره ساطعة تشاهد، تجاسرت على الحضرة الجليلة الآصفية، والسدة العلية السَّنية، فقدمت بيد التقصير معروضًا، أؤدي به من واجبات العبودية فروضًا؛ ليهطل سحاب لطفكم على ممحل حالي، ويعود بدرر جواهر فضلكم جيدي العاطل حالي، وإن تذكروني لدى حضرة مولانا ولي النعم؛ لينظمني في سلك دائرة الخدم،

الزق الذي يجعل فيه السمن خاصة، وللمثل قصة، انظر: لسان العرب، ص٤٣٧٧، مادة:
 (نحا)، ومجمع الأمثال، ج١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



وكان اعتقادي لدى تشرفه بتراب الأقدام، يحصل به للمملوك مزيد اللطف والإكرام، فمضى أمد من الزمان، لم يساعدنا فيها الدهر على نيل ذلك الإحسان، وإني وتَمَامَتُ ولكم الفضل بي من الاستعداد، ما هو قابل للسداد، ومن اللياقة، ما يقوم بحمل أعباء الخدمات حسب الطاقة، ومن التعبير، ما يفي بإفادة ما في الضمير، إلا أن البعد عن التشرف بلثم أذيال لاقت أن تكون عمائم للفرقد، أقام بطيِّ الخط في خطة الزوراء وعسن انتهاز فرص الانتهاض قعد، وعلى كل حال، في الحل والارتحال، والبعد والقرب، والشرق والغرب، أؤمل هبوب نسيم عواطف المحيية بإذنه تعالى ميت الطالع والجد، وإشراق شمس تعطفاتكم يستنير منها كوب(١) الإقبال والسعد، فإني وإن كنت عن الخدمة غائبًا.

## فالشمس في كبد السماء ونورها يغشَى البلاد مشارقًا ومغاربا(٢)

ومحال أن ينثني العبد عن التشبث بأذيالكم، حتى يرتوي الفؤاد من فيض زلالكم، ولا مفرَّ للآبق إلا إلى حمى زلالكم، ولا مفرَّ للآبق إلا إلى حمى أفضالكم، وها أنا مترقب لصيِّب توجهاتكم، لا أبرح عن باب الأمل، ولقد تجاوز أدهم القلم في هذا الميدان [٨٢] الذي يذهل الفرسان حده، غرورًا بما يمنح به المولى عبده، لله تعالى وجل شأنه شكري وحمدي؛ إذ من لطف الباري قد أعطيت رشدي:

والشمس لا غبتمو أنوارها شملت في القرب والبعد ما استعلى وما سفلا والشمس لا غبتمو أنوارها مُكيكم وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللهُ وَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللهُ وَاللّهُ وَرَمَاللّهُ وَرَمَاللهُ وَاللّهُ وَرَمَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب كوكب.

<sup>(</sup>٢) للمتنبي، انظر ديوانه ص١١١، وفيه: كالشمس، بدل: فالشمس، وضوؤها، بدل: ونورها.



### استرحام:

معروض العبد المملوك، لدى أعتاب ساحة مولى قد غدا قطب دائرة المعالي، بما أحاط به من الفضائل، وتنورت بأنوار وجوده الليالي، فانحط دون شامخ شرفه ورفيع سؤدده كل متطاول، علامة الوجود، ونعمة الله العظمى على كل موجود:

غياث البرايا في الرزايا مهذب الـ سبجايا جميل الخلق والخلق والذُّكرِ

العادل الذي لولا ما في نفيه من الباطل لكانت لاؤه نعم، فكان والحمد لله شيخ الإسلام ووليَّ النعم، متَّع الله الإسلام والمسلمين من طوله بطول حياته، ومنَّ على كافة اللائذين والمنتمين بامتداد أيامه وأوقاته، إن هذا العبد أكبر أولاد المرحوم السيد محمود، وقد تورثت عنه ما هو ثابت بين الأنام من كمال العبودية والرقية لذلك المقام، وقد نلت منذ زمان طويل من آثار ألطافكم الشاملة رتبة التدريس، وصرفت أكثر عمري في طلب العلم النفيس، وبعد أن صار والدنا المرحوم إلى رحمة الله بليت بغاثلة العيال، وكثرة الأولاد والأطفال من غير مال، حتى بعت جميع ما أملك، وأنفقت كافة ما أجد، وبقيت أسير مصائب ورهين ديون، وسمير أحزان، وكلما تشبثت بنيابة في أطراف العراق، أزعجني عنها كثرة بدلها الذي لا يطاق، وبقيت لا أدري ما أصنع، ولا أعلم ما هو الأنفع، حتى إذا تشرفت الأقطار بأخبار تشرف مسند المشيخة العظمي بحلولكم فيه، وتنور ذلك المقام بإشراق شمس طلعتكم [٨٣] عليه، طرت إلى هاتيك الأعتاب بأجنحة الآمال، وسرت من غير توقف للاستغاثة بمراحم تلك الحضرة وهاتيك الأذيال، حتى إذا وصلت إلى نصف طريق الشامية خرج علينا أشقياء الأعراب، وسلبتنا جميع ما نجد حتى تركتنا على التراب، فلم نجد بدًّا من الرجوع إلى الأوطان، بمزيد الانكسار والخيبة والحرمان، وحيث ليس لهذا العبد بعد الله تعالى من يلوذ به سوى ألطافكم الشاملة، ولا جابر لكسري ومجيرًا لمثلى إلا مراحمكم الكاملة، وكانت أنوار فضلكم شاملة للقريب والبعيد، وآثار



جودكم تنال الأقصى والأدنى من العبيد:

في القرب والبعد ما استعلى وما سفلا

والشمس لا غبتم أنوارها شملت

التجأت لشدة الاضطرار إلى الجسارة على عرض الحال لساحتكم العظمى، والاستغاثة لذلك المقام الأسمى، فها أنا داخل على أبوابكم، مستجير من دهري بأعتابكم، مؤملًا حسن التصدق على العبد بتوجيه إحدى نيابات اللواء عند انحلالها، أو نحوها من أمثالها، وتنقذونا والأطفال من المهالك، وتجعلوني من آثار لطفكم أساوي الإخوان بما هنالك، وأنتم أهل الفضل والإنعام، ومعدن الترحم والإكرام، وحاشاكم أن تخيبوا من استجار بحماكم، وتشبث بأذيال ألطافكم، والأمر لمن له الأمر.



## [رسالة أخرى](١):

اللهم هذا ما كنا نتمنى، ونتضرع إليك سبحانك فيه آنا فآنا حيثما صرنا وأنّى كنا، فلك الحمد حمدًا تنفجر له قلوب ينابيع الإخلاص، ولك إلهنا الشكر على هذه النعمة التي فاز بها العموم، وخصصنا بها بالاختصاص، ونلتجئ إليك ربنا بشراشر(۱) التضرع والإنابة أن تجعل ذلك مباركًا على ذلك الطود الراسي بالمكرمات والفخار، مهنتًا(۱) به بالسعادة الأبدية مدى الدهور والأعصار، وأن تمده يا مولانا بالتوفيق السرمديّ والعز الأبدي، [٨٤] مشمولًا بالعافية والعمر، وتجعل ألسنة الأنام واحدة بالدعاء له، والثناء عليه، وتؤيد به الشريعة، وتجعله أقوى ذريعة... إلخ.

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جاء في لسان العرب، ص٢٢٣٣، مادة: (شرر): يقال ألقى عليه شراشره أي نفسه حرصًا ومحبة، وقيل: ألقى عليه شراشره أي أثقاله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: مهنّى.



## [رسالة أخرى](١):

أقبّل بفم التعظيم، وشفاه التبجيل والتكريم، أكف حضرة ملاذي، الذي ظلل برفيع مقامه كل لائذ، وعياذي الذي حمى بمنيع جنابه كل عائذ، السالك مسالك وصول عند الصباح يحمد القوم فيها الشرى (")، والناهج مناهج قرب تطوى فيها للمريد منازل السير حتى يقال له اخلع نعليك فإنك بالواد المقدس طوى، ذي الرشد الذي اهتدى به إلى أقصى الآمال، والإرشاد الذي هدى به كل من تاه في قفار الضلال، مربي السالكين، ومسلك الواصلين. والخ.



## [رسالة أخرى](٢):

دعاء ترفعه يد القبول والإجابة، على كواهل التضرع والإنابة، وثناء يفوح من مطارف منشوراته نوافج التعظيم، وتلوح من سناه أنوار الجلالة والتكريم؛ لحضرة الكامل الذي سرى لطيف نسيم أخلاقه في جسد العراق، كما سرى سرَّ الحياة في الأجسام، وجرى فيض ينابيع حميد صفاته في الآفاق، كما جرى نهر معروفه بين الأنام، البليغ الذي أخجل ببديع إنشائه ابن العميد، وترك بسبقه في ميدان الفضل في أبيجاد عبد الحميد، الأجل الأفخم، فلان المفخم، لا زال آخذًا بنواصي الآمال، مقبلة إلى حمى ذاته غوانى السعد والإقبال.

### أما بعد:

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: عند الصباح يحمد القوم فيها السرى، هو مثل أول من قاله خالد بن الوليد رضي انتواد، في أبيات تنسب إليه، انظر: مجمع الأمثال، ج٢/ ٢.

<sup>(</sup>٣) رسالة غير معنونة في الأصل.



فإن المعروف من خير ما يدخره العبد لآخرته، والإحسان أجل شيء ينال به المحسن أقصى مراتب أمنيته، ولقد علم المولى الأجل بما جرى على كتاب الداعي شرح الإظهار (۱)، من إرساله إلى الآستانة العلية وبقائه من غير تقديم في تلك الدار، وحيث إني قد كنت صرفت عليه ما يضر بأمثالي فقده، [۸۵] وبذلت من التعب العظيم فيه ما يعز على الحقير ضياعه، وتركه وإهماله، وأنتم والحمد لله تعالى ممن أخذ من المروّة بأوفر نصيب، ولكم - والمنة له سبحانه - من الرفعة المعلى والرقيب....



## [رسالة أخرى](٢):

ليت شعري ولعمري أبهذا الحال دهري يتقضى؟ فقد نغص عيشي وعال صبري نار وجد تتلظى، وحياتكم لو أردت شرح حالي لأعياني ذلك، ولو استرسلت مع القلم لصدع رأسكم ما هنالك، وإني لأحن حنين الثكلاء، وأئن أنين من حل به البلاء، وتهيج نفسي حتى تكاد تتقد بنار أشواقها، وتضطرب روحي من مزعج أتواقها، فيا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًّا، وذلك أهون عليًّ مما أتجرعه في كل لحظة من اللحظات ولم آت شيئًا فريًّا.

أما بعد:

فيا غائبًا عن ناظري وهو حاضر رعاك إله العرش في القرب والبعد أبثُّ لديك شكوى أنت بها أجدر، وأرفع إليك بلوى ليس لي عنها مفر، فقسمًا

<sup>(</sup>١) لم يُذكر هذا الكتاب ضمن كتب المرسِل في ترجمته التي في المسك الأذفر، ج١/ ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) رسالة غير معنونة في الأصل، وقد مرت معنا سابقًا باختلاف يسير، انظرها ص٥٢-٥٤ من
 الكتاب.



بالله الكريم إن ألمي من بعادكم لا يقاس فيشرح، وألية بسر أودع فيكم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنَّ همي من فراقكم لا تصله يد عبارة فيوضح.

## فما ساعة تمضي ولا بعض ساعة وحق الهوى إلا وذكرك في قلبي

وليس ذلك والله ملق<sup>(۱)</sup>، وما هـو إلا محض صدق وحق، وإني لأحن حنين الشكالى، وتهيج نفسي فتكاد تتفطر غمًّا وبلبالًا، لا زلت على مثل جمر الغضا، أسفًا وحرقةً على ما فات ومضى، وليت شعري ولعمري أبهذا الحال دهري يتقضى؟ فقد نغص عيشي وعال صبري نار وجد تتلظى، وليتني مت قبل هذا ولم أركم، وتمنيت أني لم أكن أحظى بخدمتكم؛ حيث كان ذلك لي حسرة، وعذابًا أجده<sup>(۱)</sup> في العشية والبكرة، [٨٦] وصرت كمن رأى الجنة فردًّ منها، أو كصاد ورد المياه وصدًّ عنها، فما أدري أأقتل نفسي جزعًا، أم أصبر فأقاسي صدعًا؟ فقل لي ما أصنع، وما أحط وما أرفع؟ فقد طالت شقة البين، وتجرعت من الفراق ما لم تسمعه أذن ولم تره عين، إذا هذا الليـل فطفل مقلتي يبيت غير هاد، قد نفدت ذخائر فؤادي فكم أربى الدمع للسـهاد، ووالله لم أزل إذا مررت يا حلو الشمائل على بالي، أو خطر ذكركم يا حياة روحي علـى خيالي، وتذكرت بعد الملاقاة، ودهرًا مضـى وفات، أبكي حتى يغيب رحمى عن المشاعر، ثم أفيق فأتلو حنينًا وحسرةً قول الشاعر:

يا موت زر (٣) إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازِلُ

فيا ليتني أراك مرة ثم أموت، ويا حبذا لو تشرفت بكم ثم ينقضي أجلي وأفوت، متى يشتفي منك الفؤاد، ولقد عودني دهري على الحرمان، ورماني زماني بالحدثان،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصحيح: مَلَقًا خبر ليس، ولم يثبت الألف مراعاة للسجع.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: يتجدده نسخة.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل بعد زر فراغ، وقد مرّ معنا البيت، وهو للمعري كما في ديوانه سقط الزند،
 ص٩٥، وقد أكملته منه.



فلم تنفك عنى مثل هذه المصائب، ولم تفارقني أمثال هذه النوائب.

## آهِ وآهِ لو تكن مل فمي فإنها مضمضة الصواد

وما ذاك إلا بلاء أوجبه انحطاط الطالع، ومحن اقتضاها سوء الحظ [الظالع]، فعسى نسمات اللطف الإلهي تهب فتقضي بالمراد، وتتنسم فتفرج هذه المحن عن الفؤاد، ومحال إن لم يكن جذب من تلك الحضرة، أن أفوز بمطلبي مرة.

ولو أني استزدتك فوق ما بي من البلوى لأعوزك المزيدُ ويكاد قلبي يطير إذا رأى شخصًا واردًا من ذلك الطرف الخطير، فلا تخرجوا عبدكم من سلك الرقية... إلخ.

## [۸۷] من شيخ طريق إلى مريده:

دعاء مستجاب، وثناء مستطاب، نفحت بهما النفحات القدسية، وهبَّت بهما نسمات اللطائف باللمحات الأنسية، إلى الولد القلبي، والسليل المعنوي، الذي بوَّأته لبّي، ذي الخلق الوردي، جناب الأكرم فلان أفندي، لا زال باقيّا بالله، فانيّا عمن سواه، آمين.

### أما بعد:

فالمسؤول عن ذلك المزاج المنير، هو المقصود الأولي لدى هذا الفقير، والاستفسار عن ذلك الحال، هو المقدم فيما انطوت عليه الأفكار والآمال، لا زلتم بسلامة عن المكاره كلها، وصحة عن المعاطب قلّها وجلّها، ونحن من فضله تعالى شأنه في سلامة وخير تضاعف منه امتنانه، فله الشكر والحمد إلى حدّ لا ينتهي ولا يحدّ، ثم الأهم على ذلك الولد والألزم، والأولى لكم في الكل والأقدم، كمال



التمسك بعرى التقوى، فإنها الحرز الأوقى والحمى الأقوى، وعدم الغفلة عن الذكر ودوام المراقبة، وبذل الجهد فيما ينال به القرب والنجاة من المعاقبة؛ لتنعموا بلذة الوصال، وتفوزوا بأعلى مراتب الكمال، وعليكم بإحكام حلقة الختم بحسن التوجهات، وتربية المريدين بكمال الالتفات، فإنه بذلك تتحكم عروق حبك في قلبي أشد إحكام، ويتمكن ودادك في فؤادي بمزيد إبرام، وإياك من التراخي في شيء من ذلك، فتفوتك بركة ما هنالك، والله المسؤول أن يتولاك بعنايته، ويشملك بهدايته.



# [رسالة أخرى](ا):

سلام طابت أعراقه، وثناء حلا في أفواه الأحبة مذاقه، هبّت بهما أنفاس التوجهات العلية، وجرت بلطائفهما أمواج الفيوضات [٨٨] الربانية، إلى الكامل في درجات العرفان، والواصل إلى منتهى مراتب الإحسان، المخلص في إنابته، والخالص من ربقة شباك نفسه بألطاف ربه وعنايته، الحائز لمرتبتي العلم والعمل، والجامع بين شرف النفس وتقوى الله مَنرَوبَن، الفاضل الأوحدي، أشرق الله تعالى شمس آماله بمشارق العناية، وجمّله سبحانه بحلل القرب وملابس الهداية، آمين.

### أما يعد:

فإنا نحمد الله إليك على ما نحن فيه من السلامة والعافية، ونشكره جلَّ شأنه على ما ألبسنا من ثياب الصحة الضافية، غير أنا في شوق لرؤياكم، ومحبة لقياكم، لكنا

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.



قد نعتاض بالسؤال عن هاتيك الأحوال، عن ورود ذلك العذب [الزلال]، وقد وردنا بهذا القرب إلى دار الولاية بغداد؛ لنحظى من زيارة كبار أوليائها بكمال الإسماد، ولا شـك أنا غير غافليـن لجنابكم عن الدعاء، ولا ذاهلين عمـا يجب لكم من غير مراء، ولم نزل نسأل عنكم المترددين، ونتفقد أحوالكم من الواردين، فَنُسرُّ بأخباركم، وتنشرح قلوبنا بآثاركم، وأما حضرة مولانا الشيخ قرالِيْمْ عَالِيَهُمْ مع إخواننا الكرام، فهو بخير وسلامة من سائر الآلام، وهذا كتاب من حضرته لجنابكم، واصل إليكم في طي ما تلوناه من لذيذ خطابكم، ونرجو حسن الدعاء، بكمال الصدق والصفاء.





## [رسالة أخرى](١):

سلام تأرجت(٢) نفحات طيبه فملأت مشام أهل الوداد بعبير اللطائف، وثناء تعبقت نسمات لطفه فعطَّرت أقطار البلاد بعطر الطرائف، إلى حضرة من رشحت كمالات فضائله من عين العناية الربانية، ولمعت لمحات محاسين شمائله من أفق الهداية الرحمانية، غصن الدوحة المزهرة بالمعارف اللدنية، وذؤابة الشجرة المتهدلة بالكمالات [٨٩] الإحسانية، سليل السادة الأصفياء، ونخبة القادة الأجلاء، الذي جللته التجليات ببهاء الجمال، وأشرقت عليه أنوار السعادة حتى ظهرت عليه حلل هيبة الجلال، غريق الفيوضات، وعريق الكمالات، أخى وسيدي النور البدري، لا زالت العناية الإلهية آخذة بيده إلى أوج العرفان، ولا برحت درجات الإرشاد راقية به إلى فلك الهداية وعرش الإحسان.

<sup>(</sup>١) رسالة غير معنونة في الأصل.

فاحت، انظر: لسان العرب، ص٥٧، مادة: (أرج).



### أما بعد:

فإن الشوق إليكم أعظم من أن يوصف، واللهف إلى رؤياكم أعلى من أن يكيف؛ حيث غدت روابط الخلوص محكمة الاتصال، وسلسلة الوداد متصلة الأوصال، فلا يهون عليها الحال، إلا بالاطلاع على شريف هاتيك الأحوال، ولا تسكن تلك اللواعج، حتى نسلك من الوقوف على أخباركم أوضح المناهج، فلذا بادرنا بتنميق هذه النميقة؛ لمجرد الاستفسار عن ذلك المزاج في الحقيقة، فنسأله تعالى أن يحكم دعائم حياتكم، ويؤكد روابط محاسن صفاتكم، وإن تلطفتم بالسؤال عن أحوال الداعي الفقير، فإني والحمد لله بلطف من فضله جل فضله غزير، لا أشكو إلا مرارة الفراق، ولا أجد إلا مضاضة غصص ما أجده من بعادكم من الاحتراق، ونهاية أمل المخلص شمول توجهاتكم لينطفئ تلك الحرق ويزول اللهف، وغاية مراد المحب، المخلص شمول توجهاتكم لينطفئ تلك الحرق ويزول اللهف، وغاية مراد المحب، إمدادنا بأنظاركم لنتخلص من هذا العطب، فإنا مفتقرون لتوجهاتكم، محتاجون لريً القلب لزلال فيوضاتكم، ولا تنسونا من هذايا الدعاء، ولا تخرجونا من دائرة الأودًاء، كما هو المأمول من عليً ذاتكم، وجليل صفاتكم، لا زلتم بحرًا زاخرًا بالفضائل، وبدرًا عن كلف الرذائل.



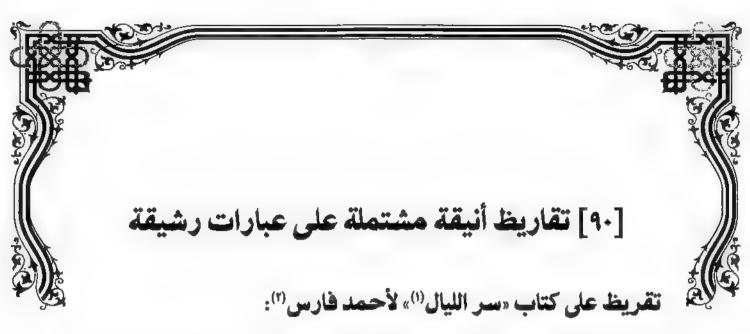

لقد باحت الليالي بسرِّها المكتوم، فأبدت لنا ما استنارت منه أرجاء الفضائل، وأعلنت الأيام بما أخفته في صدرها من المسلَّم المعلوم، فحققت لنا مقالة كم ترك الأول للآخر، ولما انجلى ذلك السر للعيان، وتجلَّى نجمه في سماء البيان، علمنا أن

آستانة ١٢٨٤ ص ٢٠٩. وهذه بيانات الجزء الأول منه الصفحة الأخيرة من كتاب سر الليال والذي طبع في المطبعة العامرة السلطانية بالآستانة في شهر ذي القعدة سنة ١٢٨٤هـ، في ١٠٩٠ صفحات، وأما الجزء الثاني فلم يطبع.

٣) هو أحمد فارس بن يوسف الشدياق، من مواليد قرية عشقوت بلبنان عام ١ ٢ ١ هـ وأبواه نصرانيان مارونيان سمياه فارسًا، رحل إلى تونس فاعتنق الإسلام وتسمى بأحمد فارس، ثم إلى الآستانة، وأصدر بها جريدة «الجوائب» سنة ١ ٢٧٧ هـ، فعاشت ٣٣ سنة، وتوفي بالآستانة ونقل جثمانه إلى لبنان عام ٤٠٣٤هـ، انظر الأعلام للزركلي، ج ١ / ١٩٣١، وتاريخ الصحافة العربية، ج ١ / ٩٣٠.



أحمد فارس الشدياق



الأمر فوق ما نعلم ونعهد، ووراء طور العقول وأبعد، قد وعته أذن واعية، فأودعته صدرًا رحيبًا بالعلوم، وأدركته مدركة حاوية، فحواه فؤاد فسيح بدقائق المنطوق والمفهوم، ومن لي بمثل فارس مضمار الكمالات، الذي امتطى من الفضل صهوة كل محجل أغر قد استصعب على من سواه، وغواص بحر المشكلات الذي استقصى أقصاه وأدناه، يساهر الليالي فيستملي منها أسرارها، ويسامر الأقلام دون السمر العوالي فيستكشف بها من مخبئات الدقائق أستارها، فهو الفارس الذي ترجل في ركابه كل فاضل، وأحجم عن مناضلته في ميدان العلا(١) كل مناضل، المجلى بدقيق نظره وجليِّ فكره دقائق الآداب فكان المجلى في حلبتها، ومن تقدم بأداء فرضها ونفلها في مسجدها الجامع لكافة الطلاب، والمصلى في محراب قبلتها الـذي جرى ملء العنان على جواد فكره المستقيم فأدرك كل أعوجي من الشوارد، وعدا على عاديات فضائله فتبين الظالع من الضليع غداة انقطع عن شأوه كل مسابق ومعاند، ولعمري لقد أعلن هذا السر بعلو كعبه في المعالى، وأفشي خبرًا طالما بثننا به الرواة عن بدره المتلالي، ولو لا ذلك الفاضل لما وقف على هذا السر المصون إنسان، ولبقي إلى يوم النشر مطويًا في خزاتن الكتمان، ويقينًا أن من وقف على هذا [٩١] السر، فقد وجد الكبريت الأحمر من الفصاحة، ومن اطلع على دقائق هذا السفر، ظفر بكيمياء السعادة من الرجاحة، فبدائع حسن ترتيبه رشيقة، ومبتكراته في لطافة ترصيفه لخرد الأبكار شقيقة، لازال مؤلفه الفاضل الهمام، مبرزًا بقويم همته سر الليالي على مدى الأيام، ولا برح مرصفه الفارس المقدام، مظهرًا عجائب الحقائق بسمر أقلامه العوالي من حقاب الأحقاب والأعوام.

> وكتب ذلك أحقر العباد السيد عبد الله الآلوسي

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: العلى،



## تقريظ آخر على أرجوزة الفاروقي ١٠٠ في وصف التلغراف ١٠٠:

لما أمر السلطان عبد المجيد خان، لا زال غريق الرحمة والرضوان، بإيصال خط التلغراف إلى بغداد، وأجريت المخابرة مع سائر البلاد، نظم الشاعر الشهير بالفاروقي أرجوزة في مدح السلطان، وفي فوائد التلغراف ووصفه بأبدع بيان، فقر ظ تلك الأرجوزة بهذا التقريظ الأنيق، والكلام اللطيف الرشيق:

## بدائع الأوصاف في مدائح التلغراف:

من الله المدد، قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدونك فافتح عين بصيرتك لتشاهد ما تشاهد، وليس الخبر كالعيان من عظيم الفخر، واستمع

(۱) هو عبد الباقي بن سليمان بن آحمد العمري الفاروقي الموصلي، شاعر، ومؤرخ، ولد بالموصل سنة ٢٠٤٤ هـ يوافقه ١٧٩٠م، وولي فيها ثم ببغداد أعمالًا حكومية، وتوفي ببغداد سنة ٢٧٩٩هـ يوافقه ١٨٦٢م، له عدد من الدواوين والمؤلفات. ترجم له المؤلف في كتابه المسك الأذفر ج١/ ٢٩٢، وانظر معجم المؤلفين ج٢/ ٤٢، والأعلام للزركلي ج٣/ ٢٧١.

(۲) ورد في كتاب الترياق الفاروقي الطبعة الثانية المطبوعة بدار النعمان بالنجف ص٣٤٨: وقال رَمَ النَّيْقَالِ هذه الأرجوزة المرشحة ببدائع الأوصاف، في بيان الاعتراف، بمزية الخط المثنى المرسوم بالتلغراف، الموشحة بنعت حضرة ظل الله المديد، على القريب والبعيد، خليفة ذي العرش المجيد، الرفيع الأركان السلطان عبد المجيد خان، أدام الله عليه رحمته إلى منتهى الدوران، بمنه تعالى، باسمك يا ذا الطول:

ابن سليمان سليل الراقي

قال أبو الحسين عبد الباتي

وقد أرخ القصيدة في آخرها بقوله:

الله أرّخ دائمًا مظفرا

على أعادي الدين سلطان الورى

سنة ١٢٧٨ هـ

وانظر عن وصرول التلغراف لبغداد: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج٣/ ٢٨٥.



لخبر لم يؤثر، ونبأ لم تظفر به أيدي الأسماع ولم تعثر؛ لتعلم أن ليس جمال الرجال، إلا بالفضل والكمال، واضح لما توحيه الأرقام، وتلقيه من خزائن أسرار الكلام ملائك الأقلام، ولا تكلفني بكشف غطاء الحقيقة، فقد قصر باع لساني عن الامتداد إلى نيل طويل الأوصاف، ولا تحملني ما لا طاقة لي به من شرح ما لم أجد لشرحه طريقة؛ حيث ضاقت دائرة [٩٢] خيالي وجناني عن الإحاطة من ذلك إلا بالتسليم والاعتراف؛ حيث قد بني دعاثم هاتيك الأبيات عماد بيت الأدب المحيط بعلومه الاثنى عشرة إحاطة المنطقة بالبروج، وأقام قوائم تلك الآيات القائم بأعباء منطوقه ومفهومه المقررة والمحررة فبلغ أوج عنان سماتها من غير عروج، واصفًا بها ما قد صدرت به الإرادة السلطانية، والإشارة الخاقانية، من حضرة الملك الذي امتدت سطوة سلطنته على رقاب سائر الملوك، وطال طَوْلُ نعمته حتى تساوى في نيل مرحمته القويُّ والصعلوك، من امتداد التلغراف على سلسلة سائر الممالك المحروسة، امتداد ظل إجلاله عليها، وعلى مناص الأعواد في جميع البلاد جليهم عروسه، كما جـ لا ظلمات الظلم عنها بما يوصله إليها في كل لمحة من أنوار عدله إليها، سلسلة متسلسلة كم مظلوم راح من أقاصي البلاد الغابرة لها محركًا، فراح بما أراحه من الفوز بالأمل، فانقطعت عن مدى شأو معدل عدالته سلسلة كسرى العادل، وتقاصرت لديه من عظيم الخجل، وشكيمة يأخذ بها رأس جموح أدهم ما تعاصى من الأخبار، وزمامًا يقتاد به ما تقاصى من أنباء أقاصى الديار، قد رتق بخيطه شقوق شقق المدن البعيدة المدي، لما تواردت عليها لتقاصر الأخبار عوامل الردي، وسببًا أقوى يتمسك به كل من لاذ بحماه من الأنام، وعروة وثقى يعتصم بها بريد الكلام، وحبلًا يشد به منحل الأمور، ويربط به روابط الوصال، فلا تقطع نحاسم نحوس الأيام، وصروف الدهور، فما هو إلا لسان رأفته، الذي يتكلم به القاصي والداني من كافة الأمم، وقلم شفقته، الذي يعنون به دواوين اللطف والكرم، ولسان يكلم به من وراء حجاب، فيأمر به وينهى مما يعجز الكتاب، وواش يسره بما تكدر بغبار الأكدار، ويخبره عن كل ما



ثار من الآثار، ووتر يرمى به عن معدل عدالته عتيد الجور والاعتساف بسهام العدل والإنصاف، وصراط [٩٣] يوصل ما يمر به من طوائف الكلام في أقل من دقيقة على دقته، وجسر يقطع كلمح البصر بما يعبر على جسره من صنوف المرام بقوة حدته، وقيد يقيد به شماطين الوقائع، ويسلسل به مردة جن الحوادث بسلاسله المصادمة للطبائع، وشماقول(١) يأخذ به ارتفاع الأخبار، ورشأ لاستخراج الأنباء من قعر غور الأمصار، ومنطقة (٢) يمنطق بها كل هيفاء من غواني البلاد، ولبب (٣) طوق به منها الأعناق والأجياد... إلى أن قال: فما حبال سحرة فرعون وفتيته، إلا خيال يلقفها بفم حقيقته، يكاد يخطف الأخبار من أيدي الأفواه أسرع من البرق الخاطف، ويهتف بالمرام فتقصر من غير شك واشتباه عن مثله الهواتف، فهيهات هيهات لنقرات الأوتار أن تضاهي رخيم نقراته ولو نقر في الناقور، وأنَّى لعبارات ألسنة الفصحاء أن تفصح بمثل إشماراته ولو نفخ في الصور، قد قام خطيبًا فوق أعواد منبره يتلو الثناء على من أقامه بدلًا عن ألسنة العباد، وانتصب هاديًا لمن ضلَّ في فيافي حيره، فأوصل الكلام حسب المرام ولكل قوم هاد، ولعمري إن هذا المولى المرصف لأوصافه لقد أدى حقه بحقيقة الحال، وبيَّن ما كمن فيه من عجائب الخصال، بما لم يبق بعده لقائل مقال، وقرط أذن كل واع بما تقصر عنه من عجائب الأوصاف المساع، وأمد بمد امتداد فضله الأرواح من غير جــزر، ورجز فتراكضت إليه أجياد بدائع التخيلات من غير زجر، وقد أبدعها أرجوزة تضطرب لجلالتها القلوب ولا اضطراب موصوفها،

<sup>(</sup>۱) عصافي رأسها زج يستعملها الزراع في قياس الأرض أو ضبط حدودها أو استقامة الخطوط، وذلك بأن يربط في أعلاها طرف حبل ثم يمد الحبل ويثبت في شاقول آخر، مثله شاقول البنائين وغيرهم. المعجم الوسيط، ص ٤٩، مادة: (الشاقول)، وانظر: لسان العرب، ص٣٠٣، مادة: (شقل).

<sup>(</sup>٢) هو كل ما شديه وسطه، لسان العرب، ص٢٤٤٤، مادة: (نطق).

<sup>(</sup>٣) هو ما يُشدُّ على صَدْر الدابة أو الناقة، لسان العرب، ص ٣٩٧٩، مادة: (لبب).



وقصيدة قصدتها المعاني من أفواج المباني فأتحفتها بحروفها، فما هي إلا سلك قد تنظم بالدرر، فمن رام مباراتها فقد تشبث بحبال القمر، أبرزتها فكرة يكاد سنا برقها يذهب بالبصائر [98] والأبصار، وأنتجتها قريحة يوشك بهاء رونقها يأخذ بتلألؤ ضيائه بأنوار الأقمار، كيف لا؟ ومنشيها الأديب الذي يستحضر في الحال من بعيد غرائب غوائب المعاني، ما لا يقر به التلغراف في أقل الثواني، ذلك أنباء الغيب نوحيها إليك، وفضله سبحانه الممدود المقصور عليك، أسال الله تعالى أن يمدنا بمديد مدة حياته، ويمن علينا من طوله بطول أوقاته، آمين.

وكتب العبد الأحقر عبد الله الآلوسي



## مختصر هذا التقريظ له أيضًا:

قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فافتح (١) عين بصيرتك لتشاهد ما تشاهد، وليس الخبر كالعيان من عظيم الفخر، واستمع لخبر لم يؤثر، ونبأ لم تظفر به يد الأسماع ولم تعثر، وقد قصر باعي عن أن يمتد إلى كشف الحقيقة بطويل الأوصاف، وضاقت خطوط دوائر خيالي وجناني عن الإحاطة بشرح ما لم أجد لشرحه طريقة بغير التسليم والاعتراف؛ حيث إن مسلسل هذه السلسلة الذهبية، ومرسل هذه الذؤابة على سالف خد اللطائف الأدبية، وبنى دعائم هاتيك الأبيات، وقوم قوائم تلك الآيات الأدبة، وبنى دعائم هاتيك الأبيات،

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: في نسخة: ومدى صبح فافتح إلخ.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: في هامش الأصل: فقد ارتبطت روابط الأدب وقد كانت منحلة =



المنطقة بالبروج، وقام بأعباء منطوقها ومفهومها فعرج إلى سمائها أقوم عروج، فما هي إلا سلسلة انقطعت دون امتداد فضلها سلسلة كسرى العادل، وقصر لدى طويل فضلها كل متطاول، بزغت من مطلع فكرة يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار، وتمحق بلوامع أشعتها أنوار الأقمار، تستحضر في الحال من بعيد المعاني، ما لا يستحضره التلغراف في أقل الثواني، فهي مسلك لا تبلغه الإشارة تنظم بالدرر، وحبل متين من رام مباراته فقد تشبث بحبال القمر، تلقف بعصا أبياتها أما تأفكه سحرة الأفكار من حبال الخيال، [60] وتصطاد بحبائل بلاغتها طيور الأنظار، فلا تدع لها لمفر من مجال، تقتاد بشكائم أشطرها جوامح الأدب، وتبلغ الأذهان من لطائف محاسنها بمنتهي الأرب، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وفضله سبحانه الممدود بمنتهي الأرب، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وفضله سبحانه الممدود المقصور عليك، فلا زلت ممدًّا بمد أفضالك الأرواح من غير جزر، ولا برحت أبكار المبتكرات مسرعة إليك من غير زجر، وأسأله تعالى أن يجعل سلسلة عمرك والأيام (۲۰)، آمين.

وكتب أفقر المدرسين السيد عبد الله بهاء الدين

عفي عنه



الأوصال، وبرزت غائية الفضل مرسلة الذوائب وطالما احتجبت من الخول، ولقد قوَّم
 قوائم هاتيك الآيات... إلخ.

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: في نسخة: أقلامها.

 <sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: نسخة: ما تواردت الأخبار، وتعاقب الليل والنهار.



## تقريظ آخر على الباقيات الصالحات(١):

كتاب الباقيات الصالحات للأديب الشهير الفاروقي جمع فيه شعره في مدائح أهل البيت، قرظه أفاضل العصر والأدباء بعدة تقاريظ، منها هذا التقريظ:

## يَمُ إِلَيْنَا الْحُمْ الْجَمْرِي

لازمت بيتي أيامًا أتأمل في محاسن هذه القصائد، ملازمتي ولاء أهل البيت، فوقفت منها على بحر مفعم بأغلى الفرائد، لا تجري فيه سفينة نقص لو أنَّ وعسى وليت، ثم أمعنت فيها النظر، وأسمت في نواحيها سمرح الفكر، فتحققت أنها قد نصبت شباك البلاغة والفصاحة، فاصطادت عنقاء الإعجاز، وجرَّت ذيول الفخر في مسارح البراعة والرجاحة، فلم ترض إلا أن يكون لها على الحقيقة مجاز إلى حمى

(١) جاء في الذريعة ج٣/ ١٢: فرغ من نظمه سنة ١٢٧٠ المطابق لما قيل في تاريخه: (بالباقيات الصالحات أنعما)، أوله:

هذأ الكتاب المنتقى والمجتبى

من تعت أهل البيت أصحاب العبا

وقال في تاريخ ختامه في آخره: وهذي نعوت الباقيات على المدئ وقد رمت تاريخًا لعام ختامها

لقد نفدت هيهات تنفد في رضمي أشفت لدى التعداد اسمى إلى ختمى

1 :

طبع مكررًا سنة ٢٧٦ و (١٣١٦) و (١٣٤٧)، وقرظه جمع من أعاظم علماء عصره وأفاضلهم، السيد شهاب الدين محمد محمود الآلوسي، السيد عبد الله أفندي، بهاء الدين محمد فهمي العمري الموصلي، عبد الغني جميل زاده، السيد صالح القزويني النجفي نزيل بغداد، أبو المفاخر الشيخ جابر الكاظمي، الشيخ إبراهيم قفطان النجفي، السيد عبد الغفار الموصلي، الشيخ حعفر المعاصر وسماه: وسيلة النجاة في شرح الباقيات.



الامتياز، وبدت في ترفع لا تهوى لغير سماء شرف آل بيت النبوة عروجًا، ولم تقبل - وحق لها - سوى الأئمة الاثني عشرة منهم بروجًا، فيا لله حضرة مستخرج هذه الفرائد من عمان فكره المسكي المتموج بالذهب، المطرز بها بردة تعجز عن نقش حواشيها ملوك الفصاحة وألبسها لخريدة الأدب، فقد أتى بما لا يؤتى بمثله، وحاك عبّ الآل النبي لا يمكن لأحد بعده أن يحوك على نوله، وتفرد بجميع هذه الدرر، وجمع في هذه الفريدة ما لا يخطر على قلب بشر، حتى أحجم كل ذي لب عن مدحها بما تستحقه، وأذعن بذلك كما هو حقه، فلا زال فاروقًا بين ذوي الأدب، وآتيًا بما لا تستطيع تشبهًا به جميع فصحاء العرب(۱).

الفقير إليه تعالى عبد الله الآلوسي عفي عنه





## تقريظ آخر على كتاب «نثر اللآلي(۱)»:

قد ألف عمه السيد عبد الحميد (٢) أفندي كتابًا سماه «نشر اللآلي على نظم الأمالي» وذلك سنة ١٢٧٤هـ:

[97] كيف لا أوحًد واحدًا نثر لآلي أدلة وحدته على رؤوس عرائس الكائنات، وكيف لا أنزّه ماجدًا نظم براهين أحديته في سلك امتناع تسلسل سلسلة الموجودات، فسبحانه من إله وقفت سيرات العقول حيارى في مواقف عظمته، وتاهت ثوابت الأفكار سكارى في فيافي قدرته، وأرفع إليه جل شأنه أكف آمالي، وأبسط إليه تعَالى لطائه يَدَي تضرُّعي وسؤالي، في أن يُدِيم دِيمَ صلاتِه وسلامِه هاطلة على فريدة عقد العقائد الدينية وعين قلادتها، ومنبع العلوم اللدئية ومعدن إفادتها،

- (۱) جاء في معجم المطبوعات، ج ۱/ ٦: لم يؤلف المترجم غير كتاب واحد في العقائد، وهو: نشر اللآلي في شرح نظم الأمالي، فرغ منه سنة ١٢٧٧، اعترض فيه على مواضع عديدة من شرح مُلًا علي القاري، مط الشابندر بغداد ١٣٣٠ ص ٢٩٢ ما عدا التقاريظ.
- وما ورد في معجم المطبوعات أنه فرغ من تأليفه سنة ١٢٧٢ هـ يوافق ما في المطبوع، ص ٢٩١؛ حيث قال: إن ابتداء تأليفه كان في شهر رمضان سنة ١٢٧١ هـ والانتهاء منه كان في غرة سنة ١٢٧١ هـ، وقد ورد التقريظ ص ٢٩٩، وقال عن هذا الشرح المؤلف في المسك الأذفر، ج١/ ٢٦٦: وقد شرح نظم الأمالي في العقائد، وسماه: نثر اللآلي على نظم الأمالي، وقد اعترض فيه على مواضع متعددة على شرح العلامة على القاري.
- (٢) هـ و عبد الحميد بن عبد الله الألوسي، ولد عام ١٢٣٢ هـ وقد كف بصره وعمره حوالي السنة، فلما بلغ ست سنين، حفظ القرآن، وطلب العلم على أخيه المفسر وغيره، فلما تمكن من العلم، أخذ في الوعظ، فوعظ بجامع داود باشا الكبير، ونصبه الوالي مدرسًا بالمدرسة النجيبية، ووجه له معاشًا كافيًا، وأقطعه عقارًا وافيًا، ثم سلك في مسالك الطريق، فأخذ الطريقة المقادرية والنقشبندية، وأجيز كذلك بالطريقة الرفاعية، وتتلمذ عليه وأخذ منه الطلاب، وقد شرح نظم الأمالي في العقائد، إلى جانب شعره الرائق الذي أودع بعضه ابن أخيه المؤلف في كتابه المسك الأذفر، توفي رَمِرَانِم عام ١٣٢٤هـ. انظر: المسك الأذفر، ح ١ / ١٦٢.



قطب دائرة الأدوار، ومركز خطة الدهور والأعصار، وعلى آله وصحبه الذين أخلصوا في أعمالهم فخلصوا عن كل نقص حتى لم يبق فيهم كلام، ولخصوا زبدة أعمارهم بالتجريد عن شوائب الغفلة فلم يَشُبْهُمْ شيءٌ من دواعي الملام، وبعد:

فقد غشيني ما غشيني من أنوار المعارف التي رفعت عن عين بصيرتي غين الجهالة، وغمرني ما غمرني ما لـم يكن يمر بخيالي من بحر العوارف التي أصدرت كل وارد بما وفته مطالبه وآماله، غداة غدا فكري ساحبًا ذيل التأمل في بيداء عبارات هذا الكتاب، وراح إنسان عيني سابحًا في لجج إشارات هذا العباب، فقد وقفا فيه على عبارات تخالها وقد برزت تختال في حلل من البلاغة آيات إعجاز، وتحسبها وقد طرز أديمها بكل فضيلة لتاج الفضل أبهى طراز، فغواني دقائقها ثواني الأعطاف عن كل غوي بليد، وكواعب حقائقها تطرب برنات نغمات ألحانها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تعقد خناصر القلوب على عقائده، وتحفُّه نياط الأفئدة على فوائده، وَلَكُمْ تعاطيتُ مِن كأس مبانيه، ما يخجل الرحيق من خندريس معانيه، أملَتْه قريحةٌ امتلأتْ من جواهر العلوم، ونَطَقَتْ به [٩٧] روية فهم قد استولت على خزائن المنطوق والمفهوم(١)، من حضرة فردٍ ما تَثَنَّى لِعَيْن في مرآة هذا الزمان، وواحد أعجز الفلك عن أن يرى بعَيْنَي شمسِه وقمره له نظيرًا بين الأقران، العالم الذي أعلم بِنُبْلِ نَبْلِهِ شَمْهُ الدهرِ عن أن ينطِقَ بمثله، والعامل الذي أعمل في ظلمة الليل البهيم يعملات جهده وجدِّه، حتى استنار من أفق القبول أفق مجده، وأشرق من مشرق الإقبال تهار سعده، الذي رس الفضائل فأحياها، ودرس بمعول كماله الرذائل فأبلاها، البحر الذي رَوَّى الودود فيضًا، والحبر الذي حيَّر بما حبَّر فأورث الحسود غيظًا، عَلَم الأعلام، والفاضل الإمام، مولاي العم الكاشف بنسمات عِلمه كل صعب غمَّ، والمجلِّي بأنوار فكره كل مشكلِ ادْلَهَمَّ، جناب سيدي ذي الخلق الحميد والطبع الوردي، أبو المحاسن حميد الدين السيد عبد الحميد أفندي، ولعمري لقد رَمَّ فيه

كتب في الهامش: نسخة: قد أخذت بنواصي المنطوق والمفهوم.



منهدم الفضل وأحيا رميمه، ولمّ شعث العلم وجدَّد رسومَه، فيه شمل هذه المنظومة، وأبرز أسرارها المكتومة، وجال منه في مضمار، ما يريد كيف تكون محاسن الآثار، وأجزل فيه موائد الفوائد، لكل طالب ورائد، وقيَّد الأوابد، وضبط الشوارد، فلا زالت شمس بصيرته مشرقة الضياء على...(۱) الكسوف، ولابرح بدر فكرته ساطع الأنوار على جميع الديار محفوظًا من المحاق والخسوف...(۱) صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين إلى يوم الدين.

وكتب الفقير الحقير إليه السيد عبد الله الآلوسي



## تقريظ آخر:

قد قرظ به كتاب أخيه السيد عبد الباقي (٣) أفندي المسمى بـ «فيض القريحة على نقش الصفيحة »(٤)، وهو هذا:

قولي باسمه سبحانه وتعالى، قد أخذت بإسطر لاب التأمل ارتفاع هذا الكتاب،

<sup>(</sup>١)، (٢) فراغ بقدر كلمتين أو ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) هو سعد الدين عبد الباقي الآلوسي، ولد سنة ١٢٥٠ هـ وطلب العلم على والده والشيخ عيسى البندنيجي، وتقلد عددًا من المناصب كان آخرها قضاء مركز ولاية بدليس، وقد ألف عددًا من المؤلفات، ووافته المنية سنة ١٢٩٢هـ وورد ١٢٩٨هـ انظر: المسك الأذفر، ج١/ ١٨٠، وأعلام العراق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) وهو شرح كتاب الصفيحة في الإسطر لاب لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي المتوفى سينة ١٠٣٠ هـ، وتوجد نسخة الشرح في دار الكتب المصرية (كنج: ٤٥٢). انظر: جامع الشروح والحواشي، ج٢/ ١١٤١.



وأجلت فرس الإمعان في ميادين هذا الشرح المستطاب، وقد مرت على سمت [٩٨] رأس ذهني مدارات عباراته، ودارت على قطب فكري دوائر تلميحاته وإشاراته، فوجدته كتابًا قد علت درجاته عن مناط الأنظار، وارتفع في سماء الفخر فَأَنَّي تَعْرُجُ إلى أفلاكم بلعابها عناكبُ الأفكار، ورأيته في غاية الاعتدال، غير ماثل عن سمت رؤوس القبول من كمَّل الرجال، كل شرح بالنسبة إلى رصين مبانيه أوهى من بيت العنكبوت وإن تشيد بالتدقيقات؛ بل كل كتاب بالنظر إلى فسيح تحقيقاته كحلقة في فلاة، من اعتضد بعضادته فقد استمسك بالعروة الوثقي، ومن احتمى بحمايته(١) فقد فاز بالحمى الأقوى والحرز الأوقى، فهو مسلطرة الكمال، وشبكة تصطاد بها طيور الفضل(١) والإفضال، قد خزن في خزانة حجرته لآلي البلاغة، حتى بَلَغَ إلى ما لا يبلُغ شرحَ بلاغِه أمُّ مسائل هذه العلوم، وأبوها الجامع للخصوص منها والعموم، حريٌّ بأن ينقش بالنور، على صفائح خدود الخرائد وجباه الحور، فِلْسُــه دِينارٌ، وَلَيْلُه نهارٌ، فيض قريحة الشاب الذي شبُّ على نيل الكمالات حتى فاق الشيوخ، بما حازه إذ جاز بقناطر مقنطرات فضله مراتب الكمال من الرسوخ، سلطان المفاخر الجالس على كرسيها، الجاثى ركبتيه على منصة الفضائل القائم بتدبير أمرها، ذي القناطر المقنطرة من العلوم العقلية والنقليَّة، والدائر في أقطار طولها وعرضها حتى وقف في مركسز الحقائق فثبتت له نهاية المزيَّة، الأخ الذي عُجِنَتْ طينتي وطينته من ماء واحد، وتَنَقَّلتُ وإياه في بروج أصلاب الآباء الأماجد، الناظم لمنثور لآلي الألفاظ في سلك بليغ تقريراته، والمسمط درر المعانى في سمط غرر تأليفاته:

ينظِّم اللؤلؤ المنشور منطقه وينظم الدُّرَّ بالأقلام في الكتب(٣) دي المحاسن التي لا تُبَارَى، والمآثر التي لا تُجَارَى، أخي الأجلّ الأكمل،

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: نسخة: بحجرته. (٢) كتب في الهامش: نسخة: طيور الآمال.

<sup>(</sup>٣) لابن شبل البرجمي، كما في أدب الكتاب، ص٨٩.



أبو اليُمن سعد الدين السيد عبد الباقي أفندي، منحه الله تعالى منح الخيرات، [٩٩] وأعظم نصيبه من جميع السعادات، ولعمري لقد أبرزه كتابًا تفتّحتْ فيه أزهار المقاصد من أكمام الإغلاق، وتشققت عن أطايب المطالب جيوبُ الإغماض أي انشقاق، لا يشق له في كمال حسنه غبار، ولا يُدرَكُ شَأْوُ بلاغتِه في مضمار، التفّت في رياضه أشجار البلاغة والفصاحة (١)، وتعانقت في دوحته أغصانُ البراعة والرجاحة، فلا زال باقيًا، ولا برح إلى أوج المعالى راقيًا، آمين.

غرة رجب ١٢٧٥ وكتب ذلك السيد عبد الله الآلوسي



## تقريظ آخر على «نثر اللآلي»:

كتبه على ذلك الكتاب، عن لسان بعض الأصحاب، وهو هذا:

## يَيْمُ النَّالِيْمُ الْحُمْدِ الْحُمْدِينَ

قد حلَّقَ بَازِيُّ نظري في جوِّ عبارات هذا التأليف، وطار عقابُ بصري في فضاء هذا التصنيف المنيف، فوكر على أفنان من الدقائق، يانعة بأثمار الحقائق، وقد صدحت بلابل البلاغة في رياضه، وكرعت حماثم الفصاحة من زلال حياضه، فلا أعدم الله زمانًا من مثل مصنفه هذا الإمام، ولا فقدت الديار الإسلامية نظير مرصفه هذا الهمام، أعنى به سيدي الأفضل، وأخي الأكمل، ذي الطبع الرندي، حميد

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل: والرجاحة، وفي الهامش: والفصاحة.



الدين السيد عبد الحميد أفندي، متَّع الله تعالى بحياته العلمَ وبنيه، وأسبل ظلُّه على أهل الفضل وذويه، فلقد بلغ في هذا التأليف مبلغًا لا يُدرك شأوَه اللاحقون، ولم يأت بما أتى من التحقيقات الفضلاء السابقون، وليس على الله بمستنكر، أن يجمع الفضل في فرد من البشر(١).



## تقريظ آخر:

كتبه عَلَيْكُمْ على كتاب «نثر اللآلي» أيضًا عن لسان بعض أحبته، وهو:

## المالية التحديد

الحمد لله الذي أنزل أحسن الكتاب، والصلاة [٠٠٠] والسلام على أجل من نطق بالتوحيد، وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وعلى آله وأصحابه القاطعين ببراهين سيوفهم شبه أهل الضلالة، والدامغين بحجج أسنتهم رؤوس أهل الشرك والجهالة.

### وبعد:

فقد وقفت على هذا الشرح المسمى بنثر اللآلي، على نظم العلامة الأوشى(١) المسمى بالأمالي، فسقت يعملات فكري، ورواحل تأملي، نحو فسيح ساحة عباراته ورحيب رحابه، وأنخت بعد التردد في زوايا خبيات خفايا نكاتبه مطايا النظر في

قوله: وليس على الله بمستنكر، مقتبس من بيت شعر، انظره ص١٩٩ من الكتاب.

هـو على بن عثمان بن محمد التيمي الأوشـي الفرغاني الحنفي، لــه عدد من المؤلفات، منها: نظم الأمالي، ونصاب الأخبار لتذكرة الأخيار، والفتاوي السراجية فرغ من تأليفه سنة 79 هـ انظر: الأعلام، ج٤/ ٣١٠.



أبوابه، فلم أصدر منها إلا مع بلوغ الرجاء، وحسن المنقلب من تلك الأرجاء، لما قد ظفرت بما ترتوي به الأفكار، من رحيق التحقيق، وترتع ظباء الأنظار في رياضه من مراتع التدقيق، وقد وقفت منه على دوحة مزهرة بأزهار الفضائل، وروضة يانعة بيانع المسائل، وقد تجاوبت على أفنان خمائله بلابل الفصاحة، وصدقت في حدائقه مطوقات حمائم البلاغة، فأسكتت كل ذي دعوى وطوقته العنا والفضاحة، وقد أشرقت شمسه من مشرق الكمال، وبزغت أنواره من مطالع الفضل والأفضال، أعني به عيلم العلم الخضم، ومنبع الفضل ومعدن الشيم، الأجل الأفضل، والنجيب الأكمل، الذكي الألمعي، والفطن اللوذعي، ذي الطبع الرندي، حميد الدين السيد عبد الحميد أفندي الآلوسي البغدادي، فلعمري لقد أثقل بهذا الشرح من المنن متون العلماء، وخفف عنهم من أثقال دقائق متن الأمالي ما حط عنهم العناء، فلا زال خالدًا خلود الخالدات، وحاسمًا ببيض تصنيفاته وسمر تأليفاته سود الشبهات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

# تقريظ آخر على كتاب «نثر اللآلي» أيضًا:

[۱۰۱] أنشاه عَلَيْكَ على لسان أصحابه تقريظًا على كتاب «نثر اللآلي» المذكور، وهو:

## المالنال في الحقيل

لقد وقفتُ متأملًا في مواقف هذا الكتاب، وقوفَ شحيحِ ضاع في الترب خَاتِمه، وَيِتُ أَرصُدُ بأرصاد النظر كواكب هذا الشرح المستطاب، حتى تبلَّجَ من أُفقه صبحُ الفضل وانتشر علمُه، فوجدته شرحًا قد أخذ بساعده السعد إلى منتهى الآمال، فغدا لما سواه من الشروح سيدًا تخدمه الأفكار والآمال، نثر لآلي الكلامية في سلك



تحقيقاته منتظمة، ودقائق نظم الأمالي على بساط تدقيقاته منثورة بعدما كانت منظمة، كلما غمست في جُونته (١) يَدَيْ إمعاني، استخرجت منها ما تقف دونه الأماني حَسْرَي من غرائب المعاني، تأليف المولى الذي حلَّى جيد الفضل بما أملى، حتى غدا بكل منقبة أحرى وأولى بما أولى، الذي أسرج خيول المجد وألجم أفواه الحساد، وأقام ما تهدُّم من أركان الفخر وأقعد على الأعجاز أرباب العناد، وأوقد للمشكلات سراجًا من فكره غدت ذُبَالَتُه لمداراتِ فَراشِ أذهانِ الطلابِ قطبًا، وأجرى من صخور العويصات سلسبيلًا فراتًا وماء عذبًا، خلف الأوائل، وشرف الأواخر والأماثل، ذي الأخلاق الندية، السيد عبد الحميد أفندي مدرس النجيبية(٢)، لا زالت بحار علومه تقذف بالدرر، ولا برحت غرر طروسه مزينة من نفسه بالطرر، فقد أجري من ياقوتة فكره السيالة بحارًا، وأعلى للفضل بنيِّر ذهنه منارًا، متَّع الله تعالى بحياته أرباب الاستفادة، وأسبغ تعالى نعمه عليه حتى ينال من كل خير مراده، آمين.



# تقريط آخر على كتاب «نثر اللآلي»:

كتبه عَلَيْتُ أيضًا على لسان بعض شيوخ العلم مقرظًا، وذلك قوله:

# [١٠٢] سُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُعْلِقِينَا الْحُمْلِ [

حمدًا لمن أوقف خلص عباده من العقائد الدينية على مواقف مقاصدها،

<sup>(</sup>١) هي التي يُعدُّ فيها الطيبُ ويُحْرِز، انظر: لسان العرب، ص٧٣٣، مادة: (جون).

مدرسة أبي النجيب السهروردي، بالجانب الشرقي، وهي نسبة لعبد القادر بن عبد الله البكري الصديقي الشافعي، ولد سنة • ٩ ٤ هـ بسهرورد، وتوفي ببغداد سنة ٦٣ ٥هـ ودفن بمدرسته، وقد أصبحت اليوم مسجدًا صغيرًا يحتوي على ضريح الشيخ. بغداد لمحمد مكية، ص٦٥١، ١٧٥، وخير الزاد، ص٣٦١.



وذهّ ب قلوبهم المهذبة بما أحكم فيها من تهذيب محكمات قواعدها، حتى غداكل منهم سعد العالم وسيده، وقطبًا لمدارات علم التوحيد وعضده، والصلاة والسلام على من به نظم شتات آمالي، وانتظام نثر لآلي أحوالي في سلك حالي، وعلى آله وصحبه الذين حلوا بأنامل كلامهم عقد مشكلات العلوم الدينية، وشدُّوا بما شيّدوه من أركان الملة ظهر الدين بما تبلغ به الأمة الأمنية.

### وبعد:

فإني أشهد شهادة بمشاهدة لا عن ظهر الغيب، وأعترف اعترافاً خاليًا عن كل ريب، بأن هذا الشرح قد طوى في طوية أوراقه منشور التحقيقات، ونشر برؤوس سطوره مطويات أعلام التدقيقات، قد فتح مغلقات أبواب أسرار الحقائق، وأغلقها دون من رام بلوغ معاليها من كل سابق أو لاحق، شرح تنشرح به الصدور، وتضيق إذ تقر بالعجز عن إحصاء مدائحه واسعات عبارات أرباب الصدور، تأليف الإمام الذي أمَّ جماعة الفضل في محراب الفضائل، والهمام الذي همم أن يطأ بأخمص الممته همام الفلك لولا ما في البعد من حائل، الذي اهتدت بأنوار بصيرته متحيرات السيارات في سيرها، وتحيرت في بدائع أبكار أفكار عقول العقلاء مع قوة غوصها وغورها، والذكي الذي أذكى بوقًاد ذهنه ذبالة نبراس الفضل بعد انطفائها، والألمعي الذي لمعت أشعة فكره على دارس الفواضل فأحياها بعد فنائها، العالم الأفضل، والكامل الأكمل، [٩٠١] مولاي وسيدي، آلوسي زاده السيد عبد الحميد أفندي، لا زال بالخير محفوفًا، ولا برح حائزًا من الفضائل صنوفًا، آمين، والصلاة والسلام على أول التعينات وخاتم النبيين، وعلة الموجودات وسيد المرسلين، وآله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين أجمعين.





### تقريظ آخر على كتاب في النحو:

شرح الشيخ عبد السلام أفندي (١) مدرس القادرية (٢) الكتاب الشهير بـ «إظهار الأسرار»(٢)، وهو أحسن شروح هذا الكتاب، فقرظه من اشتهر من أدباء الزوراء،

- (۱) هو عبد السلام بن محمد سعيد بن يوسف بن مصطفى الشواف، من عنزة، نجدي، سكن أجداده مدينة كبيسة، ثم توطن أجداده بغداد، ولد سنة ١٢٣٦ه ه وأمه السيدة فاطمة بنت محمد الشواف، أخت الشيخ عبد الرزاق الشواف، ومن هنا لحقت الشيخ عبد السلام هذه النسبة، طلب العلم على المشايخ، وتخرج على الشيخ أبي الثناء الألوسي، وقد ألف عددًا من المؤلفات، ووافته المنية سنة ١٣١٨ه ويوافقه ١٩٠٠م. انظر: المسك الأذفر، ج١/٣٢٣، وحاشية المحقق.
- (٢) تقع في جامع الإمام عبد القادر الكيلاني، في محلة باب الشيخ، المعروفة في التاريخ بمحلة باب الأزج، وهي اليوم في شرقي الرصافة من بغداد، وكانت أول الأمر مدرسة للشيخ أبي سبعد المخرمي، ثم جلس عليها بعده تلميذه الإمام الكيلاني، فتوسعت المدرسة ونسبت إليه. انظر: مساجد بغداد وآثارها بتهذيب الأثري، ص٤٨، وخير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد، ص١٤٧.

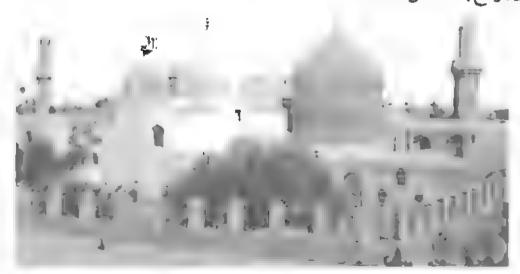

(٣) لزين الدين محمد بن بير علي البركوي، وفي معجم المطبوعات، ج١٠ ( ٢١٠: (نحو) رتبه على ثلاثة أبواب، الأول: في العامل. الثاني: في المعمول. الثالث: في العمل أي الإعراب، آستانة ١٢١٩ و ١٢٣٥ و ١٢٧٨ و ١٢٧٧.



# ومنهم الوالد عَلَيْكِمْ بهذا التقريظ:

# بيم النبال خوال عيم ال

أرفع إليك اللهم رفيع حمدك وشكرك، على كفي الضراعة والابتهال، فتنتصب أعلامه خافقة بنسيم تقديسك وذكرك، في خافقي القبول والإقبال، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي لم يزل في ضمائر الكون تختار له الآباء والأمهات، الذي ورد في الخبر عنه وهو الصادق المصدوق أنه مبتدأ الموجودات(١٠)، وعلى آله الذين تميزوا بممتاز الأحوال، وأصحابه الذين شنوا غارات عزائمهم حتى بددوا كتائب الكفر والضلال.

### ويعد:

فقد رفعت عن عين بصري وبصيرتي براقع التمثّل، وكحلتها بإثمد الإنصاف ومرود النظر والتأمل، وأرسلت صبي العين للغوص في لجج هذا الكتاب، والخوض في تيار هذا العباب، فعاد وقد ملئت حقيبته من غرائب الأسرار، وأسرار الأفكار، مما يزري بالدرر والدراري، ويوقف في مضمار السير في بروج التحقيق والتدقيق الشهب السواري، سكبته عين قريحة مولى همام، إليه منتهى الحقائق، وسبكته يد فكرة فاضل إمام، عنه تروى الدقائق... إلخ.



وقد شرحه الشيخ عبد السلام، وتوجد مسودة المؤلف في مكتبة المتحف العراقي، خزانة
 المحامى عباس العزاوي، انظر: حاشية المحقق على المسك الأذفر، ج ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۱) ليس هناك خبر ثابت يدل على أن الرسول على أو الرسول الموجودات، وإنما اختلف العلماء في أول ما خلق الله سبحانه، هل القلم، أم العرش، أم الماء. انظر: فتح الباري، ج٦/ ٢٨٩، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ج٢/ ٣٤٥.



## [١٠٤] وقال في خطبة تقريظ آخر:

حمدًا لك يا من عصرت أيدي الأعصر الماضية سلافة حمده وشكره من كرم الكرم في قوارير الإخلاص، فسقتها بنات الأفكار بزجاجة توحيده وذكره ندامى العالمين فانتشت منها العقول فصدحت بلابل الألسنة بالتقديس ولا صدح البلابل في الأقفاص... إلخ.



# [كتب في الهامش](ا)

ورأيت من كلامه في عنوان جملة من التقاريظ، هذه التقاريظ لفضلاء العصر، وعلماء المصر، أجلاء بغداد، ومن انضم إليهم ممن جاورها من أهل غيرها من البلاد، وهي هذه... إلخ.



# فصل في ذكر بعض عبارات له صدّر بها التقاريظ:

عنوان التقريظ مما يجب الاهتمام به؛ إذ به يعلم إجمال أحوال المقرظ ومنزلته من العلم، وقد ظفرت على نبذة من ذلك للوالد عَلَيْكُمْ فذكرتها هنا؛ لتكون دستورًا للعمل وطريقًا لسلوك مثل هذه المناهج.



<sup>(</sup>١) هذه الفقرة من: ورأيت، إلى: وهي هذه... إلخ. كتبت في الهامش.



### عنوان تقريظ:

هذا التقريظ لذي الرسوخ والتمكين، والاعتقاد الرصين، صاحب الرقائق واللطائف، والسابح في بحر العوارف، ذي المزايا البهية، والأخلاق المرضية، فلان، لا زال محفوظًا، وبعين العناية ملحوظًا.



### آخر:

هـ ذا التقريظ للعالم الذي قلد جيد الطلاب من الفضائل لؤلوًا ومرجانًا، والكامل الذي كمل كل ذي نقص بما بذل لهم من جواهر الفواضل سرًّا وإعلانًا، من فاق أقرانه بما حواه من العلوم التي جلَّت عن الإحصاء، وبلغ شمامخ فضله حيث تضلع من دقائق المنطوق والمفهوم عنان السماء، الأفضل الأعلم، والطود الأشم، الشيخ فلان المدرس بالمدرسة السليمانية (۱)، لا زال ملحوظًا بعين عناية رب البرية.



### آخر:

[١٠٥] هــذا التقريظ، المزري بكل نثر وقريض، لغصن الشــجرة الحيدرية، المزهـر بأنواع أزهار الفضائل البهية، الذي عبق العراق نشــر علومه، وثمن السبع الطباق بمنطوق فضله ومفهومه، الأجل الأمجد، والفاضل الأوحد، فلان المقيم في

<sup>(</sup>۱) تقع بجانب الرصافة، أنشاها سليمان باشا والي بغداد، وينى فيها الحجر الكثيرة لطلاب العلم، ووقف عليها كتبًا كثيرة، وجعلها مسجدًا أيضًا. انظر: مساجد بغداد وآثارها بتهذيب الأثري، ص٨٢، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج٦/ ١٣١.



بغداد المحمية، لا زال راقيًا مراقى السعود إلى ما تقصر عنه الأمنية.



### آخر:

هذا التقريظ النفيس، الذي يفعل بالألباب ولا فعل الخندريس؛ لقطب دائرة الإفادة والتدريس، ومركز خطة الفضل بلا تلبيس، علامة المنقول والمعقول، والماهر في الفروع والأصول، مربي الطالبين، وشيخ المدرسين، الأفضل الأعلم، فلان الأفخم، الجالس على منصة التدريس في بغداد المحمية، لا زال مشمولًا بألطاف رب البرية، آمين.



### آخر:

هــذا التقريظ، المزري بالروض الأريض؛ للمولى الذي طار صيت مجده في الآفاق بجناحي علم وعمل، والســيد الذي أشرقت شمس فضله على أكناف العراق فاهتدى كل ذي أمل إلى ما أمّل، الشيخ الأجل، والعالم الأفضل، ذي الخلق الوردي والطبع النفيس، فلان، بلّغه الله تعالى منتهى المراتب العلية، دنيوية وأخروية، آمين.

وهذا ما قال، ولكل مقام مقال... إلخ.



### آخر:



الزوراء، ومهجة فؤاد هذه الأقطار والأرجاء، شمس العلم المتلألئة بأنوار الفضائل، ومركز الشرف الذي شرف به الأواخر من أقرانه والأواثل، [٢٠٦] الأجل الأفخم، والأفضل الأعلم، الصارم الهندي، فلان أفندي، المدرس في مدينة بغداد، لا زال كارعًا من كؤوس الأماني زلال المراد، وهذا قوله، دام فضله.



### آخر:

هذا التقريظ لخاتمة بني الآداب، ومن أنقذ برشأ تقريراته من جب العويصات هلكى الطلاب، ذي الأخلاق النسمية، والطباع العبقرية السكرية، عين القلادة، وواحد السادة، المتجسم من محض روح المعاني، العالم الرباني، فلان، أعانه الله تعالى في كل أموره، ودفع عنه كل عنى وعفا عن قصوره.



# تقريظ كتبه عن لسان المفتى يومئذ على أرجوزة التلغراف:

الحق يقال، ولا تكتم شمس الفضل وبدر الكمال، هذا بديع الصنيع، لا صنيع البديع، ولا يباري بهذا الميدان إلا الصريع، وصف كالموصوف تتحير فيه العقول، فما أشبه ههنا المعمول بالمقول، فذاك مديد الحديد، وهذا مدد الذكاء الحديد، جمع بين المعاني البعيدة التناول، والألفاظ القريبة التداول، فهو لدى الأسماع تكرار، وعند العقول عجائب ابتكار، في ضمن تضمينه قلب الأعيان، يلقي عصا الشطر فإذا هي ثعبان، حول إليه بالسحر الحلال وجوه قلوب الأنام، فكأنه شطر المسجد الحرام، ولعمري إن هذا الناظم الفاضل بهذا الإبداع مع التأخر سبق الأوائل، وهو بالسبق حائز للتفضيل، ومستوجب الثناء الجميل، نعم وقد بلغ من البلاغة الشعرية



الغاية الغاية(١) القصوى، وبذلك أفتي وعليه الفتوى.

سنة ۱۲۷۷

الفقير إليه تعالى

CXDOXXXXXXXXX

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل مكررة.



من سرف عال می برای برای ایک مود ایک م

الی کھڑا لڈی گئوں وہ فلیعیت کی شخص وفد کم مالک مہا مسلیع رافعی ایستا چی بھی بھیا کہا مالم وفدوکر مالک

in a fine of complete in a single so song on por confirmation anguist decorate of سردران المر مريم مدم وصفوه و اسا الله ت تعمرتی لامتر کھیے ۔ وضکر مسٹ عیدم '' یک عمدی ا دما در مرس منصوص الکتیب کا معملی ہود ضامت سے اس مان دیناصدرانال حیامهماری در معربی کارین میرانداری in it is the section it shape الليك ميرف روي عادم رما مسلام على وزيده ودعور خل الماري من المرتمك لعن من عصور من معيم ف کم اکر میری جو سرف کاور تیکردی کا صدیم me south se out of so and warmen soil ha mon popular allie conserver of sold experience of many or my of the mander of the من بعل ما عدم اللي مدار Con Sec.

مراندادی ایم واقعد مها این از و فایل می وفرد آنداد. می مست می اواقعد مها این این مراوی می وفرد آنداد.

ريد دي و معمد مي دي المدين و مياد ميد

است المعودة المان المان المان والمعلم الموت الموت الموت الم

of whole was who is well all

صورة من المخطوط، انظر نصها ص٢٢١ من الكتاب

# القِسْمُ الثَّالِيْ مِنْ القِسْمُ الثَّالِيْ مِنْ القِسْمُ الثَّالِيْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِقِيلِ الْمُنْمُ لِلِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

لِلفقر العتم عَلَىٰ الله لِمَعْدَ المَعْدَ الله المَعْدَ الله المُعْدَ الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى الله المُعْدَى الله المُعْدَى الله المُعْدَى الله المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى المُعْدَى الله المُعْدَى المُعْدَى

3

Control of the state of the sta

3.6.5

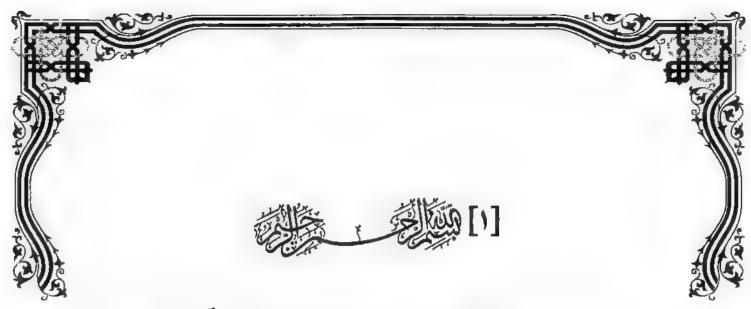

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمود شكري الحسيني الألوسي البغدادي، أحسن الله إليه وكان له خير مرشد وهادي.

الحمد لله الذي خلق الإنسان علَّمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسَلِ بأفصح لسان، وعلى آله وصحبه الذين فاقوا بِحِكْمة بيانِهم كما فاقوا في كلِّ إحسان.

### أما بعد:

فلما وقّق الله تعالى لإنجاز القسم الأول من كتاب على المنات غاية الوسع لجمع ما كاتبت به أبناء العصر من الأدباء، وما وردني منهم من غُرر مآثرهم، وعيون رسائلهم، مما يستحسنه البلغاء، وجعلته القسم الثاني لذلك الكتاب، على ما اشتمل عليه من الإطناب، وقد جاء مجلدًا ضخمًا، وديوانًا عَظُم حجمًا، وهو بحمد الله قد جاء حاويًا لفرائد قلائد الأدب، منتظمًا في سلك أساليب أقوال العرب، وقد استطردت في بعض الأحيان لتراجم بعض من راسلني من أدباء الزمان، تخليدًا لذكرهم، وحرصًا على اقتناء فرائد درهم، ولعلي بمعونة الله تعالى أفرد كتابًا آخر أجعله القسم الثالث لهذا الكتاب، أذكر فيه بعض التعاليم المتعلقة بصناعة الإنشاء وآداب الكتّاب، فيكون كتابنا هذا فريدًا بين ما ألّف في هذا الباب، ومن الله أستمد التوفيق.



# ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالترشل

# استفتاح الكتب:

عن إبراهيم بن محمد الشيباني (١) أنه قال: لم تزل الكتب تستفتح بقولهم: «باسمك اللهم» حتى نزلت سورة هود [٢] وفيها: ﴿ يِسْمِ اللّهِ مَجْرِبْهَا ﴾ (١)، فكتب ﴿ يِسْمِ اللّهِ مَ خُرِبْهَا ﴾ (١)، فكتب ﴿ يِسْمِ اللّهَ عَلَى السّرائيل (١)، وفيها: ﴿ قُلِ ادّعُوا اللّهَ أَوِ ادّعُوا اللّهَ أَوِ ادّعُوا اللّهَ الرّحَنَنَ ﴾ (٥)، فكتب ﴿ يِسْمِ (١) اللّهِ الرّحَنَنَ ﴾ (٥)، فكتب ﴿ يِسْمِ اللّهَ الرّحَنَنَ ﴾ (٥)، فكتب ﴿ يِسْمِ اللّهَ الرّحَنَنَ ﴾ (٥)، فكتب ﴿ يَسْمِ اللّهَ الرّحَنَنَ وَإِنّهُ وَاللّهُ عَلَى وَأَنّونَ مُسْلِمِينَ ﴿ ) (١)، فاستفتح بها رسول الله عَلَيْهُ (١)، وصارت سُنّة.

<sup>(</sup>۱) يعرف بالرياضي الكاتب، ولد عام ٢٢٣هـ، وتوفي عام ٢٩٨هـ، انظر: نفح الطيب للمقري ج٣/ ٢٤٠، وفيه ورد اسمه إبراهيم بن أحمد الشيباني، وورد في العقد الفريد ج٤/ ٢٤٠ إبراهيم بن محمد، وقد كرره الزركلي في الأعلام في موضعين، الأول ج١/ ٢٨، والثاني ج١/ ٢٠، الأول باسم: إبراهيم بن أحمد، والثاني باسم: إبراهيم بن محمد، وانظر: نظرات في كتاب الأعلام ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: باسم.

<sup>(</sup>٤) سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: باسم.

<sup>(</sup>٧) سورة النمل، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٨) هذا القول مروي عن:

<sup>-</sup> النبي ﷺ، رواه الدارقطني في العلل، ج١١/ ٢٠، وبين عدم صحة الموصول؛ حيث إن الراوي عرصه في وصله وأنه عن الشعبي مرسلًا.



- وعن عبد الله بن مسعود شي الناعم، رواه يحيى بن سلام في تفسيره كما في مختصره لابن أبي زمنين ج١/١٧، بسند ضعيف جدًا، من طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي، انظر في الميزان للذهبي ج١/ ٢٥٤.

- وعن الشعبي، بسند صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، ج١ / ٥٥٨ وابن أبي حاتم في تفسيره، ج٩ / ٢٨٧٣، وابن بشران في أماليه، ج١ / ٧٨ وأبي الليث السمر قندي في تفسيره المطبوع باسم بحر العلوم، ج١ / ٧٥، وروي عنه بأسانيد أخرى فيها ضعف عند عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره، ج٢ / ٨، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ج١ / ٢٢٧، والقاسم بن سلام في فضائل القرآن، ص٢١، والجصاص في أحكام القرآن، ج١ / ٧ بنفس رواية القاسم بن سلام لكن دون ذكر الشعبي، وعزاه السيوطي في الدر المنثور، ج١ / ١ / ٣٦٠ لابن المنذر.

- وعن أبي مالك الغفاري: رواه أبو داود بسند صحيح في المراسيل، ص٠٤٠.
- وعن ميمون بن مهران كما في تفسير ابن أبي حاتم، ج٩/ ٢٨٧٣ بسند صحيح.
- وعن قتادة كما رواه عبد الرزاق بسند صحيح في تفسيره، ج٢/ ٨١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور، ج١ / ٣٦١ لابن المنذر.
- وعن محمد بن حفص القرشي، رواه عنه الصولي في أدب الكُتَّاب، ص٣١، ومن طريقه العسكري في الأوائل، ص١٠١.

وقد قال أبو داود في سننه ص٥٠ ( ٧٨٧) قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي على له يكتب ﴿ يِسَمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

وقد اعترض الآلوسي الجد في تفسيره روح المعاني، ج ١٩ / ١٩٥ على هذه الآثار بقوله: وكتابة البسملة في أوائل الكتب مما جرت به سنة نبينا على بعد نزول هذه الآية بلا خلاف، وأما قبله فقد قيل: إن كتبه عليه الصلاة والسلام لم تفتتح بها فقد أخرج...، ثم ذكر بعض الآثار الماضية، وعقب عليها بقوله: وهذا عندي مما لايكاد يتسنى مع القول بنزول البسملة قبل نزول هذه الآية وهذا القول مما لاينبغي أن يذهب إلى خلافه فقد قال الجلال السيوطي في إتقانه: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك واحتج له بعده [بأخبار] منها خبر الشيخين في بدء الوحي وهو مشهور، وثانيهما يا أيها المدثر، وثالثها سورة الفاتحة، ورابعها البسملة، ثم قال: وعندي أن هذا لا يعد قولًا برأسه =



فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق اهـ وهو يقوي ما قلناه فإن البسملة إذا كانت أول آية نزلت كانت هي المفتتح لكتاب الله تعالى وإذا كانت كذلك كان اللائق بشانه على أن يفتتح بها كتبه كما افتتح الله تعالى بها كتابه، وجعلها أول المنزل منه.

والقول بأنها نزلت قبل إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها في أوائل الكتب والتول بأنها نزلت هذه الآية المتضمنة لكتابة سليمان بهنا إياها في كتابه إلى أهل سبأ مما لايقدم عليه إلا جاهل بقدره عليه الصلاة والسلام اهكلام الألوسي.

وهبو اعتراض وجيه، وكذلك اعترض عبد القادر مُلَّا حويث في بيان المعاني، ج ١/٩٥ بقوله: واعلم أن ما روي من أنه ﷺ، كان يأمر بكتابة باسمك اللهم إلى أن نزلت ﴿ يِسْبِهِ اللّهِ مَجْرِنهَا ﴾ من سورة هود، فأمر بكتابة ﴿ يِسْبِهِ اللّهِ ﴾ واستمر إلى أن نزلت ﴿ قُلِ اَدْعُواْ الرَّحْنَ ﴾ واستمر حتى نزلت آية النمل، فأمر اللّه أَو الرّعَان ﴾ واستمر حتى نزلت آية النمل، فأمر بكتابة ﴿ يِسْبِهِ اللّهِ الصحة؛ لأن سورة النمل نزلت قبل سورة بكتابة ﴿ يِسْبِهِ اللّهِ مَجْرِنها ﴾ و﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرّحْنَ ﴾ وسورة الإسراء اللتين فيهما ﴿ يِسْبِهِ اللّهِ مَجْرِنها ﴾ و﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرّحْنَ ﴾ وسورة الإسراء نزلت قبل هود، فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث، مع ثبوت عدم نزول الآيات المذكورة على الترتيب المبين فيه (تدبر) اهباختصار يسير.

قال العيني في عمدة القاري، ج١٤/١٤: لأنهم كانوا يكتبون في الجاهلية باسمك اللهم وكان النبي على في بدء الإسلام يكتب كذلك وهو معنى قوله: ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب اهم.

فدل على أن النبي على كان يكتب باسمك اللهم، وأن علم النبي على بأن بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من باسمك اللهم لا يمنع من استعمالها، والقول بعدم علم النبي على الرحيم أفضل من باسمك اللهم النبي



### وكان رسول الله عليه يكتب إلى أصحابه وأمراء جنوده من محمد رسول الله

بمشروعيتها غير القول باستخدام غيرها، وقد ظلت هذه اللفظة مستخدمة كما في الدعاء النبوي في صحيح البخاري، ج٨/ ٧١: كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا.

وأما الاعتراض الثاني فيشوبه أن ترتيب النزول المذكور لم يثبت من طريق صحيح حتى نعارض به هذا الأثر، وخاصة إذا علمنا كذلك أن بعض الآيات قد يتأخر نزولها فتلحق بسورها، والأثر المروي كما بينًا مرسل مروي بأسانيد صحيحة إلى أربعة من التابعين، ويظهر والله أعلم أن مدار الرواية على الشعبي، وهي ثابتة عنه، وأنه استنتجها من معطيات كانت عنده، ففي رواية القاسم بن سلام في فضائل القرآن، ص٢١٦ أنه سأل الحارث العكلي كيف كان كتاب رسول الله والله الكراث قلت: باسمك اللهم، ثم ذكر رأيه في تسلسل الكتابة.

وفي معاني القرآن للنحاس، ج٥/ ١٢٩، وتفسير السمعاني، ج٢/ ٩٣ قال عاصم: قلت للشعبي: رأيت كتابًا للنبي على في ابتدائه بسم الله الرحمن، فقال: ذلك هو الكتاب الثالث اهد. وقد وقع خطأ في المطبوع من المعاني؛ حيث أكمل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصحيح أنها بسم الله الرحمن فقط كما في تفسير السمعاني وما يدل عليه كلام الشعبي.

ويؤيده ما رواه أبو يعلى في المسند، ج ٢/ ٢٠ وأبو تعيم في معرفة الصحابة، ج٤/ ٢٣٢١ أن رسول الله أن رسول الله الله على قيس بن مالك الأرحبي: باسمك اللهم من محمد رسول الله إلى قيس بن مالك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أما بعد... إلخ لكن إسناده لا تقوم به حجة، قال ابن حجر في المطالب العالية، ج٩/ ٤٩٤: هذا حديث منكر، وأنكر ما فيه قوله: كتب باسمك اللهم اهو وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج٣/ ٢٣٧: رواه أبو يعلى وفيه عمرو بن يحيى بن سلمة، وهو ضعيف اهـ

وذكر ابن سمعد في الطبقات، ج ١ / ٢٤٦ رسالة من الرسول على إلى نهشل بن مالك، بدأها بد «باسمك اللهم»، ولم يذكر لها سندًا.

وذكر الحلبي في السيرة، ج٣/ ١٢٧ أنه على كتب «باسمك اللهم» في أربعة كتب، وقد ذكرنا هنا ثلاثة منها، وهي: في الحديبية، ورسالته إلى نهشل بن مالك، وقيس بن مالك، أما الرابعة فلم أهتد إليها.



إلى فلان، ((١١)وكذلك كان يكتب إلى الملوك كما كتب إلى المنذر بن ساوى:

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فإنى أَذكِّرك الله مُسَرِّر مِسَل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسملي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن ينصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرًا، وإنى قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عسن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلسن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية».

### محمد رسول الله(٢))

وقد راجعت كتاب ابن طولون «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» فلم أجد رسالة مرسلة من قبل نزول سورة النمل في العهد المكي للأسف؛ حتى نتوصل بها إلى حقيقة الأمر، وأقدم ما وجدته رسمالته على إلى النجاشمي التي رواها البيهقي في دلائل النبوة، ج٢/ ٣٠٩ مرسلًا عن ابن إسحاق بسند ضعيف، ومع ضعفها وإرسالها فلا يعرف هل كانت

قبل أم بعد بشكل دقيق؟

مابين الأقواس عبارات أدخلها المؤلف على نص مقتبس، سيأتي تفصيل الكلام عليه ص ١٦٥، الهامش: ٥٠

ذكره الكلاعي فــي الاكتفــاء ج٢/ ٣٩٦، وابن سيد الناس في عيون الأثر ج٢/ ٣٥٢ فقالا: ذكر الواقدي بإسمناد له عن عكرمة ثم مساقا الخبر، وانظر إعلام السائلين ص٩٥.





وكذلك كانوا يكتبون إليه، يبدؤون بأنفسهم، فممن كتب إليه وبدأ بنفسه: أبوبكر(۱)، والعلاء بن الحضرمي(۱) وغيرهما، وكذلك كُتُبُ الصحابةِ والتابعين، ثم لم تزل حتى ولي الوليد بن عبد الملك، فعظم الكتاب، وأمر أن لا يكاتبه الناس بمثل ما يكاتب به بعضهم بعضًا(۱)، فجرت به سُنة الوليد إلى يومنا هذا، إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز [۳] ويزيد الكامل، فإنهما عَمِلا بسنة رسول الله الله المناس وجع الأمر إلى رأي الوليد والقوم عليه إلى اليوم(۱).

<sup>=</sup> وقد صوبت بعض الكلمات التي وردت في المخطوط كما هي في المراجع السابقة، وهي قبل التصويب: فإني أحمد الله إليك، وورد: لا إله غيره، وورد: يهوديته أو مجوسيته. انظر: آثار الرسول على في جناح الأمانات المقدسة في متحف قصر طوب قابي بإسطنبول، ص٨٥.

<sup>(</sup>١) بحثت عنه قلم أجده قيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) رواها الإمام أحمد في المسندج ٢ / ٣ / ٣ ، وانظر تخريج شعيب الأرنؤوط وإبراهيم الزيبق في حاشية تحقيقهما للمسند، ومدار الأثر على ابن سيرين فمرة يروى عنه مرفوعًا إلى العلاء ومرة يسنده عن ابن للعلاء عنه، وفي كلا الحالتين السند ضعيف للإرسال أو لجهالة ابن العلاء، ويقوي الأثر ما رواه عبد الرزاق في المصنف ج ١ / ٤٢٨ عن أيوب قسال: قرأت كتابًا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله اهد وهذا الاطلاع من أيوب يقوى النالم أثر ابن سيرين.

<sup>(</sup>٣) كانت غالب كتب الصحابة في النيخ كذلك، أما أنها كلها كذلك حتى ولي الوليد فهذا غير صحيح البتة، فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه بدأ بالمرسل إليه، كابن عمر وزيد بن ثابت، انظر: الموطأ للإمام مالك رواية محمد بن الحسن ص ٢٩٢، والمصنف لابن أبي شيبة ج٢٩/ ٢٣٧، والمعجم الكبير للطبراني ج٥/ ١٣٤، والسنن الكبرى للبيهقي ج٦/ ٢٤٧ و ١٠/ ١٣٠٠، وانظر كذلك: الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة فقيه عدد من الرسائل بدأ بها الصحابة بالمرسل إليه قبل أنفسهم كخالد بن الوليد المخالفة وتحتاج إلى مراجعة أسانيدها.

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي شيبة في المصنف ج ١٣ / ٢٣٧: حدثنا عيسي بن يونس، عن الأوزاعي قال: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إليه فبدأ به فلم ير به بأسًا اهـ.

<sup>(</sup>٥) قبال الماوردي في الحاوي ج١٦/ ٢٣٥: وعُرِّفُ الناس في عصرنا في كتب=



(على أن أكثر كُتَّاب العصر إذا خاطبوا الملوك والأمراء وراسلوهم أتوا في غضون كلامهم بعبارات لا يخاطب بها إلا مَلِك الملوك ورَبُّ العالمين فيشركون بربهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.)



# ختم الكتاب وعنوانه:

وأما ختم الكتاب وعنوانه فإن الكتب لم تزل مشهورة غير معنونة ولا مختومة حتى كُتِبت صحيفة المتلمس المضروب بها المثل (١)، فلما قرأها خُتِمَتُ وعُنُوِنَت، وكان يؤتى بالكتاب فيقال من عنى به فسمى عنوانًا (١).

قال حسان بن ثابت في قتل عثمان رضي للمرَّالي منها:

يُقَطِّع الليل تسبيحًا وقرآنا (٣)

ضحوا بأشمط عنوان السجود به

وقال آخر:

- الملوك فمن دونهم: أن يقدم في كتبهم اسم المكاتب على اسم الكاتب، إلا الخلفاء خاصة فإنهم يقدمون في كتبهم أسماءهم على اسم المكاتب، فأي الأمرين عمل عليه في كتب القضاة ففيه سلف متبوع، وقد صار تقديم اسم الكاتب في عصرنا مستنكرًا، فكان العمل بما لا يتناكره الناس أولى، وإن جاز خلافه اهـ.
- وفي عصرنا تعارف الناس غالبًا على كتابة اسم المرسل إليه أولًا في الأعلى، واسم الكاتب في الأسفل جهة اليسار مع التوقيع أو الختم.
- (۱) وقصتها باختصار شديد أن ملكًا كتب صحيفة لشخص ليبلغها إلى وال له وفيها أمر بقتل حاملها، وكانت الصحف غير مختومة فَقُرتت له، فعلم ما فيها من شر فنجا بجلده ولم يبلغها إليه، فَسَلِمَ. انظرها بالتفصيل في مجمع الأمثال للميداني ج ١/ ٣٩٩.
- (٢) جاء في لسان العرب ص١٤٢ مادة (عنن): وعَنَنْتُ الكتابَ وأَعْنَنَتُه لكذا أي عَرَّضْتُه له وصرَ فته إليه وعَنَّ الكِتابَ يَعُنَّهُ عنَّا وعَنَّنه كَعَنُونَه وعَنُونْتُه وعَلْوَنْتُه بمعنى واحد مشتق من المَعْنى.
  - (٣) ديوان حسان بن ثابت ﴿ فَهَالْنَوْسُ جِ ١ / ٩٦.



# وحاجة دون أخرى قد سمحت بها جعلتها للذي أحببت عنوانا(١)

وقال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أَلْقِىَ إِلَىٰ صَحِتَابٌ كَرِيمُ ۞ (٢) أي مختوم (٣)، وكرامةُ (٤) الكتابِ ختمُه (٥)، وقد ذكرنا نبذة تتعلق بهذا المقصد في كتاب «أحوال العرب» (١)، والصولي في كتابه «أدب الكُتَّاب»، لم يُبُوق في القوس منزع،

- (۱) لسوار بن المضرب، انظر الحماسة لأبي تمام، ج٢/ ١٠٨ وفيه: قد سنحت بها، بدل: قد سمحت بها، وانظر: الزهرة قد سمحت بها، وكذلك: للتي أخفيت عنوانا، بدل: للتي أحببت عنوانا، وانظر: الزهرة للأصبهاني، ص٢١٣، وفيه: قد بدأت بها، بدل: قد سمحت بها، وكذلك: للتي أخفيت عنوانًا،
  - (٢) سورة النمل، الآية: ٢٩.
- (٣) قال البغوي في تفسيره: قال عطاء والضحاك: سمَّته كريمًا لأنه كان مختومًا. وروى ابن جريع عن عطاء عن ابن عباس عن النبي على قال: «كرامة الكتاب ختمه» اهد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج١٨٦ عن الحديث: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك اهد.
  - (٤) في العقد الفريد لابن عبد ربه ج٤/ ٢٤٠؛ إذ كانت كرامة الكتاب ختمه.
- (٥) هذا النص من قوله: إبراهيم بن محمد الشيباني، إلى قوله: وكرامة الكتاب ختمه. مقتبس من العقد الفريد لابن عبد ربه، ج٤/ ٢٤٠ إلا ما وضعته بين قوسين فهي عبارات مقحمة، ونقله كذلك القلقشندي في صبح الأعشى، ج٦/ ٢١٩، مختصرًا، وإبراهيم بن محمد الشيباني، هو الأديب الكاتب، وقد ورد وصفه بالكاتب في العقد كما في ج٦/ ٢٤٠ وهو ينقل عنه غالبًا من كتابه: (الرسالة العذراء)، ولكن لم أجد هذا النص في رسالته العذراء المطبوعة.
- (٦) انظرها في ج٣/ ٣٦٧ من كتاب: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، وسيأتي مزيد تفصيل عن الكتاب في ص ٩٠٤، وقد طبع بمطبعة دار السلام ببغداد سنة ١٣١٤ ه، ثم في القاهرة سنة ١٣٤٣ هـ في ثلاثة أجزاء بتحقيق الشيخ محمد بهجة الأثري، ثم طبع للمرة الثالثة في القاهرة عام ١٩٥٩ م، وعمل على ترجمته للغة التركية، الشاعران: أحمد عزت الفاروقي، وعبد الحميد الشاوي، انظر: مقدمة تحقيق المسك الأذفر للجبوري، حرا/ ٢٠، والسيد محمود شكري الآلوسي ويلوغ الأرب لإبراهيم السامرائي.



ولا في الكأس مترع، فعليك به ففيه البغية والمقصود، وقد آن [أن] نشرع فيما تصدينا له.



# المقصد ومن الله الإعانة والمدد:

كتب لي الأخ في الله السيد محمد سعيد الموصلي(١) أحد الأحبة الأدباء، المشار إليهم بالبنان في بلده الحدباء(١)، مخبرًا بوصوله إلى الوطن، وما قاساه في الفراق من ضيق العطن:



ضلاف الطيعة المعبرية سنسة ١٣٤٣ هـ يواققه ١٩٤٢ م: وجليه تملك لجسدي الشيخ على السن عبد الله آل شاني مئة

- (۱) ولد في الموصل ونشاً بها، وتوفي في إسلامبول وقد بلغ من العمر نحو خمس وأربعين سنة، سيذكر المؤلف شيئًا من سيرته بعد أسلطر، وترجم له في المسك الأذفر ج٢/ ١٩٤ بتحقيق د، الجبوري.
- (۲) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ج٢/ ٢٢٧: تأنيث الأحدب اسم لمدينة الموصل
   سميت بذلك لاحتداب في دجلتها واعوجاج في جريانها وذكر ذلك في الشعر كثير اهم. =



أهدي إليك من الأشواق أكثرها فقد وصلت إلى الحدباء معتدلًا وإن تسل نار وجدي بعد بُعدكم من لى بتلك الأويقات التى سلفت جار الزمان علينا بالصفاء لها قد سوّد الدهر في الخضرا صحائف آ ليست الذي رام تعديلسي بأعوجها

بعد التحيات أوفاها وأوفرها بصحة لى إله العرش قدّرها فالشوق في القلب أذكاها وسعّرها بكم ومنكم عبيق الروح عطرها لكنه جار إذ بالبعد كدّرها مالى وفى قلم التقدير حبّرها منصوب أفكاره ذو العرش كشرها

مولاي، ومالك عقد ولاي، قسمًا بصفاء ودُّك، وبفضل أبيك وجدك(١)، لقد

منظر جوي لفيضان الموصل على نهر دجلة ويظهر الجسر القديم والجديد تحت الماء، التقطت عام ١٩٣٥م، المصدر: www.almosul.org



روى البخاري ج٨/ ٢٧، و ١٣٢، ومسلم ج٢/ ٧٧٦، من حديث عمر بن الخطاب رضي الناعد أن رسول الله على قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وقد توسع الكاتب في الكتابة على عادة الأدباء، غفر الله له ورحمه.



أثر في حشاشتي فراقك، وأظلمت الدنيا في عيني منذ جفاني إشراقك، هذا وتحيط علمًا بحالي من هذه الأبيات المرتجلة، وتتيقن أن الدهر الخؤون قد سلط علي خيله ورجله، فأنا معتصم بحبل الله من شره وشر أبنائه، وما أظن أن يجبر كسر قلبي بنبأ صحيح من أنبائه، وسلام الله عليكم وعلى سائر الإخوان، خصوصًا الشقيق عارف أفندي وإسماعيل أفندي نجل الأمير سفيان.

في ٥ تشرين الثاني سنة • ١٣٠ الداعي الشيخ قاسم أفندي السيد محمد سعيد



هــذا الأديب الفاضــل، واللبيب الكامل، قد ورد بغــداد قبيل ذلك التاريخ بأشهر صحبة دفتر دار (١) الموصل لأجل التحقيق على مسألة شكا(٢) بها على والي بغداد تقى الدين باشــا(٢) قبل أن ينفصل، فاجتمعت مــع المُومى إليه، فرأيته على

<sup>(</sup>۱) هو أكبر موظف في الإدارة المالية للولاية، ومستوول عن دوائرها وأعمالها أمام نظارة المالية في العاصمة، وخاضع في الوقت نفسه لسلطة الوالي وإشرافه. وانظر مزيد تفصيل: الإدارة العثمانية في ولاية بغداد ص١٩٧، ومعجم الدولة العثمانية، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: شكى.

<sup>(</sup>٣) هُو تقي الدين باشا المدرس، من أهل كليس، وأسرته معروفة في حلب، نشأ نشأة علمية، وكان عالمًا شاعرًا وكاتبًا، وقد نال منصب قائمقام الوالي ببغداد سنة ١٢٨٤ هـ بعد أن كان متصرفًا في شهرزور برتبة بكلربكي (أمير الأمراء)، وفي سنة ١٢٨٥ هـ حصل على منصب الولاية ببغداد، ولم يدم طويلًا فقد فصل عنها سنة ١٢٨٦ هـ، ثم أعيد لها عام ١٢٩٨ هـ إلى أن استقال منها عام ١٣٩٤ هـ، فذهب إلى استنبول من طريق حلب ووافاه الأجل المحتوم سنة ١٣١٠ هـ، وفي أيام ولايته لبغداد قام بأعمال جليلة، وأهلها يلهجون بذكره، =



جانب عظيم من محاسن الأخلاق، فكنا في غالب الأوقات في المحاورات الأدبية إلى أن سافر إلى بلده ودهانا الفراق، فلما وصل إلى وطنه كتب ذلك الكتاب، الحري أن يكتب بالتبر المذاب، وكنت قد كتبت له كتابًا بديعًا في جوابه، فلم أجد مسودته وقت جمع هذه الصحائف، ولم أعلم ما صنع الله به، وبعد برهة من الزمان، [٥] أتحفني بكتاب آخر تزرى سطوره بعقود اللؤلؤ والمرجان، على نحور الخود الحسان، وهو هذا:

أيها السيد الراقي بسلَّم فضله منتهى مراقي العلم والآداب، إن جليل وصفك العالمي فوق الطاقة وما لي إليه من باب، وأقسم بمن نصب حالك بين أهل الفضل والكمال على التمييز، واستخلص ذاتك الطاهرة فرجحها على الأمثال والأقران فعادت أصفى من الذهب المصفى من الإبريز(۱)، إن شُعوري وشِعري، قاصران عن إيفاء حقوق شكري، وما أنا والمدح لك والحمد، سواء جزر بحر نظمي فيه أو مد، إلا كواقف في حضيض الثرى وهو لنيل الثريا متطاول، وأين الثريا من يد المتناول؟ فلأجل ذلك يا جليل القدر ضربت عنه صفحًا، وعلمت يقينًا أني لم أجد لهذا المتن ولو بَعْدَ بُعْد شرحًا، وبسطت أكف الرجاء، أدعو لذاتك السامية بدوام العاقبة وطول البقاء، وأطلب العفو عن قصوري، المعنوي والصوري، وأعلمك على جهلي أيها العالم النحرير أنَّ كتابك المبكت، وخطابك المصمت، لما سر وأسر روحي بمطلق عباراته، ومقيد براعته، تهت في بيداء معانيه المُغْلِقة، وها أنا اليوم لذلك ولم يتيسر لي الوصول فضلًا عن الدخول إلى أبوابه المُغْلَقة، وها أنا اليوم لذلك المطلق أسير، ولقد أمرتني في ذلك الكتاب البديع الخطاب، أن أقدم بعض ما المطلق أسير، ولقد أمرتني في ذلك الكتاب البديع الخطاب، أن أقدم بعض ما

<sup>=</sup> ويبتهجون بأيامه، وقد سخطوا لقبول استقالته؛ حيث كان صاحب ضمير وقاد، موصوفًا بشدة الذكاء.انظر: تاريخ العراق بين احتلالين، ج٧/ ١٨٤، ٣١٧، وج٨/ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الذهب الإبريز: هو الذهب الخالص المصفى، انظر: لسان العرب، ص٥٥٥، مادة: (برز).



جاد به الفكر العاطل نحو ساحة ذياك الجناب، فطفقت أقدِّم رجلًا وأؤخر أخرى، فلم أر إلا امتثال الأمر أحرى، وأحببت أن أحرر الأبيات التي أجبت بها جناب شيخي ومجيزي في الأدب، المقضي شعره بكل عجب، الذي ملاً حسن صيته أقطار العراق والشام والحجاز، أديب الدنيا حسن أفندي البزاز (١٠) حيث تفضل وقال، أصلح الله لى وله المآل:

[٦] أجيز بكل إنساء سعيدًا فخذ سا قد أتينك مستجيزًا وغص بحري لتلقى الدرَّ فيه وباهِ كلَّ باهي بي فما في

فكان جوابي له، أمد الله تعالى أجله:

أجزت بما يروق من المعاني فما لمي لا أتيه على رفاقي ربيت بدرً فضلك من قديم قياسك بالبحار أراه نقصًا فما في جوفها درر الغواني فلا برحت بك الأيام بيضًا

وأرخص غالبًا قد رام غالي وقل ما شئت في فلن تغالي يغوص البحر من طلب اللآلي سويدا سويدا سودد الدنيا رجالي

وقد ألبستني حلل المعالي وقد نصبت على التمييز حالي فهذا العذب من ذاك الزلالِ ويأبى النقص مقياس الكمالِ وما أبديت حكم غوالي ودمت سنا تضيء به الليالي

 <sup>(</sup>١) هو حسن بن حسين بن علي البزاز، من شعراء الموصل، ولد سنة ١٢٦١ هـ يوافقه ١٨٤٥م،
 وتوفي سنة ٥٠١٣هـ يوافقه ١٨٨٧م، وله ديوان مطبوع، انظر الأعلام للزركلي ج٢/ ١٨٩،
 ومقدمة ديوانه، ص٥-٢١.



هذا ونرجو تبليغ جزيل الأشواق، إلى من حلَّ من الأحبة في قلب العراق، خصوصًا جناب الأخ ذي العزة عارف حكمت أفندي، وإسماعيل أفندي(١)، وذي العزة جناب علي أفندي العمري(١)، وأمين الفتوى عبد الوهاب أفندي(١)، ويوسف أفندي السويدي(١)، ولجناب الخشالي محمد أفندي، زهاء ذلك أسدي، ونؤمل من

- (۱) هو إسماعيل بن مصطفى الموصلي، من مواليد الموصل عام ۱۲۰۰ه قدم إلى بغداد فدرس على شيوخها، ثم عين مدرسًا في مدرسة الصاغة في جانب الرصافة على شاطئ دجلة، فدرس فيها نحو ثلاثين سنة إلى أن توفي عام ۲۰۳۱هـــالموافق ۱۸۸٤م. انظر: المسك الأذفر، ج١/ ٣٣٠، وموسوعة أعلام الموصل، ج١/ ١٤٨.
- (Y) هو علي بن محمود الفاروقي، ولد حوالي سنة ١٢٥٠هـ في الموصل، أخذ الأدب عن عمه عبد الباقي الفاروقي، وسار إلى بغداد فقرأ نبذة من علم العربية على بعض أفاضلها، وكان كثير الهزل والمجون في تحريره وتقريره، وكتابته على طراز لم يسبق إليه، وقد تولى تحرير جريدة الزوراء مدة بعد أخيه أحمد عزت الفاروقي. انظر: المسك الأذفر للمؤلف، ج١/ ٢٥٤.
  - (٣) هو عبد الوهاب بن عبد القادر بن عبد الغني بن جعيدان العبيدي، ولد عام ١٢٦٩ هدفي بغداد، وتوفي فيها عام ١٣٤٥ هـ، ولي بها أمانة الفتوى والنيابة الشرعية ثم رئاسة محكمة الصلح فرئاسة التمييز الشرعي، وتدريس التفسير في جامعة آل البيت، وكان خطيبًا له نظم حسن، وقام بإنشاء عدة مدارس من ماله، وله تصانيف عدة، انظر: الأعلام للزركلي

ج٤/ ١٨٣.

(٤) هو يوسف بن نعمان بن محمد سعيد السويدي، زعيم عراقي، مسن مواليد بغداد عام ١٧٧٠ هـ، وتوفي فيها عام ١٣٤٨ هـ، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج٨/ ٢٥٥، وملحق المسك الأذفر، طبعة مطبعة الآداب، ص١٧٧، وتاريخ الأسر العلمية في بغداد ص١٧٤.



فضل الله تعالى أن نسر قريبًا حسب المخابرة التي جرت بيننا وبين بعض الأكابر في دار السعادة، وعند حصول النتيجة الاثالة الله تغيرك تفصيلًا يا فخر السادة، وإلى الآن لم نستنشق خبر الفؤاد، وسمي الخليل لم أدر أنه في أي واد.

## والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفندم في ٧ كانون الثاني سنة • ١٣٠ العبد الداعي

السيد محمد سعيد

\_\_\_\_\_

وعندي لهذا الفاضل آثار شريفة، وأبكار أفكار لم تكشف قناعها لغيره من ذوي المزايا اللطيفة، منها تقريض أريض (١) على كتابي: «مختصر التحفة الاثنى عشرية في الرد على فرق الشيعة [٧] الإمامية وغير الإمامية» (٢)، وقد أبدع فيه غاية الإبداع، وأتى بعبارات تتحلى بها الأفواه والأسماع، وهو قوله، دأم فضله:

(١) زكيَّةٌ كريمة مُخَيَّلةٌ للنبت والخير، وهي تستخدم للأرض ولغيرها على التشبيه، انظر لسان العرب، ص٦٢، مادة: (أرض).

(Y) أصل الكتاب لعبد العزيز بن شاه ولي الله الدهلوي باللغة الفارسية، وترجمه للعربية الشيخ غلام محمد الأسلمي، فلخصه وهذبه المؤلف، وطبع في الهند سئة ١٣١٥هم، شم أعيد طبعه في المطبعة السلفية بالقاهرة عام ١٣٧٧هم/ ١٩٥٣م بتحقيق محب الدين الخطيب. انظر: السيد محمود شكري الآلوسي وبلوغ الأرب ص٢٥، ومقدمة تحقيق د. عبد الله الجبوري للمسك الأذفر ج١/٦٣.



صورة خلاف كتاب مختصر التحفة الأثنى صشرية وهو من مطبوعات السشسيسخ ملسبي بن مبد السلم



# يِنْمُ النَّالِ الْحَوْلِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْحَوْمِ الْ

أحمدك اللهم يا من أزاح بنور الهدى ظلمة الضلال العشواء، وأراح الأرواح بغارة شعواء من علماء أجلاء؛ لإجلاء شبه ظلمة مرقوا لسواد بصيرتهم من غير حجة عن المحجة البيضاء، وأصلي وأسلم على السيد السند، الذي حين قام متصدرًا بأعباء الرسالة كيد كبد كل مشرك على عجزه قعد، ومِن كلِّ حيِّ مكر كلِّ ملحد بآيات بينات متأثرًا من صارم شريعته الغراء مات والتحد، وعلى آله العارجين بعلي الصفات في أعلى سماء المعالي، وأغلى ذات أسماء المعاني، أجل مقام حسن، وأصحابه المتفقين على التمسك منه بأقوى السنن، والمقتفين إثره أقوم السنن.

### أما بعد:

فلما سرحت نظري في هذا المختصر وجدته قد حِيكت من غزل لغز دقائق البراهين العقلية فروعه ومعانيه، وحُبِكَتْ بأوضح وأصح الدلائل النقلية أصوله ومبانيه، فلعمري كم من شيطان بشهابه الثاقب رجم، وكم من مارق ألم به ألمُ موت الغواية كمدًا، واحترق حسدًا جسدًا وكبدًا، قد أخذه الوله، وما رقَّ قلبه القاسي له، فحُرم حياة الهداية وما رُحِم، كيف لا وقد صيغت عقود جواهره، ببنان من آثر ابتياع المجد باتباع أثر الجد على راحته في هواجره، العيلم الذي شاخ في العلم صغيرًا فكبر فضله الوافي الوافر وجاوز سنة، الحري بأن ينادى في ألسنة الخواص والعوام بكل ناد بمحي السنة، وإني على قصر باعي بين طوال اليد، وقلة بضاعتي بصناعتي بكل ناد بمحي المدح والحمد، [٨] لم أجد بدًّا من شكري محمود هممه الجليلة، وثنائي في ميدان مهمه الفضيلة جميلة، فصرفت عنان القلم نحو بيان معاني طرف مما حواه ظرف حضرة المؤلِّف والمؤلِّف، ناظمًا نثر درر غرر اندرجت منهما في النشر



شكري لهمتك العلياء محمود يا سيدًا ضاق عن إحصاء مدحته أحييت ما قد أمات الغي من سنن بالجد من يعد ذاك الجد منك حلا مدارس الفضل قد قامت رواسمها وافسى مؤلَّفك الوافسي وفي حجج هذا لعمري هو الحق المبين أتى قضى بطيّ انتشار الرفض حاكمه منقوله صح والمعقول وافقه

وقصر حمدي ومدحي فيك ممدودُ نظمي ونثري وفضل الغير معدودُ رشدًا إلى سنن شانيه مطرودُ جيد العلا بوجود ضمه جودُ فالجهل فيها لعلم منك مفقودُ لمن أبى شاهد منه ومشهودُ (١) فالعدل في شاهدي دعواه موجودُ والأمر عندهما لا شك معقودُ والأمر عندهما لا شك معقودُ

الفقير إلى لطف ربه الغني الشيخ قاسم أفندزاده محمد سعيد الموصلي الحسني



ومن آثاره الشعرية، بل عقوده الدرية، قصيدة مدح بها أبا الحسنين الأحسنين، أسد الله تعالى الغالب بلا مَين، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ﴿ الله وأرضاه، ما دعا الله داع وناداه، وهي قوله:

نت مُناكا فإلى الذي تبغي هداك هداكا أحببتهم من بعد يأسك مذ نواك نواكا

یا قلب بشری قد بلغت مُناکا جاد الزمان بقرب من أحببتهم

 <sup>(</sup>١) في الأصل كور هذا البيت مرتين.



قد كنت قبل بداء بعدك مبتلى [ ٩] هذا الغريُّ (١) وهذه كثبانه واخلع نعالك يا محب وقل لمن هــذا مقــام أخ النبــى محمد هذا مقام المرتضى ووصى من هذا مقام أبى الفضائل حيدر هذا مقام أبى السسراة ومرقد هذا مقام أبي تسراب من به هــذا مقام لــو عرفــت مقامه هنذا مقنام بالتجلني ننوره فأنسخ مطايا العسزم في أعتابه واخضع لدى القبر الشريف جلالة وابد التذلل في حماه وناده أأبا الحسين أنا النزيل بأرضكم

فابشر بقربك قد شفاك شفاكا فانفر إليه وإن عداك عداكا لبس النعال به حذاك حذاكا ليث الحروب هزبرها مولاكا سمع الندا من ربع لولاكا غوث الصريخ وغيث محل قراكا لعلسوه تستخدم الأملاكا يسمو التراب ويفضل الأفلاكا لأصبت من عالى ثراء ملاكا يمحو الدُّجي لو أبصرت عيناكا بحسامه كم قد محا إشراكا واجعله واسطة لدفع رداكا لجناب من هو فيه فهو يراكا بتأدب فهو السميع نداكا لا زاد يصحبنى فأين قراكا

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجم البلدان ج٤/ ١٩٦: الغسري: نصب كان يذبح عليه العتائر، والغريان طربالان، وهما: بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب شيئ أنرون، قال ابن دريد: الطربال قطعة من جبل أو قطعة من حائط تستطيل في السماء وتميل اهـ. وقال المؤلف الآلوسي في رسالة له للكرملي كما في أدب الرسائل بين الآلوسي والكرملي، ص٢٠١: الغريّ بفتح الغين وكسر الراء وتشديد الياء: اسم لأرض النجف، ومشهد الغريّ مرقد الإمام على شيئ النبخ.



يا بَرُّ بِـرًا من عميـم نداكا فأصاب ما يرجوه مذ وافاكا من عاذيا مولى الورى بحماكا حالي وأرجع آيسـا حاشاكا قصدوا لحاج لم يُرَوا مُسًاكا في الدين والدنيا جعلت فداكا إذ نلته من قبـل في رؤياكا لجليل قبرك قاصدًا وأتاكا(١)

وافیت ساحتك العلیة راجیًا كم معدم وافی بجاهك لائذًا أنت الكریم فكیف یرجع خائبًا حاشاك یا صنو النبی بأن تری إن الكرام وأنت أكرمهم إذا فاعطف علی ذلی وكن لی شافعًا فأنا المعود فی ندی أفضالكم أزكی السلام علیك ما حن امرق

(۱) ابتلي الكثير من الناس بدعاء الأموات، والازدحام على قبورهم لطلب الحاجات، وخاصة ممن عرف في حياته بالصلاح والتقوى، فكيف بابن عم المصطفى، وزوج فاطمة الزهرا، ومن هو بمنزلة هارون من موسى، وقد وقع فاعل ذلك في أمرين:

الأول: دعاؤه الأموات وطلب الحاجات منهم وهو شرك، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَوِدَ بِنَهِ فَلَا تَذَعُواْ مَعَ اللّهِ مَا اللّهِ أَعَدًا ۞ ﴾ [الجن: ١٨]، وقال الرسول ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسندج ٤/ ٤٨٧، والترمذي في السنن ج٤/ ٢٨٥: ﴿إِذَا سَأَلْتَ قَاسَالُ الله وإِذَا استعنت فاستعن بالله »، قال الشيخ الآلوسي جد المؤلف في تفسيره ج١٦٠: ﴿ وَاللّهُ وَإِذَا استعنت فاستعن بالله »، قال الشيخ الآلوسي جد المؤلف في تفسيره ج١٦٠ أن الله وإلنّا الله وإذَا استعنت فاستعن بالله أَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَن يستغيث بغير الله تعالى مِن الجمادات والأموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها اهم وانظر من الجمادات والأموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها اهم وانظر للاستزادة كتابي المؤلف: فتح المنان، وغاية الأماني.

الثاني: اعتقاده وجود قبر الإمام على رضي النجف، وليس كذلك، وقد اختلف المؤرخون في مكان دفنه، انظر أقوالهم في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ج ١/ ٣٦٤، قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ج ٤/ ٣٠٣: وأما المشهد الذي بالنجف، فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر على رضي النبون، بل قيل: إنه قبر المغيرة بن شعبة رضي النبون، ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر على رضي النبون، ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة، مع كثرة المسلمين من =



ومنها قصيدة غراء، وخريدة حوراء، مدح بها ابن البتول، [١٠] وسبط الرسول، الإمام أبا عبد الله الحسين، وقرة كلِّ عين، صلوات الله وسلامه على جدَّه وعليه، ما حنَّ مشتاق من مواليه إليه، وذلك لمّا تشرف بزيارة مرقده الشريف، واستفاض من فيض بحره المنيف، وهي قوله:

لا تسرق صيب المدامع ماء فاكس وجه الثرى عقيق دموع واستزد مكثرًا لها من فؤادي أو ما كنت أيها الطرف قبلا وتسروم اللقاء حتى تُوفِّي هذه روضة حوت خير مولى هذه روضة بنور التجلي هذه روضة تحيط صباحًا هده روضة تناخ المطايا هده روضة وما الروض إلا

هاهنا تسبكب الدموع دماء يصبغ الأرض لونها والسماء فبنار الأحزان عاد شواء مسعدًا لي إذا أقمت العزاء فائضًا منك فالوفاء الوفاء الوفاء الفضل والتقى الشهداء يستحيل الظلام فيها ضياء في ثرى أرضها بأن تتراءى بحماها أملاكها ومساء حول أعتابها فتلقى المناء من سناها قد استعار سناء

أهل البيت والشيعة وغيرهم، وحكمهم بالكوفة، وإنما اتخذوا ذلك مشهدًا في ملك بني بويه
 الأعاجم بعد موت علي ﴿ إِنَا الرَّعْلَ مِن ثلاثمائة سنة، ورووا حكاية فيها: أن الرشيد
 كان يأتي إلى تلك، وأشياء لا تقوم بها حجة اهـ.

وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ج١ / ٢٥٠ في ترجمة عضد الدولة أبي شجاع فَنَّاخُسْرُو: كان شيعيًّا جلدًا أظهر بالنجف قبرًا زعم أنه قبر الإمام علي ضِيَالنَّيْن، وبني عليه المشهد، وأقام شعار الرفض، ومأتم عاشوراء، والاعتزال اهـ.



هذه روضة الحسين فأسبل واقض يا قلب واجب الندب فيها فائض الدمع وحده كيف يفنى أنت إن لم تذب أسّى وغرامًا إن تكن طالبًا بقاءك فافنى أو تُنْسَى كرباؤها وبلاء يوم ساروا وليتهم حين ساروا حاربــوه لكنهم حاربــوا اللّــ [ ١١] أي دين لأمة جاز فيه أتعامت أبصارهم عن علاه ما دعوا ذمّة لأحمد فيه جحدوا الحق نُضرة ليزيد ليت شعري بأي عذر يجيئو عسرفوه وجسده وأبساه فلعمري أنَّى لهم بعد هذا أغضبوا الله والنبسى بما قد فاستحقوا من المهيمن خزيًا

غيث دمع يستحقر الأنواء فالهوى يستقل منى البكاء (١) ذمة الحب تطلب الإيفاء يا فؤادي فقد منعت الأداء إنما في الفناء تلقى البقاء أحدثته الطغاة في كربلاءً (٢) قاصدين الحسين كانوا هباء ــه لعمرى إذ ذاك والأنبياء قتلها من نبيها الأبناء أم أصابت مع القلوب عماء إذ له قبل لهم يجيبوا نداء ويل من بالضلال والإثم باءَ ن إذا ما بوم القيامة جاء وأبوه وأظهروا البغضاء عند هول القيام من شــفعاءَ فعلوا والوصي والزهراء وعذابًا في ناره وجيزاء

<sup>(</sup>۱) قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». منفق عليه: رواه البخاري ج٢/ ٨١، ومسلم ج١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخبر النبي على بهذا المصاب المستطير، انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١١/ ٥٦٩.



لا تلمنى إذا لعنت يزيدا(١) واستحل الحرام للدين بغضا ما سواه قد غادر السبط مرمى بل هو الآمر المحسِّن هذا الـ لعنة اللبه والملائبك والنا وعلى ناقص الهدى ابن زياد وعلى الشمر والمشمر منهم بأبى سيدًا ضلالًا وظلما بأبى سيدًا لو اختار في الدن بأبى سيدًا أقام له الله بأبى مسيدًا تجمَّل صبرا بأبسى سسيدًا بكتسه المعالى بأبى سيدًا بماضى أبيه بأبسى سيدًا علينا جميعًا [ ١٢] نال من ربه شهادة خير

فهو قدمًا قد كذب الأنباء وتعدى من السبيل مسواءً رأسه يصحب الدما والعفاء عبح والمستبيح هذى الدماء س على روحه ضحى ومساءً كامـــل الغي من علا الأهواءَ ساعد الجد يطلب الشرفاء متعبوه من الفيرات الماء سيا مقامًا لدمّر الأعداء دِينُ الحنيفي مأتمًا وعزاءَ للأعادي وللقضاء رضاء وعلى غيره تعر البكاء أسس الدين في البرايا بناءً أوجب الله حبّه والولاء لو درتها الأعدا أصابت داءً

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في مسألة لعن يزيد بن معاوية، وقبلها اختلفوا في مسألة لعن المعين، فذهب جماعة منهم إلى جواز لعنه، كالآلوسي جد المؤلف في تفسيره روح المعاني ج٢٦/ ٧٧، وألف ابن الجوري نصرة لهذا الرأي كتابه: الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، وذهبت طائفة أخرى إلى الإمساك عن ذلك؛ حيث إن الكثير من الاتهامات التي رمي بها لا تثبت، انظر في ذلك كتاب محمد بن عبد الهادي الشيباني: مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية.



أكثرتمه سمعادة مثل ما قد يا أبا عبد الله عدرًا فإنى أنا أنَّسى لسى الوصول إليه فتلطف من الرثا بخفيف وأجزنى على قصور بشعري وتكرم بنظرة لسى فإنسى حادثات الزمان جورًا وظلمًا أنا مولاي من مُوَاليك لا بل جئت مستشفعًا بكم فارحموني إننسى أرتجيك دنيا وأخرى أنت يا ابن النبي إن لم تكن لي يا إمام الهدى ضللت فإنى فتدارك ضعفي بعزم قوي خصَّك الله بالتحيات ما اشتا ومنها ما قاله متغزلًا:

ما دار ذكر مبيتنا بالوادي كلا ولا ذكرت أحاديث الحمى هل تسلم الأرواح من شرك الهوى ملك الهوى قلبي وكلم مهجتي يا سعد عج بي نحو منعرج اللوى

أكثرتهم ضلائة وشقاء لست أحصى مدحًا لكم ورثاء ذاك والله أعجيز البلغياء غيره لـم أطق لكـم إهداء فأنسا اليسوم أطلسب الآلاء لمريض وقد عدمت الشمفاء أكثرتنى مصائبًا وبالاء من مَوَاليك فاستمع لي نداءَ إذ من الناس قد قطعت الرجاء لخطوبسي بأن تكون دواء مسعدًا وا ويلاه حالى ساءً من زماني في ليلة عشواء فاصطباري لما وَهَى قد تنائى ق محب لبابكم أو جاءً

إلا وطار من الجفون رقادي إلّا وذاب أسّى عليه فؤادي والغيد بين روائح وغوادي إن الغرام مفتت الأكباد فعسى أرى سكنى بذاك النادي



وانشد بهاتيك الطلول عسى تجد واندب معي تلك الربوع فإنها [١٣] لله ليل بالسرور قطعته إذ كان بدر التم فيه مسامر فرشفت خمر رضابه برضائه فظللت في ليل بحالك شعره وبواو صدغيه وصاد عيونه وصل وعدت به غداة فراقنا ومنها قوله:

لا أكسره الصد قما نصفه ونصفه الآخر نصف من الومنها قوله ملغزًا:

أيُّ حسرف إذا قرأناه عكسًا وإذا خففناه مسن دون عكس وهو مستفهم على حاله الأصلوكذلك قوله:

أيُّ لفظ في الصبح يوجد بعض

قلبًا حداه غداة جد الحادي لمراتع كانت لأهل ودادي في السفح منه بغفلة الحساد وافسى عشيته بسلا ميعاد ولثمت صبح جبينه الوقاد ووقعت بعد بياضه بسواد ويليهما لام العذار البادي هو بغيتي القصوى وجل مرادي

إلّا وثانسي ثلث الوصلِ ــود وعود الشيء للأصلِ

كان حرفًا من أحرف للنداء فلتفسير مبهم الأشياء يٌ يبغي علمًا من النجباء (١)

منه لكن جميعه في المساء

<sup>(</sup>١) جوابه - والله أعلم -: أيُّ؛ حيث إننا إذا قرأتاه عكسًا كان حرفًا من أحرف النداه: يا، وإذا خففناه من دون عكس: أيْ، فحرف تفسير لمبهم الأشياء، وإذا أبقيناه على حالته الأصلية: أيّ، فيستعمل للاستفهام.



## إن ترم جزءه ففي الأرض يلفى أو ترمه فكله في السماء(١)

وكنت معه في بعض الليالي المقمرة زمن الصيف في محل مطل على دجلة، ومعنا أيضًا فؤاد أفندي العمري(٢)، وكان في ذلك المحل جمع عظيم وأضواء كثيرة، والهواء معتدل فأنشأ إذ ذاك هذه الأبيات:

وليل بشاطي النهر حين قطعته تهادت به الأضواء حتى كأنه بمجلسنا كم من بدور تقابلت [12] وبدري بدر التم أشرق بينهم فلله ما أحلى ارتشافي ثغره ويا طيب لثمي منه حين اعتناقنا ويجري بأحكام القوانين بيننا وددت التثام الفجر عند انشقاقه

بمحمود (٣) شكري والفؤاد سعيدُ نهار وفي فرط المسسرة عيدُ فكادت ظلام الخافقين تبيدُ عليّ بكاسات المدام يجودُ بسراح لأنواع الهمسوم تذودُ نقيّ خدود والوشاة رقودُ (١) قيام على رقص المها وقعودُ وأن لا أراه بعسد ذاك يعودُ

- (١) جوابه والله أعلم -: الماء؛ حيث إن حروفه كلها موجودة في المساء والسماء، وبعضه وهو الألف واللام فموجود في الصبح والأرض.
- (٢) يقول عنه المؤلف في ترجمة والده أحمد عزت العمري في المسك الأذفر، ج٢/ ٢٦٠: وقد أعقب ولدين نجيبين أكبرهما فؤاد، وكانت بيني وبينه مودة أكيدة لما كان في بغداد، بل كان شقيق نفسي، وروضة سروري وأنسي، وهو كوالده في كثير من الخصال، ومشابه له في حميد السجايا ومحمود الفعال، ولد سنة ١٣٦٤، وقد أرخ ذلك عم والده بقوله، ثم ذكر أبياتًا، وتوفي سنة ١٣٢٤هـ. كذا في المطبوع والصواب ربما يكون ١٣٢٤ أو ١٣٣٤ من الهجرة في دار السلطنة العثمانية. وانظر: ص٣٢٩ من الكتاب.
  - (٣) في الهامش كتب بنفس الخط: في نسخة تواصل شكري إلخ،
- (٤) بعد هذا البيت في المخطوط، وردبيت شطب عليه، ثم كتب بعد ستة أبيات في موضعه
   الصحيح، وهو: له الله من ليل سررنا بعيشه \* فكل الذي قد كان فيه حميدً.



لأزداد في قرب الحبيب مسرة فنادى لسان الحال منه مخاطبًا وفرق بعد الجمع مجلس أنسنا فما كنت أدري قبل هذا – ومن برأ له الله من ليل سررنا بعيشه أنست به حتى نسيت الحمى وما ألا هل لذاك العيش عود ورجعة فقد ذاب قلبي من مكابدة الأسى وعزمي تراخى في التجلد للنوى

وتنعس مني أعظم وجلودُ الا إن ما قد رمته لبعيدُ جميعًا بكافور الصباح عمودُ نسيم الصبا – أن الصباح حسودُ فكل الذي قد كان فيه حميدُ حوت من مزايا حاجر وزرودُ فيقرع شان بالمسرة عودُ وجيش اصطباري الانهزام يريدُ فبطن النوى بالمغرمين شديدُ فبطن النوى بالمغرمين شديدُ

ومنها قوله مشطرًا(١) البيتين الشهيرين(٢):

كم ذا أنبه منك طرقًا ناعسًا أنسى ينبه للصبوح وإنه فكأنه الطفل الصغير بمهده ولذاك أضحى عند تحريكى له

وذبوله قد طالما راقبته يبدي سباتًا كلما نبهته طاب الرقاد له غداة هززته يسزداد نومًا كلما حركته

<sup>(</sup>۱) التشطير: هو أن يعمد الشاعر إلى أبيات لغيره، فيضم إلى كل شطر منها شطرًا يزيده عليه عَجُزًا لِصدر، وصدرًا لعجز. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ص١٣٦، وانظر للقائدة عن التشطير والتخميس: تاريخ آداب العرب لمصطفى الرافعي، ج٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب ص ٢٥، أن الوزير شمس الدين الجويني كتب هذه الأبيات:

كم لي أنبه منك مقلة نائم \* فكأنك الطفل الصغير بمهده يبدي سباتًا كلما تبهته \* يسزداد نومًا كلما حركته



وقال مشطرًا لهما أيضًا:

كم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا لكن تعذّر نصب طرفٍ ساكنٍ الأن تعذّر نصب طرفٍ ساكنٍ [١٥] فكأنه الطفل الصغير بمهده من أجل هذا بات في لجج الكرى وقال أيضًا مشطرًا لهما:

كم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا

ما باله لا سد إلا باله

فكأنه الطفل الصغير بمهده

كسرًا لساكن ذلك الطرف الذي

وقال أيضًا في تشطيرهما:

كم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا هيهات منتبهًا أراه فإنه فكأنه الطفل الصغير بمهده فلذاك أصبح من تناقص دركه وقال أيضًا:

كم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا أو ما كفاه رقاده فإلى متى فكأنه الطفال الصغير بمهده ألف الرقاد فظلٌ من غفلاته

لو أستطيع رقاده لسلبته يبدي سباتًا كلما نبهته وإلى التضاعف في الرقاد دعوته يسزداد نومًا كلما حركته

برقاده نسوم الرقيم نسيته يبدي سباتًا كلما نبهته وكأننسي للنسوم قمد مهدته يسزداد نومًا كلما حركته

بغريب نوم لم أكن أنبأته يبدي سباتًا كلما نبهته وله بهزي رقدة أكثرته يسزداد نومًا كلما حركته

متيقظًا من قبل كنت عهدته يبدي رقادًا كلما نبهته يرخي قواه النوم حين هززته يسزداد نومًا كلما حركته



وقال أيضًا في ذلك:

كم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا وأروم إيقاظًا له ولغفلة فكأنه الطفل الصغير بمهده يحلس بعينيه الرقاد ولم يزل وله (1):

كم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا لو لم يرد نوم التواصل لم يكن فكأنه الطفل الصغير بمهده كسرًا يحرك منك طرفًا ساكنًا

ومن جيد شعره، وفريد دره، قوله:
[17] خليليّ ما للحادثات وما ليا
وحتى متى أمسي وأصبح والأسى
وهل هذه الأيام تبيضٌ بعدما
وهل يرتجى الإصلاح للدهر أم قضى
وهل تريا أن الزمان مقرّب
ألم يأن للأنذال أن يتأخروا
وما آن للأمجاد أن يتقدموا

ما فارق الأحلام منذ عهدته يبدي سباتًا كلما نبهته قدّمت ذاك المهد أو أخرته يبزداد نومًا كلما حركته

بكراه نوم ذوي الرقيم شهدته يبدي سباتًا كلما نبهته طاب الرقاد له غداة هززته يبزداد نومًا كلما حركته

لقد كدرت عيشي وصفو شرابيا قريني ونار الضيم تكوي فؤاديا غدت لسواد الهم فيها لياليا بإفساده حكم القضاء تماديا بعيدًا من العيش الرغيد ونائيا فقد طالما أبدوا من النقص خافيا فيحيون آثار الهدى والمعاليا

<sup>(</sup>١) كتبت هذه الأبيات في الهامش بنفس الخط.



نقيًّا من الأدناس والرجس عاريا كأن به من دائها عكس ما بيا فهلًا يُرى يومًا عن السوء ناهيا فمنهم غدا وجه البسيطة خاليا يلام لفقد الصحب إن ظل باكيا يزحزح لوحل الجبال الرواسيا عواقبه تحلو فوا سوء حاليا إذا جلسوا يجثون حول نعاليا قد استبدلوا بالمكرمات المساويا بخشة أطباع فلست مغاليا ومن جهلهم يستحقرون الأعاليا ببيت يهودي قلاه معاديا لدى القوم قد يستجلب الود صافيا بقلبى فمن لى منهم بنجاتيا لعمركما إلا بهم من مصابيا فأصبح في أفواده الشيب باديا كستنى بياضًا واكتست بسواديا لعرز حياتي أم أموت بدائيا ترعرعت في حضن السمعادة ناشيا

ويصبح وجه الأرض بعد اغبراره أم الدهر لا ينفك يبدى قبائحًا تتابع بالفحشاء والسوء أمره ألا عزيانسي بالوناء وأهلمه وقوما اسمعداتي بالبكاء فما امرؤ ولا تعذلاني إن ندبت فلي أسى تجرعت مسرًّ الصبر دهرًا فلم تكن تصدر في الدسست الذين عهدتهم وقد خلف الأمجاد قوم أراذل أناسٌ ولكن إنْ أَقُـلُ كبهائم يرون الهدى غيًا لسوء مزاجهم وما بينهم ذو الدين إلا كمصحف على أن أصحاب النفاق نفاقهم خليلتي قد أودي قبيح صنيعهم وما شاب فودي(١) في شبابي وعارضي فلست امرأ قد آن وقت مشيبه ولكنها الأيام مذ ساء فعلها [١٧] سألتكما هل من دواء أصيبه ألهم تعلما أني امرؤ منذ مولدي

<sup>(</sup>١) الفَوْدُ: مُعظم شعر الرأس مما يلي الأذن, انظر لسان العرب، ص٣٤٨٣، مادة: (فود).



ربیت بدار المکرمات ودرها فجرعنی دهری سموماً ولیته فلاخیر فی طول الحیاة لذی حجی ولا عیش من بعد الکرام لمن یری لئن (۱) سرنی فی جیرة الفضل أوّلا وأضرم ما بیسن الجوانح زفرة رمانی بفقد العز من کل جانب ولست ـ وأیم الله ـ جان ولانما وما ضرّنی فی أعین الدهر أن أری ولان تك آدابی علی شغفی بها فما أنا من هذی الذنوب بتائب فما شاء دهری فلیقدم فإننی

إلى أن دنا رشدي وعصر شبابيا غداة سقى كأس الحمام سقانيا إذا كان يحتاج الطّغام (١) الأدانيا من الذل هذا الدهر ما قد أرانيا فأحزنني مذ حول العزم ثانيا تعــد إلى إطفائي لهــا ببكائيا كأني بيــن القوم أصبحت جانيا حليف المعالي اســتفز المعانيا حقيرًا إذا ما كنت بالطبع عاليا ذنوبًا وقد أدت لديه اتهاميا وإن قصرت باعي لطول جوابيا سأعصيه أمرًا ودنى أم قلانيا

وقد وعدني بركالتاتاك أن يتفضّل علي بكل ما جاد به فكره، ويتحفني – أتحفه الله سبحانه بمقاصده الخيرية – بأحسن ما تمنحه به قريحته، فعند ذلك نثبته في هذا الكتاب، شاكرين فضل ذلك الجناب، داعين له بحسنى العاقبة والمآب.



<sup>(</sup>١) هم أرذال الناس وأوغادهم، انظر: لسان العرب، ص٢٦٧٧، مادة: (طغم).

<sup>(</sup>٢) وفي الهامش كتب: عن نسخة: نعم.



التمس مني بعض الأحبة وقد عزم على السفر إلى إسلامبول، أن أوصي به تحريرًا جناب الشيخ أبي الهدى أفندي الرفاعي (١) لعله يسمى له بحصول المأمول، فكتبت له هذه العبارات، بأرشق أسلوب وألطف الفقرات، وهي بعد السملة:

الحمد لله معين الضعفاء، والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء، [١٨] وعلى الدوصحية عمدة الأصفياء.

#### أما بعد:

فالمعروض لدى مولّى تولّى رتب المعالي، فكان في هذا العصر حسنة الأيام والليالي، جليل الذات، على الصفات، قطب دوائر الإرشاد والكمال، منقطع النظير بين الأمثال، غرة جبين العصابة الأحمدية، وحور عين الطريقة العلية، أدام الله تعالى سدّته كعبة اللائذين، وعياذًا للاجئين.

أن حامل عريضة الرقية، ونميقة الخلوص والعبودية، قد عزم في هذه الأيام على السفر إلى دار السعادة؛ ليستصبح ليل أحواله بأنوار هاتيك الطلعة الغراء، ويروي بزلال عذب فيوضاتكم فؤاده، فقد مدَّ الدهر إليه يد العدوان، وضيقت عليه مسالك المعيشة عوادي حوادث الزمان، وانتهش من يده بأنياب الجور من اشتهر بالظلم بين المسلمين، وظيفته الموروثة له من آبائه الأولين، والمنوطة بهم من مئات سنين،



(۱) هو محمد بن حسن وادي بن علي الصيادي الرفاعي الحسيني، ولد في خان شيخون سنة ١٨٤٦هـ/ ١٨٤٩م، وتعلم بحلب وولي نقابة الأشراف فيها، ثم سكن الآستانة، واتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني، فقلده مشيخة المشايخ، وحظي عنده فكان من كبار ثقاته، واستمر في خدمته زهاء ثلاثين سنة، ولما خلع السلطان عبد الحميد تُقي إلى جزيرة الأمراء فمات بها سنة ١٣٢٨هـ/ ١٩٠٩م،



وقد أحالها إلى غير أربابها، وأتى البيوت من غير أبوابها، مع أن المومى إليه من قوم أكابر، تعقد عند ذكرهم الخناصر، فالأمل أنه سيلوذ من هاتيك الحضرة بركن شامخ، ويحظى بقدم في المهمات راسخ، ويظفر ببغيته، ويفوز الثالثة الله بنيل أمنيته، ولعلم المومى إليه بما لنا من أكيد المنسوبية، والانتماء إلى هاتيك الحضرة العلية، أسرع إلى الاستنجاد، وأهرع إلى الالتجاء والاعتماد، فلذلك بادرنا إلى تحرير هذه الكلمات، وعرضها على هاتيك العتبات، رجاء أن يكون المومى إليه لديكم من زمرة الأرقّاء، وأن يعد من جملة المنتمين من أهل الولاء، وأنتم أهل الفضل على كل حال، ولكم والأمر والإرادة من بين الأقران [19] والأمثال.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفندم

في سنة<sup>(١)</sup>

المخلص محمود شكري



# كتب لي الأديب، والفطن اللبيب، السيد ناصر الدين أفندي الخطيب:

لحضوركم العالي

إن أحلى حِبر نسجتها أنامل الإخلاص، وأجلى طرر طرَّزتها أيادي الاختصاص، درر سلام يملى، وغرر ثناء يتلى، يهديان:

<sup>=</sup> انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج٦/ ٩٤، وكتاب: أبو الهدى الصيادي في آثار معاصريه لحسن السماحي سويدان.

<sup>(</sup>١) بياض بعده.



#### إلى واحد الدنيا الذي لو بفضله مدحت بني الدنيا كفتهم فضائله(١)

أدام الله تعالى على مفارق المعالي، كمال وجوده العالي.

بعد تقديم دعائي الكثير، وشوقي الذي لا يترجم قدره قلم التحرير، فإن تلطفتم بسؤال يسير، على هذا المملوك الحقير، فإني أحمد الله تعالى إليكم بكل خير، وأسأله تعالى أن يبعد عنا وعنكم كل هم وضير.

سيدي، قد قدمت لأعتابكم العالية، وأبوابكم السامية، خمس عرائض مع هذه العريضة، كان تقديمها إليكم عندي بمقام أداء الفريضة، وإلى الآن لم أحظ بجواب من ذلك الجناب، فزادني من أجل ذلك التشويش والاضطراب، ولم أدريا سيدي السبب الذي أوجب التأخير، نسأله تعالى التيسير لكل أمر عسير، وأن يحفظ الجميع من كل أمر خطير، وأن يدفع عنا وعن إخواننا وكافة الموحدين كل آفة وعاهة وبلاء، ويرزقنا وإياكم بمنه وجوده ولطفه وكرمه ثوب العافية والأمن والراحة والرخاء.

والسلام عليكم، بقدر شوقي إليكم، ورحمة الله وبركاته.

في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٣٠٩ العبد الخطيب بكربلاء السيد ناصر الدين



[ ٢٠] وكتب لي المومى إليه جوابًا عن كتاب كتبته له، وقد أجاد فيه كل الإجادة حيث حاز اللطف كله، وهو هذا:

<sup>(</sup>۱) لأبي تمام، انظر ديوانه، ص ٢٠٥، وفيه: إلى قطب الدنيا، بدل: إلى واحد الدنيا، وورد في المنصف للسارق والمسروق منه، ج٢/ ٦٢٧ ينفس رواية الكاتب.



#### لحضوركم العالي

المملوك يقبِّل الأرض، ويتجاسر بما يبديه من العرض، لحضرة سيده سند الفضائل، ومستند الفواضل، ومفخر الأواخر والأوائل، ملتقى أبحر الكمال إلا أنه ليس له ساحل

#### وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف (١)

متّع الله تعالى بحياته الإسلام، وجعله سبحانه مظهرًا لإحياء علوم الدين بين الأنام، ومرجعًا للخاص والعام، إني قد تناولت بيد التعظيم، وتلقيت بأنامل التكريم، أمركم العالي، الفائق بعبير تعبيره على عبير الغوالي، بفرائد كلمات تتعالى عن أن يشابهها درر غرر اللآلي، تؤذن نفحات ألفاظها بالسحر الحلال، فلا يبقى عند تلاوتها للنطق مجال، فينطلق لسان الحال، بعد حصول البهت على لسان المقال، مترجمًا عن الحال:

أرج النسيم سرى من الزوراء (") فروى أحاديث الغرام عن الصبا أم قد أتى نبأ عظيم من فتى الشامخ النسب الرفيع مقامه أكرم بكل أرومة وفضيلة قد صار شكري في مديح خصالكم

عبقًا بنشر أطائب الأنباءِ سحرًا فأحيا ميت الأحياءِ وطئ<sup>(۳)</sup> الكمال بأخمص علياءِ من طاب عنصره من الآباءِ أورثتها من أكرم النجباءِ محمود قول معلنًا بثناء

فلأشكرنك أيها المولى الحقيق، شكر مملوك رقيق، بلسان عاجز عن تبيان ما أناله سيده من الإحسان، قاصر عن أداء واجبات البر والامتنان.

<sup>(</sup>١) لابن الفارض، انظر: ديوانه، ص٨٣، وفيه: بحسنه، بدل: بوصفه.

<sup>(</sup>٢) مدينة ببغداد، انظر معجم البلدان ج٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: وطأ.



# [ ٢١] فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنّك أعظمي في قبرها(١)

فلو أراد لسان القلم، تعداد ما به سيدي من عظائم النعم، لرده لسان المقال في الاختصاص، فلات حين مناص، فهل يبارى بأقل الوقاحة، قس الفصاحة؟ أم هل يجاري ألكن اللسان، بلاغة سحبان؟ وهيهات أن يصل لسان قلمي بشكري إلى القيام بعض من حقوق ذلك السيد المعظم، وهل يقوم ضعيف الجنان بمقابلة مقاومة الجيش العرمرم؟ كلا! فإنه لو قصد الخوض في بحر شمائله، لارتطم في لجج فضائله:

بقام للذكرك كل القيام فيركع في مدحك الراكعون فأنت الثناء لنا والعلا(۱) فأنت الثناء لنا والعلا(۱) بأوصافك الغر يسمو المديح فأبصِرَ ما لم يكن مُبْصَرًا فأنت المترجم حالًا مضى فأنت المترجم حالًا مضى فقت بأمر غدا مقعدا فقي ذاك فليعمل العاملون وأنت العقاب لجو الفهوم وأنت الحفيظ لأرض الهدى ومخلب مفترس للعدا

كما سورة الحمد إذ توردُ ويستجد إذ ذاك من يسجدُ وانت اليدُ وانت اليدُ فانت النسيب متى تسندُ فانت النسيب متى تسندُ فانت لإنسانها الإثما وشوهد ما لم يكسن يوجدُ من العسرب الصيد والمنجدُ لغيرك أنت الفتى السيدُ ومن ذاك فليحسد الحُسَّدُ وللخصم صاعقة ترعادُ وفيي غابها الأسد الأصيدُ إذا ما كماةُ (٣) الهوى ترصدُ إذا ما كماةُ (٣) الهوى ترصدُ

<sup>(</sup>١) البيت ورد في نسيم الصبا لابن حبيب الحلبي ص١٢٨ دون عزو لقائله.

<sup>(</sup>Y) رسمت في الأصل: والعلى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: كمات.



فتصرع بالرغم من يجحدُ بآبات حق بها تسعدُ ويا من هو الرصد الأوحدُ بخير محامد لا تنفدُ

نصوصك ترمى لأهل الضلال تؤيّد سنة خيسر الأنسام فيا من هو الغوث يوم الوغى [۲۲] تدوم بعزّك بين الورى

فصرت بعد تلاوة الكتاب، في تلجلج عن ردِّ الجواب، فلقد أعجزني لعمرك إعجازه، وأقعدني وحقك حقيقته ومجازه، فكلما استعرت من خيالاتي المكنيّة عبارة ترشيحيّة، كبح جواد فكرى عنان الحيرة التمثيلية، وناداني منادي قصب سبق المعاني ليس لك في حلبة البيان من ميدان، فانكب رأس القلم صريعًا لليدين، راجعًا بخفي حنين، تخط قدماه أرض القرطاس، وتهمل عيناه على فقد الاقتباس، ولولا ما تحقق لديه، من إسداء معروف سيّده عليه، بإغماضه عن معاتبه؛ لتاه فيما تاه، وما فاه بما فاه، فاستعطف من عواطف المولى الأكرم، أن يتلطف بغض طرفه عما جناه من الخطأ لسان القلم، وهذه من أياديه قليلة؛ إذ عين الرضاعن كل عيب كليلة، وأما ما أمرتم به يا قرة العينين، من تخميس(١) البيتين، فإني كلما أجلت فكري فيهما، لم أتخطرهما ولم أظفر بهما، فإن أردتم ذلك فاكتبوا لنا البيتين؛ لنمتثل ما أمرتم به على الرأس والعين، وقد أرسلت قبل هذا في طي عريضتي المرسولة إليكم، عريضة لجناب حبيبي سعيد أفندي قدمتها له على يديكم، فلم أحظ من ذلك الجناب، برد الجواب، فوحق الحب وذويه، ما كان هذا أملي فيه، وإن تأخر عن الكتابة بالعربية، فعليه باللغة التركية، وعلى كل حال فمأمولي من نجابته، وحسن أصالته، أن لا يجعل جوابي السكوت، ولا يوصل جفاءه لأحباثه إلى حيز الثبوت؛ لأني وحقه بحبه متيم، وباستجلاب ألطافه مغرم، فأرجو بيان عتابي إليه، وبث أشمواقي بين يديه، وإني أتجاسر بلثم أيادي من

<sup>(</sup>۱) التخميس: هو أن يقدُّمَ الشاعرُ على البيت من شعر غيره ثلاثة أشطر على قافية الشطر الأول، فتصير خمسة أشطر، ولذلك سمي تخميسًا. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ص١٣٦٠.



**(Y)** 

تستحقر الثريا [٢٣] أن تكون لتقبيلها فمًا، ويستقل كيوان السعد أن يصير لها قدمًا، علامة العصر ووحيد هذا الدهر، وعقد قلادة جيد الفخر، عين إنسان الزمان، المحلى بمعالي الكمال والعرفان، ينبوع العلوم، ومجمع المنطوق والمفهوم، لسان القلم عن تعداد محامده ومكارمه قصير؛ إذ هو غنيٌ عن البيان بالتحرير.

#### فضائل لم ترده معرفة وإنمالذة ذكرناها(١)

صاحب الفضيلة، والمناقب الجليلة، سيدي وسندي وملاذي، وغياثي وملجئي ومعاذي، وغياثي وملجئي ومعاذي، حضرة السيد عبد الرحمن أفندي الكيلاني (٢)، أدام الله تعالى وجوده العالي، وحفظه مع أشباله المحروسين من مزعجات الليالي، وأسترحم عرض أشواقي، وجزيل أتواقي، إلى حضرات الإخوان، الذين هم أعين هذا الزمان.

# ولهالم عليكم ورحمات وبركاته

في ١١ جمادى الأولى سنة ١٣٠٩ العبد الخطيب السيد ناصر الدين









# وكتب لي، سلمه الله تعالى ووقاه، ومن كل سوء حماه، وأناله من كل خير مناه:

المعروض إلى حضرة المولى الطويل النجاد، الرفيع العماد، الكريم الآباء والأجداد، المحمود الخصال، المشكور الأفعال، الذي وطأ بأخمص فضله وكماله هامات معالي الرجال، لا زال مستريح البال في الحال والمآل، ملحوظًا بعين العناية الإلهية، محفوظًا بالوقاية الربانية، أني قد أخذت بيد التعظيم كتابكم الكريم، فأسرّني غاية المسرورية؛ إذ بشرني أو لا بسلامة ذاتكم العلية، فحمدت الله تعالى على ذلك، وشكرته على ما هنالك.

فأما ممنونيتي وشكري لما أسبلتموه عليّ من مرحمتكم، ومعالي شفقتكم، فأما ممنونيتي وشكري لما أسبلتموه عليّ من مرحمتكم، ومعالي للأخ فإنه ما تجدد الزمان [٢٤] يتجدد، ليس له غاية ولا حد، فأرجو إبلاغ دعائي للأخ السعيد، والخل الفريد، وقل له: يا زين الأصحاب، أين الجواب؟ وأما ترجمة حالي فإنى في كل ساعة تمضى، وكل دقيقة تنقضى:

أكاد أطير من شوقي إليكم وكيف يطير مقصوص الجناح(١)
وشوقي لا زال يهيجني إلى التوجه مع كافة المتعلقين إليكم، واستقراري
حواليكم:

والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالقفل<sup>(۲)</sup> وأعرض إخلاصي إلى كافة الأحباب، اللاثذين بذلك الجناب.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لأبي الحسين علي بن حمزة الضرير الأندلسي، رواه عنه الباخرزي في دمية القصر، ج١/ ١٨٨، وقد ورد فيه: وكدت، بدل: أكاد.

 <sup>(</sup>٢) هذا هو البيت التاسع من لامية العجم للطغرائي، انظر شرح اللامية للعكبري، في مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد العاشر، العدد الأول، ص ٢١٠



### والسلام عليكم، بقدر شوقى إليكم، ورحمة الله وبركاته

أفندم

في ١١ جمادي الآخرة سنة ١٣٠٩ المملوك خطيب جامع الحميدية بكربلاء



#### وكتب:

بعد تقديم جزيل دعائي، ومزيد شموقي وثنائي، إلى سميدي الذي لا أسملوه، وسندي الذي لكل مهم أرجوه، شمس فضلاء هذا العصر، وبدر نبلاء الدهر، ما رفعت رايـة من المعالي ونودي من لها، إلا كان أحق بها وأهلها، أسمأله تعالى أن يديم بقاه، ويرفع فـوق ذرا المعالي مرقاه، فمذ شـددت الرحال، وأزمعـت الترحال، ووفقني الرحمن، للوصول سالمًا إلى الأوطان، لم يزل لسان مدحى معلنًا بشكري لمحامدكم العلية، وذكري لمعالى ألطافكم السَّنية، فكان ذكري شكري، وشكري ذكري:

فاذكرونا مثل ذكرنا لكم ربَّ ذکری قرَّبت من نزحا واذكسروا صبًّا إذا غنَّسي بكم شرب الدمع وعاف القدحا(١)

<sup>(</sup>١) البيتان لمهيار الديلمي، كما في ديوانه ج١/ ٢٠٣، وفيه: اذكرونا ذكرنا عهدكم، بدل: فاذكرونا مشل ذكرنا لكم، وفي خزانة الأدب وغاية الأرب، ص١٩٥، وزهر الأكم في الأمثال والحكم، ج٢/ ١٦٣، بمثل ما ذكره المصنف في الشيطر الأول، غير أنه سيقطت الألف من كلمة ذكرنا في الأصل، وهي في المراجع: ذكرانا، وهو الموافق للوزن، وقد ورد فيهما في البيت الثاني: وارحموا، بدل: واذكروا.



كيف لا؟ وقد بعدت عن إخوان يكاد يحسدني على صحبتهم الفلك [٢٥] الدوّار، ويغبطني لمجالستهم الليل والنهار، فمنهم من فاق حاتمًا في كرمه، وعديًّا في حشمه، ومنهم من طاول بسجاياه المحمودة، آباءه الكرام وجدوده، ومنهم من سعد الإخوان بمصاحبته، وفاز الخلان بمودته وحسن معاملته، ولسان القلم عاجز عن ترجمة منبع العوارف، وعقد قلادة دائرة اللطائف، فأرجو من ألطاف ذلك الجناب، العالي الرحاب، إبلاغ شوقي التام، ووافر الدعاء والاحترام، إلى حضراتهم العالية، وأعتابهم السامية، وأرجو عدم انقطاع أخباركم السارة، وآثاركم البارّة، فإن المراسلة، نصف المواصلة.

والسلام عليكم، بقدر شوقي إليكم، ورحمة الله وبركاته.

أفندم

في ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٣٠٩ المملوك الخطيب ناصر الدين



#### وكتب يرك الإيثانية

معروضي إلى حضرة السيد المعظم، أعزه الله تعالى بعزّه الأقوم، ومتع المسلمين بعلومه الشريفة، ونفع الخلائق بتآليف العالية المنيفة، وجعله منبع الإحسان، ومظهر الوفاء بين الإخوان والخلان، أنه غير خفي على جنابه العالي، أني بمرور الأيام وتكرر الليالي، لم يزل شوقي إلى انتشاق نفحاته الشذية يتجدد، وخزانة حسي بمضي الدهور لا تنفد، كيف! ونار أتواقي لوصاله في فؤادي تتوقّد، فلا يطفئها برد الصدود؛ إذ ليس فيه غيره موجود، فلو سأل الحال، من الفؤاد لقال:



# صدودكمُ وصلٌ وسخطكمُ رضا وجوركمُ عدلٌ وبعدكمُ قربُ (١)

فالقلب في أودية الحب هائم، وفي فيافي الوداد قاعد وقائم، ولا يخاف في ذلك لومة لائم، فلو أراد الصد إيصاله إلى ربقة [٢٦] السلوان؛ لأجابه بلسان الوجدان، ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولانثني لسان الحال يتلو:

#### كيف أسلو ومهجتي كلما لا ح بسرق تلفتت للقاكا(١)

ملاذي قد حررت لكم عرائض عديدة، هي على إخلاصي لكم شاهدة، وإلى الآن، لم أحظ بأمركم العلي الشان، ولم أدر أي شيء أوجب الصدود، من ذلك السيد المحمود، أما الكتب الناطقة بعبوديتي فهي أعدل شهود، فكيف تجوّز غيرته المشهودة، ومكارمه الفريدة، أن يرمي متيّمه بسهام الهجر، ويقطع وصاله بما يقرب من شهر، أما وقع نظره العالى، على شعر بعض ذوي المعالى:

## إن صدود الإلىف عن إلفه فوق ثلاث ربُّنا حرَّمه (٣)

مع أني أكتفي من وصالكم بالقليل، ولا يقال لقليلكم قليل.

#### قليل منك يكفيني ولكن قليلك لايقال له قليل (1)

<sup>(</sup>١) البيت للحاجري، انظر ديوانه، ص٠٥.

 <sup>(</sup>۲) لابن الفارض، انظر دیوانه، ص۸۰، وقد ورد فیه: ومقلتي، بدل: ومهجتي، وكذلك: بریق،
 وهو الصحیح وزنا، بدل: برق.

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعالبي في كتابه: خاص الخاص، ص ٧٠، ولم يعزه لقاتل، وفيه: إن صدود الخل عن خله، بدل: إن صدود الإلف عن إلفه.

<sup>(3)</sup> قال البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب ج٢/ ٣٤٣: هو لأبي نصر أحمد بن علي الكيالي، كذا قال عبد الرحيم العباسي في (معاهد التنصيص) وليس كذلك، بل هو لغيره، وقد أورده محمد بن عبد الجبار العتبي في ترجمة أبي نصر المذكور من تاريخه اليميني بعد رسالة كتبها إلى شمس المعالي،... ثم ذكر الرسالة وفي آخرها، وكلام الجليل كقدره جليل، =



فأسترحم من ألطاف ذلك الجناب، أن يطفئ أوام شوقي برشحاته التي هي البحر العباب، وأسترحم تبليغ أشواقي، ومزيد أتواقي، إلى حضرات الإخوان الكرام، ذوي الفضل والاحتشام، فردًا فردًا، وإن لم أحصهم عدًّا، وقد حررت عرائضي السابقة وأرسلتها لحضرتكم العلية، مع الپوستة العثمانية، وهذه العريضة قد أرسلتها مع ناقلها وألزمته بالحضور لديكم، وبث عتابي إليكم.

والسلام عليكم، وعلى من حضر من الأحبة حواليكم، ورحمة الله وبركاته

في ۲۱ جما سنة ۱۳۰۹

العبد المملوك الخطيب بالجامع الحميدي بكربلاء



#### وكتب أيضًا:

سيدي وسندي وملاذي، ومَن به مِن ملمات الدهر عياذي، السيد الذي ساد بسؤدده الأعيان، وشاد بمعالي فضله أركان [٢٧] العلوم والعرفان.

ى فاستشهد أن أقلامه تشهد أن يجمع العالم في مفرد (١)

جامع أشتات علوم الورى ليس على الله بمستنكر

كما قيل:... ثم ذكر البيت اهـ.
 انظر البيت والرسالة في الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي ج٢/ ٣٧، وواضح من عبارته أنه ناقل للبيت لا قائل له.

<sup>(</sup>۱) البيت الثاني: ليس على الله...، لأبي نــواس، رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ج٥/ ٢٣٧ بسنده، وفيه: في واحد، بدل: في مفرد، =



أدام الله تعالى وجوده العالى، بدوام الأيام والليالي، إن تفضلتم على المملوك والشكر له تعالى في صحة وعافية، ونِعَم وافية، نسـاله تعالى دوامها على الجميع، إنه مجيب الدعاء سميع، وفي البريد الماضي قمد قدمت لحضرتكم العلية، عريضة لذاتكم السَّنِيَّة، وفي طيها أخرى لحضرة الأخ سمعيد أفندي مدير اليوستة العثمانية، وأعتقد وصولهما بعونه تعالى إليكم، ومثولهما بين يديكهم، واللائحة الاعتراضية التي أرسلتموها لي لأزيدها من الردودات الشرعية القوية، المطابقة لمواد مجلة الأحكام العدلية، فإني يا مولاي قد طالعتها من البداية، وأجلت الفكر فيها إلى النهاية، فرأيتها مطنبة بالإفادة، كصورة منقوشة بالجيادة، أو كجسم بلا روح، أو كعقد لكنه على الأرض مطروح، قد استطالت بطول عبارتها من غير طائل؛ لخلوها عن المواد المعتبرة والدلائل، وقد كنت قصدت أن أبدلها بلائحة عربية، وأودعها من بنات الأفكار المزينة بجمان البراهين القوية، بعبارات رشيقة، وبيانات دقيقة، فبدا لي ما بدا من التردد لا الترديد؛ لكون المخاطب بها عن العربية بمكان بعيد، وكيف يقف على دقائق كلمات العرب، ورقائق حقائقها الحاوية للكمال والأدب، من لا يفرق بين الماء والسماء؟ فلو كتبت إليه حسن، لم يقرأه إلا خسن، ولو سألته ما العير [٢٨] بالاشتهار، لأجابك أنه خمار، فعدت إلى الكتابة بلغتهم ولسانهم، التي تلقوها عن أسلافهم من سالف زمانهم، وعدلت، بعد أن عذلت، فجعلت لكل قضية من القضايا الردية، مادة تطابقها من مجلة الأحكام العدلية، وزدتها متحفًا لها بقضيتين، هما لها كالعينين الباصرتين، فأُنْعِمُ بهما؛ إذ ليس فيها غيرهما، فالمرجو من ذلك

والبيت الأول والثاني مع بيتين آخرين ذكرهن إبراهيم بن صادق العاملي المتوفى سنة
 ١٢٨٤ هـ في رسالة له، فلا أعلم هل هي من قوله أم منقوله؟ انظرها في أعيان الشيعة
 ٣٢/ ٢٠ وجاء فيها بلفظ: في مفرد.



الجناب والمأمول، أن تقع لديه في حيِّز القبول، وبعد بذل الوسع بتنقيحها، وإمعان النظر على قدر الطاقة بتصحيحها، حذفت منها بعض الألفاظ المخلة بالناموس، المستوجبة للمحاكمة الجالبة للمجازاة والبوس، والعجب من كاتبها كيف لم يتفطن لهذه النكات، حينما كتب كلمتي تصحب وتزويرات، فإنه قد تجاوز بذلك الحد، وكان له بما هنالك سوء مقصد، فهل استعان بالأدب، إلى نيل الأرب، وأنذرته الأفهام، بالحذر عن زلة الأقدام، سيما مع الحكام، فهذا كمن عمّر قصرًا، وهدم مِصْرًا.

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار(١)

فاللازم عليه إمعان النظر بالتدقيق والتحقيق، في الاجتناب عن مستهجن الألفاظ التي لا تليق، حذرًا من الوقوع في مهاوي المشكلات، وبوادي المعضلات، وخلاصة الكلام، غب قطع فيافي هذه المهام، أني أرسلتها طي هذه العريضة إلى أعتابكم العالية، وأبوابكم السامية، وأسترحم إصلاح ما ترونه من سوء التعبير، فإن إصلاحه لديكم في غاية السهولة والتيسير، والمتمنَّى من ألطافكم وسَنِيِّ أعطافكم التفضل بأوامركم مدى الأوقات، فامتثالها لديِّ بمنزلة امتثال الواجبات (٢٠)، وقد حصل والحمد لله تعالى [٢٩] مقصدي ومرادي، على رغم أنف أعدائي وحسَّادي، وقد انتصرت عليهم بمحض الالتجاء إلى الله، ومن توكل عليه كفاه:

يا واحدًا في ملك متصرفًا ما ثم غيرك في البرية يقصدُ لا مؤثر في الكون إلا خالقه وموجده وحده لا شريك له، لا رادً لما قضى،

<sup>(</sup>۱) انظر البيت، وقصة وروده في الفاخر للمفضل بن سلمة، ص٩٤، ولم ينسبه لقائل، ونسبه أبو عبيد البكري في فصل المقال ص٣٧٧ إلى التكلام الضبعي، بصيغة المستغيث... كالمستغيث، بدل: المستجير، وذكره الزمخشري في المستقصى ج٢/ ١٩ ونسبه لكليب بن ربيعة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: الوجبات.



ولا مبدَّل لما حكم، ولا ينفع ذا الجدِّ منه الجدِّ، فله الحمد وله الشكر حتى يرضى.
والسلام عليكم بقدر شوقنا إليكم، ورحمة الله وبركاته
في ٣ جمادى الأولى سنة ١٣٠٩
المملوك الخطيب



#### وكتب أيضًا:

أهدي جزيل السلام، ولواعج الشوق والغرام، إلى جمع جوامع الكمال، وبحر العلم والأفضال، الأفضل الأعلم، جناب السيد محمود شكري المفخم، سؤالي عن صحة تلك الذات، الحاوية لمحاسن محامد الصفات، وإن تفضلتم على المخلص بسؤال يسير، فإني من فضله تعالى في خير كثير.

سيدي الحقيق، ومولاي الشفيق، قد أرسلت إلى خدمتكم عريضتين، ولم أحظ منكم بجواب تقر به العين، ويذهب عني بواسطتها الهم والرَّين:

هـ الا بعثتـ المشـوق تحية في طي صافية الرياح رواحا مراحا من كان يحسب قربكم مزحًا ويعتقد المزاح مزاحا(١) والسلام عليكم، بقدر شوقى إليكم، ورحمة الله وبركاته

في ٢٦ ذي القعدة سنة ١٢٩٥ خطيب كربلاء السيد ناصر الدين

<sup>(</sup>۱) لابن الفارض انظر ديوانه، ص٦٦، وقد أبدل الكاتب كلمة: هجركم، التي وردت في الديوان إلى: قربكم.



وقد كنت كتبت له كتابًا من غير تسويد، مشتملًا على طلبي منه تشطير بيتين للشاعر الشهير عبد الباقي أفندي الفاروقي في مدح جده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القائم، وهما:

يقولون لم لا تمتدح جدَّك الذي الإسلام مولاه فاعتزَّا الله العرَّان لم المدح إنَّ الذي به العرَّان به العران به ال

فشطرهما هذا السيد وغيره من الأدباء، الذين كانوا يومئذ في كربلاء، ثم كتب لي هذا الكتاب، فيما كان منه في هذا الباب، وقال:

المعروض إلى حضرة سيدي القامع بفرند (٢) تأليفاته أعناق الملحدين، والكاشف بتلويح إشاراته كرب الحق المبين، الكامل الفاضل النحرير، الذي يليق أن ينشد فيه وما ذلك عليه بكثير:

### وتحسب أنك جِرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ (٣)

متع الله تعالى المسلمين بِطُولِ طَوْلِه العام، وأحيا به ما اندرس من سنّة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، وأعلى بمدحه الشعري منار شرف الصحابة الكرام، عليهم رضوان الله الملك العلام، ببقاء ارتقاء جُود وُجُوده، وإعلاء مرقاه على رغم عدوِّه وحسوده، آمين.

<sup>(</sup>١) أورد المؤلف هذه الأبيات في كتابه المسك الأذفر ج١/ ٢٩٥، وقد ورد البيت الثاني في الترياق الفاروقي الطبعة الثانية في دار النعمان بالنجف، هكذا:

فقلت كفاه الفخر إن الذي به ﷺ حوى شرف الإسلام نال به المعزا وقد بحثت عن البيتين في الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة الطوخي فلم أجدهما.

<sup>(</sup>٢) جاء في لسان العرب، ص٣٤٠٥، مادة: (فرند): الفِرِند: وشي السيف.. والفِرِند: السيف نفسُه.

 <sup>(</sup>٣) ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي النجن ص٧٧.



غبّ تقديم عظيم الأشواق، التي لا تسعها هذه الأوراق، أني بينما أتطلب انتشاق عبيق أخباركم السارة، وآثاركم البارة؛ إذ ألقي إليَّ كتاب كريم، معنونًا ببسم الله الرحمن الرحيم، فأخذته بأنامل التكريم والفخر، ووضعته بعد أن قبَّلته على العين والرأس ولا فخر، فأسرَّني تبشيره لي بصحة ذلك الوجود، المحمود المقرون بالفوز والسعود، ولم يكن لديّ نعمة عظمى، غير صحة وجودكم الأسمى، فحمدت الله تعالى على ما به أنعم، وشكرته على ما أسدى به عليّ من النعم، وما ذكرتم فيه من إرسال الكتاب الحميد، من الأخ السعيد، فإنه ما وصل، ولم أعلم ما الذي جرى عليه وحصل؟ وأما ما أمرتم فيه من تشطير البيتين، فقد شطَّر تهما ثلاثًا وحمَّستهما مرتين، وكان كل ذلك بتوفيق الله تعالى بمدة ساعتين، وبعد [٣١] إتمام ما يسر الله تعالى من التخميس والتشطير، على ما فيهما من الركة والتقصير، قرأتهما على صاحب الفضيلة، والكمالات الجليلة، السيد أحمد أفندي الراوي نائب كربلاء، هداه الله تعالى إلى طريق السواء، فوقعا لديه موقع الاستحسان، وحلًا عنده بمحل القلب من الإنسان، فبلَّغته إذ ذاك إخلاص جنابكم العالي، وكلفته بتخميس يزري نظمه بعقد الذاتي، وبعد إكماله أعطانيه لأقدمه للحضور، وأرسله لذلك المولى الباهر النور.

فأما التشطير الأول من تشطير الفقير فهو هذا:

يقولون لم لا تمتدح جدَّك الذي أم<sup>(۱)</sup> الهدى الفاروق والعادل الذي فقلت كفاه المدح أن الذي به أليس بكاف في مديح الذي به

به الله أخفى الشرك واللات والعزى أعز به الإسلام مولاه فاعتزاً تشيد دين الحق فالحق لا يحزى (٢) حوى من سواه العز نال به العزاً

<sup>(</sup>١) وكتب بجانبه بخط رقيق: أمير، وهو الصواب عروضًا.

<sup>(</sup>٢) جاء في اللسان، ص٨٦٣، مادة: (حزا): أحزَى يُحْزِي إِحْزاءَ إِذَا هَابَ.



وأما الثاني فهو:

يقولون لم لا تمتدح جدَّك الذي هو الآية الكبرى بقوة بأسه فقلت كفاه المدح أن الذي به ألم يكفه فخــرًا بأن الذي به وأما الثالث فهو:

يقولون لم لا تمتدح جدك الذي إمام العلاحقًا وناهيك بالذي فقلت كفاء المدح أن الذي به وما المدح بالموفى ثناء الذي(١) به وأما التخميس الأول فهو هذا:

[ ٣٢] بدائع أفكاري حوت كل مأخذ ولما بدت آیات مدحی بذا وذی

أعز به الإسلام مسولاه فاعتزا

إمام بعسدل قام فسى أمر ربه فهلا نشرت المدح نشرًا لحبّه

حوى من سواه العز نال به العزا

الثاني:

بأبكار أفكار المعانى تلذذي

تعالى به الدين الحنيفي وابتزاً أعز به الإسمالام مولاه فاعترًّا بدا معجز القرآن أدى له الفوزا حوى من سواه العز نال به العزا

تكون المعالى في محامده ركزا أعز به الإسمالام مولاه فاعتزا علا الدين كل المكرمات له تعزى حوى من سواه العز نال به العزا

فطلت بها راق على كل أحوذي يقولون لم لا تمتدح جدك الذي

وأنقذ دين الحق من بعد كربه فقلت كفاه المدح أن الذي به

وفي كل مغنى جلت فيه كجهبذ

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: الذ، والمثبت موافق للوزن ولما قبلها من الأبيات.



أقيمت بأمداحي المعاني فعوذي يقولون لم لا تمتدح جدك الذي أعز به الإسلام مولاء فاعتزا

ألم يك للمختار أكرم صحبه وخير وزير كان من خير حزبه وقد خصه رب العباد بقربه فقلت كفاه المدح أن الذي به

حوى من سواه العز نال به العزا

وأما تخميس أحمد أفندي الراوي فهو هذا:

لقد كان في أسلاف أهلي وعوذي كرام لهم في الحشر حومة منقذ فعوتبت من قوم لهم بعض مأخذ يقولون لم لا تمتدح جدك الذي أعز به الإسلام مسولاه فاعتزا

ألم تـر أن الحـق دار بقطبه وآواه خير الخلق ميتًا بقربه فما لك لـم تمدحه حمدًا لربه فقلت كفاه المدح أن الذي به

#### حوى من سواه العز نال به العزا

فهذا يا مولاي ما تيسًر من التخميس والتشطير، وأرجو الإغماض والإغضاء عما كان من السقط في التعبير، فقد حصل هذا وحقك في المحكمة، وأنا يومئذ أستمع ما يجري من المحاكمة، وأعتقد أن ذلك [٣٣] من بركة الفاروق الأعظم، ووزير النبي الأكرم و السيرحم تقديمه إلى حضرة المولي، وصاحب القِدْح المعلّى، الذي عقدت على كماله الخناصر، وورث الفضل كابرًا عن كابر، صاحب السعادة حضرة مولاي وسيدي عبد الله حسيب أفندي الفاروقي (١) وظر أن الله وكساه من أنوار توفيقه جمالاً وجلالاً، والنائب

<sup>(</sup>۱) عبد الله حسيب بن محمود بن سليمان العمرى الفاروقي الموصلي تولى رئاسة مجلس التفتيش والمعاينة في دائرة المعارف العثمانية، وله شرح قصيدة امرئ القيس من =



المشار إليه يقدم لحضرتكم وحضرته كمال الإخلاص، ولوازم الاختصاص، وأرجو إبلاغ جزيل سلامي، وعظيم شوقي واحترامي، إلى حضرات الإخوان الكرام، ذوي الكمال والاحتشام، سلمهم السلام، وأسترحم استدامة ألطافكم، وبقاء توجهاتكم وأعطافكم.

والسلام عليكم، بقدر شوقي إليكم، ورحمة الله وبركاته في ٢٦ جمادى الأولى المملوك خطيب جامع الحميدية



#### وكتبت له على سبيل الإيجاز والاختصار، شاكرًا فيض فضله المدرار، فقلت:

أيها السيد الذي استوعب جميع صفات المجد فلم يترك صفة لواصف، واستكمل كل مراتب المعالي والحمد فلم يدع موقفًا من المواقف في درجات الفضائسل والمعارف، إني قد تشرفت بكتابك الكريم، المنطوي على فراثد الدرِّ النظيم، فلا فض الله تعالى فاك، ولا قيض لك من يعوقك في سموك ومرقاك، ولقد أبديت كل العجب في كل من التشطير والتخميس، وأجدت كل الإجادة بمدح من يفرّ من إنشاد مديحه إبليس وجنود إبليس (۱)، وهكذا كان الأمل فيك، والمتفرّس في غرر نواصيك، فلا زلت الما الأشواق تحيف الرتب، وتعلو في جوِّ سماء الأدب، وأحبّتك يقدّمون إليك بأكف الأشواق تحيف الغرام، ويهدون إليك ألف تحية

المعلقات بعبارة تركية، مطبوع بالآستانة. إيضاح المكنون ج ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ج٤/ ١٢٦ (٣٢٩٤)، و٥/ ١١ (٣٦٨٣)، و٨/ ٢٣ ( ١ ٣٦٨٣)، و٨/ ٢٣ ( ١٠٨٥)، و٨/ ٢٣ ( ١٠٨٥)، ومسلم ج٢/ ١١٢٤ (٢٣٩٦) أن رسول الله ﷺ قال لعمر ﴿ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ قال لعمر ﴿ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَل



#### وسلام، والأمر إليكم، والسلام عليكم.

المخلص محمود شكري



# [٣٤] وكتب لي ذلك السيد الشريف، ذو() الحسب الرفيع المنيف، جوابًا عن كتاب كتبته له، شكر الله تعالى إحسانه وفضله، فقال:

معروضي إلى حضرة السيد السند الأعلى، ومَنْ مِنْ فضله ظهر الدليل الأجلى، مَنْ مَنَّ المولى عليّ بتلطفاته الجليلة، وأحسن بما أحسن من تعطفاته الجميلة، التي حكتها كتبه المرسلة، وأوامره العلية المسبلة، حتى أراني ما أراني من شفقته التي كنت أظنها أنها من أهل هذا الزمان محال، وأعتقد وقوعها منهم كطيف الخيال، فأظهر الباري، بهذا النور الساري، الذي لمع في ناصية سيدي، أعلى مناي (٢) ومقصدي، وقد كنت أقول، وما كان في خزانة فكري يجول:

#### أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حرّ (٦)

ومبدع الحقائق، قلب آخر المحال على الوجه اللائق، فجعله حقيقة بوجود مولاي الذي ظهرت به من المحامد كل دقيقة ورقيقة، فشكرًا ثم شكرًا لهذه الطلعة السنية، التي أشرقت شمس نشأتها العليّة، بوجود هذا الحر المحمود، وسعد السعود،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذي.

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: منائي، والمناثي من المنية، وليس لها معنى هنا.

<sup>(</sup>٣) لعلى بن محمد البديهي، انظر يتيمة الدهر ج٣/ ٤٠٠.



ألا وهو الذي استرقَّ برقَّة لطفه الأحرار، وجذب بمغناطيس حبّه أفئدة ذوي الاعتبار، كيف لا وهو:

#### من معشر حبّهم دين وبغضهم كفر وقربُهم منجّى ومعتصمُ (١)

فوحق نعمك التي أسديتها عليّ، وآلائك التي وجهتها إليّ، إني لقاصر عن بيان مقدار شكري لإحسانك، وحمدي لمحمود أفضالك وامتنانك، فأسأله تعالى أن يمتعني والمسلمين بطول بقاك، ويؤيّد معالم الدين بمعالي مرقاك، وأما لسان قلمي، ونطق فمي، فكل منهما قاصر عن أداء بعض [٣٥] محامد سيدي الشيخ الأكبر، والكبريت الأحمر، الذي صار للفضائل بازها الأشهب، وللكمالات عقاب جوّها المحدّب، ومن إليه ينتهي ركن الشرف الشامخ إذ هو صيغة منتهى جموعه، ومنه يظهر علم المجد الباذخ إذ هو جزؤه الذي لا يتجزى إليه في رجوعه، كيف لا وجدّه القطب الذي تدور عليه رحى العرفان، والغوث الذي هو غيث الرحمن للأكوان، المسر هو القائل، وأكرم به من قائل:

#### أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدًا على فلك العلا لا تغرب(١)

علّامة الزمان، وفخر بني عدنان، حضرة صاحب السماحة والفضيلة السيد الشيخ عبد الرحمن أفندي القادري الكيلاني، لا زالت السعادة عاكفة على بابه، والعناية الربانية مشرقة الأنوار على جنابه، ولطالما قصدت أن أمدحه بقصيدة، أذكر فيها شمائله الفريدة، فيمنعني الحياء، واستحقار ما يجول في مفكرتي من الآراء، ومكابدة مكائد الزمان، سيما في هذا المكان، فأسأله تعالى أن يديم لي ولكافة أهل العلم وجوده العالي، على ممر الأيام وتعاقب الليالي، وها أنا أتجاسر على تقبيل أذياله

<sup>(</sup>١) للفرزدق في مدح الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليه وعلى آبائه الطاهرين انظر ديوانه، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) لعبد القادر الجيلاني، انظر ديوانه، ص٦١.



العليّة، التي أسبلت مراحمها على أهل العلم والسادة العلوية، وأما مكاتبتي ثانيًا مع حضرات الإخوان، الذين كنت أعدهم من أوفى أهل هذا الزمان، فإني وحقك لست بها بضنين، لكني على الوفاء منهم غير أمين؛ حيث إن حقيقة هذا الزمان، لا يُروِّج تعاطي الوفاء بين الخلان، وطبيعته تقتضي الجفاء، وعدم مراعاة الحقوق والوفاء، ولو وافقتني لطويت عنهم كشكًا؛ حيث إن ذلك أرُوحُ للفكر وأصحى، أيبخل على مثلي مِن مِثلهم بكتاب؟ وهل يليق بنجابتهم التأخر عن رد الجواب؟ فلا فائدة [٣٦] في ودِّ مجلوب، إذا لم يكن من صميم القلوب، فأرجو من شفقة ذلك الحبر الهمام، والقدوة الإمام، إبلاغ أشواقي إليهم، وعرض غرامي بين يديهم، فإن قلبي لا زال إلى لقائهم في هيام، ولو أنهم بخلوا عليّ بالسلام... إلخ.

#### والسلام عليكم، بقدر شوقنا إليكم

في ٢٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٩ المملوك الخطيب السيد ناصر الدين



#### وكتب لي أيضًا:

بعد عرض شوقي العميم، وخصائص الدعاء والثناء والتكريم، إلى دوحة شجرة النبأ العظيم، والفخر القديم، الذي ملأ جوانب الأرض علمًا، فكادت تفخر به على السماء، ووقرها فضلًا وأدبًا جمًّا، فأوشكت أن تكون بأنوار إفادته ذكاء، لسان القلم وحقه عاجز عن بيان فضله بحقه، وأما ما يجري على لسانه في بعض الأحيان من بيان الفضائل، فهو من قبيل قول القائل:

وإناما للذة ذكرناها

فضائل لم ترده معرفة



أني قد تناولت بيد التعظيم، وأنامل التفخيم، أمركم العالي الشان، في هذه الأحيان، فقرأته سطرًا سطرًا، وأحطتُ بما لديه خُبرًا، فكدت أطير به فرحًا، وأمشي \_وأستغفر الله تعالى \_ في الأرض مرحًا:

## فسَكِرتُ مِن رَبًّا حَواشي بُردِهِ وسَرَّت حُمَيًّا البُرِء في أَدوائي (١)

كيف لا وقد أسرّني إذ بشرني بسلامة ذلك الوجود، المقرون بالفوز والسعود، فلله تعالى دره من كتاب، حوى العجب العجاب، فتارة يسرّني ببغض تعبيره، ومن أعجب ما رأيت فيه، ذكركم لعدم وصول عرائضي إليكم، وحضورها بين يديكم، ولضيق الوقت اكتفيت بهذا القدر، وإلّا لذكرت لكم [٣٧] عن أمور تستوجب العبر، من الحوادث الكونية، والوقائع الوقتية، ولقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت في هذا المحل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو كان لي في بغداد أدنى ما يقوم به أمر معيشة الأطفال، ويسد فم حاجة الأهل والعيال، لتركت السكنى في كربلاء، وفارقت ما أكابده فيها من البلاء، وأتيتكم أيها المولى الأعظم، سعيًا على الرأس لا سعيًا على القدم:

وكدت أطير من شوقي إليكم وكيف يطير مقصوص الجناح وخلاصة الكلام، أيها المولى الهمام:

إلا الذي عاداك في الدين (٢)

كل امسرئ تُرجى مودّته

<sup>(</sup>١) لابن الفارض، انظر ديوانه، ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) البيت ورد في المدخل لابن الحاج، ج٤/ ٩ ، ١ ، والآداب الشرعية لابن مفلح، ج٢/ ٤٣٥، دون نسبة لقائل، وأصل البيت منسوب لابن المبارك كما في العقد الفريد، ج٢/ ١٧١، بلفظ:

كل العداوة قد ترجى إماتتها ﴿ إلا عداوة من عاداك من حسد



ونحن آيسون - والأمر لله تعالى - من إخواننا الذين وجب عليهم مراعاة الذمام بالنص، فكيف نظمع في مصافاة قوم يترقبون علينا الفرص، نسأله تعالى أن لا يمكنهم علينا بفرصة، وأن يزيدهم بسيوف أهل الحق غصة على غصة، وينصر الإسلام والمسلمين، بإقامة شعائر التوحيد والدين، ويؤيد شوكة السلطان الأعظم، والخاقان الأكرم.

والسلام عليكم، بقدر شوقنا إليكم، ورحمة الله وبركاته في ٣ جا سنة ١٣٠٩

المملوك الخطيب السيد ناصر الدين



#### كتاب الشيخ قاسم<sup>(۱)</sup>:

وقد كنت كتبت إلى حاكم قطر جناب الشيخ قاسم بن ثاني(٢) في خصوص

(١) عنون بهذا العنوان بنفس الخط والحبر في الهامش.

(۲) هو الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني المعضادي التميمي، حاكم دولة قطر من سنة ١٩٢٦ هـ/ ١٩١٣ م، سنة ١٩٣٦ هـ/ ١٩١٣ م، كان رَمِرَانَج من نوادر الزمان، جامعًا لشتات محاسن بني الإنسان، جمع بين: الدين؛ والتقوى، والعلم، والزهد، والشجاعة، والفروسية،



والحكم، والكرم، والجود، والبلاغة، وقرض الشعر، والتجارة، وغيرها من الصفات التي لا يسعني التوسع بها في هذه الأسطر القليلة، وقد وردت ترجمته في الكثير من المراجع، نسأل الله تعالى أن يبسر لنا جمعها في كتاب حافل عن سيرته، وانظر شيئًا منها في: الحلي الداني، ص ٢٤، وأبحاث الندوة التاريخية المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر وهو في جزئين يشتمل على أبحاث عن الشيخ، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون ج٥/٥٠٤.

ختم الثيخ نساسم



طبع رد كتاب صلح الإخوان الذي ألفه الشيخ داود أفندي العاني(١) فأجابني بهذا الكتاب، وقد طلب فيه إرسال الرد ليطبعه لمحض الثواب، فقال:

#### المالكة التقالم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، [٣٨] وسبحان الذي جعل السلام تحية أهل الإسلام، من قاسم بن محمد بن ثاني تحية وسلام، مقرونان بمزيد الاحترام؛ لجناب عالى الجناب الأخ المبجل المحبوب في الله محمود شكري الآلوسي البغدادي نجل الفاضل السيد عبد الله، بِ الله عن السوء، وألزمه كلمة التقوى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد وصلنا في أبرك ساعة كتابكم الكريم

كَخَان لَمْسِ الكَوَابِ عَلِي مَدِّعِي مِن الكَوَّامِ الكَوْءِ النِّي عاسم مِن عِهِ بِسِ مَلِيقِ جُهِو مَدِيل سَيْنِ يَن مِن مِن الجَبِرَ المَبْوِيةِ عَلَيْهِ المِن إلى المَّالِيةِ لَوْ الْعَلْمِينَةِ وَالْعَرَالِ

هو كتاب صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم، لداود ابن سليمان بن جرجيس البغدادي، انظر ترجمته في الأعلام ج٢/ ٣٣٢، وقسد رد عليه المؤلف بكتابه الذي طبعه الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني، وهو: فتح المنان، الذي أتم فيه المؤلف رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على ابن جرجيس، والمسمى: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن

قال العزاوي كما نقله الزركلي في الأعلام ج٢/ ٣٣٢: اشتهر برده على أبي الثناء الألوسي، وراجت سوقه مدة ولكن مؤلفاته لم تقو على الانتصار اهـ.

وقد جاء في آخر الكتاب المطبوع على نفقة الشيخ قاسم آل ثاني: وكان طبع الكتاب على ذمة محيي رفات المكارم، المكرم الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني، في شهر شوال سنة ١٣٠٩ من الهجرة النبوية، على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التحية اهـ.



على يد محب الجميع مقبل آل الذكير (١)، وفقه الله تعالى لكل خير، وصانه جل شأنه من كل ضير، فسر نا غاية السرور، واستوجب لنا مزيد الحبور، وحمدنا الله تعالى الذي أدلكم علينا، ووجه نظركم إلينا، ونحن كنا نسمع بجنابك، وقد أشهدنا الله تعالى بحبك، لما نظرنا في بعض مصنفاتك وكتبك، نسأل الله تعالى أن لا يخلي الأرض من أمثالك.

وأما أهل هذا الوقت فقد وضعوا موضوعات افتروها، وسهلت عليهم فتبعوها، وليس ذلك بمستنكر، ولا بعجيب من أهل هذا الدهر؛ لأنا في الزمن الذي حدّث عنه وأخبر، وبين لنا ما يصنع فيه أهله من سكان البادية والحضر، وذكر أن القابض فيه كالقابض على الجمر، وللصابر فيه أجر خمسين صحابيًّا إن أجمل الصبر، ولم يبق في الدنيا إلا أنباط من الناس كل منهم غريب في قومه لغرابة دينه، والناس قد وقعوا في شحّ مطاع وهوى متبع (٢)، وافترقوا الفِرَق التي حدث



- (۱) هـ و مقبل بن عبد الرحمن الذكير، من كبار التجار والمحسنين في البحرين، ولد في عنيزة من بلاد نجد عام ١٢٦٠ هـ، ورحل إلى جدة ثم البحرين؛ حيث استقر فيها قرابة الأربعين عامًا، ولما أسن رجع إلى مسقط رأسه عنيزة حتى توفي فيها عام ١٣٤١ هـ، انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ج٦/ ٤٢٨، وأعيان البحرين في القرن الرابع عشر الهجري ج٢/ ٩٥٧.
- (۲) یشیر إلی حدیث النبی ﷺ: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر؛ حتی إذا رأیت شیخًا مطاعّا، وهوّی متبعًا، ودنیا مؤشرة، وإعجاب کل ذی رأی برأیه، فعلیك بخاصة نفسسك ودع العسوام، فإن من وراتکم أیامًا الصبر فیهن مثل القبیض علی المجمر، للعامل فیهن مثل أجر خمسین رجلًا یعملون مثل عملکم ». رواه أبو داود ص٤٧٤ (٤٣٤١)، والترمذی ج٥/ ١٤٦ (٤٣٤١)، وابن ماجه ج٢/ ١٣٣٠ (٤١٠٤)، قال الترمذي: هذا حدیث حسسن غریسب اها ورواه ابن حبان فی صحیحه ج٢/ ١٠٥٠ (٣٨٥)، والحاکم فی المستدرك =



عنها ويها وصدع(١١)، فجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خيرًا، ووقاك جل شأنه ضرًّا وضيرًا؛ لأن الناس عادوا ذلك الشيخ (٢) المذي تصدى لتصحيح عقائد الجهلة الفاسدة، وتعديل معوج آرائهم الكاسدة، فإن غالب الناس [٣٩] في وقته كانوا يعبدون القبور والأشجار، والطواغيت المنحوتة من الخشب والأحجار، وبيَّن مقصود الباري من عباده، والحكمة التي أرسل بها الرسل عَلَيْمِ الله الله عَلَيْمُ الله الله كافة أقطاره وبلاده، وهي معرفة الله تعالى بأفعاله، وتوحيده بأفعالنا، وتخصيصه بالعبادة في قلوبنا وأقوالنا، ففي الحديث القدسي: «ابن آدم خلقتك من أجلى فلا تلعب، وخلقت كلُّ شيء من أجلك فلا تتعب »(٣)، وفي حديث آخر: «أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويُعبَد

ج٤/ ٣٢٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهب ووافقه الذهبي، وفي سنده عتبة بن أبي حكيم، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ج١/ ١٩٣: عتبة مختلف فيه، وباقيه جيد اهم وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج١/ ٨٩٢، وج٢/ ٦٤٥ (٩٥٧)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج٣/ ٩٤ (١٠٢٥)، وتنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني ج٥/٥٥.

يشير إلى حديث النبي على: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصاري على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»، رواه عـن النبي ﷺ جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة، انظـر تخريجها في صفة الغرباء للعودة، ص١٦-٠٤، وقال الترمذي بعد أن رواه ج٤/ ٣٨١ (٢٦٤٠): حديث حسن صحيح اهـ.

يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رَمِ النَّهِ.

لم أجد سنده فيما بين يدي من المراجع، وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي ج٨/ ٣٣: وفي حديث إســرائيلي: (يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفَّلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني؛ فإن وجدتني وجدت كل شميء؛ وإن فُتُّك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء)، ونسبه ابن عربي في الفتوحات المكية، ج٤/ ٢٧ إلى كعب الأحبار أنه وجد في التوراة ثم ذكر الأثر وفيه: يا ابن آدم خلقتك من أجلى وخلقت الأشياء من أجلك، فلا تهتك ما خلقت من أجلى فيما خلقت من أجلك اهم، فالأثر غايته أنه من الإسرائيليات، هذا إن صحت نسبته إلى كعب الأحيار.



غيري، وأرزق ويُشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشسرهم إليّ صاعد، أتقرّب إليهم بالنعم، ويتباغضون إليّ بالمعاصي»(۱)، وقال الله الله يؤمن أحدهم بالله إلا وهم به مشسر كون»(۱)، والناس اليوم وقعوا في أكبر ذنب عصي الله تعالى به؛ كما قال السائل من النبي الله الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»(۱)، غير أن الأمر كما تعلم، ومثل ما تعرف وتفهم، أنه الله الله الله المنافقة من أمتي على الحق منصورة»(۱). والله سبحانه سمى إبراهيم – على نبينا وعليه أفضل الصلاة على الحق منصورة»(۱).

- (١) هذا الأثر مكون من جزأين، الأول: من أوله إلى قوله: وأرزق ويعبد سواي. والثاني: من: خيري إلى العباد نازل إلى آخره.
- والأول ضعيف، والثاني موضوع كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج٥/ ٣٩٣ (٢٣٧١)، وج٧/ ٢٨٦ (٣٢٨٧).
- والثاني مروي عن وهب بن منبه بألفاظ متقاربة عن أهل الكتاب، كما في حلية الأولياء ج٤/ ٢٧، ورواه كذلك عنه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ج٢/ ٣٣ بسند واه بمرة كما بيته محققه مشهور آل سلمان.
- (٢) هذا خطأ ظاهر، إما من الأصل فأبقاه الناسخ على ما هو عليه، وإما من الناسخ، وصواب العبارة: وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ مَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [يوسف: ١٠٦].
- (٣) متفق عليه، البخاري ج٦/١٨ (٤٤٧٧) و (٢٥١١، ٢٠١١، ٢٨١١، ٢٨١١، ٢٥٧١) و (٧٥٢٠)، ومسلم ج١/٥٣ (٨٦).
- (٤) متفق عليه، البخاري ج٩/ ١٠١ (٧٣١١)، ومسلم ج١/ ٨ (١٥٦) وج١/ ٢ (١٩٢٠) المتفق عليه، البخاري ج٩/ ١٠١ (٧٣١١)، ومسلم ج١/ ١٩٢٥)، بلفظ على الحق ظاهرين، أما لفظ: على الحق منصورة، فقد روي عن ثوبان شِهِ النَّهُ بإسناد صحيح رواه الطبري في تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب ج٢/ ٣٢٨ (١١٥٧)، والطبراني في المعجم الأوسط ج٨/ ٢٠٠ (٨٣٩٧)، وابن حبان في صحيحه ج١/ ١٠١ (١٥٧٤)، والبيهقي في السنن الكبري ج٩/ ١٨١.
- وعن عمر في النائم كما عند الطبري في تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب ج٢/ ١٨، وقسال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ج٨/ ٣١ (١٣): رواه إستحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي، ورواته ثقات إلا أنه منقطع بين قتادة وأبي الأسود الدؤلي اهر وقال ابن حجر في المطالب العالية ج١/ ٥٩٥ وساق فيه سند إسحاق وأبي يعلى: فيه انقطاع =



وأكمل السلام - «أمة» وهو وحده، ولا يغرّنك الطغام وأتباع كل ناعق، كما هو معلوم لديك من كلام الصادق، أن الله تعالى أوحى إلى داود على «أن ما مِن عبد اعتمد على دون خلقي أعرف ذلك منه، فتكيده السماوات والأرض، إلا جعلت له منهن فرجًا ومخرجًا» (۱). نرجو أنَّ الله تعالى يعين الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله، اللهم انصر دينك وأعل كلمتك، ونرجو من الله تعالى أن يميتنا مسلمين، ويلحقنا بحزبه المفلحين، وبلغ سلامنا على من ترى لنا عليه السلام، [ • ٤] من الإخوان والأصحاب الكرام، ومن لدينا من الأولاد يهدون سلامهم إليك، ويقدمون أدعيتهم الخيرية بين يديك، ومن خصوص طبع الكتاب فأهلًا ومرحبًا بذلك الجناب، والفضل لله تعالى يديك، ومن خصوص طبع الكتاب فأهلًا ومرحبًا بذلك الجناب، والفضل لله تعالى على على عيد الأخ مقبل الذكير لنطبعه بأحسن طبع، ثم نقدًم بعض نسخه لكم وأنتم على يد الأخ مقبل الذكير لنطبعه بأحسن طبع، ثم نقدًم بعض نسخه لكم وأنتم بخير، ولا تقطع عنا أخباركم السارة مع بيان ما يبدو لكم من اللوازم، ودُم بكل خير وأنت الكالنائل سالم وغانم.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ني ۲۰ محرم سنة ۲۰۹

قاسم بن محمد بن ثاني

بين قتادة وأبي الأسود، ورجاله ثقات اهـ. ورواه الضياء في الأحاديث المختارة ج١/ ٢٥٠
 ١٤٢) من طريق أبي يعلى.

<sup>(</sup>۱) الأثر صحيح إلى وهب بن منبه، رواه عنه من طريقين بألفاظ متقاربة الإمام أحمد بسنده كما في إغاثة اللهفان لابن القيم ج ١/ ٨٣، وبسند ثالث كما في الزهد له ص ٦٩، ورواه كذلك ابن المبارك في الزهد ص ١٠٨ (٣١٨)، وأبو داود في الزهد ص ٣٧ (٣)، وأبو نعيم فسي الحلية ج٤/ ٢٥ و ٣٨، وهـو من آثار أهل الكتاب، أما ما روي مرفوعًا إلى النبي على فموضوع، انظر: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج٢/ ١٣٧ (٨٨٨)، ورواه بنحوه العسكري عن على شي النائر كما في كنز العمال ج٣/ ٧٠٧ (٨٥١٨).



ثم إني أرسلت إلى المُومَى إليه الكتاب، على يد الشيخ مقبل بواسطة بعض الأصحاب، وبعد مدة وردني كتابان، أحدهما من الشيخ قاسم والآخر من الشيخ مقبل السالف البيان، وكل منهما بَشَر بإنجاز الطبع، على أحسن أسلوب وألطف وضع، وإن الطابع قد تفضل بإرسال جملة من نسخه لهذا العبد، فتلقيت ذلك بالقبول مع مزيد الشكر والحمد.

أما كتاب الشيخ قاسم فهو هذا:

# ١

بعد إهداء السلام التام، وإنهاء التحية والاحترام، إلى جناب العالم الجليل، والفاضل النبيل، الأخ في الله، والمحب لوجهه جل شأنه وعلاه، السيد محمود شكري، لا زالت فيوضات ألطاف الله تعالى عليه تجري، إن الموجب لهذا التحرير، والباعث لهذا التسطير، إبلاغ جنابك جزيل السلام، ومزيد الشوق والغرام، ومن مدة زمان ما جاءنا منكم كتاب ولا بيان، نرجو أن يكون المانع خيرًا، [13] ونبشرك أن أمورنا من فضل الله تعالى جميلة، أوزعنا الله تعالى وإياكم شكران نعمه الجزيلة، وهو المرجو أن يعزنا بطاعته ولا يذلنا بمعصيته، ثم الواصل إليك والمقدم بين يديك ماثة كتاب عن ماثتي مجلّد، وذلك على يد الأخ محب الجميع أحمد بن عبد الرحمن الذكير، تصلكم الثانية وأنتم مسروري (١٠) الخاطر بكل خير.

هذا ما لزم بيانه على سبيل الاختصار، ولا تنسونا من صالح الدعاء كما هـو المأمول آناء الليل وأطراف النهار، وأبلغ عنا السلام، إلى الأولاد الكرام والمشايخ الأعلام، وَمَنْ هنا مِن الأولاد والأصحاب، يهدون الدعاء المستجاب،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وصوابه: مسرورو لأنه خبر المبتدأ.



ولا زلتم سالمين.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين

في ۱۱ شوال سنة ۱۳۱۰ قاسم بن محمد بن ثاني

----

### وكتبت له في الجواب عن ذلك الكتاب ما نصه:

### 

نحمد الله تعالى ونشكره، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد؛ الذي عمَّ العالمين خيره وبرُّه.

أما بعد تقديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد وصلنا كتابكم الكريم، وخطابكم الفخيم، المبشر عن سلامتكم، واستقرار راحتكم، وذلك غاية ما نتمناه، من ألطاف الله جل شأنه وعزّ علاه، وقد أزاح عنا ما كابدناه من تشوش البال والاضطراب، من خصوص الغوائل والفتن التي أشغلت فكر ذلك الجناب، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، على ما تفضل به من صيانة هاتيك الذات، الجامعة لأحسن الشمائل وأفضل الصفات، وهو جل شأنه المسؤول أن يديمها مصونة من جميع الأكدار، محفوظة من شر الأشرار وكيد الفجّار، وقد شكرنا فضلكم على ما أحسنتم به علينا [٤٢] من النسخ المذكورة، والله سبحانه يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة عن مثل هذه المساعي المشكورة، وقد اتخذت جميل ذكركم وِرْدًا



لا تخلو منه الأفواه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله(١)، ولا زلنا ندعو لكم ولسائر الإخوان، ونرجو من الله تعالى أن يمدنا بلطفه وكرمه إنه الكريم المنان.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحب المخلص محمود شكري الآلوسي عفي عنه



### وأما كتاب الشيخ مقبل فهو هذا:

# ١

من البحرين في ٢٤ شوال من سنة • ١٣١

إلى جناب الأجل الأمجد، والعالم الأوحد، فريد الذات في سائر الكمالات، جناب السيد الفاضل، والنبيه الكامل، السيد محمود شكري الآلوسي المحترم، سلّمه الله تعالى من كل سوء وألم.

### أيها المولى الهمام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، لنا مدة مديدة عن كتبكم السديدة، وأخباركم الحميدة، عسى المانع أن يكون خيرًا، ونعرّف ذلك الجناب، السامي الأعتاب، أنه منذ وصولنا إلى البحرين لم نزل بحال الصحة والسلامة، ولم نر

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث النبي على: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، رواه الترمذي ج٣/ ٥٠٥ (١٥ يشير إلى حديث النبي على: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، رواه الترمذي ج٣/ ١٩٨ (٣٤٠٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه ج٨/ ١٩٨ (٣٤٠٧)، وقال ابن مفلح في الآداب ج١/ ٣٢٠: إسناده صحيح.



مكروهًا من فضل الله تعالى ثم من بركات دعواتكم الصالحة وتوجهاتكم المقرونة بالكرامة.

وكذلك يا سيدي وصل إلينا باسم جنابكم كتاب من الشيخ قاسم، وهو واصلكم بحوله تعالى طي كتابنا وأنت للخير ملازم، وقد عرّفنا المومى إليه أن نرسل لذلك الجناب، ماثة نسخة عن ماثتي جزء من الكتاب، ونرجو من لطفكم، أن تعرّفونا بكيفية إرسالها إلى طرفكم، أتحبون أن نرسلها إلى بغداد رأسًا أم إلى البصرة؟ فالنظر عند الله تعالى ثم عند هاتيك الحضرة، وبوصول تعريفكم نرسلها الكانتال [33] إلى المحل الذي تحبون، وبالكيفية التي تستحسنون، وقد سلمنا نسخة منها لسليمان العسافي بناء على إيصالها إليكم، وقد ذكرنا ذلك ليكون من المعلوم لديكم، هذا ما لزم بيانه، ومهما يبدو من لازم، فمحبك يتشرّف بترويجه فإنه خادم، ومنا السلام على كافة من لديكم من الكرام، ومن لدينا الأخ أحمد يسلم، ودم سالمًا محروسًا من كل مُهمّ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المحب

مقبل بن عبد الرحمن الذكير





### وكتبت له في الجواب:

### يني النيال في النيم النيم النيم النيم النيال النيال

بعد حمد الله، والصلاة والسلام على مصطفاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد تلقيت في هذه الأيام المباركة كتابكم الكريم، فشرعت أحمد الله تعالى وأشكره على فضله العميم، ودعوته جل شأنه أن يديم هاتيك الذات، مصونة من جميع الآفات، وأن يبارك لكم في الحال والمآل، ويوفقكم لنيل سائر المقاصد والآمال؛ حيث تفقدتم عن هذا العبد الفقير، وتخطرتموه على ما هو فيه من التقصير، وما ذلك إلا من محاسن شيمك، ومزيد وفائك وكرمك، كثر الله تعالى أمثالكم في الأمة المحمدية، وشكر مساعيكم الجميلة عند البرية، وما ذكرتم من خصوص الكتب التي تفضل بها جناب صاحب الخيرات والمبرات، وجليل السبجايا وعلى الصفات، الشيخ قاسم بن ثاني، أنجز الله تعالى له سائر المقاصد والأماني، وقهر عدوَّه وحسوده، وأناله من كل خير مقصوده، فقد تصدى لبيان صورة إرسالها إلى طرفي، الأخ الأكرم الحاج صالح العسافي(١١)، وإرسالها رأسًا إلى بغداد، [22] ربما استوجب القال والقيل من كثير من الأوغاد، غير أني أرجو المبادرة بإرسال نسخة منها مع اليوستة الإنكليزية، على يد السيد حسن كاتب العربية في بيت وكيل هاتيك الدولة في بغداد المحميَّة، ومنه تصلني الثالثيّال من غير كلفة ولا تعب، فإن المومى إليه لم يزل يتردد إليّ لتحصيل العلم والطلب.

<sup>(</sup>۱) هو صالح بن محمد العسافي، تاجر عمل بالتجارة مع أخيه حمد العسافي، ثم استقل بنفسه بالتجارة؛ حيث ترك أخوه حمد الاشتغال بها واختار العزلة عن الناس، توفي صالح العسافي في شهر صفر سنة ١٣٣٥ هـ، وعمره ٨٥ سنة، وترك ولدين: عبد الرحمن وعبد العزيز الذي توفي عام ١٩٤٥م. انظر تاريخ العراق بين احتلالين ٨/ ٢٥٩، ولب الألباب ص ٤٢١.



هـــذا وكافة الأحبة والإخوان يهدون إليكم من الأشــواق ما لا يســعه بيان، وأسلم على أخينا الأكرم الشيخ أحمد، وعلى كافة المحبين في الله من غير استثناء أحد.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه الفقير إليه تعالى محمود شكري الآلوسي البغدادي عفي عنه



وبعد أيام وردت جملة من النسخ المرسولة، على الكيفية المقصودة والصورة المأمولة، ووردني أيضًا كتاب بديع، وخطاب منيع، مع أبيات عديدة، بل درر فريدة، من بعض أدباء البحرين وشعرائها، يشكرني - ولله تعالى الحمد والشكر - على انتصاري للسنة وأوليائها، والذبّ عنها فيما طبع من كتابي الراد على أعدائها.

أما الكتاب فهو هذا:

### يتمالتالخوالحوا

إلى جناب العيلم الزاخر، والعلم الظاهر، ذي النسب الباهر، والعنصر الطاهر، الأخ في الله، والمحبوب فيه عزَّ علاه، السيد الأجل الأكرم، محمود شكري أفندي المحترم، حرسه الله تعالى ورعاه، وحفظه سبحانه وحماه، آمين.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المدوام، أيها المولى الذي لم يزل محاميًا عن دين الإسلام، ثم السؤال عن طيب أحوالكم، وصحة ذاتكم وشمائلكم، لا زلت محفوفًا بالألطاف الرحمانية، والنعم الإلهية، وإن سألتم عن محبكم الملتحف بأثواب الخمول، المتصف بحبكم ممتثلًا أمر الرسول(١)، [23] فإني أحمد إليك الله سبحانه على سوابغ نعمه، وسوابق ولواحق فضله وكرمه، أوزعنا الله تعالى وإياكم شكر نعمته الكبرى، وجعلنا وإياكم ممن خُصّوا في الدنيا والآخرة بالبشري، ثم لا يخفي على جنابكم الرفيع، وركن مجدكم المنيع، أن الحقير ممن يتطفل على موائد الكبراء، من الرُّجَّاز والشعراء، فينظم الخرز ويدّعي النشيد، وإن كان عن هذا المقام الرفيع بمكان بعيد، وقد نفث العبد المصدور بأبيات مناسبة لحالى، لا يليق أن تقدم إلى أعتاب باب مجدكم العالى، بعثها الحب المحض، لا لغرض سَلَم ولا قَرْضِ، بيد أن شرعي في محبتكم مع ما اختصصتم به من نصر الملة والذب عنها فرض، وها هي مسلطورة في جانبه فقابلوها بالرضاء والقبول، وأرجو أن تهب عليها من نسائم محاسن إحسانكم القبول، «لا تحقزن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»(٢)، ولو لا الثقة بشيمتكم أن تلاحظوها بعين التسامح لم أتجاسر على زف المخبأة العوراء البادية العوار، ولتخيّرت لها بين المحافي قبرًا فإنه خير الأصهار، ولكني بعثت بها إلى بيت النجباء الأطهار، هذا ولا تُخرجوا من الخاطر محبكم الخادم، بما يبدو من لازم، والمرجو إبلاغ السلام كافة الأودَّاء والأولاد الكرام، ومن لدينا

<sup>(</sup>۱) حيث إن الألوسي من الذرية الطاهرة كما سبق في ترجمته، انظر ص ۱ ۱ من الكتاب، وقد جاء في صحيح مسلم ج ۲/ ۱۱۳ (۲٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم شخ النون عن رسول الله على قال: «أهل بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر شِي النَّامَة ج٢/١٢١٤ (٢٦٢٦).



هم ينهونه إليكم.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ٢١ ذي الحجة من سنة ١٣١٠ هـ عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي(١)



### القصيدة الفريدة مع مقدمتها

شبه الشعر قاله المتشاعر الأقل، والأحقر الأذل، تحت مولاه الأعظم الأجل، عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي، يخاطب القاموس الخضم، والقابوس(٢) العَلَم، ناصر الملّة المحمدية، وحامي حمى حوزة الحنيفية، السيد محمود شكري الآلوسي، بعث ذلك مودتان، [٤٦] مودة في جلال ذات الله، ومودة في القربى من رسول الله ﷺ، وهي وإن كانت لا تقدم لمثله، فالبضاعة المزجاة قدم بها الأسباط إلى العزيز، والدراهم تقوم في أغلب الأحوال مقام الإبريز، فلاحظوها بعين الإغضاء، وهبوها عرفجا تجزئ عن الغضاء فإن محبكم لما رأى اهتمامكم في هذا الزَّمن الزَّمِن، والجيل الدي هو بما مثَّل به النبي شيئ من القبض على الجمر(٣) قمن، رشحت صفاة القريحة القريحة بهذه الأبيات، فغطّوا عوارها واجعلوها من الدايات،

<sup>(</sup>۱) من مواليد بلد المبرز بالأحساء حوالي عام ١٢٦٥ هـ، طلب العلم ورحل إلى البحرين للتجارة، وله العديد من الأشعار التي كان يتبادلها مع أدباء عصره، توفي بعد عام ١٣١٩ هـ، انظر: أعيان البحرين في القرن الرابع عشر الهجري ج٢/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) هو الجميل الوجه، الحسن اللون، لسان العرب، ص١١ ٥٥، مادة: (قبس).

 <sup>(</sup>٣) ورد هــذا التمثيل في عدة أحاديث عن النبي على يقوي بعضها بعضًا، انظر تخريجها في
 السلسلة الصحيحة، ج٢/ ٩٥٧ (٩٥٧)، وص ٢١٤ من هذا الكتاب.



وهي هذه مقولة حين أرسلتم المسودة لأجل الطبع، لا زال آهلًا من السنة بكم الربع:

ولا تعذلاه وانظرا اليوم حاله يمل الوطا والجفن يهمى سجاله ألم تبصرا في عارضيه اشتعاله تحاكى الصبا والمزن تحكى انهماله ويخفى سناها البدر إن ما بداله تسدى طريق المصطفى فاقتفى له يزف إلى من لا وجدنا مثاله ومن عز دين المتقين انتمى له لدى مجدك الأعلى يريد اتصاله لنعماك والحسنى تزيد اكتماله وما أشرقت شمس لتنفي ظلاله ولم تأل جهدًا أن تصفى زلاله بعدوانها للحق في صرفها له وبعدًا لهم إبليس يوحي ضلاله عليها مقالًا قد أقروا محاله ولم يقدروا مولاهُمُ أو جلاله لأنك من آل النبي الحمى له (<sup>۲)</sup>

درا لومه إن الهوى قد أماله تناهت به الأشواق حتى كأنه على فَوْده نار الغرام تضرُّمت على أيمن الزوراء منى تحية وتزرى بعرف المسك إن ضاع نشرها لأن بها بحرًا خضمًا غطمطمًا (١) فمنى سلام ينضح الورد عبقه إليك إمام المقتدين وركنهم بدا من ودود واله صادق الولا أمحمود شكري شكري الدهر لازم عليك ثنائي ما همى المزن وبله كما قد نفيت الزيغ عن شِرْعة الهدى فقد ماجت الأوباش جهلًا بعصرنا وهاهم بها بئس القرين قرينهم [٤٧] فما شبهة للشرك إلا وقرروا أعادوا بها معنى لعُزَّى ولاتها فقمت بأمر الدين يا شمس أفقه

<sup>(</sup>١) هو البحر العظيم الكثير الماء، لسان العرب، ص٣٢٧٢، مادة: (غطم).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش بنفس الخط: في نسخة: لأنكم آل الألوسي الحمى له.



وعاداتكم كبت الغواة ودحرهم تحابون شرع المصطفى باجتهادكم جزاك إله العرش أفضل ما جزى ولا زلت مشكور المساعي مؤيدًا وأزكى صلاة يكشف الغم روحها وأصحابه الغر الألى جاهدوا العدا وأوفى سلام بالتحية والثنا

بسلطان نصِّ قد بسطتم مقاله ولم تحفلوا من ظالم قد أذاله أثمة حق يؤثرون احتماله بعز من المولى تردّى جماله تخص جناب المصطفى ثم آله على دينه الأعلى فكانوا رجاله على ذاته العليا يحاذى كماله

----

وكتبت له في الجواب، عما أرسله من القصيدة الغراء والكتاب:

# 

أحمد الله تعالى الذي تتم بنعمته الصالحات، وأصلّي وأسلم على أشرف الموجودات، وعلى آله وصحبه المتحابين في الله على فعل الطاعات.

### أما بعد:

فإن العبد الفقير إلى مولاه القدير، يهدي من التسليمات أعلاها، ومن التحيات أسرفها وأزكاها، إلى الأخ في الله، المعرض عمّا سواه، الأديب الأريب، والفاضل اللبيب، خاتمة الأدباء، ومفخر البلغاء، الذي أثقل بأياديه ومننه كاهلي، جناب الأكرم الشيخ عبد المحسن الباهلي، كان الله تعالى له، وأنجز جل شأنه من كل خير أمله، فهو الذي غدا شرفه كالرمح أنبوبًا على أنبوب، وتمحضت ذاته من الكمالات التي لم يشبها شيء من النواقص والعيوب، إني بينما كنت جليس وحدتي، وأليف وحشتي؛ إذ وردني كتابكم الكريم، [ ٤٨] وخطابكم العليّ العظيم، فوجدته كتابًا أخذ بأطراف الإعجاب، ونواصى الإبداع والإغراب، قد صيغت فقراته من لجين الفصاحة،



وانتظمت عباراته من درر الرجاحة، وقد اشتمل على قصيدة غراء، وخريدة حوراء، تـزري أبياتها بالدر المنضد، وتفوق كلماتها الجوهر والعسجد، برقيق لفظ يعجب الآذان، ورائق معنى يعجز الأذهان:

فمن ذكر وجد يسلب المرء لبه على مثله دمع المتيم دائبُ ومن غـزل عــذب كأن بيوته مسارح آرام النقى وملاعب(١) قد وجدت بها ضالَّة رشدي، واستنورت منها كوكب سعدي:

منطق مصقع ولفظ وجيز وكالام كأنه الصهباء مثل روض الحزون لاح عليه رونق من جماله وبهاء فهو الشهد في الحلاوة لفظًا وهو الماء رقة والهواء (٢)

كأن نسيم صبا نجد قد هب من جنوبها، وعبق الرند(٣) والعَرَار(٤) قد فاح من منشق جيوبها، لا عيب فيها سوى أنها قد اشتملت على بديع أوصاف، لست ممن اتصف بها بلا خلاف، غير أن حسن الظن، كما قد قيل من حسن الفطن، وعلى كل حال نقول كما قال من قال:

جزيت عن بنت فكر قد بعثت بها إلى محبك تهديها فتهديها

<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه الطراز الأنفس، ص٤٨، وفيه: المتيم ذائب، بدل: المتيم دائب، وسيأتي معنا ص ٣٢ من الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس في شمعر الأخرس، ص٩٠، وورد فيه:
 فهي الشهد... وهي الماء، بدل: فهو الشهد... وهو الماء.

 <sup>(</sup>٣) جاء في اللسان، ص٤٤٧، مادة: (رند): الآس، وقيل: هو العود الذي يُتبخر به، وقيل: هو شجر من أشجار البادية وهو طيب الرائحة يستاك به وليس بالكبير وله حب يسمى الغار.

<sup>(</sup>٤) جاء في اللسان، ص٢٨٧٦، مادة: (عرر): بَهارُ البَـرُ وهو نبت طيب الريح، قال ابن بري: وهو النرجس البَرِّي.



جوزيت إذ ذاك بالدنيا وما فيها غيث فأضحكها إذ بات يبكيها حتى تبسّم من عجب أقاحيها زهر الكواكب نظمًا في قوافيها أحكمت في يدك الطولى مبانيها منها ولم يَشرِ إلا من نواحيها لآليها ومعانيها لآليها والأنجم الزهر أمست من قوافيها وإنما الخمر معنى من معانيها ما زال ظاهرها يبدو كخافيها بصورة الشعر تخييلًا وتمويها مسن البلاغة جاءتها تلبّيها

فلو نجازيك عن معشار قيمتها ما روضة من رياض الحزن باكرها بومًا فضرج فيها الورد وجنته أبهى وأبهج من نظم نظمت به رقّت إلى أن تخيّلنا النسيم سرى رقّت إلى أن تخيّلنا النسيم سرى تملي على السمع أحيانًا فتملؤه كأنما طلعة الأقمار مطلعها كم أسكرتناولم نُسْقى (۱) كؤوس طلا مصوغة من دموع المزن صافية من مطهر السحر من بادي رويّته روية كلما نادت بمعجزة

والعبد ليس ممن يقول الشعر ويتعاطاه، ولو كنت ذلك الرجل لأنشدنا فيك من المدائح ما أنشدناه، ورحم الله تعالى امرءًا عذر، وصفح عن تقصير أودًائه وغفر، وإني أرجو توالي مثل هذه التحف، مع بيان كل ما يلزم مما هو موجود في هذا الطرف، والدعاء يهدى مني إلى كافة الإخوان، وإن لم يقدر استيعاب أسمائهم لسان البيان.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المخلص

محمود شكري الآلوسي

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: نُسْقي، وقد أثبت الشاعر الألف للضرورة الشعرية.



### كتاب لبعض الأحبة في المدينة المنورة طَيْبَة:

والذي خلق الخلائق، وأبدع الحقائق، إن شوقي إليك قد استولى على شعري وبشري، وحنيني إلى رؤياك لا يحيط بوصفه نطاق بياني وذكري، ولا زالت دموع العين من مفارقتك على الخدين تجري:

فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب(١١)

ليت لي أجنحة أطير بها إلى هاتيك الديار؛ لأزيل ظلمات القلب بإشراق ضياء هاتيك الأنسوار، وأكحل الأجفان، بتراب مرقد [٠٠] من خلقت لأجله الأكوان عليه ما أزهرت الرياض وهطلت الدِّيم:

على لربع العامرية وقفة ليملي علي الشوق والدمع كاتب ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب(٢)

وبعد أن وصلت إلى هذا المقام، شبّت في جوانحي نيران الوجد والغرام، وأقلقتني الأشواق، وحركتني الأذواق، وأهملت العيون، إهمال سحاب كانون، فلم يبق لي فكر في بيان الحال، وبسط المقال، فالمسترحم من المولى إذا حضر ذلك المقام الأقدس، والمشهد المقدس، الذي انحط دون رفعة جلالته الفلك الأطلس، ولا سيما عند أداء الفريضة بين المنبر والمرقد، فهو روضة من رياض الجنة (٢) كما

<sup>(</sup>۱) للعباس بن الأحنف، كما في الأغاني ج ١٧ / ٧٧، وفيه: فيا ساكني شرقي دجلة كلكم، بدل: فيا ساكني أكناف طيبة كلكم، وفي خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى على جمل على المرافق المراف

<sup>(</sup>٢) لأبي فراس الحمداني، انظر ديوانه ص٩٣، وفيه: الديار وأهلها، بدل: الديار لأهلها.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث النبي ﷺ: «ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة»، متفق عليه، البخاري ج٢/ ٦١ (١١٩٥)، و(١١٩٦، ١٨٨٨، ٢٥٨٨، ٥٧٣٥، ومسلم ج١/ ٦٢٥ (١٣٩٠).



هو الثابت لدى كل أحد، أن تدعو لي بصلاح الحال، والتوفيق في الأقوال والأفعال، وتيسير الجوار في هاتيك الديار، مطلع أنوار بدور الأسرار، وهكذا لكل من تحب من الأصحاب الأخيار، فالكل يترقبون ذلك منك آناء الليل وأطراف النهار، ونتمنى دوام أخباركم المسرة، والأمر بكل ما يعن لهاتيك الحضرة.

# والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العبد الفقير العبد الفقير محمود شكرى



وكتبت لبعض الأحبة أحسن كتاب، بأبدع تعبير وألطف خطاب، مجيبًا له عما تفضل به من التحرير، الذي ليس له في البلاغة نظير، وقد سرقته مني أيدي الضياع؛ لما حواه من الإبداع، وكتابي هو هذا:

# هبت نسائم عنبر وخزام (۱) وسرت فأحيت سائر الأجسام

من جانب طور المودة العربية عن الرب والوادي المقدس طوى النجابة الخلية عن كل عيب، بفقرات هي لعمري رنات [٥١] نقرات المثاني، وعبارات ترقص لها قدود الأذهان ولا رقص الغواني، ومعان قد ملئن سحرًا، ومبان تحسبها درًّا، إذا تليت تمايلت لها الرؤوس طربًا، وأبدت لها النفوس عجبًا، فذكر تني سالف عهد كنت وحياتك عنه سلوت، وهيجت لي نيران أشواق طالما أبديت الضجر

<sup>(</sup>۱) هو نبت طيب الريح، واحدته نُحزاماة، وقال أبو حنيفة: الخزامى عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح، لها نَوْر كنور البنفسيج، قال: ولم نجد من الزهر زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامى. لسان العرب، ص١١٥٣، مادة: (خزم).



منها وشكوت، فضاق صدري لذاك، واتسع نطاق حنيني لرؤياك، ولقد تفضل على بهذه النعمة، وأتحفني بهذه التحفة التي هي لديّ أعظم رحمة، الأخ الذي لم يزل يراعي حقوق الأخوة، الحبيب الذي لم يغادر شيئًا من واجبات المروة، حتى ارتقى إلى ذرى الكمال والفتوة، كما بهر بسنا شمس عقله على حداثة سنَّه أعين الشيوخ، ومهر بجميل فعله فأذعن له بالعجز عن مباراته من حاز قصب السبق في ميدان المعارف من أهل الرسوخ، فائق الأقران، في جميع فنون الفضل والعرفان، كيف لا؟ وهو الذي لا يُبارى في محاسس الأخلاق، ولا يجاري حيث لم يذهل عن مخلصيــه، وهو في محل تذهل فيه كل مرضعة عمــا أرضعت، وترى الناس سكاري وما هم بسكاري، وما ذاك إلا من مزيد شفقته، ووافر رأفته، التي تظل فيها العقول حياري، ولله درّه على ما اخترع في كتابه من بديع الأسلوب، وابتكر فيه من دقائق الأفكار التي تخلب بلطائفها القلوب، فما هو إلا نغمات حجازية، وشــتان ما بينها وبين الأصوات العراقية، فشــكرًا لك ثم شــكرًا من غير رياء ولا مراء؛ حيث كنا نترقب أخباركم ولا ترقب الحرباء لذكاء، ونستطلع آثاركم ولا استطلاع الصائم هلال شوال من أفق السماء، ولو أنك تدري إلى مَ انتهى بنا الشوق، وبلغ بنا نصب الوله والتوق، لما سمحت [٥٢] نفسك بمفارقتنا سويعة، ولطرت إلينا بأجنحة من السير مسرعة، وأمًّا ما شاهدتموه من شدائد مشاق البحر، فقد استوجب الكدر، مما اعترانا من الاضطراب والضجر، والعاقبة إن شاء الله محمودة، وأيام التعب والعسر أيام معدودة، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل، ونحن جميعًا وللمُرتعالى في نعم لا تحصى ولا تعد، غير أننا كلما جمعنا مجمع، وخلونا في مربع ومرتم، تخيلناك نصب الأعين، وأجلنا في ميدان الثناء بجميل ذكرك الألسن، نسأله تعالى أن يوفق لكم كل مراد، ويذلل لكم طرق الخير والسداد، وجميع الإخوان الكرام، يهدون إليك وافر الأشواق والغرام، ودمتم



سالمين، ولا برحتم غانمين.

# والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفقير إلى الله تعالى محمود شكري عفى عنه



كتب لي الأديب، والكامل الأريب، السيد محمد سعيد أفندي الموصلي، نميقة يخبرني فيها عن وصوله إلى وطنه الأصلي، وقد ذكرنا الكتاب فيما سبق، وبسطنا موائد عباراته المنطوية على كل ما راق ورق، وقد أجبته بهذا الكتاب، وأرجو أن يكون في حيز الاستحسان عند من طاب خيمه من ذوي الآداب، وهو:

### باسمه سبحانه أستعين

لقد أزهرت رياض أنسي وسروري، وأورقت أغصان فرحي وحبوري، يوم ألقت يد التوفيق، بين يدي هذا العبد الرقيق، كتابًا أرق من النسيم، وألطف من التسنيم، بعبارات تزري بالدرر، وفقرات تفوق عقود الجوهر، رصعته بنان سيد قد انحط السّماك الأعزل عن علِيٍّ مناقبه، [۵۳] ومولى خضعت له أعناق المراتب فار تفعت على كاهل الثريا مناص مراتبه، حتى تناول بنواله زمام الجوزاء، وأخذ بكماله عنان السماء، فقرّت إذ ذاك عيوني، ورأيت من مزيد الفرح كلّ عَلِيِّ القدر دوني، كيف لا؟ وقد اشتمل على بشائر وصوله إلى الموصل وهو على أكمل صحة، وملاقاته مع أحبته وأقاربه التي هي أعظم نعمة وأجل منحة، فشرعت يومئذ أكرر فيه وأعيد، وكل من الأحبة ملقي السمع وهو شهيد، وهل يمل من نشر الخزامي والعرار، وأحاديث نجد لا تمل بتكرار، غير أنه ذكّرنا ما نسيناه ما مرّ من حلو منادمتكم،



وأسكرنا بما سلوناه من سالف خندريس مفاكهتكم، فتصاعدت الزفرات، وارتفعت الحسرات، فوالذي أحلّك بفضله أمّ الربيعين (١)، ما طاب لنا مجلس أنس غب غيبتك عن العين، فآو ثم آو من يد حوادث الزمان، فقد فرقت بين الأحبة والإخوان، نسأل الله تعالى الذي بيده أزمة الأمور، ومن صرف بقدرته الأعصر والدهور، أن يجمع شملنا بمزيد الفرح والسرور، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، وإن سألت عن أحوالنا فهي ولسَّتَالَى الذي صافية، وهكذا جميع المحبين، وسائر المخلصين، وكلهم يهدون إليك تحف الأشواق والغرام، مع بريد الوجد ومطايا الهيام.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفقير إليه تعالى محمود شكري



### وكتبت لبعض المشايخ، ممن له في العلم قدم راسخ، فقلت:

معروض العبد الداعي لحضرة الطود الأقوم، والركن الأحكم، بحر العلم والكمال، ومنتهى الفضل والأفضال، الذي عمَّت [٤٥] شفقته الأنام، وفاضت بركته على الخاص والعام، هو أن الخادم الأقل، والعبد الرقيق الأذل، يتجاسر على السؤال، عن شريف هاتيك الأحوال، والاستفسار عن مزاجه المنيف، ومنهجه الظريف، لا زالت تلك الذات، مصونة من جميع الآفات، ولا برحت هاتيك الحضرة، مصونة

<sup>(</sup>۱) هي مدينة الموصل، سميت بذلك؛ حيث إن ربيعها الأول يكون في الكانونين عند مجيء الوسمي، والثاني في آذار وهو الربيع الحقيقي. انظر: تاريخ الموصل ج١/٥٧.



من كل سوء ومضرة، نسأله سبحانه أن يمن علينا بسلامة ذلك الوجود، المقرون بالإقبال والسعود، هذا وجميع الخدام، والمنتمين إلى ذلك الهمام، في أكمل عافية وأتم سلامة، وأجل نعمة وكرامة، وما هو إلا من أنظاركم الإكسيرية، وأنفاسكم الطاهرة الزكية، وشموقهم لرؤياكم قد تجاوز الحمد، وميلهم للوقوف في خدماتكم أعظم كل مقصد، والأمر لمن له الأمر.

> العبد الداعي محمود شكري



# كتب لي بعض طلبة العلم من العرب، وكان له توغل في تحصيل الكمال والأدب، فقال:

أهدي سلامًا، لم يزل شذاه في آفاق الزمان فائحًا، ونور تجليه على صفحات الأكوان لائحًا، عطرت نفحاته رياض المحبة والوداد، وأترعت قطراته حياض المودة والاتحاد، تلوح عليه غرر الخلوص، وتزهو به ثمار الخصوص، يزيد النسيم لطفًا، ويعير التسنيم عرفًا، لا يوازيه لمعان البدور ولا شعاع الشموس، كأنه كوكب دري يوقد من شــجرة مباركة أشرقت أنواره على ظلمات النفوس، تحمله مني متون الأشواق، وبطون الأوراق؛ لساحة أفضل من ألَّف وأفاد، وأشرف من نظم درر البديع وأجاد، ذروة المجد الشمامخ، وسمنام الفضل الباذخ، روح هياكل الفضائل، وإنسان عين الفواضل، مطاف علماء البلاد، [٥٥] ومنتجع الفضلاء من كل حاضر وباد، قطب فلك الكرم، ينبوع محاسن الشيم، من تشرفت بذكره الجميل المهارق والطروس، وطربت بتذكاره الأرواح والنفوس، السيد الأكرم، والسند الأفخم، ركني



الأقوم، وملاذي الأعظم، حضرة مولاي صاحب الفضيلة السيد محمود شكري الألوسي، أدام الله علام الله عليه وأفضاله هاطلة، ولمشارق الأرض ومغاربها شاملة، ولا زالت صنوف الدعة وألوف النعم حول ربعه هائمة، وعيون المصائب والحوادث عن معاليه نائمة، ولا برح في العيش الرغيد، والعمر المديد، اللهم آمين.

غب عرض الولاء والعبودية، وتقبيل تلك الأكف الندية، فالباعث (٢) على رسم ذريعة الإخلاص، وعريضة الاختصاص، هو الفحص عن ذلك الجناب الأقدس، والعنصر المقدس، والعاجز بسبب تقلده رقّ سيادتكم، وتحلّيه بدراري فضائل سعادتكم، في أحسن حال، وأنعم بال، لا يقلقه إلا الشوق لرؤيا محياكم، ولا يزعجه إلا البعد عن ساحة مغناكم، ثم يا مولانا قد بزغت على العاجز شمس المسرة من أفق مشر فكم في أسعد الأوقات؛ حيث بشرنا بسلامة ذلك الوجود وصحة هاتيك الذات... إلخ.

# رقيق مجدكم وغريق حمدكم الملا علي<sup>(٣)</sup>



<sup>(</sup>١) الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، لسان العرب، ص١٤٦٧، مادة: (ديم).

<sup>(</sup>Y) في الأصل رسمت: فبالباعث.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن سليمان اليوسف الوهيبي التميمي، انتقل والده إلى بغداد، فولد فيها، وتتلمذ على مشايخها، ومنهم مؤلف الكتاب الشيخ محمود شكري الآلوسي، وله: أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهو من مطبوعات الشيخ علي آل ثاني رَرَانِي، وله كذلك عدة قصائد، توفي في بغداد عام ١٣٣٧ هـ، انظر ترجمته في علماء نجد خلالة ثمانية قرون، ج٥/ ١٩٥.



### وكتب لي أيضًا من البصرة:

أهدي السلام الوافر، والثناء المتكاثر، إلى حضرة سيدي ومولاي صاحب الفضيلة والسيادة، السيد محمود شكري الآلوسي دام موفقًا للإفادة، غِبَّ عرض الدعاء، وتسليم أزمَّة الولاء، فالباعث على رقم ذريعة العبودية، ونميقة الرقية، هو الاستفسار عن تلك الذات، الجامعة لمحاسن الصفات، وإن ثنيتم نحو الرقيق [٥٦] عنان السؤال، فهو من أنوار بدر توجهاتكم في أجمل حال، ومزاجه في غاية الاعتدال.

ثم يا مولانا، إن أخانا عِظمُ الله تعالى قد وصل إلينا منذ خمسة عشر يومًا، فأسرنا غاية السرور، وانشرحت بمحياه مضائق الصدور؛ حيث أفادنا عن سلامتكم التي هي مدار فلك السعود، وقد اطلعنا على قصيدة هي بهجة الوجود، وصحتكم التي هي مدار فلك السعود، وقد اطلعنا على قصيدة لمحمد أمين بن حنش (۱) قد ترك فيها الإنصاف، وركب متن الاعتساف، فألح الأخ المومى إليه على الحقير بردها، وتمزيق برودها، فأجبته إلى ما سأل، قائلًا: مكره أخاك لا بطل، فحررت قصيدة على رويها، منبها على زيفها ورديها، والمأمول من لطفكم أن تطلعوا عليها وتصلحوا منها ما يقتضي الإصلاح، فإن وافقت وتوقفت للقبول لدى ساحة سماحتكم فانشروا عبق غواليها في سائر البطاح، ومروا بكتابة بعض النسخ منها بعض الأحباء، فلعل الله تعالى يهدي بها من يشاء.

وواصلكم أيضًا خمس نسخ من النسخة التي طبعها الحاج زيدان، تطلعون عليها وأنتم بخير وإحسان، ومهما يبدو من مرام، يقضى بمجرد الإعلام، ولا زلتم سالمين، ولكل خير موفقين.

<sup>(</sup>۱) هـي قصيدة انتصر فيها ابن حنش لداود بن جرجيس، وقد رد عليها عدد من العلماء منهم مرسل الرسالة على بن سليمان، انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، ج٥/ ١٩٧.



### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ٦ ربيع الثاني سنة ١٣٠٦ غريق حمدكم ورقيق مجدكم ملاعلي بن سليمان



وقد ألف الفاضل حسين أفندي البيشدري<sup>(۱)</sup>، مدرس جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، عَلِيْلِرِّمُولِيْرِ اللهِ التال كتابًا حافلًا في مناقب هذا الإمام العلي الشان، فاقترح على العالم العامل، والفاضل الكامل، الشيخ إسماعيل أفندي الموصلي مدرس الصاغة إحدى مدارس بغداد، صانها الله تعالى من الأكدار والأنكاد، أن يقرظ (۱) ذلك الكتاب، كما قرظه (۱) جملة من الأفاضل [۷۰] وذوي الألباب، فأمرني يقرظ الشيخ المشار إليه، بكتابة ما أقترح به عليه، وهذا الذي كتبته على سبيل الاختصار، مستعينًا بالله تعالى ذي الفيض المدرار:

### باسمه سيحانه

<sup>(</sup>۱) هو حسين بن عبد الله بن محمد الخضري من قبيلة نور الدين، ولد سنة ١٢٢٦هـ يوافقه المرام، أو ١٢٢٩هـ في بيشدر من أنحاء السليمانية، درس العلم على أفاضل علماء زمانه حتى صار على جانب كبير من العلم والمعرفة، عين مدرسًا في مدرسة الإمام أبي حنيفة، وله عدة مؤلفات، منها: شرح تهذيب الكلام، وشرح تشريح الأفلاك قرظه كل من: الشيخ أبو الثناء الألوسي، والشيخ محمد أمين البرزنجي، وبرهان الهدى وهو تفسير للقرآن الكريم، ومناقب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ١٣٢٢هـ. انظر: تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، مرام ١٦٤، وتاريخ الأعظمية، ص ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: يقرض.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتبت: قرضه.



لقد أسمت(١) نظري نحو سماء هذا الكتاب، فرأى ما رأى من آيات ربه الكبرى، وأجلت بصرى في رياض هذا السفر المستطاب، فوجد في أغصان دوحة سطوره زهر الفوائد قد سطرن سطرًا، وأطلقت عنان الفكر في ميادين مباحثه الواسعة الرحاب، فجرى ولم يستقص المجرى، وأين سمك البحر من السماك والشعرى؟ حيث تضمن من مناقب إمام الأئمة، ومقتدى الأمة، المذهب الأقدم، والمجتهد الأعظم، عليه رضوان الله تعالى الأتم، ما تتحلى بعقوده نحور الدهور، وتتزين بدرره تيجان العصور، وتنشرح بذكره الصدور، ويتخلد ثناء تالده إلى يوم البعث والنشور، كيف لا؟ وهي من أعظم المعجزات لسيد الكائنات، عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات، كيف لا؟ وقد حواها ذلك الإمام، الذي لم تر مثل طلعته عيون الأيام، ورحم الله من قال، في ذلك الهمام المفضال:

> هذا إمام المسلمين ومذهب ال هــدا مــداد العلم هــدا بابه هذا صباح الحق هذا شمسه هذا الذي في كل حال لم يزل هذا الذي أونى الفضائل كلها هذا المنى هذا الغنى هذا التقى [ ٥٨] هذا الإمام الأعظم الفرد الذي يا قدوة الإسلام يا علم الهدى ولقد ورثت مسن النبى علومه

حتى المبين وسره والمظهر إن العلموم بصدره تتفجرُ قد راق منظره ورق المخبرُ علمًا على الأعلام لا يتنكّرُ فاز المقرُّ بها وخاب المنكرُ هذا الهدى هذا العلا والمفخر آثاره تبقي وتفنى الأعصر إن الهدى من نور علمك يظهرُ فجرت لديك فإنما هي أبحرُ (١)

جاء في كتاب الجيم ج٢/ ١٣: أسمت الطرف إليها: أدمته. (1)

لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه الطراز الأنفس في شعر الأخرس، ص١٦٧.



جزى الله تعالمي مؤلفه خير الجزاء، على ما أودع وأبدع من المآثر الغراء، ألا وهو العلم المفرد، والعالم الأوحد، شيخ العلم والعرفان، وأستاذ الطالبين في هذا الزمان، المدرس الأول، في مدرسة جامع ذلك الإمام الأجل، لا زال موفقًا للصواب، ما أشرق كوكب في أفق السماء وغاب، والحمد لله رب العالمين.



وقد تصدى يحيى أفندي السلاوي(١)، أحد الأدباء الغربيين المقيمين في إسلامبول؛ لتأليف كتاب في تراجم من كان في القرن الثالث عشر من الرجال الفحول، ونشر منه نبذة يسيرة في بعض الصحائف العربية، المطبوعة في دار السلطنة العلية، فأرسلت له هذا التقريظ (٢)، الطويل العريض، شكرًا له على هذه الخدمة، الذي توفق لها من بين الأمة، وهو:

الحمد لله الذي صرَّف الدهور والأعوام، وغيَّر الأزمنة والأيام، فلم تزل الأمم تترى، وتأتى طبقة بعد أخرى، والصلاة والسلام على من لم تسمح بمثله يد الدهور، ولم يدر الفلك الدوار على نظيره ولا يدور، الذي فاق الخلائق بالخلائق والعلوم، وخصه سبحانه بكتاب جمع ما كان وما يكون على العموم، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في الطبقة العليا من الكمال، والدرجة القصوى من معرفة الرجال، والمقام الأسمى من فصيح المقال وحميد الفعال، ولم يذهب أحد منهم إلا وقد هذَّب كتاب أعماله، ولم يدرج [٥٩] إلا وقد جرد من كل ما يشين درج آماله.

هو يحيى بن عبد الغني السلاوي، ولد في السودان، ثم رحل إلى الآستانة، وفيها عين مفتشًا للمعارف، وبها توفي. انظر: معجم المؤلفين ج٤/ ١٠٢، ومعجم البابطين لشعراء العربية، على الرابط: http://www.almoajam.org

في الأصل كتبت: التقريض. **(Y)** 



### أما بعد:

فإن الأدب بينما كان في أنين، ويحن حنين الإلف على الخدين؛ لما قد دهاه من طوارق الزمان، وعسراه ما فصم عُراه من نوائب الحدثان؛ حيث لم يبق فيه راغب، ولا من يعده من المناقب، حتى أفلت نجومه، وانطمست رسومه، ونادي على بنيه منادي الفناء، من جميع أقطار الأرض والأرجاء، وأصبحت مدارسيه تشيكو ألم فقد الدروس، وتلطم بأكف كتبها على أنداس أولئك الرؤوس، وأضحت خيول الجهل تصول وتجول، وليس من يعقرها بسيف العلم المسلول؛ إذ طلع من غاب السلطنة الإسلامية ضرغامها، فسلّ من قراب شوكته القوية صمصامها، فإن للدهر تنفسات، ولله في الأزمان نفحات، وهو الذي تبسمت بسلطنته الممالك الإسلامية، وتباشرت بخلافته الأمة المحمدية، واعتدلت مهمات الأمور المعوجة بعدالته، واستقامت منحنيات الدهور بحكم سياسته، فخر الشجرة العثمانية، وواسطة قلادة السلطنة السَّنية، السلطان الأعظم، والملك الأفخم، السلطان بن السلطان، السلطان الغازي عبد الحميد خان ابن السلطان الغازي عبد المجيد خان، أدام الله تعالى أركان دولته مشيدة بالنصر والتأييد، وقباب سلطنته مخلدة بالعز والتأبيد، وجعل سبحانه أيامه في امتداد، وإقباله في ازدياد، خاضعة له الملوك، منقادًا إليه المالك والمملوك، فانتدب لذلك الأمر العظيم، والخطر الجسيم، والمحذور الوخيم، فجرد سيف عدله، وانتقم للعلم وأهله، ورغّب في طلب الكمال ورهّب، وآنسه إلى القلوب وحبّب، ويسلط لطالبيه موائد النعم، وفرش لهم فراش الأمن [٦٠] على بساط المنن واللطف والكرم، حتى غدت راياته خافقة على أعــــلام الخافقين، وآيات عزه منيرة إنارة الفرقدين، فنبغ في أيامه علماء أعلام، وفضلاء كرام، كل منهم رد المحتار إلى سبيل الهداية، والدر المختار من بحار الأدب بيد العناية، عماد الملة المحمدية، وركن الشريعة النبوية، قطب كرة فلــك المعالى بما أحاط به من الفضائل، ومركــز دائرة المعارف المحيطة



بعلوم الأواخر والأوائل، لا سيما من أحيا مآثر الأشراف، وجدد دارس آثار الأماجد الأسلاف، جميل الرعاية، واسم الدراية، مجمع الكمالات، منبع المحاسن الفائضة على جميع الجهات، جناب يحيى أفندي السلاوي محرر جريدة الاعتدال، لا زال مصونًا من طوارق الأيام والليال، فإنه برك الإنات الما أراد شكر أيادي ذلك الإمام، والملك الهمام، أرشده التوفيق الإلهسي، والمدد الرباني، أن يعطِّر المحافل بنشر محاسنه الندية، وذكر مناقبه المسكية، وأن يترجم علماء قرنه، ورجال دولته وزمنه، وسيرة بعض علماء القرن الثالث عشر، ممن شاع فضله في الآفاق وانتشر، فألف كتابًا في ذلك سماه: صحيح القياس في طبقات الناس، فيا له من اسم ما أسماه، ولفظ ما أوجزه وأحلاه، فقد اشتمل على ذكر مزايا العلماء الأعلام، والأثمة الذين كل منهم في محسراب الفضائل إمام، وانطوى على مناقب الأولياء والصالحين، والمشايخ(١) المرشدين، خصوصًا من سطعت ببركاتهم الأنوار، ولمعت بأنفاسهم أسرار العرفان لمعان الشمس في رابعة النهار، وأخذت العناية الربانية بأيديهم حتى أقرتهم على منصة الشهود، [71] وفتحت لهم الفتوحات الإلهية بمفاتيح التجليات أبواب مقامات لا يشهدون فيها إلا الملك المعبود، وجمع ما تشتت من شمائل الأدباء الذين نظموا منثور لآلي الألفاظ في سلك تقريراتهم، ونثروا درر المعاني المزرية بفرائد عقود نحور الغواني في صحائف تحريراتهم، كل منهم رفيع المقام، في بديع النثر والنظام.

وينظم اللؤلو المنثور منطقه وينثر الدر بالأقلام في الكتب(١)

فبشرى لذلك السيد السند، الذي لم يماثله من أقرانه أحد، وطوبى له وحسن مآب، بما أبدع في ذلك الكتاب، كيف لا؟ وهو الذي انتظم نظام بني الآداب في سلك

في الأصل بالهمزة: والمشائخ.

 <sup>(</sup>٢) للبرجمي، انظر: أدب الكتاب للصولي، ص١٢، وفيه في أول الشطر الثاني: وينظم الدر
 بالأقلام، بدل: وينثر الدر بالأقلام.



لآليه، وانتثر نثار الكمالات من عقود فضائله ومعاليه، وغدت أقلامه تنفث السم من عقودها ـ ولم تكن من النفاثات في العقد ـ في قلوب أعاديه، ولا بدع فهو الذي انحل نطاق الجوزاء في خمائل منظوم درِّه، وسار إذ سرى مسير النسيم خلال روض غرَّد فيه طاثره على وكره:

> فاستجله نظمًا كأن عروضه واستحله نثرًا كأن إضاءة الـ

زهسر الربسا ورويسه كرواته حدر النضيد البعض من لألاثه

فيالله تعالى در مولّى صال على جيوش المعانى بثاقب فكره الرفيع، فخضعت لــه وذلَّت في مبانى تحريره البديع، وجال جواد بنانــه في ميدان البلاغة فحاز قصب السبق في ذلك الميدان، وحيّر منطق بيانه من رام أن يبلغ بلاغه فعلمنا حد الإعجاز من ذلك البيان، فهو الكامل الذي لو لبست حلية كماله الليالي لقامت لها الحرباء تترقب، والفاضل الذي لو أعير الفجر بعض ضياء أفضاله لما بقى في الخافقين غيهب.

> آثار يحيى على هام الأثير لها [ ٦٢] أحيا وجود المعانى جود همته لا غرو إن جهلت ناس مآثره قد صح في الجمع لما اعتل شانئه هو العباب غيابًا عنه كم صدرت فلا أدم اعوجاجًا في الزمان ومن

بنشر طي المعالى في العلا قدمُ من بعد ما نالها في عصرنا عدمُ فلا يكلُّف سمعًا من به صممً بأنبه وأبيبه المفرد العلم بالمد من عذب ما يسدى لها أممُ طيب اعتدال عندي له دممُ

> كتبه الفقير إليه تعالى محمود شكرى البغدادي عفي عنه



(وقد اقترح علي بعض المعاصرين، ممن يدعي الانتساب إلى معرفة بعض علوم الدين، أن أقرِّظ (١) كتابًا لقَّه من أقوال العلماء الأعلام، وجمعه من الكتب المؤلفة في الرد على من خالف دين الإسلام، ولم يكن على نمط الكتب المؤلفة، ولا على طرز التصانيف المصنفة، بل إن الغالب منه مسروق من كتاب إظهار الحق، ولو قوبلت العبارات لتوافقت من غير فرق، وحيث إن الرجل مشهود بالتدليس، وعادته بين أبناء جنسه معلومة بالتلبيس، أراد ترويج زيفه، وإشهار تأليفه، فكتبت ذلك على لسان غيري من أصحابه، ممن يرى المدح حريًّا بكتابه، فقلت (١٠))

تقريظ كتبته، لمن لا يستحقه، فبدا لي أن أجعله تقريظًا على كتاب «القول الفسيح في الرد على من بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام، وعلم الأنام، أبي العباس ابن تيمية (٣) قَدَّ الْمُرَارِدُ الْرَابِيَّةُ، وهو هذا:

(١) في الأصل كتبت: أقرِّض. (٢) ما بين القوسين شطب عليه في الأصل.

(٣) كذا في الأصل، والصواب: الجواب الفسيح لما لفّقة عبد المسيح لنعمان بن محمود الآلوسي، عم المؤلف، أما كتاب شيخ الإسلام فاسمه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ويظهر - والله أعلم - أنه سهو عند الكتابة جرى به القلم.

والجواب الفسيح هو رد على رسالة منسوبة إلى عبد المسيح الكندي، وهو ما سيذكره المؤلف في تقديمه، وقد قال عنه في المسك الأذفرج ١٩٠/ في أثناء ترجمة نعمان الألوسسى: وهو اليوم أَلِنَ وَالدَّنَالُ

مشغول بردرسالة لبعض النصارى نسبوها إلى عبد المسيح الكندي، زعموا أنهم ردوا بها على دين المسلمين، وقد شحنوها من الهذيان والشبه التي لا تروج إلا على المجانين، وقد طبعوها في ليدن، ونشروها في سائر البلاد قصدًا لإضلال القاصرين، وقد رد طرفًا منها، وعن قريب الكالة يسقر فجر التمام، ويفوح مسك الختام.





### النم النبال في الحقيل

إن هذا الكتاب، مهذب الفصول والأبواب، واضح المسالك والمناهج، لم ينسج على منواله ناسج، حري أن يتلقاه بالقبول، أئمة المعقول والمنقول، فإن مسائله مبنية أتم بيان، ومطالبه مبرهنة بأجلى برهان، ومباحثه متقنة أي إتقان، كيف لا؟ وناظم فرائده، وجامع عقود فوائده، كاشف ظلمات المشكلات بأنوار بدر تقريره، وموضح دقائق الإشارات بمصباح منير تحريره، عدّة الطالبين، [٦٣] وعمدة المدرسين، أليف بحر الفضل الزاخر، وشقيق المآثر والمفاخر، العالم العامل، والأديب الكامل، الذي شاع ذكره في البلدان والبوادي، واشتهر حاله في كل نادي (١١)، كان الله تعالى له، وأصلح حاله وعمله، وأناله من الخير أمله، ألفه انتصارًا للدين، وغيرة على الشرع وأصلت حاله وعمله، وأناله من الخير أمله، ألفه انتصارًا للدين، وغيرة على الشرع المحمدي المبين، وذبًا عمن حماه الله تعالى من وصمة نقص وريب، وصانه جل شأنه من كل شين وعيب، شمس الحقيقة التي تشرق منها أقمار العرفان، وتستمد منها أنوار هدايتها بدور الأعيان، فخر الأنبياء والمرسلين، ودرَّة تاج رأس رؤساء الأولين والآخرين، الله المناء العالم وأظلم، وذلك في الرد على رسالة الكِنْدي (١٠)

رسالية الكندي طبعة ليلن مرمرم يماد الله في المحال الباشي في هيد السبيع بن أحيط الكشابي يمو با في النام يبدأ في النام ويد النبع في المام يداو في المام يداو في المام يداو في المام يداو في المام ويدا وقد أقام عليهم قيامتهم، وأبرز جهلهم وضلالتهم اهم، وقد فرغ المؤلف من تأليفه عام ٢٠٠٦ هم، وقد طبع في لاهور بالهند، وطبع حديثًا في دار البيان العربي بالقاهرة، عام ١٤٠٨ه/ هـ/ ١٤٠٨ م، وانظر عن الكتاب ومخطوطاته، الشيخ نعمان خير الدين الألوسي: حياته، آثاره العلمية لعبد الله صالح آل غازي، مجلة الحكمة، العدد: ١١، شوال ١٧٤ هم، ص ٢١٩، وأعلام العراق، ص ٢١٠، أما كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية فهو رد على بولص الراهب.

- الصواب حذف الياء، وقد أثبتها المؤلف مراعاة للسجع، وقد كتب بعدها في الأصل ثم
   شطب عليه: صاحب الفضيلة الشيخ فلان البغدادي.
- (٢) وهي منسوبة إلى عبد المسيح بن إســحاق الكندي، كما في مقدمة كتاب الجواب الفسيح ص٣٤.



أخزاه الله تعالى بعذابه المُرْدِي؛ حيث إنه - عامله الله تعالى بعدله - قد أتى بكل نكير، وارتكب من الباطل والبهتان ما لا يسعه التحرير، فشكرًا لهذا السيد السند، والعالم الأوحد؛ حيث قام له على قدم في المهمات راسخ، وقاومه بعزم تندك دونه الشوامخ، وألقمه الحجر، وترك أقواله شذر مذر، جعل الله تعالى سعيه مشكورًا، وعمله في الدارين مبرورًا، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه إلى يوم الدين.

### ----

وقد قرظته بتقريظ آخر أبدع من هذا التقريظ، ذهبت مني المسودة على لسان بعض الأكابر المعتبرين من أهل البلدة، (وهو هذا:

# يِنْمُ النَّمُ الْحِمُّ الْحِمُ الْحِمُّ الْحِمُ الْحِمُّ الْحِمُّ الْحِمُّ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمُّ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحِمُّ الْحَمْلِ الْمِلْحِمُ الْحَمْلِ الْمُعْلِي الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْحَمْلِ الْمُعْلِي الْحَمْلِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، والصلاة والسلام على من بزغ به بدر التوحيد وتوقد، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من ثلّث الإله وعاند.

### أما يعد:

فقد وقفت على كتاب فيه فصل الخطاب، ألا وهو «الجواب الصحيح في الرد على عبدة المسيح»؛ حيث تجاوزوا الحد، وسلكوا مسلكًا لم يسلكه أحد، وتكلموا بما وسوس إليهم شيطانهم، وما اقتضاه ضلالهم، واستوجبه بهتانهم، وجرى به لسانهم، زعمًا منهم أنهم نقضوا من الإسلام بنيانه، وهدموا جوانبه وأركانه، ظنًا منهم أنه قد خلت الساحة، وأقرعت المساحة، وما علموا أن للدين حماة، وللإسلام فرسانًا ورماة، يذبون عنه تحريف الغالين، وتزوير المبطلين، ألم يقرع أبواب أسماعهم قول



الصادق المصدوق من غير شك ولا اشتباه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله»؟ ألا وإن من هاتيك الطائفة المنصورة، والفئة المشكورة، صاحب التآليف الفائقة، والتصانيف الرائقة، علم الفضائل، وأفضل الأماثل، فريد الزمان، ووحيد الأقران، مفخر الأمة الأحمدية، شيخ الإسلام ابن تيمية قَرَّالُ وَ اللَّهُ فَانِهُ قَدَ أَلْزِم ذلك الخصم الألد، وجلب عليه الويل والنكد، وجعل باطله هباء منثورًا، وتركه فزعًا مثبورًا، وألجمه بلجام الإفحام "ك).

وقد قرظت أيضًا الكتاب المسمى بالإنسان، الذي كان يطبع في كل أسبوع جزء منه في إسلامبول وينشر في الأقطار والبلدان، وهو مجموع مفيد لمن طالعه [٦٤] و تأمله، غير أن جامعه قد تركه بعد سنة وأهمله، وأظن أن السبب في ذلك قلة ذات اليد، وعدم الإعانة فيما يلزم من نفقة الطبع من أحد، والتقريظ هو هذا، وقد طبع مع الكتاب:

### باسمه تبارك اسمه

# الليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كلَّ عجيبه (۱)

ألا وإن من هاتيك العجائب، والنوادر الغرائب، ما ورد إلينا في هذا البريد، مما حدث في زمننا السعيد، وهو المجموع الموسوم: بالإنسان، الذي لم ير مثله إنسان عين ولا عين إنسان، فيا له من اسم ما أسماه، ولفظ طابق معناه، فقد اشتمل على فنون وأفنان، وروح وريحان، وانطوى على ما في العالم الأكبر وإن صغر حجمه،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين، من قوله: وهو هذا. إلى قوله: الإفحام، كتب في حاشية الكتاب، هكذا، وتوقف عند قوله الإفحام.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت من الأبيات المتداولة على الألسن، ولكن للأسف لم أهتد لقائله، وقد ورد في جمع من المراجع دون نسبة لقائل، منها: رحلة الشتاء والصيف، ص٨.



واحتوى على حقائق ما انتقش في مرآة الإمكان وإن لطف جسمه، فاق بحسن نظامه القلائد الدُّرِيَّة، وأزرى من رقة كلامه بالعقود الجوهرية، فالفرائد على علوِّ شأنها وغلبوِّ ثمنها قد ترصعت بها عقود سطوره، وتزينت بها قلائب نحوره، فهو مجمع بحورها، ومشكاة (۱) تلألا نورها، قد أبان عما عسر من العلوم ودقّ، وأوضح غوامض المسائل وحقّق، وتطوّر بأطوار، وتجلّى عن أسرار، ونتائج أفكار، فلو انكشف عن عين البصيرة الغبار، لرأته مجمع الكتب ومرآة الأسفار، وأنشد لسان الحال، بأفصح مقال:

حاز الكمال من الورى الإنسان فاختر لنفسك من جرائد عصرنا بزغت بأفق المجد شمس معارف حيكت وقد حبكت جميع سطورها توصي العموم بكسب خير فضائل [ ٦٥] لا يل إلا من نداها للصدى هذّب بها الأخلاق واربحها وإن

والعين أضوء ما بها الإنسان إنسانها فلفضله الرجحان تجلو بها الأقطار والبلدان كطروسها فحلا بها التبيان وخصائص أوصى بها القرآن فهي الزلال العذب يا ظمآن كنت المخالف نالك الخسران

وقد طالعت أول نسخة من الأجزاء فوجدت تحت كل كلمة كنزًا من جواهر الأدب، وتأملت فيها فلاح لي ما يقضى منه العجب، فلله درّ منشيها الكامل، ومحررها الفاضل، فقد أيقظ بألفاظه الدرّية نُوّمًا، وهزّ من الأعطاف فردًا وتوءمًا، وقد سلك مسلك الصواب وجادة الاعتدال، وتتبع أصح الأحاديث وأسد الأقوال، وذلك من ميامن حضرة مشيد ركن الملة والدين، ومقوّم أود شعائر الإسلام والمسلمين، سلطان الموحدين، وأمير المؤمنين، السلطان الغازي عبد الحميد خان ابن السلطان

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومشكوة، على رسم المصحف الشريف.



الغازي عبد المجيد خان، نصره الرحمن، وأيد جنده وحزبه ما دام الدوران، فقد زهت في أيامه العلوم، من منطوق ومفهوم، ورفعت للفضل رايات، وقامت للمعارف والكمالات آيات:

أيسام دولته الغراء تحسبها الدهر يرهب من ماضي عزائمه روت معاليه عن سعد وما عدلت

نورًا على وجنات الخرد الغيدِ والبحر يطلب منه سائل الجودِ بالعدل إذ ذاك عن رأى ابن مسعود (١)

اللهم اجعل رقاب أعداثه خاضعة تحت أقدامه، ورؤوس معانديه مطأطأة لسيف إقدامه، آمين آمين، يا مجيب الداعين،

كتبه الفقير إليه تعالى محمود شكرى البغدادي



وقد كان في الهند رجل من أكابر العلماء، وأفاضل الأمراء، وهو السيد المفضال، صديق حسن خان (٢) حاكم بهوپال، وكان من المحبين لنشر الفضائل والكمالات، كثير الخيرات والمبرات، فطلب منه بعض الأقارب(٣) أن يطبع كتاب



 <sup>(</sup>۲) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي،
 ولد عام ١٢٤٨ هـ، وتوفي عام ١٣٠٧ هـ، ترجم لنفسمه في كتابه:
 أبجد العلوم، ج٣/ ٢٧١، وانظر: الأعلام للزركلي، ج٦/ ١٦٧.

(٣) هو ابن عم المؤلف الشيخ على علاء الدين بن نعمان الألوسي؛ حيث سافر إليه سنة ١٢٩٩ هـ بأمر من أبيه. انظر: لب الألباب ص ٢٣١.





"روح المعاني" تفسير الجد المبرور، [٦٦] فأرسل له مبلغًا كليًّا لمحض وجه الله تعالى وطلب الأجور، فبوشر في طبعه بمطبعة بولاق المصرية، وهي أحسن مطبعة في مصر المحمية، وفي أثناء الطبع انتقل إلى رحمة الله تعالى ذلك الأمير، وبناء أن المبلغ المؤدى لم يف بالأجرة التي هي ثلاثة آلاف ليرا تعطل طبع التفسير، وبقي متروكًا على ما كان عليه من النقصان، مدة مديدة من الزمان، ثم ورد من بعض الرافعيين (١٠ كتاب يذكر فيه أن كتاب "لسان العرب" بوشر بإكماله وكان حاله حال التفسير، وأن تقديم استدعاء لناظر مالية مصر وكان يومئذ رياض باشا أن في خصوص الأمر بالإكمال يستوجب المنافقة التسير، وطلب أن يقدّم أيضًا كتاب لمفتي الإسكندرية (١٠٠٠) ليلتمس من الناظر المشار إليه ترويج هذه المسألة الخيرية، فكتبت على لسان الملتزم للطبع عريضة للمفتي، وأخرى لناظر المالية، أما كتاب الناظر، فهو هذا:

معروض العبد الداعي لحضرة فخر الوزراء، ورئيس أرباب الحلّ والعقد من جهابذة الأمراء، نور ليل المشكلات، وفجر حوالك المدلهمّات، الذي أضحت رياض فضائله مزهرة في الأقطار، وأنوار آرائه مشرقة إشراق بدر التم في الأسحار،

<sup>(</sup>۱) هـو محمد كامل بن عبد الغني الرافعي، كما سيأتي اسمه ص٣٥٣ من الكتاب، ولد في طرابلس سنة ١٧٧١ هـيوافقه ١٨٥٤ م، ودرس في المكتب الرشدي، وتتلمذ على يد الشيخ عبد القادر الرافعي، ونشاً محبًّا للغة العربية وآدابها، ودخل في خدمة الحكومة العثمانية، وشغل عدة وظائف كان آخرها مأمورية الإجراء وكتابة العدل في طرابلس، نظم الشعر، وله آثار وفصول أدبية لم تطبع، توفي رَمَ الله سنة ١٩١٨م. انظر: تراجم علماء طرابلس وأدبائها،

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن سعيد الرافعي، من عائلة علمية، وله الفتاوى الرافعية، توفي في ١٥ رجب سنة ١٣١٥ هـ انظر: تراجم علماء طرابلس وأدبائها ص١٢١، وترجمة حياة عبد القادر الرافعي، ص٤٥.



فغدا لا تعقد الخناصر إلا عليه، ولا تُحلّ عُقد الخطوب إلا على يديه، حضرة مولانا وملاذنا صاحب الدولة وناصح الملة رياض باشا، جعل الله ركن مجده مشيدًا مدى الأيام، وقواعد عزّه مرفوعة الدعائم على الدوام، أما بعد: فإن المعروف خير ما يدخره المرء لآخرته، وعمل البر أجل ما يتوصل به الإنسان إلى أقصى مراتب أمنيته، وقد علم المولى الأجل ذو الشأن الخطير، ما جرى على تفسير «روح المعاني» من الإهمال والتأخير، وأنه قد تُرك في زوايا مطبعة بولاق، وأعرض عن إكمال [٦٧] طبعه ونشره في الآفاق، بسبب عدم استيفاء ما يجب للإنفاق، والله يعلم أني قد سلكت كل مسلك وطرقت كل باب، في استقراض ما يجب بذله وصرفه لإنجاز الكتاب، فرأيت الأبواب منسدة تلقاء وجه آمالي، والطرق متوعدة دون الوصول إلى نيل مقاصدي وإجابة سؤالي، حتى أقعدني العجز عن القيام بالواجب، وتبطني عقال خلو الساحة عن الانتهاض لأداء الحقوق والمطالب، فلذلك صرفت عنان العناية نحو استعطاف عن الانتهاض لأداء الحقوق والمطالب، فلذلك صرفت عنان العناية نحو استعطاف خضرة الأمير، أيده الله تعالى بما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير، فإن حسن ظني بمعاليه، وصدق فراستي فيه، أنطقت الأقلام بشكر أياديه، فخاطبته بلسان حالها طزي بمعاليه، وصدق فراستي فيه، أنطقت الأقلام بشكر أياديه، فخاطبته بلسان حالها وإن لم تستوعب بعض ما يحويه:

إن هززناك هززنا صارمًا مكرمات جئت للناس بها هـذه الناس التي فـي عصرنا أسال الله لك العـز الذي دائـم النعمـة منهـل الحيا

يفلت الهام بريًّا من فلولِ عجزت عنها فحول من فحولِ ما رأينا لك فيهم من مثيلِ كان من أشرف آمالي وسولِ مورد الظامي لعذب سلسبيلِ(١)

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه الطراز الأنفس، ص٩٣، وفيه بعض تغيير في ترتيب الأبيات.



وإنى قد بذلت كما لا يخفى على عرفان ذلك الجناب؛ لأجل طبع تفسير «روح المعاني» الذي هو أجلّ كتاب، مبلغًا يضر بأمثالي ضياعه، ويندر بالنظر لنظر ائي جبايته وجمعه، ويعز عليّ تركه، ويصعب على القلب فقده، فإني قد كابدت من التعب، ما يستوجب العجب، وركبت مركب أسنّة المهالك، وسلكت في ذلك أوعر المسالك، وكما أن إبقاء الكتاب على تلك الحالة باعث لكدري، مستوجب لضرر المطبعة الميرية أعظم من ضرري، وتركه على ذلك المنوال، يستنتج [٦٨] على الطرفين خسارة الأموال، مع أنه لم يبق من إكماله إلا اليسير، والراغب إليه في سائر البلاد كثير، فلا شك أن المطبعة الميرية ستستوفى مطلوبها بعد إكمال الطبع الثانا الناتخالي بأقرب مدّه، وينال الساعي في ترويج ذلك من الذكر الجميل والثناء الجزيل ما لا نحصى عده، وقد أرسلت للشيخ أحمد الحلبي(١) المقيم في مصر المحمية، وكالة عنى فيما يتعلق بالتفسير من جزئية وكلية، وقد بلغنا ما سمحت به العواطف الخديوية من الأمر بإكمال طبع كتاب «لسان العرب»؛ لعجز طابعه عن تأدية جميع مصارف الطبع وكل ما وجب، وحيث إنكم ممن أخذ من المروة أوفر نصيب، وحاز - وله سبحانه الحمد - من قداح الشفقة بالمعلِّي والرقيب، وجرى فيض ينابيع حميد صفاته في الآفاق، كما بهر معروفه بين الأنام على الإطلاق، نسترحم المساعدة من هاتيك الحضرة العلية، والذات الشريفة المرضية، والأمر بمعاملة كتابنا معاملة كتاب «لسان العرب»، فإن الكتابين قد اشتركا في علة التأخر والسبب، مع أن التفسير أحق بالرعاية، وأحرى أن توجه نحوه عين العناية، فإنه قد جمع من الفوائد ما لم يشتمل عليه كتاب، كما لا يخفى على دقيق نظر ذلك الجناب، وانتمائي لذلك المولى يستوجب لي الأخذ بنواصى الآمال، وخالص خلوصي القديم له يستلزم اقتران مقاصدي بالسعد

<sup>(</sup>١) هو صاحب المطبعة الميمنية، التي سميت فيما بعد بمطبعة الحلبي، انظر عنها في: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، ص٥١.



والإقبال، وبناء على ذلك قدمت هذه العريضة بأكف التضرع والإنابة، مؤملًا أن تحظى دعوتي هذه بالإصغاء إليها وتتلقى بالإجابة، فها أنا أتمنى أن تنجزوا لنا الأمل، وتفتحوا هذا الباب المقفل؛ لتغنموا بالأجر الجزيل، والذكر الجميل.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ٥ رجب سنة ١٣٠٧ الفقير إليه تعالى فلان

### [79] وأما ما أرسل إلى مفتي الإسكندرية، فهو هذا:

أعرض من التسليمات أعلاها، ومن التحيات أغلاها، ومن الدعاء أتمه، ومن الثناء أعمه، إلى حضرة المولى الذي أحاط بالفضائل، وانحط دون شامخ شرفه ورفيع سؤدده كل متطاول، علامة هذا الزمان، مفتي الإسكندرية الشيخ عبد الرحمن، متّع الله المسلمين بطول حياته، ومنّ علينا بامتداد أيامه وأوقاته.

#### أما بعد:

فإن ما انطوت عليه سبجيتي من الخلوص لذلك الجناب، وما جبلت عليه من المحبة الغيبية لهاتيك الحضرة الرفيعة الأعتاب، لم تزل تحثني على عرض وافر الأشواق، وتدعوني إلى بث غرام لا يسبعه من التحرير نطاق، غير أني لم أر وسيلة لتقديم عريضة تستصفي نمير مورد إسعاف ذلك المولى الخطير، وتمهد دعائم الوداد المؤسس أركانه نائل لطفه الوفير، حتى وردني كتاب من غصن الشجرة النابتة من محض النجابة والكرم، الثابت أصلها في رياض صفاء المودة من القِدَم، جامع الفضل والفضيلة، حاوي المزايا الجميلة، ابن عمكم محمد كامل أفندي، كان الله تعالى له



فيما يسرُّ ويُبدي، وقد ذكر لي فيه ما سنح لكم من الرأي السديد، والفكر الذي ذلّل كل صعب وقرّب كل بعيد، وذلك من جهة تفسير «روح المعاني»، وما كان في إكمال طبعه من التواني، فوجدت إذ ذاك سبيلًا للمقال، وبادرت بتنميق نميقة تشرح الحال، وقد امتثلت الأمر الذي أمرت، وسلكت المسلك الذي استصوبت، فأرسلت للشيخ أحمد البابي وكالة شرعية، وفوضته على مصالح هذه المسألة الخيرية، وقدمت لحضرة صاحب الدولة رياض باشا عريضة، استرحمت فيها من حضرته العلية، المساعدة في إكمال التفسير وأن يعامل معاملة كتاب «لسان العرب»، [ • ٧] للاشتراك في العلة والسبب، غير أن الأمر كيفما كان لا غناء لنا عن مساعدتكم، وإنجاز مقاصدنا منوط بمعاضدتكم؛ لما نعلمه من حرصكم على نشر الفضل والكمال، ونعهده من غيرتكم الدينية التي منحتموها من بين الرجال، فلا شك أنكم ستبذلون المجهود، وتجردون أسنة هممكم العلية نحو نيل المقصود، ولكم بذلك الفضل الذي لا ينتهي شكره، والطّول الذي لا ينتهي على ممر الأيام ذكره، والأمر إليكم.

والسلام عليكم

في ٥ رجب الفرد سنة ١٣٠٧





### وكتبت عن لسان سري باشا والي بغداد<sup>(۱)</sup>، جوابًا عن تهنئة وردت له من بعض مجتهدي كربلاء الأمجاد، فقلت:

لقد تضاعف عليّ سروري، وتزايد لديّ فرحي وحبوري، بما صدحت به أقلام الكرام من نغمات التهاني، وترنمت به ألسنة أرقام الأعلام من أحسن المعاني، حيث وردني من مورد الشرف الذي ابتسمت بمحاسن علو قدره ثغور الأعوام، وزينت لطائف طرره نواصي الأعوام، ذي الشرف الذي تسلسل من ذؤابة بني هاشم، والمجد الذي تقلدت به أجياد المكارم، جناب حجة الإسلام السيد أبي القاسم، لا زالت أيامه باسمة الثغور، مشرقة بأنوار السرور، فلقد أبهجتني رياض طروسه بأزهار التهاني، وأنعشتني خمائل سطوره بزهر الأماني، وضاعف على محبّه بذلك المنن، وألبسني تيجان فخر أباهي بها مدى الزمن، ولا بدع فالسيد أدامه الله تعالى فرع تلك الشجرة الطيبة، وغيث هاتيك السحابة الصيبة، وهو الذي ألحق البنوّة بالأبوّة، وأضاف درجة الفضيلة إلى محتد النبوّة، وإني لأشكر مكارمكم الجليلة، وفضائلكم [٧١] الجزيلة، وأعظم من ذلك كله لدى الأقل، وقوفي على سلامة ذلك السيد الأجلّ، والمرجو أن تمتعونا على الدوام بأخباركم المسرّة، ولا تمنعونا من آثاركم المبشرة.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والى بغداد

سري

<sup>(</sup>۱) هو محمد سري باشا الوزير ابن محمد صالح الحلوتي الكريدي الرومي الحنفي، صار واليًا في أكثر الولايات العثمانية، وكان أديبًا كاتبًا، ولد سنة ١٢٦٠هـ، وتوفي بالقسطنطينية سنة ١٣١٣هـ. انظر: هدية العارفين، ج٢/ ٣٩٥، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ١١٩، و ١٣٤، ولمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج٣/ ٦٦.



# وكتبت على لسانه أيضًا لبعض علماء النجف (۱)، فيما يتعلق ببعض خصوصياته بذلك الطرف، وهو هذا:

سلام توشحت غوانيه بوشاح الشوق، وترشحت مخدرات مكنيات معانيه بصريح التوق، إلى حضرة شيخ كبر فضلًا وعلمًا، وفاق كمالًا وفهمًا، حتى أصبح وحيد الأقران، فريد هذا الزمان، أحكم الله تعالى بنيان سعوده، وأقام على طول الأيام انتصاب عموده.

#### أما بعد:

فقد أرسلنا إليكم صحبة هذه النميقة رسالتين، إحداهما في ترجمتي والأخرى في شرح ما قد كنت نظمته من البيتين، وجاء إدراج كل واحدة منهما بكمالها فيما يناسبها من المحل، في الكتاب الذي تصديتم لجمع ما قيل فينا من نظم ونثر عند ورودي إلى الخطة العراقية على الوجه المفصل، مع نسختين من صحيفة الزوراء، مشتملتين على بعض القصائد في المدح والثناء، فإذا وصلكم كل ذلك، أرجو بذل هممكم العلية في إكمال ما هنالك.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والي بغداد





(۱) هو علي بن محمد رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء، ولد حوالي عام ١٣٥٨ هـ، وقد ألف كتابًا جمع فيه ما قيل من مدائح لسري باشا، وسماء: النوافح العنبرية في المآثر السرية.

انظر: /http://www.kashifalgetaa.com/tebaah/aalam/27



وكتب لي الملا محمود الهيتي الحنبلي (١)، وكان قبل هذا جاء إلى بغداد المحمية، فقرأ على الفقير بعض الكتب العربية والفقهية، ثم سافر إلى بلده، ومحل إقامته ومحتده، يخبرني أنه لم يزل مثابرًا على التحصيل، مواظبًا على الاشتغال في البكرة والأصيل، [٧٧] وهذا ما كتب، يسر الله تعالى له ما تمناه وطلب:

### لحضور حضرة ذي الفضيلة السيد محمود شكري الآلوسي

### المالية التحالي

المعروض لحضرة من شاعت محامده في كل البلاد، وعمّ نفعه كل العباد، وتعطرت الأفواه بطيب ذكره، وكلّت الألسن عن جميل وصفه، عين الإنسان وإنسان الأعيان، الذي استضاءت بأنوار علمه الحضر والعربان، وذلّ له أهل العقائد الفاسدة وحزب الشيطان، إذا قال صدق وإذا حكم عدل، وإذا رأى الحق لم يزغ عنه ولم يتزلزل، عظيم الجلالة، ووحيد الرأي والأصالة، عالم العراق على الإطباق، وفاضل العصر بالاتفاق، من تاه لوصفه فكري، ذاك الأسد الضرغام، والبطل الهمام، السيد محمود شكري، بيض الله تعالى غرة أحواله، وَأوْرَق أغصان آماله.

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن سليمان العقيلي الهيتي الحنبلي، درس على المؤلف وغيره، وتولى التدريس والإفتاء في شطرة العمارة، ثم لما طلب الشيخ ناصر بن مبارك الصباح من الشيخ الآلوسي ترشيح مدرسين للمدرسة المباركية، رشح الشيخ الهيتي، الذي قدم للتدريس عام ١٣٣٦هـ يوافقه ١٩١٨م، وعين في المدرسة لتعليم اللغة والدين، ولازم الدراسة عليه كثيرون؛ حتى توفي في رمضان عام ١٣٤٠هـ يوافقه ١٩٢٢م. انظر: قصة التعليم في الكويت في نصف قرن، ص ٥٠، ومخطوطة رياض الناظرين، ص٤٧٢، وقد أغفل ترجمته بدر الزوير في ذكرى مرور مائة عام على إنشاء المدرسة المباركية.



#### أما بعد:

فإني بفضل الله تعالى على أحسن ما يرام، من نعمتي الإيمان والإسلام، لا زال لسانه شاكرًا لإحسانكم، وقلبه ذاكرًا لفضلكم وامتنانكم، لا يشكو سوى البعاد، وحرماني من الوقوف على ساق الخدمة في ذلك الناد، ولقد ملأ القلب سرورًا، والصدر فرحًا وحبورًا، ما شاع في هذه المغاني، من إنجاز طبع تفسير «روح المعاني»، فيا لها نعمة ما أعظمها، ومنة ما أجلها وأتمّها، ولا سيما وقد انتشر في بغداد، وألجم ببراهينه المسلّمة أفواه أهل الزور والفساد، فها نحن نقدم مراسم التهاني، على نعمة «روح المعاني»، نسأل الله تعالى الملك الديّان، أن يتغمد مصنفه بالرحمة والرضوان، ثم إني أعرض لهاتيك الحضرة، لا زالت [٧٣] لعين المؤمنين قرة، أني لا زلت مقيمًا على درسي، وأعدمت لأجله راحتي وأنسي، وأعرضت بسببه عن جميع شهوات نفسي، فإني وجدت لذائذ التحصيل، أعظم لذائذ الدنيا الدنية فضلًا عما أُعِدٌ له من الأجو الجزيل:

سهري لتنقيح العلوم ألدُّ لي وتمايلي طربًا لحل عويصة وألد من نقر الفتاة لدُنَّها

من وصل غانية وطيب عناقِ أشهى من الدوكاء للعشاقِ نقري لأُلْقِي الرَّمل عن أوراقي (١)

وما ذاك إلا من بركة أدعيتكم الخيرية، وأنفاسكم الطاهرة الزكية، أدام الله تعالى لنا بقاءكم، ويسر لنا جلّ شأنه لقاءكم، ومدرسنا جناب الشيخ عبد الكريم، يهدي إليكم أزكى التحية والتسليم، وكذلك سائر الطلاب ورؤساء البلد والأصحاب،

<sup>(</sup>۱) للإمام الشافعي، انظر ديوانه ص٨٨، وفيه الشطر الأول من البيت الثاني، هكذا: وصرير أقلامي على صفحاتها.

أما الشَّطر الذي ذكره الكاتب: وتمايلي طربًا...، فهو في البيت الرابع من القصيدة كما في الديوان، وهو هكذا: وتمايلي طربًا لحل عويصة \*\* في الدرس أشهى من مدامة ساقي.



يقبّلون الأيدي من ذلك الجناب.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ١٢ ربيع الثاني سنة ١٣١١ الخادم الفقير

محمود بن سليمان العقيلي



فأجبته بهذا الجواب، وكتبت إليه هذا الكتاب، وهو:

قد كنت أتفرس في ناصيتك النجابة، وأتوسم من غرَّة جبينك أنك من خير جرثومة (۱) وأشرف عصابة، وأحس من حسن سجاياك ما انطويت عليه من الوفاء، وأدرك بهاجس الفكر من جميل مزاياك ما جبلت عليه من الصفوة والصفاء، حتى ظهر والحمد لله تعالى ذلك للعيان، وبرز ما كان في الوجدان، مع الدليل والبرهان، فقد وردني في هذه المرة كتابك الذي ابتهج به الخاطر، بما أو دعته من أعاجيب الأساليب الرائقة لعين الناظر، وحظي بي خطابك الذي أبكت كلَّ ناظم وأسكت كل ناثر، بما أبدعت فيه ولله درك من المآثر، [٤٧] فأخذ يلهج به اللسان، ويترنم به الفكر والجنان، ويسرح طرف الطرف تارة بين آرام (۱) معانيه، وأخرى يتنزه القلب بين رياض مبانيه، فلله أبوك يا محمود فقد استوجبت المحامد، وبخ بخ لك أيها المبارك المسعود فقد فزت بالسؤدد

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب، ص٥٨٥، مادة: (جرثم): الجُرْثُومة الأصل وجُرْثُومة كل شيء أصلُه ومُجْتَمَعُه.

<sup>(</sup>٢) جاء في لسان العرب، ص٦٥، مادة: (أرم): الآرام الأعلام وهي حجارة تُجْمَع وتنصّب في المَفازة يُهْتَدَى بها.



وامتد منك الساعد، وقد أنبأني بحسن حالك، كما أشعرني باستقرار بالك، وبشّرني بصحة مزاجك، كما أبهجني باعتدال منهاجك، فلا زال رفيق التوفيق مصاحبًا لك في سائر الأحوال، والعناية الإلهية ترمقك في الأقوال والأفعال، وما حصل لك من الروح والارتياح في انتشار «روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، فهو فأل لك بنيلك من العلوم العقلية والنقلية غاية الأماني، وإني أدعو لك الله تعالى أن يوقفك على دقائق معانيه، ويوفقك للوقوف على دقائق الأسرار التي أودعت فيه، ولقد سررتني بمثابرتك على التحصيل، وصرف دقائق ساعاتك لحل الدقائق وتلقي العلم الجليل، وهذه هي التجارة الرابحة، والصفقة الناجحة، والشرف الباذخ، وركن المجد الراسخ، فإن الاشتغال بالعلم من أحسن الطاعات، والاحتفال بالكمال من أعلى الدرجات، فإنه لا يخيّب طالبيه، ولا الراغب فيه، ولكن بعد خلوص النية، وطهارة الطويّة، هذا وأرجو إبلاغ خالص ودادي إلى من بلغتنا منهم السلام، لا سيما مدرسكم الفاضل الهمام.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفقير إليه تعالى محمود شكري



ثم وردني منه بعد مدة كتاب يخبرني فيه، بضعف حاله ووفاة أخيه، وأنه يسترحم أن يعين واعظًا في جامع هيت الكبير، وأنه [٧٥] قطع قراءته على مدرسهم الشيخ عبد الكريم الكردي، وسافر إلى الرمادي للقراءة على مدرسها النحرير، فكتبت في الجواب، هذا الكتاب:



### ٩

بعد أداء واجب الحمد والثناء، وأزكى الصلاة والتسليم على سيد الأنبياء، وعلى آله وصحبه الأصفياء، قد وردني كتاب رفيع، وخطاب بديع، من الأخ في الله، والقاصد وجه مولاه، التقى النقى، والفطن الذكي، ممدوح الآباء والجدود، جناب الشيخ محمود، كان الله تعالى له، وأنجز سبحانه من كل خير أمله، أسرّني فيه بما حواه من بشائر صحته، وكمال عافيته وسلامته، واستفساره عن حال هذا الفقير، الغريق في بحار التقصير، مراعاة لحقوق الإخاء، وشروط الوفاء، وأحزنني بما أخبرني فيه، من نعي أخيه ويتهم بنيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسب من توكل عليه وكفاه، وصبر جميل وبالله المستعان، على ما قدر وما كان، فعليك أيها الأخ بالصبر فعاقبته محمودة، وكلنا سنصير إلى ما صار إليه بعد أيام معدودة، والله هو المتكفل بأرزاق الخلائق، ويعلم ما لا نعلم من خفي الأسرار والدقائق، وهو سبحانه وتعالى أرأف على عبده، من الوالد على ولده، فأنت الثالثُكُال نعم الخلف، وكل من الأبناء الكرام سيقوم مقام من سلف، وأما تعيينك للوعظ في جامع الفاروق الأعظم، فيا حبذا ذاك لو ساعدت يدا التوفيق على تناولك هذه النعمة التي هي من أجل النعم، غير أن الأمر موقوف على تقديم استدعاء، من أهالي هيت إلى قائم مقام القضاء، وهو ينهي ذلك إلى مقام الولاية الجليلة بأحسن إنهاء، [٧٦] مبيّنًا فيه أشد اللزوم والاقتضاء، فإذا ورد ذلك إلى بغداد، نجتهد في ترويجه كمال الاجتهاد، وإذا لم يكن الأمر على هذا المنهاج، كان في طريق إنجازه اعوجاج، وأما ما ذكرت من إناختك مطايا التحصيل، لدى مدرس الرمادي العالم الجليل، فنعْهم ما صنعت، وحبذا ما فعلت، وهذا النُّالِنلِّعَالَىٰ أَجلي برهان على سعادتك، وأظهر دليل على نيل مرادك وبغيتك، فعن قريب الاستالان المنان، يشار إليك بالبنان من بين الأقران، وأما الأكراد، وأولئك الأمجاد، فلا أقول فيمن أحسن به الظن، قول بعض أهل الفطن:



### المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

فهم أجلّ من ذلك، وأرفع مما هنالك، فالحمد لله الذي أنار ظلمات جهالات العالم بأنوار شموس علوم العرب، وأزاح غياهب ضلالات الأوهام بما أفاض على أذهانهم الواسعة من عذب نمير فنون العرفان والأدب، وأغناهم عن رطانة ألسنة الأعاجم، بفصاحة بيانهم وبلاغة نطقهم والمجد الدائم.

ولهالم عكيكم ورحابث وبركاته

الفقير إليه تعالى محمود شكرى



كان قد نظم الشاعر الشهير، ذو الأدب الغزير، عبد الباقي أفندي العمري، لا زال فيض الرحمة والرضوان على قبره يجري، قصيدة مدح بها العالم الرباني، الشيخ عبد القادر الكيلائي، قدس الله تعالى روحه، وذلك عند وصول الستر الشريف النبوي المرسول(١) من قبل السلطان، وذهاب الناس إلى استقباله بالتهليل والتكبير وذكر المولى العلي الشان، ومطلع القصيدة، والدرة الفريدة:

جل ســتر به الضريــح تجلل إذ حوى الفخر مجملًا ومفصل [د حوى الفخر مجملًا ومفصل [٧٨] (٣) جاور الحجرة الشــريفة دهرًا فغدا من شرادِق العرش أفضل (٣)

<sup>(</sup>١) كذا كتب في الأصل، وصححت في الهامش إلى: المرسل، بقلم ولون مغاير.

<sup>(</sup>٢) الأصل أن يكون: ٧٧، وقد أبقيته على الترقيم الذي في المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) القصيدة في ديوانه: الترياق الفاروقي من منشآت الفاروقي، ص١٢٩، وفيه: فحوى الفخر،
 بدل: إذ حوى الفخر.



ولمزيد بلاغتها، وكمال فصاحتها، شرحها الجد المرحوم، بشرح أودع فيه دقائق المنطوق والمفهوم، سماه: «الطراز المذهب شرح قصيدة الباز الأشهب»(۱)، وبعد حين من الدهر اطلع عليه أحد المشايخ الرفاعية، وهو الشيخ أبو الهدى أفندي نقيب حلب الشهباء ونزيل القسطنطينية، فنظم قصيدة في مدح الولي الشهير، والشيخ الكبير، السيد أحمد الرفاعي، لا زال مشكور المبرات والمساعي، مباريًا بها تلك القصيدة الغراء، في الوزن والروي والمدح والثناء، مطلعها قوله، دام فضله:

### نور قرب من جانب البعد أقبل فغشى موكب الإمام المبجل(١)

فأحب أن تشرح بمثل ذلك الشرح المفرد، فلم يجبه مجيب ولا تصدى لذلك أحد، وبعد أيام، شرحتها - والحمد لله - حسبما يرام، وسمّيت الشرح بـ «الأسرار الإلهية شرح القصيدة الأحمدية (۱)»، وقرظه جملة من العلماء، وفصحاء الأدباء، ثم أرسلته إليه، وقدمته صحبة نميقة بين يديه، وعند الوصول، تلقاه بأيدي الرضاء والقبول، ثم أرسله إلى مصر وطبعه، ونشر بعض التقاريظ معه، ثم كتب لي في الجواب، هذا الكتاب، وهو (٤):

### باسمه سبحانه الحمد لله وحده

إلى الأخ في الله، والمحب لوجه الله، العالم العامل، الفاضل الكامل، سليل

 <sup>(</sup>١) طبع في مطبعة جريدة الفلاح، سنة ١٣١٣هـ، انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة،
 ج١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظرها في الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية للمؤلف محمود شكري الآلوسي، ص٥، وهي مكونة من ١٩ بيتًا.

 <sup>(</sup>٣) طبع في المطبعة الخيرية، سنة ١٣٠٥هـ، باسم: الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية،
 انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة، ج١/٧.

كذا في الأصل، وقد شطب على كلمة: وهو، بقلم ولون مغاير، يظهر أنه ممن جاء بعد.



السادة الأفاضل، ذي الفضيلة السيد محمود شكري الألوسي، دام بالنعم والخير الأتم، أبدي بعد الدعاء الصالح لكم، أنى أخذت كتابكم مع شرح القصيدة الرفاعية، وصرت ممنونًا داعيًا لجنابكم بالأدعية الخيريّة، أما الكتاب فهو كتاب شريف، وسفر ظريف، دل على فضلكم دلالة الشماع على الشمس، والجوهر الفرد [٧٩] على الجنس، الله أسأل، وبالحبيب الأعظم أتوسل، أن يمدكم بمدده الرباني، وأن يفتح لكم أبواب القبول بفتحه الرحماني، وجعلت لكم الجائزة إجازتي بالطريقة المرضية الرفاعية، وأجزم الن النتال أنها تكون مفتاح السعادتين الدنيوية والأخروية، وقد صحح القوم الإجازة بالواسطة، وقالوا: إن مجرد الإذن عقدة الرابطة، وأرسلت لكم كتبًا بهذه الطريقة الشريفة؛ لتقفوا على أحكامها المنيفة، والغاية العظمي أن يهدي الله بكم وعلى يديكم، ويعرود ثواب هذا الهدى على وعليكم، فجردوا عضب الهمة بلا زيد ولا عُبيد، وغضوا الطرف عن سفاسف الأقوال، وتمسكوا كل التمسك بأذيال إرشاد الإمام أبي العلمين سلطان الرجال، وكونوا وسطًا في أحوالكم وأفعالكم، لا تقرعوا يافوخ(١) الإفراط، ولا تتوسدوا حضيض التفريط أخــذًا بالاحتياط، غير منجدين، غير مغورين، واعلموا أن الفضل الإلهي في النوع الإنساني ومنه في الأمة المحمدية، وأهله أهل التمسك بالسنة الأحمدية، لا على نمط من خرج فبوعد بالإخراج، ولا على طور من اعوجٌ فأغواه الاعوجاج، وطالما كنت أودّ أن يفتح الله على أحد من عشير تكم بني عمّنا آل الحسين في العراق؛ ليجدّد ما أخلقه الزمان بعد انقضاء الطبقة الأحمدية من شريف الأخلاق، مرتجل:

ظننت نعمان يدنو من مُحَصَّبِنَا لكن نأى أن يصح الظن نعمان فأتى بك الله من بطن الغيب، بريئًا كقومك من دنس العيب، فشكري لله أن رفع

<sup>(</sup>١) اليافوخ حيث التقى عظم مقدَّم الرأس وعظم مؤخره، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. لسان العرب، ص ٩٤، مادة: (أفخ).



لواء الطريقة الرفاعية بحسيني كان عن الحقيقة في وسن الوطن منحجبًا وهو عالم، وقد يعذر العظيم [ • ٨] إذا فاته بأبخرة الأمكنة والأزمنة رؤيا المنح العظائم، ولست وربك ممسن يفتخر بفلان وعلان، ولكني ممن يحرص على خدمة الحق في هذه الأزمان، وأود أن تكون أعواني من ذوي عصبتي الفاطمية الذين همهم ربهم دون غرض من أغراض الأكوان، فانتصب أي حبيبي على قدم الصدق بصحيح العزم والعزيمة لهذه الخدمة، واعلم أنها إن الناه على أم موائد الفتح والنعمة، وحسبك الله ومن اتبعك، وكن مع الله تر(١) الله معك، وأرجو من كرم الله تعالى أن يمنحك الله بأقرب الأوقات رتبة الإقبال، وأن يمن عليك وإيانا والمسلمين بأشرف الأحوال.

في ٢٥ جمادي الآخرة سنة ١٣٠٥ كتبه السيد محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي عفي عنه



فكتبت له شاكرًا لألطافه، وما أبداه من القبول للبضاعة المزجاة لمزيد إنصافه، معتذرًا عن سلوك طريقته، وقبولي لإجازته، فإن مسلكي يأباه، وخدمة العلم الشريف أحسن ما يتوصل به إلى الله، ومن له بالغيب شيء لم يمت حتى يراه، فقلت:

معروض العبد الداعي لحضرة الطود الأقوم، والركن الأعظم، فخر سلالة قطب الأقطاب، ونور حدقة عين السادة الأنجاب، مجدد الطريقة العلية، ومحيي رسوم المعارف الحقيقية، شمس الفضل التي استمد منها أقمار العرفان، وبدر الكمال الذي استضاءت بنوره كواكب العيان، وارث العلوم النبوية، المتوَّج بتاج الخلافة

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: ترى، والصحيح حدف الألف؛ لأن الفعل مجزوم بجواب الطلب.



الأحمدية، أنار الله تعالى الوجود بأنوار هديه، وأقام سبحانه معوج الأمور بمشكور سعيه، أن العبد الأحقر، والمملوك الذي لا يُذكر، قد تشرف من سيده بكتاب تجملت بكلماته نحور الفصاحة، [٨١] وتزينت بفرائد سطوره غواني البلاغة والرجاحة، فأخذ بيده حتى أقعده على كاهل المجرَّة، ورفع برأسه حتى طاول العقول العشرة، حيث رمز بحور عيون ألفاظه على قبول البضاعة المزجاة، ودل بفحوى منطوقه على غض طرف ذلك السيد السديد الأقوال والأفعال عن عور ما قدمناه من عاطل الكلمات، فوثقت بحبل النجاة من تلك الوثيقة، وتمسكت بعرى السعادة إذ أسعدتني هاتيك النميقة، مع ما تفضلتم به من خلعة القبول، وعلامة حصول المقصود والمأمول، مما لا يقوم به شكري ولو استوعبت دقائق الساعات، ولا يصل إلى كعبه بردة ثنائي ولو شملت الأوقات، فليت شعري بأيّ لسان أصف هاتيك الأسفار، التي عبقت منها نسمات الطريقة العليّة فتأرّجت تأرّج الأزهار، ونفحت منها نفحات الحقائق القدسيّة فأنعشت قلوب ذوي البصائر والأبصار، حتى غدا كل سفر منها جمع جوامع علمي الباطن والظاهر، ومنتهي الوصول إلى صنوف المفاخر والمآثر، وقد حلَّت من أهل البدع والأهواء، الحائدين عن طريق السواء، محل الأسنّة من الرقاب، والصوارم في نحور أهل الشقاء والعذاب، سيما كتاب القلائد الذي ألجم القائلين بالوحدة بلجام الإسكات، لما حواه من النصوص القواطع والآيات البينات، وقد كنا في جهد جهيد من هذا الخصوص، فإن بعض المتشيخين الزائغين قد أعلن بهذه الدعوى ولم يبال بقواطع النصوص، وزاغ بذلك عن الحق المبين، كثير من الجهلة القاصرين، فيا ليتكم تفضلتم بعدة نسيخ من هذا الكتاب؛ لتغنموا من الله تعالى بجزيل الثواب، ثم إن السيد - متّعنا الله تعالى بحياته - جعل جائزته إجازتي بالطريقة العلية، وإدخالي في سلك [٨٢] سلسلتها المرضية، فلله ما أعلاها مرتبة انحطت دونها الجوزاء، وما أجلها منقبة ابيضٌ لها وجه الغبراء، فما الدنيا وزهرتها، وما الأماني ولذتها، وما العافية وحصولها، وما السلامة وطولها، إلا مجاز بالنسبة إلى تلك الحقيقة، وخيال لا ثبات



له بالنظر إلى سلوك هذه الطريقة، غير أن حسن ظن المولى بعبده، وغض طرفه عن انحطاطه وبعده، استوجب له ذلك المقام، الذي لا ينال ولو بأيدي الأوهام، وإلا فأين السمك من السماك؟ وأين الحصى من درر الأسلاك؟ فها أنا أسترحم من وافر ألطافه، وأتمسك بمزيد إنصافه، أن يعفيني من سلوك هذا المسلك، فهو أصعب علي من خرط القتاد والصعود إلى أوج الفلك، وإن الاشتغال بالعلوم، عاقني عن امتثال أمر سيدي غير ملوم، وكأني به أيده الله تعالى وقد أعذر، وغض الطرف وصرف النظر، فلذا رفعت أكف التضرع والابتهال، وبسطت يد الدعاء والسؤال، أن يؤيد سبحانه تلك الحضرة المقدسة، بتأييداته التي تقف دونها أنظار الخليقة، ويرفع مقام ذلك الهمام بمدد اللطف الذي لا تصل إليه الأفكار وإن سلكت كل طريقة، وسأجرد بتوفيق الله تعالى سيف الهمة، لبث موائد هذه النعمة، وإن كنت عاجزًا عن القيام بواجب تلك الخدمة.

# ولهالم عليكم ورحاشة وبركاته

الفقير إليه تعالى محمود شكري مدرس الداودية



ثم إنه كتب لي بعد ذلك عدّة محررات، طلب فيها أن أشوّق الناس إلى سلوك طريقته في بغداد وما يليها من الجهات، فمنها هذا الكتاب، وقد أخبر به عن وصول ما كتبته من الجواب، وهو هذا:

[۸۳] باسمه سبحانه





إلى الأخ الروحاني، والحبيب الخالص الجناني، صاحب النسب الزكي، والنفس الندي، رب الفضيلة السيد محمود شكري الآلوسي الحسيني، وصلني كتابك، وذكرت بالخير جنابك، وأكرر لك الوصية بالطريقة الوسطى، فإنها السيف الأسلطى، وإياك ووهدة الإفراط، وغلبة التفريط، وكن رجلًا ليّن الجانب، صعبًا في الدين، هيّنًا على المسترشدين، والزم الطريقة المثلى الأحمدية، والمحجة البيضاء المحمدية، وخذ من رقائق حقائق كلمات الغوث الأكبر، والأسد الغضنفر، تاج الرجال أبسى العلمين، ما تقربه إن إلله فسى طريقة الله العين، ولا تكن مغربيًّا في طــورك يميل إلى القول بكل مردود، ولا نجديًّا في مشــربك يســتفزه إفراطه للعناد والجحسود، فالأمر بين الأمرين، وكلمة الحق في بحبوحة الطريقة الوسطى التي بين الطريقين، وكن مع السيد إبراهيم الراوي(١) والشيخ صالح كالوالد للأصغر، والأخ للأكبر، وجرد حسام همتك لقمع البدعة بلسان حديد في الله، وكن صعب الهمة لين العبارة ثابت القدم على ما فيه رضا الله، واعلم بأنك عندي بمنزلة الضياء من العين، وبمرتبة الولد من الوالد ولا أحد في البين، نشأ ذلك عن حال روحاني أبرزته يد القدرة من الغيب، وألقته في ساحة قلب أحبكم لله واستخلصكم في هذه الطريقة الأحمدية المصونة من العيب، ثم بعد أن ذكر بعض الخصوصيات، قال: وسيأتي الوقت المناسب بعون الله تعالى وتشرفوا لطرفنا لإكمال الطور والمشرب، [٨٤] في هذا الطريق الأقرب، وباشروا التآليف اللازمة بهذا الطريق، واعملوا



<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد الراوي، من مواليد سنة ١٢٧٦ هـ، وتوقي سنة ١٢٧٦ هـ، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج١/ ٧٧، وتاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، ص٠٢.



الهمّة ونحن نطبعها حبًّا بصاحب الطريق، ونشرًا لاسمكم وذكركم في الله، وكن وسيع الصدر، عارفًا بأمزجة الناس لتقدر على إرشادهم إن إن الله ولا تكن صعب التعصب، بل كن متعصبًا للحق بلا غلظة، وما قولي لك زعمًا بأنك لا تدري ما أقول، بلى إني عرفت بفضل الله ما عندك من البضاعة والكمال، وأفتخر بك في كل حال، لكن نَفس الناصح المحب يؤثّر بإذن الله، وإني أحبك لوجه الله.

لشاعر قديم:

من قبل خلق الله طينة آدم(١)

نحن الذين تعارفت أرواحنا

لنا ارتجالًا الآن: فعسى معارفة الجسوم تصح كي

تنزو(٢) الضرام عن الفؤاد الهائم

وعرفونا ما يمضيه الله إن شاء الله، ولا تقطعوا بعون الله أخباركم السارة، التي تغدو بها العين قارة، وكن حسينيًا أحمديًا عليّ الهمة في الله، وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله، وحسينا الله.

في سلخ شعبان سنة ١٣٠٥ كتبه أبو الهدى الصيادي الرفاعي عفى عنه

----

فكتبت في الجواب، ولم أخش منه العتاب:

معروض العبد بعد تقبيل الأعتاب، ولثم الأقدام من ذلك الجناب، أعني به

<sup>(</sup>۱) لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي، انظر: ديوانه، ص٥٦، وفيه: نحن اللذان، بدل: نحن الذين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: نزو.



حضرة شيخ الشيوخ، والراسخ في مقامات العرفان أيّ رسوخ، ملجاً الأنام، ومرجع الخاص والعام، الشريف الذي وقفت الأشراف لإجلاله، والسيد السند الذي استمد جميع أهل الأذواق من باب وصاله، متّع الله تعالى المسلمين بحياته، وأعاد علينا من صالح دعواته.

#### أما بعد:

فقد تشـرفت بكتابكم الذي قرع الأسـماع بزواجر وعظه، وأزال [٨٥] صدأ القلوب برقائق لفظه، وقد شكرت فضلكم على ما ذكر تموه من النصائح، التي تأخذ بيد من يسلك على مقتضاها إلى أعدل المناهج، وحلّت لديّ محلّ العذب النمير من العطشان، وكانت عندي بمثابة الرَّوْح والريحان، غير أني كما عرضت لهاتيك الحضرة في السابق، لا وقت لي لسلوك طريقة من الطرائق، وأين أنا من تربية المريدين، وإرشاد السالكين؟ وقد استغرقت الليل والنهار، في الإفادة والاستفادة في هذه الديار، ولا سيما وجميع من ينتمي إلى طريقتكم العلية في الخطة العراقية جهلة أوباش عوام، لا يميزون بين اليمين والشمال ولا الحلال من الحرام، ديدنهم ســؤال الناس، فيما يحتاجون إليه مــن الأكل واللباس، ودينهم الــذي هم عليه في الباطن والظاهر، الرقيص والغناء ودق الطبول والمزاهر، ولا شيك أن مثل هذا لم يكن على عهد الشيخ أحمد ولا على عهد غيره من الأكابر، إنما أحدث ذلك جاهل بالشريعة الغراء، مناقض لمقاصدها العلية بلا مراء، والويل كل الويل لمن أنكر عليهم جهلهم، وأبطل فعلهم وقولهم، فإنهم يرمونه بكل نكير، ويوجهون نحوه أسنّة ألسنة التزوير، فالعفو يا سيدي عن سلوك طريقتك، والاغتراف من بحار حقيقتك؛ لأني والمُرتعالى المرتبع ممن السنهر حاله بالذب عن السنن، والرد على كل زائغ من أهل البدع والأهواء والفتن، فالسكوت والإعراض عن حال هؤلاء الجماعة، لا يخلو عن بشاعة، والاعتراض عليهم أخشى منه الشناعة، وقد كبر عليهم ما نذكره من الهدي



النبوي، والشرع المحمدي، ولا بدأنه سيأتيك منهم في هذا الباب، ما يكدر خواطر أولي الألباب، وأما الثناء على من أكرمه الله تعالى [٨٦] بالعلوم النبوية، وتوجه إذ خصصه بالمعارف الإلهية بتاج الخلافة المحمدية، وليّ الله تعالى حضرة السيد أحمد الرفاعي، أعلى الله تعالى مقامه في الجنان وجعله مشكور المساعي، فهو من الواجب الذي ينبغي أن يرعاه كلّ مسلم، فضلًا عمن ينتمي إلى خدمة العلم، فقد كان رحمة الله عليه من خيار السلف الصالح، المتبعين للسُّنة السَّنة السَّنة في جميع الأعمال والمصالح، هذه كتبه قد اشتملت على أعظم الوسائل للوصول إلى حمى حرم الله تعالى الأقصى، وانطوت على أكبر الوسائط لمن طلب الفوز بعوارف المعارف من بحار فيض فضله الذي لا يستقصى، وكل من عائلتنا من صغير وكبير، معتقد جلالة ذلك الولي الخطير، متمسك بطريق السادة السلف الصالح ذابُّ عن حمى حرمهم ما يدنس ساحته من قذى كل تبديل وتغيير، وسنة الرسول على هي وسيلتنا إلى الله، وبها نرجو الوصول إلى خير الدارين وإلى كل ما نتمنًاه.

ولسالهم عكيكم ورحات وبركاته

العبد محمود شكري



ومما كتب لي المشار إليه، لا زال رفيق التوفيق آخذًا بيديه: باسمه سبحانه ومنه العون

حضرة السيد الماجد الجليل، والأخ الكامل النبيل، ذي الفضيلة السيد محمود شكري أفندي دام بالنعم، إني أدعو لك ولمن يلوذ بك، ويعوّل في مقام رابط الوداد عليك، وأسأل المولى أن يمدك بمدده الخالص الذي لا قطع معه، وأن يلحقك بحبل السنّة ذوقًا وفعلًا لتستجمع حالي الاتباع والطريقة المتبعة، وأبدي أني بناء على طلب



عمكم المكرم السيد عبد الحميد أفندي قد أرسلت له الإجازة بالطريقة المرضية الرفاعية، ولكون بني الآلوسي [AV] كلهم عندي من نفس عصابتي الأحمدية، أحب أن تكون كلمتكم في الله واحدة، وتغنموا بالصفا سنن أهل المعاني الظاهرة، وأخلاق أهل الوجد والمشاهرة (1)، وأود أن يطوى بينكم كل عارض فلا ينشر، وينسى لديكم كل منقض فلا يذكر، وتكونوا عباد الله إخوانًا، كما خلقكم الله أشرافًا بمحض الفضل وجعلكم علماء أعيانًا، وبذلك يحصل التعاون على البر والتقوى، ونشر كلمة هذا الطريق الأقوى، وللسيِّد العمِّ عليكم منزلة الأبوَّة، وحرمة الآباء من الدِّين والمروَّة، فعزِّزوا هذين الأصلين بسعة الأخلاق، وادخلوا ساحة الحكمة بالحلم لتبلغوا حضرة الإطلاق، وبشَّرونا عن مساعيكم في الطريق والمقام السلطاني، مرقد حضرة الإمام الكبير الرباني، وعن همتكم بتدريس المآثر الأحمدية، وعما أنتم فيه من كل كلية وجزئية، وكونوا ثابتي الأقدام، فالاستقامة لها فضائل وفواضل، والمعالي تعارض عند البرية من حسَّادها ولا تكمل إلا بعزم ثابت ولسان قائل، فتوكلوا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكفى بالله وليًّا والحمد لله.

في ١٣٠٥، منة ١٣٠٥ كتبه الفقير السيد محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي عفي عنه وغفر له

<sup>(1)</sup> كذا رسمت، وربما تكون: المشاهدة.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.



### وكتب لي أيضًا:

#### باسمه سبحاته

الحبيب الرُّوحاني، والعالم الرباني، فرع شجرتنا الهاشمية، وأحد أشبال الغابة الحيدرية، ذي المجد والفضيلة السيد محمود شكري الحسيني الآلوسي دام بالعز والنعم، تأخرت كتبكم عنا، واشتاقت للتنزه بحدائق أوراد عباراتكم النفوس منًّا، نعم بلّغني عمكم الكريم، ما نشرتموه في طيّ كتابه من نوافج الدعاء السليم، وأطلعني أيضًا على الردية لزور الزوراء، المقومة لما اعوج من كل مقلة بجاذب الجهالة عن العلم زوراء، إلا أن نسخة الجريدة ما رأيناها، وفتشنا عليها [٨٨] في مظانّها فما وجدناها، فأنعموا بإرسالها بأول بريد، ولولا الاعتراض لقلت مع سلك الحديد، ومع ذلك فأقول: اطلعت على كتاب «تراجم أولياء بغداد» التركي وترجمته للبندنيجي قديمًا وحديثًا، فهذان الكتابان عاريان على الغالب إلا من نسيج برود البهجة الكاذبة، مجرّدان إلا من شـقق زخارفها الخائبة، ومع ذلك فلم يأت كل منهما بردّ في شــأن السيد على إنها المناعد، ولا وقف كلاهما على خبر صحيح منه، وأنت تعلم أن الفقراء الرفاعية في العراق، والسادة الأحمدية في الأقطار الإسلامية على الإطلاق، يعرفون أن السيّد المشار إليه ببغداد، فما هذه الخرافة إلا من إبانة ما طوي في ضمير أهل الخبث من العناد، حسدًا للمظهر الأحمدي الجليل، والظهور الرفاعي المستطيل:

يريدون منه أن يكون مؤخّرًا ويأبي له الرَّحمن إلا التقدُّما

وسيرون بعد هذا العجب العجاب، والشنشنة السيجّادية التي تقضي عليهم بالخزي بفتح هذا الباب:

طويت أتاح لها لسان حسود(١)

وإذا أراد الله نشر فضيلة

<sup>(</sup>١) لأبي تمام الطائي، انظر ديوانه، ص٧٨.



### ولا يردعكم خرافة قشاش، وترّهات غشّاش:

وكن قريرًا أخا العلياء إن لنا سيفًا صقيلًا على الأعدا نصول به

وفي أيّام الأعياد والمواسم قدموا التلغرافات التبريكيّة، من الحضرة العلويّة الرفاعية إلى العتبة الملوكيّة، نظرًا لما منحكم إيّاه نُصَرُّالِدٌ من عواطفه السلطانية، واختصّكم بهذه المزيّة، فإنها مبدأ فيوضاتكم، وأول ترقياتكم، وشسرح القصيدة طبع حسب مرغوبكم (۱)، وسيقدّم للعتبة السَّنيَّة، بصورة مرضيّة، وإني لأرجو فوق ذلك مظهرًا، وقوموا مقامنا بسعة الصدر، وعلوّ الفكر، ورقّة المشرب، وفهم الغاية، ولا تكونوا على حرف في السلوك، ولا على خوف من عوارض الشكوك، الغاية، ولا تقطعوا أخباركم عنّا، ولو على شرط تأخر الأجوبة لكم منا، وانهضوا نهضة الأسد الضاري، وتوكلوا في كل الأمور على الكريم الباري.

والسلام عليكم بني العمِّ أهل البيت ورحمة الله وبركاته، وكفي بالله وليًّا

في ٣ شوال سنة ١٣٠٥ كتبه أبو الهدى الصيادي الرفاعي نقيب حلب وخادم الفقراء الرفاعية



<sup>(</sup>١) انظر ص٢٦٣ من الكتاب.



### وكتب لي أيضًا(١):

#### الحمد لله وحده

الحبيب الروحاني، مظهر الفيض النوراني، ذي المجد والفضيلة، السيد محمود شكري الآلوسي الحسيني، أبدي أني أخذت كتابكم، وذكرت بالخير جنابكم، ودعوت لكم بصالح الأحوال، وناجح الأعمال، وأحب أن تكونوا في الله أحبابًا مع إخوانكم، كما هو المأمول من شانكم، وأما همم ذي الدولة، والكمالات المقبولة، والي باشا الأفخم، وإلى الله عليه النعم، فقد استوجب منا صالح الدعاء لحضرته العلية، بما يستحقه من النعم والمراقي السَّنيَّة، وأحب أن تنوبوا عني بعرض الشكر الخالص لفخامته، وتعرفوه أني واقف لأداء من عنايته، وأطلب أن تعرفوا جناب محاسبچي الأوقاف المكرم، ممنونيتي من ألطافه بما أجراه من الهمم بشأن المرقد الرفاعي المحترم، وأقدم مزيد الدعوات الخيرية؛ لجميع السادة الآلوسية، وإني أسأل الله أن يمنح هذه العائلة منحًا صمدانيًّا، وفتحًا أحمديًّا؛ لأفتخر بذلك بين الأنام، وأبتهج به أمام الخواص والعوام:

وإنَّ ابنَ عمَّ المرء فاعلمْ جناحُه ولا ينهض البازي بغير جناح(١)

وأدعو للسالكين، والصلحاء المرشدين، وأوصيك بهم خيرًا، وأن تكون لهم أخًا برًّا، وأحب أن تكون الكلمة، على ما يرضي الله تعالى واحدة، والإخوان

<sup>(</sup>۱) في الرسائل الآتية كلام عن الإمامين الكيلاني والرفاعي، وقد احتوت بين طياتها على المقارنة والتفضيل بينهما، وما يستجلبه ذلك من عبارات تحط من أحدهما، وما ذاك إلا بسبب التعصب المقيت لهذه الطرق، وما يجلبه من المبالغات والكذب على هؤلاء الأثمة.

<sup>(</sup>٢) لمسكين الدارمي، انظر ديوانه، ص ٢٤، وذكر المحقق في الهامش أن البيت نسب كذلك لقيس بن عاصم المنقري، كما في الحماسة البصرية ج٢/ ٦٠، وحماسة البحتري ص ٢٤٥.



كالبنيان يصفح الفاضل عن الجاهل، ويتعلّم [٩٠] الغافل من الفاضل، والكل يعود إلى الله، على أن الحب في الله والبغض في الله من سمنة سميد خلق الله، والفتوّة عند ذوي العرفان، الصفح عن عثرات الإخوان، وأريد أن تبذل جهدك لوجه الله تعالى بإعلاء كلمة هذه الطريقة الشرعية المحمدية الأحمدية، مع ملازمة صالح الدعوات الخيرية في كل الأوقات المرضية، لا رياء ولا تملقًا كالأغيار، الذين هم عبيد الدرهم والدينار، بل بالإخلاص الكامل، والحضور الشامل؛ لحضرة ظل الله تعالى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين السلطان الغازي عبد الحميد خان، نصره الرحمن وأعـزه الملك المعين الديّان، وقد بلغني كما هـو معلوم عندكم وعند الكثيرين، أن عبد الرحمن أفندي القادري جمع بأمر أخيم النقيب جمعية لرد كتاب «ترياق المحبين (١)»، الذي هو أشهر من نار على علم، وأظهر من نور أشرق في الظلم، فلو سكتوا عن هذه الأفكار الواهية، لكان أولى لهم بين ذوي الهمم العالية، فإنهم أو جماعة منهم لما طبعوا كتابهم قلادة الجواهر، المشحون من المنكرات والمملوء من الكبائر، سخَّر الله تعالى بعض من يحب الله تعالى وسيد المرسلين، فطبع طمعًا بالثواب «ترياق المحبين»، فهذه نسخ الترياق، خطًّا وطبعًا قد ملأت الآفاق، وهي في الحقيقة لدى ذوي الأفهام، براءة مقام الشيخ عبد القادر قريس مرم مما نسبه إليه الجهلة الطغام، والغلاة الذين هم كالهوام، فإذا ردّوا ذلك الكتاب وتجاوزوا الحدود، فأخبر صديقك المومي إليه عبد الرحمن أفندي أنهم سيرون ما لم يخطر لهم من وثبات الأسود، وأنه لا بدأن يسخر الله تعالى أناسًا للشريعة المحمدية والطريقة الأحمدية والسلالة الرفاعية، التي هي في الآل الكرام السلسلة الجوهرية، فيكشفوا

<sup>(</sup>١) وهو كتاب: ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ الرفاعيين لتقي الدين عبد الرحمن بن أبي الفرج الواسطي، المتوفى سنة ٧٤٤هـ، وقد طبع في القاهرة سنة ١٣٠٥هـ، انظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ص٧٠١.



الحقائية، ويظهروها للخلائق، ويصححوا من الأذهان الخطا، [٩١] ويرفعوا عن الأعين الغطا، ولا يتركوا نقلًا نقل في كتاب، ولا قولًا قاله أولو الألباب، ولا رسالة أغفلها الزمان، ولا مثلبة صانتها الأذهان، ولا خطأ سطره القلم، ولا خرافة ترفعت عن ردّها الشيم، ولا نكتة مزوّرة ازورّت منها الأعين فأبقتها تحت ذيل الكتمان، ولا دعوى باطلة حرّفتها الجهلاء فجعلت حقّا وهي من الباطل البحت بمكان، إلّا وتطبع بسوائق الهمم العليّة في صحائف القلوب، وتنشر في دوائر الأكوان حسب المرغوب، بإذن الله تعالى وقوة الله، فإنه لا حول ولا قوّة إلا بالله، وإن اكتفوا بما كتبوه، واستغفروا عن كل ذنب أذنبوه، وتركوا أعراض الأولياء الكرام مستورة، وكفّوا عن ستر مفاخرهم الشريفة المشهورة، فحينئذ نحن معهم إخوان على كلمة الحق والدين، تحت نظام شريعة سيد العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والله وليّ المتقين، وهو يتولى الصالحين.

في ۲۳ ذي القعدة سنة ۱۳۰۵ كتبه أبو الهدى الصيادي الرفاعي عفي عنه



وقد كتب السيد عبد الرحمن أفندي القادري ورقة يخاطبني بها، ذكر فيها الرد على من تعرض لحضرة جده الشيخ الكيلاني قريس و عائلته وذب عن حسبها ونسبها، وذلك بعد أن اطلع على الكتاب السابق ذكره، ورأى ما رأى مما لا يخفى على البصير أمره، فأرسلت تلك الورقة بالتماس السيد المشار إليه، إلى حضرة الشيخ محمد أبي الهدى أفندي وقدمتها بين يديه، فحينئذ أجابني بهذا الجواب، الذي يدل على ما أصابه من ضيق الصدر ومزيد الاكتئاب، وهو قوله:



أخي وقلبي الروحاني، وحبيبي الموشح برداء المدد الربّاني، صاحب الفضيلة السيد محمود شكري الحسيني الآلوسي، شمله الله تعالى بلطفه السبحاني، رأيت ما كتبه صاحب الفضيلة عبد الرحمن أفندي [٩٢] بشأن «ترياق المحبين»، وما قاده إليه زمام الحدّة حتى ورَّى وأوهم خلاف ما كنت أظنه فيه من التمكين، أما قوله: إن عبارة الحافظ الواسطي مخلوطة بصحيح وكذب، فهي خبر كأخبار البهجة القادرية والخبر يحتمل الصدق والكذب، وأما قوله: غير مقبولة عند المسلمين، وكافة الموحدين، في جميع الأزمان، والأمكنة والبلدان، فهذا عجيب، وأمر غريب، فإن غاية ما قاله الواسطي عبارة عن كلمتين، لا قدح في كل منهما ولا شَيْن، الأولى: السكوت عن البحث في نسب حضرة القطب الكيلاني، قدّس الله تعالى سره الربّاني، وهذا قاله عيره من الأجلاء، وأهل الخبرة بالأنساب من الفضلاء، نعم القاعدة تلزم بحسن الظن وحسين ظنه ألزمه بالسكوت، وعدم التعرض لنفي ولا ثبوت، وهذا غاية ما وصل إليه، ووقف عليه، والثانية: تبرئة الشيخ الجيلاني قريرسمٌ من الشطحات، وعظيم الكلمات، التي دسها عليه واضع «بهجة الأسرار»(۱)، ولم يراقب فيها وقوفه بين يدي

الأول: بهجة الأسرار لأبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم الهمذاني، المتوفى سنة ١٤ ٤ه م قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج١٧ / ٢٧٦: ليس بثقة بل متهم يأتى بمصائب اهـ.

الثاني: بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في بعض مناقب سيدي محيي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلي، لعلي بن يوسف، المشهور بالشيخ نور الدين الشطنوفي اللخمي الشافعي، توفي سنة ١٣٠٧هـ طبع في مصر عام ١٣٠١هـ وبتونس عام ١٣٠٢هـ انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة، ج١/١٢٧، ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ج٣/ ١٤١، وقال: وجمع هو مناقب الشيخ عبد القادر، وسمى الكتاب البهجة، قال الكمال جعفر: وذكر فيها غرائب وعجائب، وطعن الناس في كثير من حكاياته ومن أسانيده فيها، وكان عالمًا تقيًّا مشكور السيرة اهـ

<sup>(</sup>١) هناك كتابان بهذا الاسم، وقد يخلط البعض بينهما:



الواحد القهّار، وهذا ما قاله أمة من الأكابر الواقفين على الحقائق، منهم: العسقلاني وابن الوردي وابن رجب الحنبلي وصاحب «عوارف المعارف» والوتري وخلائق، فيا هل ترى كل من لم يقبل خرافات صاحب البهجة، هو من الخارجين من دائرة أهل الإيمان الزائفين عن المحجّة؟ وإني عجبت لفضل عبد الرحمن أفندي كيف ضم المسلمين، على اعتقاد لم يجتمعوا عليه في حين، أهذا من التحكم المألوف؟ أم من التعصب المعروف؟ فإن كان قصده أن الناس يعتقدون كمال القطب الجيلاني، من التعصب المعروف؟ فإن كان قصده أن الناس يعتقدون كمال القطب الجيلاني، فمنهم طوائف يعتقدون أكمليَّة كثير من إخوانه الأولياء عليه بالفيض الرحماني، وهذا دأب رجال كل طريقة في مشايخهم ومرشديهم، كما صرحت بذلك نصوص أكابر محققيهم، وإن كان قصده جمع الكلمة على كل ما خرَّف صاحب البهجة أكابر محققيهم، وإن كان قصده جمع الكلمة على كل ما خرَّف صاحب البهجة نبيل، ومثله مع علمه بدقائق الأفكار، يلزم عليه أن يقف مع الحق ويدور معه أين نبيل، ومثله مع علمه بدقائق الأفكار، يلزم عليه أن يوهم الناس بسرابه، في شأن دار، وأما الإيهام والتورية بقوله: «يريد الواسطي أن يوهم الناس بسرابه، في شأن الكيلاني قدس سره وأحزابه»، فما هذا الأمر المهم الذي ألزم الواسطي هذا لولا أكاذيب قوم أخذوا بيد الكيلاني – نفعنا الله تعالى به – إلى السماء، وجعلوه سلما

<sup>=</sup> وقال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ج٢/ ١٩٤: ولكن قد جمع المقرئ أبو الحسن الشيطنوفي المصري، في أخبار الشيخ عبد القادر ومناقبه ثلاث مجلدات، وكتب فيها الطم والرم، وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع.

وقد رأيت بعض هذا الكتاب، ولا يطيب على قلبي أن أعتمد على شيء مما فيه، فأنقل منه إلا ما كان مشهورًا معروفًا من غير هذا الكتاب، وذلك لكثرة ما فيه من الرواية عن المجهولين، وفيه من الشطح، والطامات، والدعاوى، والكلام الباطل ما لا يحصى، ولا يليق نسبة مثل ذلك إلى الشيخ عبد القادر رم الني.

ثم وجدت الكمال جعفر الأدفوي قد ذكر: أن الشيطنوفي نفسه كان متهمًا فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه اهر.

والمقصود في الرسالة الكتاب الثاني.



لصعود الرسول و وسلطوه فأخذ زنبيل الأرواح من عزرائيل الم على عند نبيل الأرواح من عزرائيل الم على عند فلك من ترهات يفعل ما يشاء، وأنزلوا له كتابًا من الله تعالى مع عزرائيل، إلى غير ذلك من ترهات الأقاويل، وهذيان الأباطيل، فمزقوا بذلك الدين، وهدموا منار عقائد الموحدين، وإني لا أشك أن القطب الكيلاني لو كان حيًّا لقاتل بالسيف من اتخذه كشكولًا، وزوّر عليه مما يصادم الكتاب الكريم والسنة السنية نقولًا، وهذه حقائق تنكشف يوم القيامة، وتعدد على الظالم جناياته ظِلامة فظِلامة:

### قد يدّعي اللص الخؤون تعفّفًا والله يعلم ما يكنّ ويضمرُ

ولو كان النظر للترياق بعين الإنصاف، لبطلت أبحاث الخلاف والاختلاف، ولكن للناس مذاهب، وبعضها عجائب، وأما كونه لا يحطّ على سيد سلاطين الأولياء، وأثبتهم قدمًا ومقامًا باتباع جده سيّد الأنبياء، الغوث الأعظم الأكبر، والأسد الإلهي الغضنفر، سيدنا ومولانا السيد الرفاعي نفعنا الله تعالى ببركة علومه، وأفاض علينا من عذب أسرار منطوقه ومفهومه، فهذا ما يجب على مثله، ومن يدّعي وفور عقله، على أن من يحط على ذلك الإمام، [34] الواصل من الدرجات العليّة إلى رفيع المقام، لا يكون حاذقًا ولا فاضلًا، بل ولا حازمًا ولا عاقلًا، وهو ممن نفضله لما في العراق، وقاتل الله تعالى من كان سببًا لفتح هذه الأبواب، فإنه لغرض كاذب رمى وما أصاب، ولتعلم أيها الحبيب الأريب، والحسيب النسيب، أن جماعة من الطائفة القادرية طبعوا عدة رسائل، محشوة بالمثالب خالية من الفضائل، ظنوها للمآمل حبال وسائل، ما خلت منها رسالة صغيرة، من جريرة كبيرة، وفي كل منها تعرضوا ظلمًا وعدوانًا،

<sup>(</sup>١) قــال ابن كثير في البداية والنهاية، ج١/١٠٠: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن، ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل، والله أعلم. وانظر: الحبائك في أخبار الملائك، ص٣٧.



وزورًا وبهتانًا، لذكر سيد الأقطاب، وغوث أئمة أولى الألباب، أبي العلمين، وارث جدّه سيد الكونين، وذلك بكل ما لا يليق، وخلّط واعبائر جهلهم بزخارف الأقوال على زعم الإتيان بالقـول الحقيق، وكلهم نظرهم مع الغلط منصرف، وعن الصواب منحرف؛ لأنهم يظنون أن الناس كلمتهم، والأمم همتهم، ورائحة هذا الظن في كلام عبد الرحمن أفندي مع فضل فيه، فما ظنك أيها السيد السند بمن لا يفهم ما يبديه وما يخفيه؟ ولذلك تتبع مخالفوهم آثار أولي الفضائل، من رجال الحق الأوائل، الذين يميزون بين الحق والباطل، فملؤوا(١) القلوب والأسماع، وأترعوا كؤوس المحافل في سائر الأقطار والبقاع، والقوم مع هذا يظنون خلاف ما الناس يعلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يفرحون لقول مداهن في الوجه يوافقهم بالمحارفة، ويبطن لهم كل المخالفة، وهم يزعمون أن أولئك المداهنين هم الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس، من شـر الوسـواس، وخلاصة ما أقول، والله يعلم أني على الحق لا أحـول، لولا غرور في البعض [٩٥] صارع، وعزم عـن الوفاء وأهله ضالع، ومع التلون راجع، لكنت كما كنت في البداية لهذه العائلة وليًّا حميمًا، ولنهجت كما هو مذهبي حتى مع فقراء الأصدقاء أيضًا في موالاتهم صراطًا مستقيمًا، على أني أعدّ الإمام الرفاعي والقطب الجيلي أخوين، ولا أفرق كرافضة الطريق بين الاثنين، وإن كنت أعظُّم إمامي وهو العظيم، فأعترف بعظم مقام إخوانه الأولياء أصحاب القدم الثابت والطريق القويم، ويا ليت لمو كان اجتماعنا أو تواددنا الأول مع فضيلة عبد الرحمن أفندي، لكان سببًا لشدِّ ساعدَيْ مجد فكهما لا يجدي، ولكن ما نقول، في أناس هم كما نقول:

ترفع قـوم فاخـروا برجالهم أقام لهم وهمّـا فحطّوا لأجله

وقد أنرطوا فيهم وفي الناس فرّطوا فقالوا بمن حطّوه عنه تحطّطوا

أي الأصل رسمت: فملأوا.



وهذه نفثة مصدور، وآنة مقهور، ومع ذلك فبلّغ مني الممنونيّة والدعاء للأفندي المومى إليه، وإذا أراد كتابي أو أنت أردت فأطلعه عليه، فإني أقول ما أكتب وأكتب ما أقول، والكل بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

# ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

في ١١ محرم الحرام سنة ١٣١٦ محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي عفي عنه



كتبت له أيضًا عدّة مآلك(١)، توصية بشأن من طلب منى ذلك، منها هذه:

### باسمه سبحانه، ومنه أستمد التوفيق

معروض العبد الداعي لحضرة نخبة الفخام، وعمدة الكرام، [٩٦] طراز العصابة الهاشمية، وفرع الشحرة الأحمدية، الكمال المجسد، والفضل المجرد، شحس الطريقة، وقمر سماء الحقيقة، مالك عقد ولاي، وملجئي في الخطوب ورجاي، الجالس على منصة المعالي، ورب الهمم التي طاولت السبع العوالي، جامع المكرمات، وحائز أشتات الكمالات، سيّدي وسندي، حضرة مولانا الشيخ

<sup>(</sup>١) أي رسائل، انظر: لسان العرب، ١١٠، مادة: (ألك)، والمعجم الوسيط، ص٢٤.



أبو الهدى أفندي، جعل الله تعالى ركن مجده قائمًا مدى الأيام، وقواعد عزّه مرفوعة الذرى على الدوام، إن من أحق الناس بالرعاية، وأولاهم أن تتوجه إليه أنظار العناية، العترة النبوية، والعصابة الأحمدية؛ إذ هم العُدّة في المهمات، والذخر لدي النساز لات، ألا وإن من هذه العصابة الطاهرة(١)، والقبس من هاتيك الأنوار الزاهرة، أخانا في الله، المعرض عما سواه، الذي أشرق نور جبينه إشراق الضياء الشمسي، الورع الزاهد السيد الشيخ على القدسي، فإن نسبه ينتهي إلى جدكم الأعلى الأجل، وإلى أصل شــجرتكم المباركة ارتفع واتصل، مع كونه من بيت سما عماده، وطال نجاده، توارثوا التقوى والفتوّة كابرًا عن كابر، ودانت لشرفهم الأكابر والأصاغر، وهذا السيد من أولئك السادة، لم يقصر فيما كان عليه أسلافه الأجلاء من الزهد والعبادة، فغدا موفور البركات، طيب الأنفاس والنفحات، موطأ الأكناف، مهذب الأطراف، كثير الحياء، عديم الرياء، هذا مع ما هو عليه من الحيرة في أمره، وتجرّع غصص دهره، ولم يفتر عن ذكر الله طرفة عين، ولم يقصّر في أداء مراسم طريقة جدّه أبي العلمين، وحيث إن من مقاصد السيد أطال الله بقاه، ومتّع المسلمين برفيع قدره وعلاه، إحياء مثل هذه البيوت، [٩٧] وإشادة ركن شرفهم المقرر الثبوت، تجاسرت بتذكاره، واقتحمت على أخباره، أملًا أن يجعل مثل هذا الرجل نصب عينيه في المبرات، ومطمح نظره عند قسمة الخيرات، وأن يقدمه على غيره من المنتمين، ويرجحه على من سواه من المنتسبين، فإن صلة ذوي الأرحام، لها عند الله تعالى أعلى مقام، كما هو معلوم لدى ذلك الجناب، الواسع الرحاب، وقد سبق الوعد من هاتيك الحضرة العلية، بتعيينه لإحدى الخدمات في الحضرة الرفاعية، والروضة الأريضة الأحمدية، ولا شــك أن هذا الوعد مقرون بالإنجاز، وأنه محقق الوقوع على سبيل الحقيقة لا المجاز، غير أن ذلك موقوف على زمن طويل، يشق

 <sup>(</sup>١) في الأصل كتبت: الطاهر.



انتظاره على ضعيف كليل، فالمرجو من هاتيك المراحم العلية، التلطف على المومى إليه في هذه الأيام بالسعي له في وظيفة جزئية، ولولا ضيق حاله، وكثرة عياله، لما ألجأني إلى هذا التحرير، وحثني على قرع باب ذلك السيد الكبير، جعله الله تعالى مدى الأيام، ذخرًا للعلماء الأعلام، والمشايخ الكرام، وعليه مني أزكى التحية والسلام.

كتبه العبد الفقير محمود شكري الآلوسي عفي عنه



### وكتبت له أيضًا:

معروض العبد لدى رفيع أعتاب شيخ انحط دونها السماك الأعزل، ومنيع أبواب طلعت منها شمس الفضل والعرفان فقصدها القاصدون من كل محل.

#### أما يعد:

فالباعث لحثّ يعملات الأنامل لتسطير هذه الكلمات، وسوق نياق الأقلام لعرض هذه العبارات، هو أن حامل نميقة الوداد، ورقيمة الانتماء والاتحاد، عبد القادر أفندي أحد ضباط العساكر المنصورة، لا زالت سيوف شوكتهم على المجار أووس أعدائهم مشهورة، وجموع محاربيهم مبدّدة منثورة، وهو من أحبّة هذا الفقير، وأليفي وأنا طفل صغير، وقد عزم في هذه الأيام، على حج بيت الله تعالى الحرام، وقصد المرور بعد أداء المناسك الشرعية، على دار السعادة العليّة، ولما كان المومى إليه ممن اشتهر صلاحه بين الخاص والعام، وتحقق صدقه وأمانته



لدى كل من وقف على حاله من الأنام، نسترحم من ذلك المولى الذي تطوّقت الرقاب بطوق أياديه، وانحلت عقد المشكلات في فسيح ناديه، أن يتحفه بإكسير نظره إذا فاز بهاتيك الأعتاب، ويبذل له من كنوز شفقته ما يعجز عن أداء شكره في الذهاب والإقامة والإياب، كما هو دأب المولى مع كل من التجأ إلى حماه، وديدنه مع كل من طرق باب مراحمه وناداه، لا زال كهفًا حصينًا للأنام، وركنًا منيعًا يلوذ به المخاص والعام.

وَلِهِ لَامِ عَلَيكُم وَرَحِ النَّيْةِ وَبُرِكَاتُه

العبد الفقير

محمود شكري الحسيني الآلوسي



### وكتبت أيضًا:

بعد بث مزيد الأشواق، وعرض خلوص رقَّ وراق، إلى حضرة من وفِّ لنشر العلم والإرشاد، وخص بالرياستين في سائر الأقطار والبلاد، شيخ الشيوخ، وأستاذ أهل الرسوخ، لا زالت العناية الربّانية آخذة بيديه، والفتوحات الرحمانية واردة إليه، إن العبد الفقير لم يزل رافعًا أكف التضرع والابتهال، أن يؤيد ذلك المولى بالتوفيقات الإلهية ويديم عليه السعود والإقبال، وأن يبقي توجهاته العلية، على مخلصيه من سائر البرية، وإنا لنأمل من ألطافه ومراحمه، ومزيد إنصافه ومكارمه، شمول نظره الإكسير، وفيض فضله الغزير، حامل عريضتي، [٩٩] ومقدم نميقتي، وهو الفاضل اللبيب، والكامل الأديب، الذي هو بمنزلة أحد الإخوان عندي، جناب الأكرم السيد أحمد والكامل الأديب، الذي هو بمنزلة أحد الإخوان عندي، جناب الأكرم السيد أحمد أفندي، فإنه أهل لأن ينظر بعين العناية، ويراعي بجميل الرعاية، فإنه سليل أجلة كرام،



وسادات عظام، وقد توجه هذه المرة إلى دار السلطنة العلية؛ لقضاء بعض حوائجه الضرورية، فلا شك أنكم ستأخذون بضبعه، وتشدّون أزره لتنحلّ عقدة عسره فيعود قرير العين إلى ربعه، فإنك ذلك السيد الذي استند إلى ركن مجده كل من ضعفت من الحوائج قواه، والتجأ إلى حماه كل مَن وهي أديم شرفه وسؤدده ممن انتمى إليه ووالاه.

# ولهالم عكيكم ورحاشة وبركاته

محمود شكري



### وكتبت له أيضًا جوابًا عن أحد كتبه(١):

من العبد الذليل، إلى السيد الجليل، قطب فلك الإرشاد، وبدر سماء الهداية والرشاد، الماحي بأنوار توجهاته ظلمات القلوب، والهامي بلطائف نسائم هممه سحائب الغموم والكروب، الذي بلغ إلى أوج المعارف والعرفان، ووصل إلى ما لم يصله أحد من شيوخ هذا الزمان، حضرة الشيخ أبو الهدى أفندي الصيادي، والى الله تعالى عليه منهل الأيادي.

#### أما بعد:

فإني لا أدري ما أقول، وفي اللسان عن أداء ما يجب من الشكر فلول، فبقيت مرة أحمد المولى على سلامة ذلك الوجود، وأخرى أشكره على ذلك الفضل الممدود، وتارة أتضرع بالدعاء، في الصباح والمساء، جزاءً على ما أسدى من إكسير التفاته، وتفضل بغزير فضله وتوجهاته، حتى بزغ طالع سعدي من أفق

<sup>(</sup>١) كتب على الهامش بخط ولون مغاير، عنوان: ثورة المؤلف على الصيادي.



السمود، واخضر من حظى بعد أن كان مجاج الثرى يابس العود، [١٠٠] فبخ بخ للأيام على مثله، وبشرى للأنام بطود لا يتسنى للألسنة استقصاء فضله، فلقد أبدى من المكارم ما ابيض لها وجه الأيّام، وأظهر من المحاسن ما اسودٌ منها وجوه حسّاده الطغام، حتى تعطر بنشر مزاياه كل محفل، ومجَّد بجميل ذكره كل فاضل مبجّل، نساله سبحانه أن يديمه دوام الراسيات، وينيله مِن مِنَن أمانيه غايات الغايات، ثم إني أعرض لخدمته، متعنا الله تعالى بحياته، أنه لم ينج أحد من الكلام عليه، وإلقاء التهمة بين يديه، لا سيما هذا الزمان، المتكون من محض الحسد والعدوان، طالما رموا بريًّا، وعادوا وليًّا، وأبطلوا حقًّا، وكذَّبوا صدقًا، وهذه شنشينة قديمة، لكل من ولدته لئيمة، وعادة مستديمة؛ لذوي الأخلاق الذميمة، لا سيما الجهلاء، أعدى الناس للعلماء، ونحن والمُرتعالى المرتبع لم نزل متمسكين بهدى السادة السلف، سالكين أثرهم فيما تلقوه من نثار الشريعة الغراء وفيما حازوا به غاية الشرف، فلا ينبغي لمثلك الإصغاء لقول حسود جهول، لا يدري ما يهذي به ولا يشعر بما يقول، غاية الأمر أني أكره المغالاة في عباد الله، ولا تسمح نفسي أن أصفهم بصفات الألوهية ولو بلغ الأمر منتهاه، وأما استحقار أولياء الرحمن، الفائزين بمقامات العرفان، أو أحد المسلمين، السالكين سبيل الصالحين، فذلك عندي من أعظم المنكر، والذنب الذي لا يعفى عنه ولا يُغفر:

فإن كنت قد بُلغت عني جناية لمبلغك الواشي أغشُّ وأكذبُ (١)

نعم إني لا أزال أحط على أولياء الشيطان، وأقبِّح مردة إبليس ذي الخسران، والأمر لله تعالى وهو المستعان، فما بلغك صرير باب، وطنين ذباب، وإني بحمد الله لست ممن يحابي أمثالك، [١٠١] أو يرهب أقوالك وأفعالك؛ لعلمي أن الله تعالى هو الفاعل المختار، وأن ما وعدني به أناله فلا مانع لما أعطاه



<sup>(</sup>١) النابغة الذبياني، انظر ديوانه، ص١٩، وفيه: لئن كنت، بدل: فإن كنت.



ولا نافع سواه ولا ضار، فالمأمول من تلك الحضرة العليّة، والأخلاق المحمودة المرضية، أن لا يبرق ولا يرعد، ولا يقوم ولا يقعد، فإن محبت له لا لأمل، ولا لطمع في منصب ولا عمل، وأرجوه أن لا يفتح معي هذا الباب، ولا يخاطبني بخطاب عتاب، فإني وللَّمَاللِيُنِ ممن عرف دينه، واستكمل إيمانه ويقينه، وذلك ببركة خدمة العلم وأهله، والذب عن حمى حرمه في حزنه وسهله، فلم تبق لي حاجة لقال وقيل، وتلقي وساوس الأفكار والأباطيل، واللائق بحزم السيد أصلح الله تعالى حاله، وحمد في الأمور عاقبته ومآله، عدم الإصغاء، لأمثال هؤلاء، ولا يغرَّنَه منهم تكوير العمائم وشبه صور الإنسان، فليس الأمر كما يعلم وليس الخبر كالعيان:

### فما كل مخضوب البنان بثينة وما كل مصقول الحديد يماني(١١)

وإني لم أزل على ما كنت عليه من الولاء لذلك الجناب، ناشرًا ألوية الثناء عليه بين أولى الألباب:

### لـو كلّ جارحة منّـي لها لغة تثنى عليك بما أوليت من نعم(١)

(١) الشطر الأول من البيت هو لبهاء الدين زهير، انظر ديوانه، ص٢٦٤، وهو قوله: وما كل مخضوب البنان بثينة ﷺ وماكل مسلوب الفؤاد جميل أما الشــطر الثاني، فهو من قول ابن نباتة السعدي، كما في يتيمة الدهر للثعالبي ج٢/ ٤٥٧، وهو قوله:

فلا تجعل الحسن اللليل على الفتى \* فما كل مصقول الحديد يماني ولا أدري من أول من جمع بين الشطرين، وقد وجدتهما مجموعين في غرائب الاغتراب لمحمود شهاب الدين الآلوسي جد المؤلف، ص ٢٩٤، وروح الحكمة لأبي الهدى الصيادي، ص ٢٨.

(۲) البيت الأول لأبي على الروذباري، كما أسنده عنه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام
 ج٢/ ١٨٣، وثناه بهذا البيت:



# لم تقض معشار أدناها وإن شكرت إلى القيامة(١) يا ذا الجود والكرم وعلى من ينتمي إليكم

كتبه العبد الفقير إليه تعالى محمود شكري عفى عنه



### وكتبت له أيضًا:

معروض العبد، من قبل ومن بعد، إلى ذلك السيد السند، والعلم المفرد، لا زالت رياض السالكين مزهرة بنفحات أنفاسه، ومعاهد المريدين معطّرة بطيب توجهاته وعبق إحساسه، وقلوب الصالحين منورة بأنوار بدر جماله، وصدور المؤمنين منشرحة بفسيح كماله، كيف لا؟ وهو أمير المرشدين في الطرائق العلية، وملاذ [٢٠١] الواصلين إلى المقامات القدسية، أدام الله تعالى شمس وجوده، مشرقة الضياء بأنوار سعوده.

أما بعد الاستفسار عما هو المقصد الأعظم، والمطلب الأهم، من ذلك المزاج الوهاج، السالك أعدل طريق ومنهاج، فإن الذي أوجب إتعاب سمعكم بهذه الفقرات، واستجلاب نظركم لهذه العبارات، هو أن حامل هذا الكتاب، ورافعه إلى

لكان ما زان شكري إذ أشرت به # إليك أجمل في الإحسان والمننِ
 أما البيت الثاني الذي ذكره الآلوسي فلا أعلم لمن هو.

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: القيمة.



هاتيك الأعتاب، من هو بمنزلة الأخ عندي، جناب الأكرم محمد أفندي، قد ألجأته الضرورة في هذه الأيام إلى السفر إلى دار السعادة، وبعثته مزعجات حوادث اللثام على أن يفارق وطنه وأهله وأولاده، فإنه قد فصل من مأموريته بلا باعث ولا موجب، وتأخر عن منصبه لهوى متبع وإعجاب معجب، هذا مع كمال عفافه في المهمات، وصدقه المحقق في كل ما تقلده من الخدمات، ولو لا أن المومى إليه قد ابتلي بعيلة عظيمة، لما سمحت نفسه مفارقة أطفاله في مثل هذه المواسم الوخيمة، فالمسترحم شمول ألطافكم إياه، وتوجيه هممكم نحو نيله مناه، وإلزام من يحضر مجلسكم العالي من أولياء الأمور، بالسعي له فيما يستوجب له السرور والحبور؛ ليبقى لكم مدى الدهر من الشاكرين، ولعظيم إحسانكم من الذاكرين، لا سيما وأنتم أهل الفضل والإحسان، على كافة من يلوذ بكم من ريب هذا الزمان، فكيف بذوي البيوت الكرام، ومراعاتهم من أحسن الأعمال عند الملك العلام، فكأني بالسيد وهمّته، وقد أخذ بيد ومراعاتهم من أحسن الأعمال عند الملك العلام، فكأني بالسيد وهمّته، وقد أخذ بيد ذلك الرجل من وهدة مغدوريته.



### وكتبت له أيضًا:

معروض العبد الداعي الأحقر، الذليل الذي لا يليق به أن يذكر؛ لحضرة بحر العرفان الخضم، وركن الدين الحنيفي الأقوم، مفيض فيوضات [١٠٣] الدقائق على أرجاء أقطار البسيطة، والمحيط بأكناف الحقائق أتم حيطة، فلا تخرج عن دوائر فضله المحيطة، الذي سلك في مسالك الطريقة العلية صراطًا مستقيمًا فاقتدت بسننه مشايخ الإرشاد، وملك من ممالك الحقيقة ما لم يملكه غيره وإن كان عظيمًا فانقادت إليه طوعًا بأرسان السداد، لا زال مظهرًا لخفايا الأسسرار القدسية، ولا برح محورًا



لكرة الكمالات الإنسية، أنى قبل هذا قد عرضت لكم عن إكمال الحاج على أفندي شرح البيتين، وها هو مقدم مع هذه النميقة إلى أعتابكم أملًا أن يفوز من أنظاركم بما تقربه العين، ولعمري إنه لكتاب قد تعانقت لطائفه، ولا تعانق المحب مع المحبوب، وتناسبت مباحثه حتى غدت كأنها أزهار رياض تفتقت منها الجيوب، فما هو إلا درّ منضّد، أو سبيكة عسجد، قد جرت في جداول رياض معانيه ينابيع الحكم، وغردت على أفنان أغصان مبانيه بلابل الأسرار بألطف النغم، وما ذاك إلا عقد درّ انتظم من بحر درر الأسرار، وقبس اقتبسته يد القدرة من متشعشع نور البدر اللامع الأنوار، أعنى به مفتاح باب الفتوحات الربّانية، وفيض سحاب الرشحات الصمدانية، وأرج النفحات الرحمانية، ومشكاة مصباح اللمعة النورانية، الغوث الأعظم، والقطب الأقدم، أبي(١١) العلمين، وقرة العين، ترياق سم الأفاعي، حضرة الشيخ السيد أحمد الرفاعي، ﴿ يَهُا تَعَالَيْهُ ا وأرضاه، ووالى من والاه، وعادى من عاداه، وحيث إن العبديا سيدي ممن قد نال من الانتماء إلى تلك الأبواب أوفر نصيب فحاز فضلًا، وفاز من فيوضات هاتيك الأعتاب بالمعلِّي والرقيب فحمد قولًا وفعلًا، وتجمل بين الناس، بملابس توجهاتكم التي هي أبهي لباس، وجب على أداء [١٠٤] شكر نعمكم شفاهًا، ووقوفي بين يديكم حتى تأخذ النفس مناها، غير أن ذلك بالنسبة إلى مخلصكم من المحال، والأماني التي لا تنال، ولا تدرك ولو بطيف خيال، فقد حال دون الوصول أهوال:

أيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوالُ

وقد توجه في هذه الأيام، من وطننا مدينة السلام، أخي الكبير السيد محمد عارف أفندي، ومن هو بمنزلة أخي الصغير على أفندي؛ لينوب كل منهما عني في أداء مراسم العبوديّة، وبث ما انطوى عليه القلب من إخلاص الطويّة، ومن المعلوم لدى مخلصكم الحقير، ومن الظاهر عنده ظهور البدر المنير، أن ألطافكم الشاملة،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: أبا العلمين؛ حيث إنه بدل.



وشفقتكم الكاملة، ستشملهم فردًا فردًا، ولا تغادر منهم أحدًا، فلذا لم أمدّ يد السؤال، ولم أحتج إلى عرض الحال؛ لعلمي أنهم سيحظون بهاتيك الأنظار، إذا وصلوا النابية النهال سالمين إلى تلك الديار، وأنهم سينالون من ذلك السيد الماجد، أعظم مما يشاهده الولد البرّ من الوالد، وهذا المقدار من البيان، وافي بالمقصود عند ذوي العرفان.

# ولهام عكيكم وزحاسة وبركاته

العبد المفتقر إليه تعالى محمود شكرى البغدادي



وكتبت له عن لسان حضرة سري باشا والي بغداد، جوابًا عن كتاب أرسله إليه توصية بحق بعض الأكابر الأمجاد، وهو:

#### باسمه سيحاثه

قد تلقيت بأكف التكريم، وأنامل الاحترام والتعظيم، نميقة تخال غواني فوائدها عباراتها (١) وقد برزت تختال في حلل من البلاغة آيات إعجاز، وتحسبها وقد طرز أديمها بدرر الفصاحة لتاج الفضل أبهى طراز، أمْلَتها قريحة امتلأت من جواهر العلوم، وروتها [٥٠١] رويّة فهم هو خزانة المنطوق والمفهوم، من حضرة فرد ما تثنى لعين العيان، وواحد لا يقوم بوصف كثير فضائله بيان، فاتح أبواب أسرار الحقائق، وراتق فتق حجاب الدقائق، فلم يفته سابق ولا لاحق، لا برحت أيامه في المتداد، وإقباله في ازدياد، توصية بشأن النجيب، والحسيب النسيب؛ لأجل ملاحظته

<sup>(</sup>١) كذابالأصل.



بعين عاطفة، والإقبال عليه بالمساعفة، فسمعًا وطاعة؛ لهذا الرجاء والشفاعة، فسيشاهد اربث إلناتكالي هو وغيره ممن ينتمي إلى ذلك الجناب، ويلوذ بهاتيك الحضرة العلية الأعتاب، ما تقربه العيون، وينشرح له صدر كل محزون، ويرى من العناية، ما يبلغ به من أمانيه الغاية، ولا نألو جهــدًا بحوله تعالى في إنجاز كلّ ما يعود إليكم من الأمور، ولا نقصر في السعى بترويج ما يخصكم من المشاغل حسب المقدور.



وكتب لي عبد الرحمن البسام''، وهو أحد الأحبة الكرام، بعد سفره من بغداد، مصحوبًا بالتوفيق والسداد:

الحمد لله وحده

من البصرة في ٢٩ ربيع الأول سنة ٩ ١٣٠٩ هـ إلى بغداد

أهدى تحية صبِّ أذيق كأس الفراق، وتجرع غصص الأشواق، فهو في ليله سهران، وفي نهاره حزين الجنان، إلى من خصَّني بمحبته، ورماني بفرقته، الذي حل من الفؤاد، محلَّ العين من نقطة السواد، حضرة عزيز الجناب، فسيح الرحاب، بدر الهدى الساطع نوره، عَلَم العلم الذي لا يخفى ظهوره، بهي الشيم، الأمجد الأفخم، السيد محمود شكري بن المرحوم السيد عبد الله الآلوسي دام كما رام، رفيع المقام بين الأنام.

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن حمد البسام، ولد سنة ١٢٧٩ هـ، وشارك إخوانه حمد وعبد العزيز وعبد الله وهو المؤرخ صاحب كتاب تحفة المشتاق بالتجارة، وتنقل بين مكاتبهم التجارية في عنيزة والبصرة وبومبي، وفي السنوات الأخيرة استقر في عنيزة إلى وفاته سنة ١٣٦٣ هـ. معلومات زودني بها مشكورًا الدكتور أحمد العبد العزيز البسام.



أما بعد السلام عليكم ورحمة الله [٣٠] وبركاته على الدوام، فالسؤال عن شريف خاطركم، أدام الباري سبحانه مجدكم، وأعلى بنور الحق رفيع ذكركم، ثم إني منذ سافرت من طرفكم في غصص من ذوق مرارة الفراق، ولا زال قلبي هائمًا في أودية الأشواق، كأني متحير أنظر إلى اليمين والشمال، وهيهات هيهات فقد انقطعت مني الأمال، حيث شطت بنا الدار، وتيقن القلب بعد المزار، فيا أسفى على ما قد مضى، وما مرّ من قربكم وانقضى، فنرجو من الله تعالى ذي الكرم والإحسان، وهو الذي قدّر ما كان وما يكون على كل إنسان، أن يوفقنا لرؤياكم، ويجمعنا بالسرور وإيّاكم، وأن يختم لنا ولكم بكامل الإيمان، وييسر لنا ولكم من صالح الأعمال ما يقرب إلى الجنان، وأن لا يجعل ما مضى آخر العهد، إنه مجيب الدعاء ومنجز الوعد، وقد سهل الله تعالى علينا الطريق، وجعل لنا التوفيق خير رفيق، وذلك من تأثير صالح دعائكم، وثمرة بركة ما انطويت عليه من ولائكم، جزيتم عنا أفضل الجزاء، وأحلكم الله من الفضل محلًا تنحط دونه الجوزاء، والأخوان عبد العزيز وعلي يسلمان عليكم، ويهديان الدعاء إليكم.

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

داعيكم

عبد الرحمن بن محمد البسام





#### وكتبت لذلك الجناب، هذا الجواب المستطاب:

أهدي شوقي الوافر، وأبثُّ غرامي المتكاثر، إلى معدن النجابة والوفاء، وأهل الحمد والثناء، ذي الشرف الباذخ، والمجد الراسخ، الأخ الأكرم عبد الرحمن بن محمد البسام، لا زال ثغر التوفيقات الإلهية لإقباله وعزه في ابتسام:

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هبت من زهر رياض الوداد نفحاته، ثم إني أعرض لحضرته العلية، لا زالت ملحوظة بعين العناية الإلهية، أنه قد وردني [۱۰۷] من ذلك الجناب كتاب، حوى من أخبار صحته على أبهى خطاب، فانشرح القلب بلطيف عباراته، وابتهج الخاطر برموز دقائقه وكنوز إشاراته، بعد أن كان ما كان، مما قاسيناه من شدائد الفراق والهجران:

لو كنت يوم البين حاضر لوعتي لرأيت كيف تصوب تلك الأدمعُ أشكو إليك وأنت أبصر بالهوى ما أودعوا يا سعد ساعة ودّعوا(١)

وإنّي لأشكرك على هذه النعمة التامة، والمنة العامة، وقد أكدت ما كنا نعلمه في هاتيك الذات، من جليل الشمائل وبهي الصفات.

نسأله تعالى أن يكثر في المسلمين أمثالكم من الكرام، ويبيض وجه هذا العصر بغرر أعمالكم المبرورة ومساعيكم المشكورة بين الأنام.

هذا وإني أهدي من التسليمات أعلاها، ومن التحيات أزكاها وأغلاها، إلى الأخوين المحترمين، لا زالا في فلك المكارم كفرقدين، والأحبة كلهم يهدون مزيد الأسواق، ويقدمون مستجاب الأدعية ووافر الأتواق، والمخلص لا برح رافعًا أكف الدعاء آناء الليل وأطراف النهار.

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس في شعر الأخرس، ص٤٥٥.



والله سبحانه المسؤول أن يوفق الجميع لما فيه مرضاته من عمل الأبرار، والمرجو عدم قطع أخباركم المسرة على الدوام، وبذلك تتأكد علائق المودة وإن تباعدت الأجسام.

# وَلِهِ لَامِ عَلَيكُم وَرَحِ اللَّهِ وَيَرَكُلُتُهُ

محمود شكري الآلوسي عفي عنه



# وكتب الملاعلي النجدي، وهو أحد من أناخ مطايا التحصيل عندي: باسمه سبحانه عزَّ اسمه

معروض العبد إلى ساحة المولى الذي وخدت بنشر محمود شكره الركبان، وأشرقت الموس في أفق التحقيق والعرفان، بدر هالة الكرم والسماحة، وكوكب سماء البلاغة والفصاحة، نور حدقة ذوي الفضائل، ودر بحر غيث المعارف الهاطل:

من خطبه وكذاك جل عمادي وبنور شمس هداه نلت رشادي سارت به الركبان في الأنجادِ

[۱۰۸] ذخري إذا جار الزمان وملجئي فخري برقًي في علاه ومجده شكرى أياديه الغزار مضاعف

مرولاي الأعظم، وسندي الأقوم، صاحب الفضيلة، والمعرف الجزيلة، والشمائل الجليلة، السيد محمود شكري أفندي الآلوسي، أدام الله تعالى علاه، وأهلك شائئه ومن عاداه، غب عرض العبودية، وتقبيل هاتيك الأكف الندية، فالباعث

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش وبنفس المخط واللون: وأسفرت.



على ترنح اليراع في رياض الطروس، واحتسائه من حُميًّا المحابر ريِّقات الكؤوس، هـو الفحص عـن الجناب الأقـدس، والعنصر المقـدس، وقد أرسلنا لكم صحبة حامل العريضة، شـرح القصيدة، للعلامة الشيخ محمد أمين السويدي(۱)، وأمرتم أن شـرحكم على القصيدة الأحمدية يوجد منه بعض النسخ عند نقيب البصرة السيد محمد سـعيد أفندي(۱)، والحال أني تتبعتـه فلم أقف له على أثر ولـم تظفر به يدي، فأرجو من الطافكم، وغزير إنصافكم، ومسلم إسعافكم، التفضل بنسخة منه ولو على طريق الإعارة، فإن الوقوف على كنـوز فوائدها أعظم تجارة، وحرماني منها يستوجب لي الحسرة والخسارة، ثم إنه من المعلوم لدى سـعادتكم، ومن المسلم عند سيادتكم، أن حرمان العبد من مشاهدتكم، وعدم فوزه بخدمتكم، أن ارتحاله من وطنه، وسبب فراقه من أحبته وبينه (۱)، إنما هـو طلب كفايته من الحطام، وما يكون له من المعيشـة قوام، ولا يخفـي أن ذلك كالخمر إثمه أكبر من نفعـه، وضرره أكثر مما يفوته من الخير في ربعه، حيث إن العبد في هذه المدة قد انقطعت عنه أسباب السعادة، وحرم - والأمر لله تعالى - من القراءة والاستفادة، فإن البصرة الفيحاء، ليس فيها اليوم وحرم - والأمر لله تعالى - من القراءة والاستفادة، فإن البصرة الفيحاء، ليس فيها اليوم أحد يرضى من العلماء، فالمتمنّى من شفقتكم، والمأمول من مرحمتكم، أن تسعى لي بغداد [ ١٩٠٨] بوظيفة أبلغ بها المراد، وتسدّ فم حاجتي وحاجة الأهل والأولاد:

أتنالني أيدي الزمان بحادث يومًا وجانبك الأعز الأمنعُ

<sup>(</sup>۱) هو محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي، ولد ببغداد، وتوفي في بريدة بنجد عائدًا من الحج عام ١٧٤٦ هـ يوافقه ١٨٣٠م، وقد ترك مجموعة من الكتب، منها: سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب، وقلائد الدرر في شرح رسالة ابن حجر، وغيرها، انظر: المسك الأذفر ج١/ ٢٣٨، والأعلام ج٦/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو محمد سعيد بن طالب بن إسحاق الرفاعي، ولي نقابة البصرة في يوم ٢٩ ربيع الأول سنة ١٢٩٧ هـ، وأنعم على الفقراء بأطعمة كثيرة، فاكتسب الثناء العظيم. انظر: موارد الإتحاف، ج١/ ٨٩، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ٠٠.

<sup>(</sup>٣) وقد تقرأ: وبنيه.



قسمًا بمن رفع السماء فأصبحت زهر النجوم بنظم مدحك تطمعُ إن المسروّة والرياسة والعُلا من غير وجهك شمسها لا تطلعُ في كل يوم من علاك صنيعة أنت المجيد لها وأنت المبدعُ والناس إلّا أنت في كُبّارها صُمّ عن الفعل الجميل إذا دُعوا تالله إناك واحد في أهلها ولأنت أنت المشتكى والمفزعُ ما ضلّ عن نيل الغنى ذو حاجة وإلى مكارمك الطريق المهيعُ (۱)

وها أنا غريق فضلك وإحسانك، ورقيق برِّك وامتنانك، وليتني حزت المباهاة بخدمتكم، ونلت الشرف بدخولي تحت عهدتكم، ثم يا مولاي إن أسعفتم رقيق أعتابكم العليّة، بإجازة في العلوم العقلية والنقلية، فذاك غاية المطلب، ونهاية الأمل والأرب، فلا تكسروا خاطري الكسير، ولا تردوا يد سؤالي من لطفكم الغزير، هذا والعبد على قدم العبودية، فيما يبدو لكم بطرفنا من اللوازم الضرورية، مع إبلاغ خالص شوقي الكثير، من يحضر في ناديكم المنير، ومن لدينا المتحلي بأعلى حلل المناقب، الصادق في ودادكم جناب أحمد أفندي النائب، يهدي لحضر تكم خالص الدعاء، وينهى لسماحتكم أثيل الثناء، والأمر إليكم.

ولهالم عكيكم

ني ٢٣ جمادى الآخرة سنة ٦ ١٣٠ رقيق الإحسان وغريق الامتنان على بن سليمان

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوان الطراز الأنفس، ص٢٥٦، وفيه البيت الثالث: إن الأبوة والرياسة، بدل: يطلع.



## وكتبت لبعض الأكابر، وهو في إسلامبول يومئذ مسافر:

#### باسمه سبحانه وهو المستعان

أيدك الله تعالى أيها المولى الذي افتخرت به المآثر، وباهت بوجوده الكمالات والمفاخر، فإنك طود الفضل الشامخ، وركن الكمال الباذخ، الذي عمتني أياديه، وشملتني شفقته ومعاليه، متعنا الله تعالى [١١٠] بذلك الوجود، ويسر له ما يغيظ الحسود.

#### أما بعد:

فالمعروض لهاتيك الأعتاب، التي يفتخر بالوقوف عليها أولو الألباب، أنه ليس لدى العبد أعظم نعمة، ولا أجل فضل وأكبر رحمة، إلا الوقوف على سلامتكم لا زالت قرينة الدوام، والاطلاع على صحتكم لا برحت على ممرّ الليالي والأيام، وأما الأهل والأقارب، فهم وسَّرتالي بصفو عيش وعذب المشارب، أسأل الله تعالى المجيب، أن يجمع شملكم بهم عن قريب،

ولسالام عليكم ورحمات وبركاته

محمود شكري

عفی عنه



<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: يغيض.



وقد وردني من الأديب الأريب، والفطن اللبيب، ابن العم الحاج علي أفندي(١) لما وصل إلى إسلامبول، كتاب يخبرني فيه عن الوصول حسب القصد والمأمول، وهو هذا:

#### بعد البسملة:

ذخري وفخري، ومن لا يحيط بوصفه نظمي ونثري، علم العلم المنشور، وحسنة بيتنا المعمور، مولاي ابن العم الأفضل، الأعلم الأكمل، سيدي وسندي، وملاذي ومعتمدي، الكهف الأقوم، جناب السيد محمود شكري أفندي المفخم، لا برحت آثاره المشكورة مشرقة الأنوار في البلاد، وفضائله المشهودة المشهورة باقية الذكر بين العباد، ولا زالت الألطاف الربانية متوالية عليه، والعناية الرحمانية في كل حال موجهة إليه، آمين.

أما بعد لثم هاتيك الراحات التي كادت تبلغ بشرفها السامي الفلك الأطلس، وأوشكت أن ترتفع عن العالم العلوي بما نالته من الكمال الأنفس، فإن العبد بعد مفارقة بغداد، وقطع الأغوار والأنجاد، وركوب البحر الذي اسود وجهه لمّا ظهر

نمسوذج من خطه كما جساد في آخر كتساب المرصع الأتيسر خزائدة الأوقاف خزائدة الأوقاف برقسم: ١٦٥، برقسم: ١٦٥، الزركلسي فسي الزركلسي فسي الأصلام.

الآلوسي، ولد بالكاظمية سنة ١٢٧٧هـ
الآلوسي، ولد بالكاظمية سنة ١٢٧٧هـ
وتوقي ببغداد سئة ١٣٤٠هـ، وهو من أعاره:
أعلام بغداد في الأدب، ومن آثاره:
الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر. انظر: حاشية المسك الأذفر، ج١/ ١٩٣٠ ومقدمة الدر المنتثر بتحقيق جمال الدين الآلوسي وعبد الله الجبوري، والأعلام للزركلي، ج٥/ ٢٩.





فيه الفساد، وصل إلى إسلامبول المحميّة، دار الأمن والأمنية، [١١١] ومقر الخلافة الحميدية، لا زالت محاطة بالعناية الصمدية، ولم نر وللم تعالى المرتبع في الطريق ما نكره، سوى ساعات قلائل في الواپور(١) تحركت فيها على بعض الركاب المِرّة، ولم يتفق ذلك غير مرّة، فله سبحانه الشكر على الوصول بالسلامة، والصحة التامة، والراحة العامة، وها أنا الآن في بيت حضرة العم، حفظه المولى وسلم، ولم يسعني في أول پوستة تقديم عريضة للخدمة؛ لاشتغالي في أول وهلة بشراء بعض الملبوسات المهمة، والوقت في إسلامبول، أضيق من خصور غوانيها المشهورة بالنحول، وأنا لا أشكو فيها إلَّا من الإفلاس، وأنا الآن بانتظار لطف الوالد رَسَامُكِينُدِّعَالَى وعلى هذا القياس، ولك الشكريا مولاي على إرسال البيتين، وما تفضّلت بوضعه في البين، وقد تشرفنا بخدمة السيّد أدام الله تعالى وجوده، وأعلى سعوده، فأظهر غاية السرور، وشاهدنا منه ما يدل على مزيد محبّته لأهل بيتنا المعمور، وأطلنا معه في ذكر مآثركم واجتهادكم في تشييد الطريقة الأحمدية، ودوامكم في المدرسة السلطانية، فاستأنس جدًّا، وأظهر شكرًا وحمدًا، هذا وأبث الشوق الغزير لجناب الشيخ الكبير، طويل الباع السيد أحمد أفندي القصير، وإلى كافة الطلبة الأجلاء، وجميع المخلصين من الأصدقاء، وأهدي الدعاء إلى كافة الأهل والأقرباء والخدام، ومن يلوذ بذلك المقام، والأمر إليكم، لا زالت النعم تترى عليكم.

# في ۲۷ ربيع الأول سنة ۱۳۱۱ العبد على

<sup>(</sup>۱) هي الباخرة، وأصلها من الكلمة الفرنسية: vapeur، وقد كان الأتراك يكتبون الواو تعبيرًا عن صوت V في لغتهم، فكتبوها: وابور، وكانوا ينطقونها: فابور، ثم انتقلت بصورتها المكتوبة إلى العربية، فنطقت: وابور. أو اعتقد المتحدث العربي آنذاك أن أصلها واو لم يستطع التركي نطقها. انظر: القاموس عربي فرنسي، ص ٨٧٤، واللغة العربية عبر القرون، ص ١١٧.



### وكتب لي أيضًا:

أقبّل الأيادي والأقدام، من حضرة مولى لا تحيط بحصر فضائله الألسن والأقلام، سيدي الذي لا أستطيع القيام بواجب شكره، ولا تفي عبارتي بأداء ما يليق بعلوّ قدره، فلذا كنت أقدّم رِجلّا [١١٢] وأؤخر أخرى في مقابلة خزفي بدره، حتى تعذّر عليّ أن أشفع ذنبي بعذره، ولا يتسنى لي وقد اقتحمت خطة الغربة، واعترى فكري من وحشة الفراق وأنا في فروق كل كربة، سوى أن أرفع أكف التضرع والابتهال، فكري من وحشة الفراق وأنا في فروق كل كربة، سوى أن أرفع أكف التضرع والابتهال، للملك المتعال، أن يمتّعني ببقاء ذلك الجناب، ويحيي بطول حياته ذكر بيتنا على ممر الدهور والأحقاب، وأن لا يحرمني من عيد العود للوقوف بخدمة تلك الحضرة، ولثم هاتيك الأكفّ التي يحصل لي بتقبيلها – ولي الفخر – كمال المسرّة، آمين.

معروضي إليك، أدام الله تعالى صنوف آلائه عليك، بعد حمده تعالى على العافية الكاملة، والصحة الشاملة، أني قد تشرّفت بأوامرك، وانشرح صدري بأخبار صحتك، وتوالي بشائرك، ويعجزني العيّ عن وصف هاتيك الفقرات، التي كادت تعدّ من المعجزات، وربما يخيلها السامع أنها من السحر البابلي، لولا أنها رقى لحلّ عقدة بلابلي، ومجمل الكلام، أنها تتحيّر في وصفها الأفهام، فأني لمثلي باقل، أن يسحب ذيله القصير في مقام يخرس سحبان وائل، فما لي غير إظهار العجز، خشية أن أرمي فلا أصيب المحز، ثم أقول: إني لا يدفع وحشتي، ولا يسليني في غربتي، إلّا نغمات هاتيك السطور العبقريّة، ولا تقرّ عيني بسوى مطالعة رياض تلك الطروس نغمات هاتيك السطور العبقريّة، ولا تقرّ عيني بسوى مطالعة رياض تلك الطروس على مقتضى أمركم في مسألة تدريس جناب الأنجب الأفضل عبد الرحمن أفندي على مقتضى أمركم في مسألة تدريس جناب الأنجب الأفضل عبد الرحمن أفندي الخطيب، كيف وهو لدى الكل أحب حبيب، وكتابي أظن – والعلم عند الله تعالى حكسائر مقدمات أهل الآمال عقيم الإنتاج، وإسلامبول كما لا يخفاكم واسعة الفجاج، كسائر مقدمات أهل الآمال عقيم الإنتاج، وإسلامبول كما لا يخفاكم واسعة الفجاج، حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومسألة تدريس حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومسألة تدريس حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومسألة تدريس



الأعظمية (۱) تطول، ولا أظن يحصل منها المأمول، ومع ذلك نلتمس الأسباب، ونقتحم الأبواب، وأما ما أمرتم من تتبع كتب أحوال العرب، فلا نقصر الثالانقال في الطلب، والعبد ما زلت أجتمع بالشيخ الشنقيطي المغربي (۲)، وسألته عن دفتر الكتب التي رآها في بلاد الإفرنج، فقال: أنا نظمت دفترًا لبعض الكتب المنتخبة، وقدمته بواسطة ناظر المعارف للأعتاب السلطانية، ويقال: إنه صدرت الإرادة بطبعه، فإذا تم نقدم لكم منه نسخة، وسأذهب بحوله تعالى لرؤية تاريخ ابن كثير في خزانة كتب جامع آيا صوفية، وإذا وجدت فيه شيئًا يوافق الغرض أقدِّمه لخدمتكم الثالاتقال، ويا سيدي الكتب التي توجد في خزائن كتب إسلامبول، تذهل الألباب وتحيِّر العقول، ومن جملة ما أعجبني فيها «شرح كتاب سيبويه» للسيرافي، و«تاريخ ابن عساكر الكبير» بثمانين جزءًا في عشر مجلدات ضخام، و«تاريخ الخطيب البغدادي»، و«كتاب الشعر والشعراء» لابن قتيبة، مجلدات ضخام، و«تاريخ الخطيب البغدادي»، و«كتاب الشعر والشعراء» لابن قتيبة، وما أصعب الاستنساخ هنا، و«كتاب العقل والنقل»، باشرت بمقابلته مع حضرة جميل



<sup>(</sup>Y) هو محمد محمود بن أحمد التركزي الشنقيطي، اشتهر والده بالتلاميد (تصحيف تلاميذ) فعرف بابن التلاميد، ولد بشنقيط، وانتقل إلى المشرق، فأقام فترة في مصر، ثم انتقل إلى مكة المكرمة، وغيرها، واستقر به المقام في مصر إلى وفاته سنة ١٣٢٢هـ يوافقه ٤ • ١٩م، وهو علامة في اللغة والأدب، وله عدد من المؤلفات، وقد انتدبته حكومة الآستانة أيام السلطان عبد الحميد الثاني للسفر إلى إسبانيا، والاطلاع على ما فيها من المخطوطات العربية، وإعلامها بما ليس منه في مكتباتها بالآستانة، فقام بذلك، وهو مخطوط الآن بدار الكتب الوطنية التونسية برقم: ١٨٦٥٠. الأعلام للزركلي، ج٧/ ٨٩، ومجلة الوعي الإسلامي، العدد: ٤٩١، مقال بعنوان: العلامة محمد محمود ولد التلاميد الشنقيطي حياته وآثاره.



أفندي، وهو حاضر يهدي إليكم الدعاء والسلام، ويا سيدي غاية ما أسترحم منك، أن لا تتوقف في أمري بإجراء ما يقتضي من خدماتك كاستنساخ كتاب أو غيره، بل ربما أتكدّر إذا كلفت غيري، ولا خير في إذا لم أجر على مقتضى أمرك وإرادتك، و «نزهة الألباب، (١) قدمتها للمعارف، فما حصلت الرخصة لطبعها، مع أني رفعت كثيرًا مما يتعلق بالأشخاص، والله سبحانه المستعان، [١١٤] وأما القاضي فأظنه قرين من هجاه الأخرس، بل أتعس وأنجس، ولا اهتمام به كسابقه، وهما ثورا حرّاث، ونعلا رجل، وهو والشيخ لحية كلُّ منهما في إست صاحبه، وابن اللحافي أخبرني أن الكاتب عبد الوهاب، أبقى في نيابة الباب، وشيخ الإسلام الجديد من العلماء الأفاضل (٢)، وأرى أن ترسل له مؤلفاتك أولًا فأولًا، وتوشحها باسمه، عسى أن يحصل منها ثمرة،

وهو كتاب: غراتب الاغتراب ونزهة الألباب لجد المؤلف شهاب الدين محمود الآلوسي، <u>Joeorbiroidrosensesesei</u> وقد طبع في مطبعة الشابندر ببغداد سنة ١٣٢٧ هـ.

فرآنب الفتراب وتزهة الالباب

(حقوق مهنوة الصبح محموظة قحصل المسعيد ) ( المستبر الله حضره العالمال والدق الكانس ) ر سيم حمدت كر اصدي الأكوس )

هو عمر لطفي بن محمد عمر بن علمي البودرومي، ولد في بودروم سنة ١٣٣٣ هـ يوافقه ١٨١٧ م، فتحصل العلوم في المدارس وعلى المشايخ، وحصل على المركز الأول في الامتحان الذي أقامه شيخه وشيخ الإسلام عارف حكمت بمدرسة بايزيد خان، وترقى في المناصب؛ حتى عين بتاريخ ١٦ جمادي الأولى ١٣٠٦هـ يوافقه سينة ١٨٨٩م، شيخًا للإسمالام بعد وفاة شيخ الإسلام السابق أحمد أسعد أفندىء واستمر في المشيخة إلى ٢٨ محرم ١٣٠٩ هـ يوافقه سنة ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُسْتِ مِنْ الْمُسْتِ مِنْ الْم ١٨٩١م؛ حيث الترم منزله وتفرغ للعبادة، وله عدة مؤلفات

بالعربية، توفي سنة ١٣١٤ هــيوافقه ١٨٩٧م. انظر: حلية البشر، ج٢/١١٧ وتاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني، ج٢/ ٢٨١.



نموذج من خطه وتوقيعه، وهي فتوى له، ويظهر قسسى آخرها: كتبيسه الفتير إليسه يودروني ممسر لطقي عفی عته



وقد طوّلت فقصّرت، وعلى عفوك اعتمدت، ثم سيدي كلما يقتضي لكم من أمر كلّي أو جزئي، بهذا الطرف فالعبد على ساق الخدمة، وأعدّ قضاء ذلك عليّ أعظم نعمة، وأسلّم على كافّة أهل الدار، وأحبتنا المصطفين الأخيار، والأمر لمن له الأمر.

## في ۸ رجب سنة ١٣٠٦ عبدكم علي



وقد كتبت له عدة كتب، تحاكي بعذوبة أساليبها ما تسكبه السحب، غير أني الآن لم أقف على الأصول، ولم تظفر بها يد الحصول، وإذا وجدتها الاشائقال أثبتها فيما يليق بها من المقام؛ ليحظى قاريها من رياض لطائفها بغاية المرام.

وأرسل لي المومى إليه قصيدة نظمها أديب الزمان، ونابغة من وقفنا على فصاحته في سائر الأقطار والبلدان، حضرة المولى أحمد عزت باشا العمري (۱)، لا زال صيت مجده كالكوكب الدري، قد قرظ بها شرحي على القصيدة الأحمديّة، في مدح السيد الرفاعي قَرَّالُ ورالَا الله والذهاب، وهي قوله، دام فضله وطوله:

لست أدري وليتني كنت أدري ما الذي شاقني وحيّر فكري من نشيدٍ قد راق لفظًا ومعنى نضّدتــه الأفــكار تنضيد دُرِّ

<sup>(</sup>۱) هو أحمد عزت بن محمود بن سليمان العمري، ابن أخي الشاعر عبد الباقي الفاروقي، ولد في الموصل عام ١٧٤٤هـ، وقد تقلد عدة مناصب في الدولة العثمانية، كان آخرها إمارة تعز في اليمن، وله مؤلفات عدة، توفي في إسلامبول عام ١٣١٠هـ، انظر ترجمة المؤلف له في المسك الأذفر ج٢/ ٦١٦ بتحقيق: د. الجبوري، وسيأتي معنا ذكر نبذة عنه ص٣٢٤من الكتاب، والأعلام للزركلي، ج١/ ٦٩١.



جلّ عن فعلها سلاف الخمر برداء من التقى والبرّ وبديع الكمال في كل شطر ولقلب الأعمداء مثل الجمر وبعظم الكمال يشرح صدري ضاق عن جمعها نطاق الحصر مل جرى حب لخير مقرّ من له الحكم من مقام الأمر مصدر الحق بالفيوضات يجري وغياث الوجود في كل عصر ق وميضًا ما بين طيّ ونشــر خاض فیمه بکل بحر وبرً فغمدا فاشرأا بشفع ووتسر إن تكدرت من صروف الدهر وبروض الأمجاد يعبق نشرى حاطها بالإمداد من فوق قدري حين راح الزمان يبري ويفري جاد فيه المفضال محمود شكري وفريد الأنام من غيسر نكر عبر إتيانه لزيد وعمرو

[١١٥] أسكرتني أبياته بمعان جاد فیه أبو الهدى من تردّى أودع الفضل منه في كل بيت زنده في العلوم راح وريّا وجهمه بالجمال يمسلأ عيني يا لها من مناقب وصفات لم يغب عن سواد قلبي هواه أم بنظم زها بذكر الرفاعي علم الشرق منبع الصدق فينا هو قطب الأقطاب في كل وقت همة كالنجوم بعدًا وكالبر ونزوع إلى المعالى شديد هـو شـفع العلا ووتـر ذويه فيه أبصرت كيف يصفو عذيري نظرة منه تورق العود منى وإذا حاجة تنوء بحمل ما أرتني منه المطامع يأسًا أم يشسرح علا على ما سسواه ذاك سبط الشهاب وابن أبيه فلعمري لقد أتانا بفضل



فیه نحر الأعداء معنی ولکن قد حکی جدّه بشرح ومولا یا لها من رسالة علمتنا [۱۹۳]لیت شعری کانت لنا زهر روض هاك شکری لسبق محمود شکری والفتی ذو الشباب یعذر شیخًا فاقتصرنا علی أداء فروض

في نحور الأصحاب عقد النحرِ نا حكى في نشيده للفوري صفة الذوق بين عذب ومُرِّ عبقت في الوجود يا ليت شعري فقليل هذا لديمه لعمري هو أولى من غيسره بالعذرِ قد قضيت القليل منها بشعري

ومن التقاريظ التي لم تطبع مع الكتاب، قصيدة الشيخ إبراهيم أفندي الراوي أحسن الله تعالى له العاقبة والمآب، وهي هذه:

مذ طوى نشرها على خير ذكرِ وتجلّب على صحيفة بدرِ من قلوب إلى عقول لتدري دُهُ وفيه خالب تبرِ م ونظمٌ للدرِّ جاد بنثرِ ه ودكّ البيان منه لعمري بمديح الغوث الرفاعي يسري عدتي في المعاد من تسع عشرِ بفيسوض لا قول زيد وعمرو مرشد السائكين في كل قطرِ حسن العارفين طاهر سـرِّ

تاه فكري في روض أسرار شكري من سماء العراق لاحت كشمس ما أحياه من دنا فتدلى بكتاب بالفضل قد نحر الذ ذاك دُرِّ لنثره سبجد النظر وتداعى البديع من حسن معنا في هم محكمات النقول في تسع عشر من فسيح الفكر المقدس جاءت قد تلاها أبو الهدى وابن طه نجل سامى الذرى كريم المحيًا



خير أشبال أحمد القوم جمعًا شبل طه الرسول لاثم يمنا ذاك يسوم لديننا صار عيدا رضي الله عنكم آل طه وعلى جدِّكم شفيع البرايا إن مدح المدّاح فيكم قليل [١١٧] عزِّ شعري بكم ولدِّ امتداحي

سيد الأولياء من غير نكرِ

هُ جهارًا في موكب بعد عصرِ
يا ليوم حيّا بليلة قدرِ
برضاء لا زال بالفيض يجري
صلوات تجلُّ عن كل حصرِ
ولو النجم طرّزوه بشعرِ
لعلاكم وطاب شكري لشكري

في ١٧ جمادى الثانية سنة ١٣٠٥ كتبه ذو المساوئ الحقير إبراهيم بن السيد محمد الراوي



وقد تصدى حضرة الأديب الفاضل، واللبيب الكامل، جناب أحمد عزت پاشا الفاروقي الذي سبق ذكره، وفاق على فائق الشعر والنثر نظمه وشعره، وغلا جوهره ودره؛ لتأليف كتاب مشتمل على شمائل جده الفاروق الأعظم (۱۱)، وخليفة النبي الأكرم المحمد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تنافئ وأرضاه ما طلع كوكب وغاب، وذكر فيه ما كان عليه من الصفات المحمودة وما فتح الله تعالى على يديه من الأقطار والبلاد، وما كان عليه من العدل وحسن السيرة بين العباد، وما اتفق له من الوقائع والأيام، وما له من الآثار الطيبة التي لا ينتهي ذكرها وشكرها على ممر

 <sup>(</sup>١) جاء في إيضاح المكنون ج٢/ ١٩١: أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وخصه بالفصاحة وفصل الخطاب، إلخ في مجلد كبير اهـ.



الأعوام، وما منحه الله تعالى من جودة الذهن وغزارة العقل وفصاحة اللسان، وما بلغه من المعارف الإلهية والعلوم الدينية والرقة والرأفة وغير ذلك من المحاسس التي لا يستوعبها البيان، ورد فيه شبه المبتدعين، وطعن الطاعنين، وكلّف هذا العبد الفقيسر، ذا(()) الهمة القاصرة والباع القصير، أن أمدّه بما يتعلق بالمقام، وما يوافق منه المرام، فقد من لحضرته العلية، ما تمكنت عليه من المباحث العمرية، وذلك أني أرسلت إليه، لا زالت سحائب الفيوضات منهلة عليه، جملة من شعر الفاروق عَلَيْتُنَالَة وبندة من مكاتباته، وكتابًا جليلا الستمل على جميع موافقاته، ونحو ثلاثة كراريس أو أكثر من شرح كتابه المشتمل على ما يجب للقاضي في القضاء، والشرح للعلامة ابن القيم الحنبلي الشهير فضله لدى العلماء، [١٩٨٦] وبعض خطبه التي فاقت خطب قُس وسحبان، وغير ذلك من الفوائد العلية الشان، وقد جرت بيني وبين ذلك الأديب المشار إليه من هذا الخصوص بليغ مكاتبات، وقد فتشت عليها عند جمعي لهذه الأوراق فلم أجد مما كتبته ولا مما كتبه سوى ما هو آت، وغير ذلك لم أعثر عليه، وقد حسدني عليه الدهر لا در دره فمزقه بيديه، وحسبي الله ونعم الوكيل، من وقع صارم الأيام الصقيل، ومما كتبه لي هذا الكتاب الفريد، الذي حوى من نثره الدر النضد:

#### باسمه سبحانه تبارك اسمه

سلام الله أيها السيد السند عليك، ولا زال التوفيق آخذًا بيديك، شرّفني جليل كتابك، وأتحفني جميل خطابك، وقد انشرح صدري بمطالعة ما منحتني به من الفوائد، المشفوعة من صلاتك بعائد، وتلك سجية فيك، سرت إليك من جدّك وأبيك، فما عسى أن أقول في شكرك، ولساني مقيّد بما أطلقته عليّ من هاطل برّك:

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذي، والصواب ما أثبته؛ لأنه نعت للمفعول به، منصوب بالألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة.



## ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانًا يؤدي الشكر كنت مقصرا

وأما الكتاب، الذي ألبستموه من برود أفضالكم أحسن جلباب، فقد ناهز التمام، وانجلى بعون الله تعالى على منصة الختام، ومع ذلك فنحن لم نترك الفحص بالكلية، عمّا يناسبه من المطالب العلمية، فنضع ما نحصل عليه في موضعه، إلى أن نباشر الثابانيَّقال بطبعه، والرجاء توالي التفضل بما تستحسنونه أثناء مطالعتكم من النوادر، فإن لكم المنة أولًا وآخر(۱)، هذا وقد اطلعنا على صورة الفتوى، الخالية عن التقوى، وهكذا ينبغي أن يكون مفتي حان، وإن لم يعتبره قاضي خان، وأما الخشالي فالأنسب به التوبة النصوح، [١٩١] وترك الغبوق والصبوح، والندم، على ما قدم، والأسف، على ما سلف، وأظنه اليوم ابيض قذاله (۱)، وآل إلى الهرم حاله، وهكذا الزمان ورجاله، فسلامي عليه، وعلى من يحظى بناديكم، ومن يحبكم ويواليكم، ومن راضية، وحالة على التسليمات الوافية، ويشكر همتكم العالية، لا زلتم في عيشة راضية، وحالة حالة.

# في ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٠٨ أحمد عزت الفاروقي



وكنت قد كتبت له كتابًا رشيقًا، قد شابه ببراعة بيانه ولطافة فنونه وأفنانه روضًا أنيقًا، مع جملة من الفوائد المطلوبة، والمسائل الأدبية المرغوبة، فأجاب بهذا الكتاب:

#### لدي حضوركم العالي:

<sup>(</sup>١) الصواب: وآخرًا؛ لأنه معطوف، ولكن راعى الكاتب فيه السجع.

 <sup>(</sup>٢) القَذَال جِماع مُؤَخَّر الرأس من الإنسان. لسان العرب، ص ٢٥٦١، مادة: (قذل).



المعروض، بعد أداء المفروض، أني أمس تشرفت بمحرراتكم البليغة الفائقة، وعباراتكم اللطيفة الرائقة، المؤرخة في ٢٥ صفر سنة ٩٠١٩، وكلما أدرجتم فيها، وأودعتم في مطاويها، صار معلوم محبكم، ورقيق ألطافكم ومواهبكم، فلست أدري وليتني كنت أدري، بماذا يجري قلمي من الثناء وقد قصرت عليك محمود شكري، فقد اتخذتك يا أيها السند في هذا الباب عضدًا، واستخلصتك سندًا ومستندًا وساعدًا، وقد وصلني قبل هذا تحريركم الكريم، المزرية جواهر ألفاظه بالدر النظيم، مع بعض المباحث المقتطفة من كتابكم مختصر التحفة الاثنى عشرية، وشيء يسير من الشعر المنسوب إلى الحضرة الفاروقية، إلى ما حوته تلك الأوراق، مما لطف ورق وراق، وقد صرت بها ممنونًا، ومبتهجًا ومفتونًا، وبادرت إلى تحرير الجواب، وتقديمها لذلك الجناب، غير أنى أرسلته إلى ابن الأخ حقى أفندي، ظنًّا منى أنه في بغداد، وبعد ذلك تبين أنه سافر إلى دمشق الشام [١٢٠] مع الأهل والأولاد، فلعل تلك المحرّرات، لم تصادفه وهو في تلك الجهات، فبقيت بيد البطال، ولم تفز بنظر ذلك المولي المفضال، ومع ما فيه فإنني أعيد التشكر لهمتكم المرتضوية، وأكرر الحمد لعنايتكم العلوية، خصوصًا على ما أرسلتموه هذه المرة من شرح المكتوب، وبعض التعاليق اللازمة التي تميل لها القلوب، وهي لدينا أعظم مطلوب، وأجل مرغوب، فقد استلزمت شكراننا لمعاليكم، ومتوالى أياديكم، مرة أخرى، وأنتم بذلك أولى وأحرى، لا سيما على ما أشعر تمونا به من استكتابكم سبع كراريس من كتاب «الموافقات»، وأنكم أرسلتموها مع الخادم حقى أفندي إلى مخلصكم على ممرّ الأوقات، فبمنَّه تعالى لدي ورودها لهذا الطرف، ننعم النظر فيها ونستخرج الدر من الصدف، ونتشكر لهممكم وأياديكم، بَارَ اللهُ تَعَالَى كُمُ وأما تتمة تلك الكراريس من الكتاب، فما دامت خارجة عما نحن بصدده فلم نر في استكتابها لزوم تصديع ذلك الجناب، حيث إنكم تعرفون المطلب والمطلوب، وما يوافق المقصود والمرغوب، وأما «منظومة ابن سند»، فيا حبذا ذاك إن وقعت باليد، ونرجوكم أن كل ما تعثرون عليه من المقاصد النفيســـة



المتعلقة بهذا الباب، فأتحفونا به حتى ندرجه فيما نحن بصدد تأليفه من الكتاب، كما أنني اليوم قد أدرجت فيه ما اختصر تموه من التحفة الاثني عشرية، منوهًا فيه باسمكم الشريف وحضر تكم العلية، ولكم الفضل سابقًا ولاحقًا، ولا زلت للمعالي موفقًا، وللأحبة مصاحبًا وموافقًا، ونهدي الأشواق إلى كافة المحبين، ولا برحتم موفقين.

أفندم في ١٦ ربيع الأول سنة ١٣٠٩ أحمد عزت الفاروتي



[171] وكان في الطرف الأسفل من هذا الكتاب، اللطيف التعبير والخطاب، بعض الأسطر المحررة مِن قِبل جناب الأفخم عبد الله حسيب أفندي الفاروقي، وهو أخو الپاشا المشار إليه لا زالت لطائف آدابه صبوحي وغبوقي، وتلك الأسطر هي هذه العبارات، لا فض الله تعالى فم قائلها الكريم الذات، وثبته ثبات الراسيات:

#### ياسمه سيحانه

معروض عبدكم، ومخلص ودّكم، أني قد تشرّف نظري القاصر، مع تدقيق فكري الفاتر، بتحرير حضرتكم إلى مخلصكم حضرة الأخ الأفخم، وما أودعتم فيه من السوداد الذي لا تنفك عراه ولا تفصم، وما تفضلتم به من أنواع الالتفات، بحق عبدكم العاجز عن أداء الواجبات، وقد تشكرت لهذه العناية، التي هي فوق الغاية، وبمناسبة مخابرتكم العلمية والدينية، أعرض استطرادًا لساحة معاليكم العلية، أني مع قصر الباع، وقلّة المتاع، وفقدان الذراع، قد باشرت بتأليف كتاب من أنواع الفنون العربية، الأدبية والحكمية والفنية والشعرية، وها أنا الآن مشغول بالجمع والتنظيم،



خائض في هذا اللج العظيم، وما أستمد منه وآخذ عنه كتب الحكماء الإسلاميين، وأقوال فلاسفتهم المحققين، وقصدي أن أبتدي فيه بضروب الآيات القرآنية، وما يقع موقع ضروب الأمثال من الأحاديث النبوية، والحاصل أن ذلك سيكون سفرًا من أعظم الأسفار، ومجموعًا من المجامع الكبار، وأريد أن أترجم باللغة التركية تلك الملتقطات، ثم أطبع الترجمة مع الأصل إذا ساعدت العنايات، فبناء على ذلك أرجو إرسال نسخة من تأليفكم كتاب «بلوغ الأرب، في معرفة أحوال العرب»؛ لأنقل منه إرسال نسخة من اللغة التركية إن النبية الأرب، في معرفة أحوال العرب»؛ لأنقل منه بما يليق بكم من الثناء المستعذب، والأمر إليكم، أدام الله تعالى نعمه عليكم.

أفندم

العبد عبدالله حسيب الفاروقي



### وكتب أيضًا:

مولاي لا زلت أتطلب البيتين للمرحوم العم، اللذين نظمهما في مدح حضرة الفاروق الأعظم، ثم إنكم لما تفضلتم بإرسالهما لحضرة الأخ الپاشا أحببت تسطيرهما، وإن كنت لست من رجال هذا الشان، فشطرتهما وقدمتهما على وَجَل مني إلى ذلك الجناب ليصلح ما في نظمي من الخلل والنقصان، فإن زيف التبر يظهر بالمحك، وما لا يدرك كله لا يترك، وهذا هو التشطير، المقدم لمقامكم الخطير:

لَّكُ الْذِي أَذِل بعليا عزَّه اللات والعزى للنه الإسلام مولاه فاعتزا لأنه أعز به الإسلام مولاه فاعتزا الذي به أتى نص فرقان إلى قوله يعزى

يقولون لم لا تمتدح جدَّك الذي وشيد ركن الدين جهرًا لأنه فقلت كفاه المدح أن الذي به



وكيف امتداحي شأن علياه وهو من حوى من سواه العز نال به العزا فإذا أمكن لكم تخميسهما أصير في غاية الممنونية، وأدعو لكم بالخير في البكرة والعشية.

#### العيد حسيب



# وقد أجبت هذا الفاضل المبجّل، بهذا الكتاب المطنب والمفصل، فقلت بعد البسملة:

معروض العبد الداعي لأعتاب هاتيك الحضرة العلية، التي أصبحت روضة المعارف والكمالات، وأقدم بين يدي تلك الذات المرضية، التي غدت نزهة لألباب ذوي الآداب المقتطفين بأيدي أبكار أفكارهم الصائبة زهر حدائق الحقائق الطيب النفحات، حتى كان لهذا الدهر المذنب أجل حسنة [١٢٣] يعتذر بها عما جناه، وأعظم ما يفتخر به من المفاخر التي يبلغ بها المفاخر مناه، لا زالت شمس هاتيك الوجود مشرقة الضياء أتم إشراق، ولا برح بدر ذلك السعود لامع البهاء في فلك الإقبال لا يعتريه أفول ولا محاق، أن العبد قد تلقى بأكسف الافتخار، رقيمة كانت لي رقية من سم عفاريت الهموم والأكدار، منمقة حواشيها بوشي رقم أنامل ذلك لي رقية من سم عفاريت الهموم والأكدار، منمقة حواشيها بوشي رقم أنامل ذلك قد أخذت سطور طروسها بيدي حتى أجلستني على منصة الأفراح، وسقتني حُميًا عبير عباراتها براح ألفاظها فانشرح لها الصدر أي انشراح، سيما تشطير البيتين، ولولا التقى لقلت هما كآيتين، وزادني منه الطرب، وعجبت من بدائع فوائده كل العجب، فإن الفرع والأصل أشبه من الماء بالماء، قد اتحدا من غير فرق ولا فصل كما استوت في التألق نجوم السماء:



# رقَّ الزجاج ورقَّت الخمر فكأنما خمر ولا قدح

وتشابها فتشاكل الأمسرُ (١)

ولا بدع من هاتيك الفكر، أن ثقبت الدرر، ولا من ذلك الذهن المنوّر، أن شق بحدته الشعر، فسبحان من خصكم بفصاحة كادت تستوي على عرش الإعجاز، وتستولي على بلاغة سحبان وائل فيبقى لدى الأذناب والأعجاز:

بأيديك سمر الخط لا الخط تنثني فتثني عليها المرهفات القواضب تخرّ لك الأقلام في الطرس سجدًا لما أنت تمليه وما أنت كاتب إذا شئت كانت في العداة كتائبا وهيهات منها أن تصول الكتائب(١)

وقد تعهد بالتشطير والتخميس جمع من أدباء بغداد، غير أنا [١٢٤] ما وجدنا لأكثرهم من عهد ولا إنجاز ميعاد، والذي تحصل قدمته للأعتاب، وأرسلته مع هذه العريضة لذلك الجناب، وإني مع كون بضاعتي في هذا الفن مزجاة، ودرّي في هذا السلك حصاة، قدمت على تشطيره، مع ركاكة تعبيره، ولولا اعتمادي على غض طرّف الطّرف (٢) عما حواه، لم أحم وحياتكم حول حماه، وهو هذا:

يقولون لم لا تمتدح جدك الذي تلقب بالفاروق مذ دمَّر الرجزا ولمّا أراد الله تأييد دينه أعز به الإسلام مولاه فاعتزا فقلت كفاه المدح أن الذي به أضاءت شموس العدل بالمدح لا يجزى

<sup>(</sup>١) للصاحب ابن عباد، انظر ديوانه، ص١٧٦.

 <sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٤٨، وفيه في البيت الثالث: وهيهات
منها إذ تصول، بدل: وهيهات منها أن تصول.

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان ج ٣٠/ ٢٦٥٧ مادة (طرف): والطُّرْف بالكسر من الخيل الكريمُ العَتِيقُ...، جعل أَبو ذؤيب الطُّرْفَ الكريم من الناس.



## علام يلوم اللائمون وما به حوى من سواه العز نال به العزا

وأما ما تصديتم له من التأليف، البديع المنيف، فهو مسلك لم يسلكه سالك، ولم يتخيله غير خيالك، ولم يسبقكم إليه سابق، ولم يدرككم فيه لاحق، فهو أمر مبتكر، لم تلج أبوابه فكرة من الفِكر، فلله تعالى درك، على [ما](۱) أبدعه فكرك، وإني أسأل الله تعالى أن ييسر لك هذا المراد، ويسهل عليك طريق الخير والسداد، وأن يخلد لكم الذكر الجميل، على هذا الأثر الجليل، وأما ما أمرتم به من إرسال نسخة من كتابي: «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»؛ لأجل أن تنقلوا منه بعض المباحث الموافقة للمطلب، فهذا أمر يعلم الله تعالى أنه يستوجب الفخر الدائم، ويستجلب لي ثناء العوالم، ومحمود المكارم، وذكرًا حسنًا يلهج به كل لسان، ويعترف به كل إنسان، على ممرّ الأيام والأزمان، وما أحسسن جميل ذكر الذاكرين، ولذا كان أحد الأصفياء يدعسو بقوله تعالى: ﴿ وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدِقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ) (۱)، غير أن الكتاب، يا فخر بني الآداب، [٢٥٠] يزيد على نحو ستمائة صحيفة كبيرة، واستنساخ مثل ذلك في بغداد يستوجب صعوبات كثيرة، فالمرجو أن تصرفوا النظر عن هذا المقصد، ومثلكم من يقبل عذر من اعتذر ولم يتردد، وعسى الله تعالى أن يوفقني لهذه الخدمة، فهي من يقبل عذر من اعتذر ولم يتردد، وعسى الله تعالى أن يوفقني لهذه الخدمة، فهي لدي أجلّ منقبة وأعظم نعمة.

ولهالام عكيكم ورحمات وبركاته

في أواخر ربيع الأول سنة ٩ ١٣٠ المخلص

محمود شكري البغدادي

<sup>(</sup>١) غير موجودة في الأصل، وأضفتها ليستقيم السياق.

 <sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٨٤.



والجواب الذي كتبته لحضرة الهاشا لم أعثر على مسودته، وقد أسفت على ضياعها لما اشتملت عليه من حسن الثناء على المشار إليه وخالص مودته، وهذا هو الكتاب الذي كان أرسله للفقير بواسطة نجل أخيه، عثرت عليه بعد نقل ما سبق، فالحمد لله تعالى على نعمه وأياديه.

#### باسمه تبارك اسمه

حضرة ذي الفضيلة، والمزايا الجميلة الجليلة، غصن الشرف الباذخ، وركن الفضل الشامخ، ولدي الذي حلّ مني محلّ فؤادي، وملك بكماله قيادي، الأفخم، جناب السيد محمود شكري أفندي المفخم، زيد فضله، وعلا مجده، آمين.

أبدي إليك من وافر الأشواق، ما لا تسعه بطون الأوراق، وأسدي لحضرتك من جزيل السلام، ما يفوق نسمات السحر في مدينة السلام، وأحمد الله سبحانه على بشائر صحتك، وأخبار سلامتك، فقد أتحفتني أيها السيد السند بكتاب شرح صدري، ومنحتني من فضلك بخطاب فك من قيود الوحشة أسري، ولا بدع فأنت من ذلك البيت، الذي صانه ربّه من نقص لو أنّ وعسى وليت، والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عنه، والهلال إذا استكمل نوره لا يستغرب منه، فأنّى لي أن أفي بواجب شكرك، [٢٢٦] وقد أخذ بمجامع لبّي عظيم برّك، ولقد بررت بي وأبيك، وحققت ما يؤمّل من خالص النجابة فيك، فالحمد لله على أن طلعت في أفق الكمال بدرًا، من تكون المشار إليه بين ذوي الشرف والمناصب، وقد وصل ما تفضّلت به من مختصر أبحاث التحفة الاثني عشرية، فأم السيوطي» فلعلنا نكتب على استكتابه لبعض الخيريّة، وأما «شرح منظومة الإمام السيوطي» فلعلنا نكتب على استكتابه لبعض الذوات، وبقية الكتب نتحراها بحوله تعالى في هذه الجهات، والكتب في إسلامبول وإن كشرت وتنوعت إلا أن فتح خزائنها أصعب من فتح القلاع، ورؤية محافظها



لا تكاد تتيسر لكل أحد فكأنها في حيّز الامتناع، ومن وقف على حقيقة الحال، سلّم ما ذكرت من الإشكال، وأظن أنه لا يطيق على حلّه حتى ناظر المعارف، أو غيره ممن يصرف عليهم المصارف، فلذلك يلجئني الأمر إلى تصديعكم بنقل ما ترونه مناسبًا لهذا الغرض مع علمي بكثرة مشغوليتكم، واثقًا بحسن صفاتكم، هذا وأهدي مزيد سلامي إلى الأحبة الأكرمين، وسائر الأقارب المحترمين، ودمتم موفقين.

عزيزم أفندم في ١١ صفر الخير سنة ١٣٠٩ المخلص فاروقي زاده أحمد عزت



وقد كنت أرسلت لحضرته العلية، مع بعض مراسلاتي الودادية، تقريظًا على كتابه الذي ألفه في السيرة العمرية، وهو:

## يِيْمُ لِلْمُلَّالِ حَمْلِ الْحَمْلِيلُ

نحمد الله تعالى ونشكره، ونستعين به ونستظهره، ونصلي على صفوة أنبيائه، وسائر أصفيائه.

أما بعد:

فإنا لا نزال نرى في هذا العصر الحميدي، والقرن السعيدي، رجال الفضل العصر العجائب، ويبرزون من دقائق أفكارهم خبايا المواهب، حتى بلغوا من مقعد صدق العرفان أرفع المراتب، وهذا من أوضح الدليل وأجلى البرهان، على حسن أنظار وليّ أمرهم إليهم وأفعاله الغرّ الحسان، أيّد الله تعالى دولته إلى آخر



الزمان، فإنه أحسن أمتاع العلم وشيد أهله، وما زال مأوى لهم وله، إن أظلم شق منه كان لهم فيه سراجًا، أو طمس منار له وجد إليه منهاجًا، أو قعد عنه غيره قام بأعبائه، مراميًا عن حوزته من أمامه وورائه:

مليك يؤمل منه الجميل ويولي ويولين ويولين ويوليين بنائليه الطالبين ويهدي المضل ويعطي المقل

وقد خاب من لا يرجى الكريما فيغني الفقير ويثري العديما ويرفع في البأس خطبًا جسيما(١)

حتى أصبح فرسان الفضل يتسابقون في ميادين حلبة المفاخر، ويتفاخرون في سوق عكاظ الكمالات والمآثر، ولكن الأمر كما قيل، في باب التنظير والتمثيل:

وما كل مخضوب البنان بثينة وما كل مصقول الحديد يماني فإن تفاوت الرجال، ليس لإنكاره مجال، ولا للسان فيه مقال:

ولم أر أمثال المرجال تفاوتًا لدى المجدحتي عُدَّ ألفٌ بواحدِ(١)

ألا وإن من أجلّهم قدرًا، وأحسنهم ذكرًا، البليغ الذي أخجل بديع إنشائه ابن العميد، وفاق بحسن نظامه وآرائه الصاحب(٢) وعبد الحميد، عديم النظير فيما انطوت عليه ذاته من الفضائل والكمالات، ونادر المثيل فيما حازه من جلائل الصفات، الفرد

<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٣٣٤، وفيه: كريم أؤمل منه الجميل، بدل: مليك يؤمل منه الجميل.

<sup>(</sup>٢) للبحتري، انظر ديوانه، ج١/ ٦٢٥، وفيه: تفاوتَتْ، بدل: تفاوتًا.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، وزير غلب عليه الأدب، فكان من نوادر الدهر علمًا وفضلًا وتدبيرًا وجودة رأي، استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخسره فخر الدولة، ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه، فكان يدعوه بذلك، ولسد في الطالقان عام ٣٨٦هـ، وتوفي بالري عام ٣٨٥هـ ونقل إلى أصبهان فدفن فيها، وله تصانيف عدة، انظر: الأعلام للزركلي ج١/٣١٦.



الذي لا يقاس به سواه علمًا وعملًا، والأوحد الذي لا يوجد له في أخلاقه مثلًا، فرع الشجرة الفاروقية، ونور الدوحة العمرية، [١٢٨] صاحب السعادة أحمد عزت پاشا العمري، لا زال على مدى الأيام بكل ثناء حريّ، فإنه أعلى الله تعالى شأنه، ووالى جل شأنه عليه إحسانه، دأبه تجديد ما اندرس من رسوم الأدب، وديدنه إحياء ذكر مآثر العرب، مع ما انضم إليه من براعة البيان، وبلاغة المنطق وفصاحة اللسان، فهو الحريّ أن يخاطب بقول القائل؛ لما حواه من محاسن الشمائل، واتصف به من ممدوح الفضائل:

تقرط آذان الرجال بحكمة متى أفرغت في قالب الفكر زينت بهن غذاء للعقول وشرعة تصرفت في حلو الكلام ومرّه ذهبت بكل منهما كل مذهب فمن ذكر وجد يسلب المرء لبّه ومن غزل عذب كأن بيوته

حكتها اللآلي رونقًا أو تقاربُ وزانت من الألباب تلك القوالبُ تسوغ وتصفو عندهن المشاربُ فأنت مجد كيف شئت ولاعبُ ذهابًا وما ضاقت عليك المذاهبُ على مثله دمع المتيّم دائبُ مسارحُ آرام النقى وملاعبُ(١)

لم يزل يقدم موائد فوائده لأبناء جنسه، ويزين صدور الدهور بفرائد عوائده ونفائسه، ويقتطف ثمار رياض فضائله من حدائق صائب حدسه، وقد جادت قريحته المستجادة، وفطئته الوقادة، بتأليف كتاب، حري أن يكتب بالتّبر المذاب، يحتوى على سيرة جدّه بهجة أهل الإسلام، ومفخر الدين المحمدي لدى مَن أنصف مِن الأنام، فاتح البلاد، وناشر العدل بين العباد، وزير خير الخلق، وأمير المؤمنين بالحق،

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه الطراز الأنفس، ص٤٨، وفيه: حكتها اللؤالي، بدل: حكتها اللالي. وفيه: المتيم ذائب، بدل: المتيم دائب.



الذاهب على السنة النبوية القديمة، الماضي على سيرته القويمة، المقتفي لآثار الرسول على السنة النبوية القديمة، المتبع لأفعاله وسنجاياه، السذي كان للدين من أقوم الدعائم، وأظهر المعالم، وأحصن المرابع، [١٢٩] وأخصب المراتع، وأقوى الدعاوي، وأجرى المساعي، وأمتن الأمراس، وأحوط الحراس، وأحفظ الأنصار، وألحظ الأبصار، خليفة الله تعالى على عباده، وظله سبحانه في أقطاره وبلاده، سيدنا ومولانا عمر بن الخطاب، عليه رضوان الله تعالى ورحمته إلى يوم الحساب:

كل بوم فخر ومجد يشاد وكرام من المساعي جسام همم دونها الكواكب تتلو كلما قيل قد دجى ليل خطب مغرم بالمكارم الغرائم يقظا ساهر العين بالعزائم يقظا

وطريف من المنى وتلاد عجزت عن صعابها الحساد عزمات للنار فيها اتقاد فلرأي الفاروق فيه زناد ضلم أبكارها إليه الولاد ن وقد قيد العيون الرقاد(١)

كيف لا؟ وهو الصفيّ المحدّث الملهم، والتقيّ الذي نال بتقواه أعلى الهمم، فغدا ينطق بفصل الخطاب وجلى الحكم:

منيقظ العزمات مذ نهضت به عزماته نحو العلا لم يقعدِ ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب في غدِ(")

<sup>(</sup>۱) ورد في التبصرة لابن الجوزي ص٤٢٨، دون نسبة لقائل، وفيه: المساعي حسان، بدل: المساعي جسام. وفيه: عن طلابها الحساد، بدل: عن صعابها الحساد. وكذلك ورد في محض المساعي جسام. دون نسبة لقائل، وفيه: وطريف من الثنا، بدل: وطريف من المني.

<sup>(</sup>٢) التبصرة لابن الجوزي ص٢٦، دون نسبة لقائل.



وطالما كنا نتلهّف تلهّف الظمآن، على مثل هذا الكتاب العليّ الشان؛ ليبزغ بدر غرر شمائل ذلك الإمام، ويشرق نور فضائله وينكشف عنها اللثام، ويبين ما اتفق له من الحروب والأيام، وقيامه بأمر الله تعالى أتم القيام، وما كان عليه من حسن السيرة، وصفاء السريرة، حتى حصل ما حصل للدين القويم، من إعلاء كلمته والعز العظيم، حتى مَنَّ الله تعالى بهذا المؤلف الجليل، والفاضل النبيل، فتصدى لهذا المطلب الأعلى، والمقصد الأسنى، فإن أهل البيت أدرى بما فيه، وأعلم من غيرهم بما يحويه، أطال الله تعالى في ظل أفياء السلامة بقاه، [١٣٠] وحجب من غير نواتب الدهر نعماه، وجعله لمتوخى سبوغ النعم معقلًا، ولآمال مؤمّل الأفضال موئللًا، ومتّعه بوفاء عهود أودَّائه، وبلّغه الغاية من تأميل ذوي المودة من أوليائه، فإن أحوال هذا الإمام وإن كانت في الكتب محفوظة، وللعيون ملحوظة، غير أنها لتبددها وتشتت شملها، يعسر وقوف كل أحد على مجملها ومفصلها، ولم يكن بين الأيدي كتاب يضم هذه الشوارد، وينظم في سلك الانتظام عقود هاتيك الفرائد، حتى أبرزه للعيان، ذلك الفاضل العليّ الشان، فله بذلك حديث حسن تتناقل الرواة تواريخ أخباره، وتستلذ الأفواه منافقة أسماره، وثوب جمال كلما لبس زاد جدَّة، وعمر ذكر كلما مضت عليه الأيام طال مدّة، ولا خير فيمن لم يجعل حديثه حسنًا، ويشرى المحامد بماله فيجعله له ثمنًا، ولا يخفي على ذوي العرفان، ما لموضوع هذا الكتاب من الأهمية وعلو الشان، فإن من وقف عليه علم حال أسلاف رجال الأمــة المحمدية، وأنهم أجلى برهان وأظهر معجزة لأرباب البصيرة والرويّة، وتبين له ما تشيد به هذا الدين، وسبب ما حصل له من العز والتمكين، وأن ملاك كل ذلك هـ و العدل الذي يمنع الأقـدام أن تزلُّ، والأحلام أن تضـلُّ، والقلوب أن تمرض، والشــكوك أن تعترض، فمن تمسك به فقد أمن العثار، وربح اليسار، ومن صدف(١)

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب، ص٢٤١٦، مادة: (صدف): الصُّدُوفُ: المَيْلُ عن الشيء.



عنه فقد أساء الاختيار، وركب الخسار، وارتدف الأدبار، ويومئذ يعض الظالم على يديه، ويندم حيث لا ينفع الندم مما حل لديه، وجر عليه، ورأى ما رأى من الويل بعينيه، فليتذكر من يتذكر، وليتبصر من يتبصر، وهيهات وهيهات، ما انخفض من الأرض عن أوج السماوات:

قل للسذي يبغي وصول كماله اللسه أودع فسي سسريرة ذاته [١٣١] احلى من العسل الجني شمائلًا مثل الأسود الضاريات إذا سطا كسم راح زنديسق يريسد نزاله وأتى عليسه بسكل برهان بدا فهو الذي نهدى بسه في ديننا

هيهات إنّك لست من يصل السما من قبل هذا جوهرًا لن يقسما وتراه يوم الجد مسرًّا علقما والمرسلات الذاريات إذا همى فرآى سيوف الحق عنه فأحجما لو كان في جنح الدجى ما أظلما ونرى طريق الرشد فيه من العمى(1)

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كتبه الفقير إليه تعالى محمود شكري الحسيني البغدادي



<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديواند: الطراز الأنفس، ص٣٢٤، وفيد اختلاف في ترتيب البيت الأول: قدل للذي يبغي. وفيه: البيتين الأول: قدل للذي يبغي. وفيه: الجني فكاهة، بدل: الجني شمائلًا. وفيه: يروم نزاله، بدل: يريد نزاله.



# إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبُ(١)

# ترجمة أحمد عزت باشا الفاروقي:

قد وردني بعد مدّة من المشار إليه كتاب، يخبرني فيه بوصول ما أرساته من التقريظ وغيره لحضرته العلية الأعتاب، غير أنه ساءني بما ذكر فيه من اعتلال مزاجه، وانحرافه عن مستقيم منهاجه، ثم انقطعت عني أخباره، ولم تردني آثاره، وامتد ذلك الأمر المرّ، ما يزيد على ثلاثة أشهر، وفي رمضان السنة العاشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية، نعاه لنا الناعي من إسلامبول دار السلطنة العثمانية، وأن روحه الشريفة انتقلت إلى الجنان، ودار الرحمة والرضوان، في أواسط ذلك الشهر الذي هو مهبط الغفران، فهناك لوّت ساعد عزمي يد نيران اللهف، وفل أركان صبري ما قاسيته من الأسى والأسف، ونفذ من قضاء الله تعالى فيه ما أمضٌ قلبي، وأرضً لبيّ، وقطع نياط فؤادي، وطرد لذيذ رقادي، وأحدث لي حزنًا ملازمًا، وهمًا مداومًا، وأورثني قلقًا واخزًا، وانزعاجًا حافزًا:

أُصِبنا وأيم الله كلّ مصيبة بأَروع أبكى الأَجنبين ولا مِرا فيا لك من رزءٍ أصاب وحادثٍ ألمَّ وخطبِ في الجلاميد أثَّرا(٢)

[۱۳۲] فإنا لله وإنا إليه راجعون، رجوع من سلّم لأمره، واستسلم لحكمه، ورضي بقضائه وقدره، وعلم أن مقادير الآجال عنده معلومة، ومجاري الأفعال منه غير مدفوعة:

وفي كلّ يوم للمنايا رزيَّةٌ تكاد لها الأكبادُ أن تتفطّرا تُهيِّجُ أحزانًا وتبعثُ زفرةً وتُرسلُ في فقد الأَحبَّة مُنذِرا

<sup>(</sup>١) للغطمش الضيي، انظر الحماسة البصرية، ج١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٣٨.



## تكدّر إخوان الصَّفا في انبعاثها وأيّ صفاء لامري ما تكدّرا(١)

على أن من امتحن الدنيا مختبرًا خلائقها، ومعتبرًا طرائقها، ومتصفِّحًا مواردها ومصادرها، ومتأملًا أوائلها ومصائرها، ضاق صدرًا بما يعرفه منها، وقلَّ صبرًا على ما يعانيه فيها، فإنها خؤونة غدّارة، وخدوعة مكّارة، تسرُّ قليلًا وتسوء طويلًا، وتعطي بعضًا وتأخذ كلًّا، وتمنح قلّل وترتجع كثيرًا:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشَّفت له عن عدوّ في ثياب صديق(١)

قد جعلت الموت رائدًا في سلب البقاء، ووافدًا بقطع حبل الرجاء، وتفرق شمل الإخاء، لا راقي من دائها، ولا واقي من بلائها، ولا عاصم من مكرها، ولا ناصر من جورها:

همي الدنيا تقول بملء فيها حدارِ حدارِ من بطشي وفتكي (٣)
وقد كان المشار إليه، لا زالت سحب الرحمة والمغفرة منهلة عليه، رجل الدنيا
وواحدها، وعضدها وساعدها، وسيدها وماجدها:

ولا كانَ أزكى منه في النَّاس مخبرا وفارقتُ منه طلعة البدر نيّرا معالم كانت تفضح الصبح مسفرا ولا حملوا في النَّعش إلاَّ غضنفرا<sup>(1)</sup>

وما كانَ أبهى منه في النّاس منظرًا تفقّدُتُ منه وابل القطر ممطرًا لئنُ غبّبوهُ في التّراب وأظلَمَتْ فما أغمدوا في الترب إلا مُهنّدًا

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٣٨، وفيه: أفي كل، بدل: وفي كل.

<sup>(</sup>٢) لأبي نواس، انظر ديوانه، ص١٩٢.

 <sup>(</sup>٣) لأبي الفرج الساوي، انظر يتيمة الدهر للثعالبي، ج٣/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٣٨، وفي الديوان ترتيب الأبيات مختلف، ففيه تقديم البيت الثاني، وهو البيت التاسع من القصيدة بحسب الديوان: تفقدت =



لا يسترق لأحد، ولا يستذل لشيء وإن بلغ الأمر منتهاه وتجاوز الحد، [ ١٣٣] شريف النفس عالي الجناب، رفيع الهمة جميل المنظر مهاب، مستقيم الأحوال، صادق الأقوال، شهمًا غيورًا، حمولًا صبورًا، مراعيًا لحقوق الإخاء، وفيًا بعهود الأخلاء، قلبه أصفى من الماء الزلال، لا يظهر خلاف ما يبطن ولا يبطن خلاف ما يظهر وإن تزلزلت الأرض وتحركت الجبال، لا تقبل نفسه دنيّة، ولو نشبت به أظفار المنيّة، كريم الذات، جليل الصفات، كثير المكارم والهبات:

حبيب إلى الفتيان صحبة مثله وجرّبت ما جرّبت منه فسرّني بعيد الرضا لا يبتغى ودّ مدبر

إذا شان أصحاب الرجال الحقائبِ ولا يكشف الفتيان غير التجاربِ ولا يتصدى للضغين المغاضبِ(١)

وقد تقلّد كثيرًا من المناصب العالية، والمراتب المهمة السامية، فسار فيها سيرة أرضت الخالق والخلق، وسلك مسالك الصواب فلم يعدل عن جادة الصدق والحق، فانتصر للمظلوم على ظالمه، وعدل بين الخصم ومخاصمه:

وأرغم آناف الطغاة فأصبحت تصغر مما أبصرت خد صاغر ودبّر إكسير الرياسة والعلا بما لا يفي يومًا به علم جابر ونظّم أمر الناس علمًا وحكمة فمن ناظم فيه الثناء وناثر (٢)

<sup>=</sup> منه، على البيت الأول: وما كان أبهى. وكذلك البيت الثالث: لنن غيبوه، وهو البيت الخامس في القصيدة بحسب الديوان يليه البيت الذي ذكره الكاتب: فما أغمدوا.

<sup>(</sup>۱) لأبي الحجناء مولى بني أسد، وهو غير أبي الحجناء نصيب الأصغر مولى المهدي، انظر: ديوان الحماسة لأبي تمام، ج١/ ٢٧٥، وشرحه للمرزوقي، ص٩٢٧، والتبريزي، ح٢/ ١٩٤، والشرح المنسوب للمعري، ص٥٥.

 <sup>(</sup>۲) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص١٨٠، وهذه الأبيات التي أوردها
 المؤلف منتقاة من القصيدة وليست على نسق القصيدة في الديسوان، وفي الديوان: =



وآخر ما تقلّده من المناصب العليّة، متصرفيّة تعز بلدة من البلاد اليمنية، وبعد مدة تركها وذهب إلى إسلامبول، فعين له ما يكفيه من المعاش الذي يخصّص لأمثاله من كل معزول، وقنع بما حصّل، رغبة في البقاء في ذلك المحل، فصرف حينئذ سائر أوقاته، في نشر فضائله وكمالاته، ووصل الليل بالنهار، في منادمة أحبته الأخيار، وبقي على هذا العمل، إلى أن دعاه داعي الأجل، وسالت عليه العيون، وتقرحت له الجفون، وانصدعت منه القلوب، [١٣٤] وشقت عليه الصدور بدل الجيوب؛ حيث كان هذا الخطب من أعظم الخطوب، ومن أكبر الرزايا التي ظهر في وجه الأيام منها قطوب:

أجلُّ مصاب الدُّهر فَقْدُكَ ماجدًا ودفنك أجداثَ الأكارم في النَّرى وقولك مات الأكرمون فلم نَجِدُ (عيمًا إذا ما أورد الأَمر أصدرا(١)

نواقه ها النعاد اسلم مناير مود له دالنر مديمة الناقة و مدينة المناقة و مدينة و المناقة و مدينة و المناقة و مدينة و مد

ثمسوذج من خطه كما جاء في كتاب الأعلام للزركلي

وأرغمت آناف، بدل: وأرغم آناف. وفيه: ودبرت إكسير، بدل: ودبر إكسير. وفيه: نظمت أمور الناس، بدل: ونظم أمر الناس.

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب الأخرس، من مواليد الموصل حوالي عام ١٢٢٥ هـ وتوفي عام ١٢٢٥ هـ انظر ترجمته في مقدمة ديوانه الطراز الأنفس ص٨، وترجم له المؤلف الآلوسي في المسك الأذفر، ج١/١٠، والزركلي في الأعلام، ج٤/ ٣١.



والأقطار (١)، وهو من أكابر الأدباء، الذين نشأوا في الموصل الحدباء:

له الكلمات الجامعات تخالها وإنْ كَتَبَستْ أقلامه فحمائم وكتب لدين الله أضحت مطالعًا إذا ضَلَّتِ الأفهام عن فهم مشكلٍ وإنْ قال قولًا فهو لا شك فاعل كلام ترى الأقلام في الطّرس سجّدًا يحيّسر ألباب الرّجال كأنّما

نجومًا بآفاق البلاغة طُلّعا تبث إلى السمع الكلام المسجّعا كما كانت الأفلاك للشمس مطلعا هدى وعليه في الحقيقة أطلعا قؤولٌ من الأمجاد إنْ قال أبدعا له وترى أهل الفصاحة ركّعا أتانا بإعجازٍ من القول مصقعا(")

وقد تجاوز في العمر الستين، ولم يبلغ سنّه - والعلم عند الله - السبعين، ونسبه ينتهي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفعاله الجميلة تؤيد هذا النسب الثابت عند علماء الأنساب، وكان والده محمود أفندي وعمه شاعر الدنيا عبد الباقي أفندي من أهل الحل والعقد، والرياسة والمجد، وهكذا سائر قومه الأماجد، لهم

(۱) قال سركيس في معجم المطبوعات ج ١/ ٢٠٥: الطراز الأنفس في شعر الأخرس، ديوان عني بجمعه أحمد عزت باشا العمري، وطبع بمطبعة الجوائب بالاستانة ١٣٠٤ اهـ.

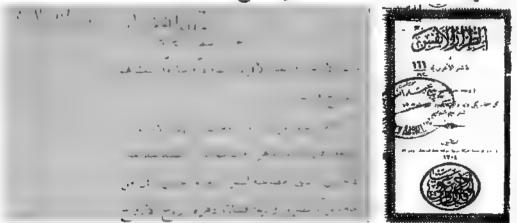

(٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٥٢.

مسورة لفلاف كتساب الطراز من مقتنسات مكتبة المسيخ طي بن عبدالله الكتساب تملك الكتساب تملك سنة علسي



من مآثرهم أعدل شاهد، غير أن هذا الفاضل كان في عصره واسطة عقدهم، وراية مجدهم، [١٣٥] وقد خلّف والمُرَّرُّمُ ولدين برّين، هما في فلك النجابة كفرقدين، كبيرهما شقيق نفسي، وروضة سروري وأنسي، وفؤادي الذي به حسِّي وحدسي، جناب الأكرم فؤاد بك أفندي المفخم، وقد جاوز عمره اليوم الأربعين، وتاريخ ولادته في أبيات شعر في ديوان عمه الفاروقي ذي الفضل المبين (١١)، وهو أيضًا كوالده المرحوم في كثير من الخصال، ومشابه له في حميد الأفعال ولطيف المقال، وهو الآن في أحد مناصب الدولة العثمانية، لا زال ملحوظًا بعين العناية الربانية، وأما الآخر فقد انكفَّ بصره وهو طفل صغير، بما أصابه من الداء الذي جلبته عليه يد التقدير، وحاصل الكلام أن الرجل المترجم من خيار الأنام، لا أقدر أن أستقصي مزاياه، ولا أطيق عدّ شريف سجاياه، غير أني أقول، كما قال بعض الثقات العدول:

تذكّرنيه كلّ آنٍ تذكّرا وأشكره ما دمت حيًّا مذكرا فتقتُ به مسكّا وأشممتُ عنبرا(")

وما أنا بالناسي صنائعه التي فأثني عليه الخير حيًّا وميّتًا وميّتًا وإنّى متى ضوَّعتُ طيب ثنائه

كتبه الفقير إليه تعالى محمود شكري الحسيني البغدادي



<sup>(</sup>١) انظر ديوانه الترياق الفاروقي، ص١٠١، وهو ١٢٦٥هـ.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٣٩.



وكتبت لبعض الأصحاب(١)، وهو من الأكابر الأنجاب، وكان يومئذ في بعض البلاد اليمانية، متقلّدًا بعض الخدمات السلطانية، جوابًا عما كتبه لهذا الفقير، وما تفضل به من لطيف التعبير، فقلت:

## ويي من هواكم (٢) ما يرى الصبر دونه هباء وأنّى يستطاع له صبرا

أتانسي نفس الرحمن من قبل اليمن، فأزال ولما كمن ما بي من الهم والحزن، حيث إن فخري و ذخري، وسيدي وسندي، وعمادي وعتادي، أدام الله تعالى بهجة عزه، وجلالة قدره، وعلو شأنه، قد أجزل في النعمة بكتابه الكريم، وخطابه الفخيم، فطفقت أكرع من حياضه، [١٣٦] وأرتع في خمائل رياضه، حتى سكّن بعبير ريّاه ما كان حصل يوم الفراق من الاضطراب، ودفع جيش الخيالات القائم بأسِنَّة الهمِّ والاكتئاب، لا سيما وقد أخبرني فيه عن وصوله إلى كعبة المقاصد والآمال، ومطاف أفاضل الرجال، وذلك أعلى المطالب، وأجلّ الأماني والمآرب، متزرًا بإزار الصحة والعافية، رافلًا بثياب النعم الوافية، وإني لا زلت أتأوه من فراقكم، وأتأسف على منادمتكم وحلو أخلاقكم:

## فلله كم من ليلة قد قطعتها بلذة عيش والرقيب بمعزل (٣)

ألا قبح الله الزمان، فما أشغفه بالجور والعدوان، قد فرّق بين الأخلاء، وحال بين أهل المودة والصفاء، ثم إنك أيها الأخ الأجل، والكامل المبجل، قد أجملت لي في بيان أحوالك، وما عرفتني ما سلكته من المسالك، وهذا خلاف ما جرت عليه العهود، وأخذت فيه المواثيق والشهود، فها أنا أسألك بمن أودع في القلوب محبتك، وأناط بنياط الفؤاد مودتك، إلا ما أخبر تنبي بمفصل أحوالك الحالية، وبما تصديت

<sup>(</sup>١) يرجع أن يكون أحمد عزت العمري، انظر ص ٣٢٧ من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل لم ترسم الألف بعد الواو.

<sup>(</sup>٣) لابن الفارض، انظر ديوانه، ص ٩٤.



لنيله من المراتب العالية، فإني أنشرح بما يسرّكم صدرًا، وأرتفع بين الناس قدرًا، وأزداد بهجة وفخرًا، ولم أزل رافعًا كف التضرع لخلّاقي، وأساله أن ينيلكم أجل الأماني وأعلى المراقي، وأما الأحبة على الإطلاق، فهم يهدون إليك وافر الأشواق.

## ولهام عكيكم ورحات وبركاته

محمودشكري



## وكتبت أيضًا لمحب آخر، جوابًا عما أتحفني به وآثر، فقلت: باسم الله خير الأسماء

قسمًا بمن جعل الشمس ضياء والقمر نورًا، لقد امتلاً قلبي فرحًا وازداد [۱۳۷] سرورًا، وذلك من سماع نغمات رئّات عبارات تتمايل لها طربًا غصون الأبدان، ولطيف منيف إشارات معاني غواني رقيق كلمات ترقص لدقائقها الأذهان، تفضّل بها عليّ من تربّى في حجر الأدب، وارتضع من ثدي الفضل والكمال حتى أبدى العجب، الذكي الذي لم يدع شيئًا من الكمالات إلا حازها، ولم يترك فضيلة من الفضائل إلا أدركها وجازها، حتى فاق الأقران والأمثال، وعُدَّ من كُمَّلِ العلماء وأساطين الرجال، وحلَّ المحلَّ الأسمى، وتبوّأ من الفخر الدرجة العظمى، فيا مولاي إني قد كشفت من كلامك سرَّا، وتحققت أن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرًا، غير أني لم أدر أأودع سمر بابل، أم أترع من عذب نمير بلاغة سمجان وائل؟ وإني غير أني لم أدر أأودع سمور بابل، أم أترع من عذب نمير بلاغة سمان وائل؟ وإني كلما كلفت أدهم القلم بمباراته رجع إلى ورا، وكلما حثثته أن يأتي بمثل عباراته رجع القهقرى، وقال منه لسمان الحال، لا تكلفني بمما لا طاقة لي به من المحال، وأين أنا من ذلك الكلام، اللهم إلا أن أكون من عصاة موسى المحلي ولم تزل المشاجرة بيني



وبينه إلى أن أبدى لي ما أبدى من الأعذار ما أوجب تركي عنانه ففر ذلك الحبشي فرار الآبق، وأسرع إلى الاختفاء بغار دواته خوفًا أن يلحقه من الأنامل لاحق سابق، وها أنا أضرع إليك، وأتوسل بين يديك، أن لا تحرمني بعد ذلك، من مثل هذه المآلك.

## ولسالم عليكم ورحات وبركاته

محمود شكري



## وكتبت أيضًا لبعض الأحبة جوابًا عما كتبه، فقلت:

أستعين بالله إنه خير معين

من العبد الفقير، المعترف لأحبته بالتقصير، إلى حضرة الأخ [١٣٨] الذي تجسم من محض الوفاء، وتصور من خالص اللطف والصفاء، حتى غدا لعين الدهر قرة، ولكل قلب مسرة، أدام الله تعالى عزَّه وإقباله، وأناله مقاصده الخيرية وآماله.

#### أما بعد:

فقد وصلني ما تفضلت به من الكتاب الذي ملا صدري سرورًا، وفزت وسَّرِق لكم عبدًا شكورًا، حيث وفزت وسَّرِق لكم عبدًا شكورًا، حيث تفقدتم الداعي، وتفقدتم المخلص المراعي، وأكدتم عهود محبتكم، وأوثقتم حبال مودتكم، وقد كنت مترقبًا بزوغ بدره، مترصِّدًا لمعان عقد درِّه، فلثمته بشفاه التعظيم، وأخذته بأكف التكريم، وتلوته مرة بعد أخرى، حتى ارتويت من عذب فراته الأصفى، وقد ذكّرني ليالي وصلكم، وأيام قرب محلكم، فأجّج نيران الأشواق، وأضرم نيران لهب الفراق، فجعلت أتململ تململ السليم، وأضطرب اضطراب السقيم، وأنفر نفرة الظليم، على دقائق ساعات تقضّت بقربكم ما كان أطيبها عندي، وأويقات تصرمت



معكم ما كان أبردها على كبدي، نسأل الله عَمَرُوبَ لَ - وهو الذي يجيب من سأل - أن يجمع بيني وبينكم على أحسن حال، ويمن علينا من منه وكرمه بدائم الوصال، فإني كما قال من قال:

# إذا غِبتَ لم أجزع لبعد مفارق سواك ولم أفرح بقرب مقيم (١) وَلَمُ أَسُلُمُ وَرَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

محمود شكري



وكتبت لحضرة الأخ الذي هو بكل ثناء حريّ، صاحب الشيم والوفاء فؤاد أفندي العمري، وكان يومئذ في إسلامبول؛ لأجل زيارة والده والسعي في نيل المأمول، وكان المومى إليه من أحب الناس إليّ، وأحناهم عليّ، وأجلّهم لديّ؛ لكرم ذاته، وعليّ صفاته، فقلت:

## [١٣٩] الله المستعان، وأعوذ به من همزات الشيطان

أيها المولى الذي صيّرني عبدًا لرقيق شمائله، والأخ الذي طوّقني بطوق أباديه فلا أستطيع عدّ مزاياه وفضائله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هبّ نسيم الأسحار وتحركت من البان عذباته، ما هذا الجفاء الذي لا أطيق حمله؟ وما هذا الهجر الذي لم أكد أسيغه ولم أر مثله؟ اتخذتني نسيًا منسيًّا، أم اعتقدت أن ولائي لك كان سُخرِيًّا؟ كلّا! ما ذاك من شيمتك، ولا هو المأمول من كرم سجيتك، ومزيد مروّتك وشفقتك، فإنك ذلك الرجل الذي تجسّم من محض الوفاء، وخلصت طينته

<sup>(</sup>۱) لأبي تمام، انظر الزهرة لابن داود الأصبهاني، ص ٢٠٤، وفيه: إذا بنت لم أحزن لفقد مفارق، بدل: إذا غبت لم أجزع لبعد مفارق.



من شوائب الهجر والجفاء، ولقد أضر بي ما انبهم عليّ من هاتيك الأحوال الغرر، وأقلقني انحجاب نور فجر سعودكم المزري بنور القمر، مع ما أنا عليه من لأواء الفراق، وبأساء الغرام والأشواق، فلكم ندبت هاتيك الأويقات، وتنفست تنفس الصعداء على ما مضى وفات:

عودوني الوصال والوصل عذب زعموا حين أزمعوا أن ذنبي لا وحق الخضوع عند التلاقي

ورموا بالصدود والصد صعبُ فرط حبي لهم، وما ذاك ذنبُ ما جزا من يحب إلا يحبُّ(١)

بيد أني أتعلّل غبّا بذكر أيام سلفن بقربكم، وإن شبّت لذلك نيران حبكم، وأسلّي الهموم بنشر عبير عنبر ذكركم، ولو لم نخطر - والله حسبي - على فكركم، أهكذا يكون، يا فؤاد الصدور وقرة العيون؟

فاذكرونا مثل ذكرانا لكم رُبُّ ذكرى (٢) قرّبت من نزحا

وليت التوفيق، الذي هو نعم الرفيق، يساعدني على السفر إلى دار الخلافة، ومربع اللطف والظرافة، ويباعدني عن غار عفاريت الهموم [ • ١٤] ومنزل السفه والسخافة، سواء في ذلك كرخها والرصافة؛ لأجلّي بإكسير رؤياكم صداً الهموم، وأجتلي بنور محيّاكم المزيل ظلمات الغموم، وأحظى بلذيذ منادمتكم التي هي الرحيق المختوم، قبل أن ينقضي العمر ويدركني الأجل المحتوم، وفيم الإقامة في الزوراء، مع ما أنا عليه من العناء، الذي لم تر مثله عين راء؟ وحتى متى أتجرع الغصص من ضيق صدري وكربي؟ ولا أجد فرصة من منازعتي لحوادث الأيام وحربي، ولا الكرخ أمّي ولا مدينة السلام أبي، فلقد ابيضّت عوارضي من سود لياليه ونوائب أيامه، وانقضى

<sup>(</sup>۱) لأبسي بكر الشبلي، انظر: ديوانه، ص٨٥، وفيه: حين عاتبوا، بدل: حيسن أزمعوا، وفيه: لا وحسن الخضوع، بدل: لا وحق الخضوع.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: ذكر، وقد مرَّ معنا البيت ص١٩٦٠.



الشطر من عمري وأنا بين ناب ليث خطوبه وأظفار بلاء ضرغامه، وإلى متى أصرف الأنفاس في قيل وقال؟ وأجتنب الناس لدرك وساوس أوهام ومخترعات خيال، فما أنا في عملي هذا وسعيي إلا كالراقم على الماء، أو المتشبث بحبال القمر ليرتقي بفاسد زعمه إلى السماء، هيهات هيهات! أين الأرض من أعلى السماوات؟ هذا العلامة الثاني السعد التفتازاني(۱) يقول، وقد ورى زنده في جميع الفنون من منقول ومعقول، وفروع وأصول:

طويت بإحراز الفنون وكسبها رداء شبابي والجنون فنونُ فلما تعلمت العلوم ونلتها تبين لي أن الفنون جنونُ (١)

وهذه نفثة مصدور، وأنَّة مؤلم مقهور، ثم أعود فأقول، غير مبال بكلام يطول:

أسألك بمن زيّن الجباه بالطرر، والعيون النجل بالحور، والخدود بالتورد، والخدود بالتورد، والجباه بالتوقد، وأبدع في الجمع من الأزل، بين يواقيت الشفاه ونرجس المقل، وأطلع في أغصان القدود، رمّان النهود، وأرسل مارد الشعور، إلى الأرداف والخصور، كيف حالك من الظباء السوانح، والغزلان السوارح، [١٤١] في الديار الرومية، والأقطار التركية، التي هي مراتع الغزلان، ومطالع الوجوه الحسان، ومسانح الظباء الأوانس، ومسارح المها الكوانس، ومطامح الأبصار، ومطارح الإيراد والإصدار، وفواتح الملاذ والمسار، وبروج الكواكب الشوارق، ومجر العوالي ومجرى السوابق، وديار الأحباب، وقرارة النطف العذاب، ومجال الجذل والنشاط،

<sup>(</sup>۱) هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، من أثمة العربية والبيان والمنطق، ولد بتفتازان سنة ۲۱۷هـ وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفي فيها، ودفن في سرخس سنة ۷۹۳هـ، وله العديد من المؤلفات. انظر: الأعلام، ج٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) لسعد الدين التفتازاني، انظر: شذرات الذهب لابن العماد، ج٨/ ٥٥، وفيه: فلما تحصلت العلوم، بدل: فلما تعلمت العلوم.



ومحال اللهو والانبساط، ومشارق الأنوار، ومنابت النوّار، ومنازل الأقمار، ومحاسن الآثار، ومساحب الأذيال، ومناخ الآمال، ومحطّ الرجال، ومصارع العشّاق، وجوامع الرفاق، لا والله لا أخالك تستطيع صبرًا عن غنج غانياتٍ شمائلهن أرق من النسيم، ومغازلتهن أعذب على قلب الشجي من التسنيم، كأن القمر قد وهبهن بهاءه وجماله، والغصن منحهن لينه واعتداله:

أبادية الأعراب عني فإنني جننت بهذا الناظر المتضايق(١)

ولا عن أولئك الغلمان، وجآذر الجنان، الذين هم كالبدور، أو اللؤلؤ المنثور، أو الشيموس الباهرة النور، يجرح خدودهم رقيق نسيم الأسحار، ويدمي بنانهم مس الحرير ولمس الأزهار، كل منهم نقى الخد أمرد، وفي حسنه مفرد:

يخجل الأقمار حسنًا وجهه فالعوالي والغوالي إنما انه أرأيت السحر فيما زعموا أنزلت للحسن آيات به أنزلت للحسن آيات به [١٤٢] ما رمى قلبي إلاّ عامدًا يأخذ الأرواح من أربابها سمح المهجة لا ممتنع

وغصون البان لينًا ذلك القد والند لتسبت منه انتساب القد والند إنه راح إلى عينيه يستد آمن العاشق فيهن وما ارتد قاتل لي ولقتلي يتعمد لعبًا منه فما قولك إن جد عن محبِّ خضل الطرف مسهّد

(۱) في المخطوط بعد هذا البيت فراغ بقدر سطرين، ويظهر - والله أعلم - أن المؤلف تركها ليكتب البيت فيما بعد بشكل صحيح، والبيت كما في المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا جكار ١٦ ، منسوب لعلاء الدين عطاء ملك بن محمد الجويني، وهو متسق مع سياق كلام المؤلف:

أبادية الأعراب عني فإنني وأهلك يا نجل الميون فإنني

بحاضرة الأتراك نيطت علائقي جننت بهذا الناظر المتضايق



## لا يشوب الوصل بالصدّ ويا ربّ إلف لا يشوب الوصل بالصد(١)

بلى إنك قد وقفت على دقائق لم يشتمل عليها كتاب الأيك (٢)، ولو كان مؤلّفه رَمُ الله تعالى مما جرى على مؤلّفه رَمُ الله تعالى مما جرى على السان القلم، وأتوب إليه جل شأنه من كل ما نطق به اللسان وتكلم، وما المقصود مما ذكرت إلّا المداعبة، وما يدور بين الأحبة أثناء المصاحبة، مما هو محض تصور خيال، وتزيين مقال، هذا وأهدي خالص الوداد إلى حضرة الوالد الجواد، وأبي الأمجاد، وعلى سائر الأصحاب، ممن سلم من داء هذا الزمان وطاب.

ولبالم عكيكم ورحالت وبركاته

محمود شكري المخلص لكم



# وكتبت على لسان بعض أهل بلدي، إلى نقيب ديار بكر في هذه الأيام السيد مسعود أفندي، فقلت:

أهدي دعاء ترفعه يد القبول والإجابة، على كاهلي التضرع الحقيقي والإنابة، وثناء يفوح من مطارفه نوافج مسك التعظيم، وتلوح من سناه أنوار الجلالة والتكريم؛ لحضرة فخر الأكابر والأعاظم، ونخبة السادة الأجلة الأكارم، جامع مجامع الأخلاق الحميدة، حاوي جميع الصفات السديدة، محيي دارس المجد والرياسة، مقوم أود العزّبما أحكم به أساسه، نقيب الأشراف، ومفخر آل عبد مناف.

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأحرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ج٢/ ١٩٨١.



#### أما بعد:

فإن الشوق إليكم لا يسعه من التحرير نطاق، والتلهف إلى رؤياكم [١٤٣] لا تحويه بطون الأوراق، لم أزل أتذكر أيامًا سلفن بقربكم ما كان أحلاها، وأصبو إلى أويقات مضين بمنادمتكم ما كان أجلّها وأغلاها، فتعلو إذ ذاك منى الحسرات، وتصعد - والأمر لله تعالى - الزفرات، وقد كان من الواجب لديّ، واللازم على، أن أقدم نميقة الوداد، ورقيمة الخلوص والاتحاد، يوم وصولي إلى وطني مدينة دار السلام بغداد، غير أنك لو اطلعت على حقيقة أمري، لتلقيت بحسن القبول عذري، فقد صادفت يومئذ غوائل شتَّتت الأفكار، وموانع أذهلت عقول ذوي الأبصار، فلم أر إذ ذاك مجالًا للاستفسار عن أحوال هاتيك الذات، الجامعة لمحاسن الصفات، وإلَّا فكيف يتسنَّى لي الغفلة عما شاهدته من أخلاقكم المرضية، وأياديكم الحاتمية، حتى أنى لم أزل ألهج بذكركم الجميل، وأبث على سجاياكم الثناء الجزيل، لا سيما ما أبداه في حقي النسيب الحسيب، الذي جمع من محاسن الشيم ما يقضى منه العجب العجيب، وذلك لمّا شاهدت داركم المعمورة، ومررت على بلدتكم المشكورة، فإنه أبدى لي من الإكرام والاحترام، ما أذهلني عن وطني مدينة السلام، كما أنه قد شاهد مثل ذلك الوالد المبرور من أسلافكم العظام، عند مروره على هاتيك الديار واجتماعه بأولئك السادات الكرام، فالمودة من الطرفين موروثة عن أولئك الآباء، فهي باقية إرث إلا يعتريها انقضاء ولا فناء، وقد ورد في هذه الأيام بعض الأحبة من سكنة بغداد، فذكر لي أنه اجتمع بكم عند مروره على بلدكم مربع الأمجاد، وبلَّغني عنكم شريف خطاب، وما أودعتموه عنده من لطيف العتاب، ولو لا أن العذر واضح البرهان، لكان الحق معكم على أي وجه كان، فلا تعتقد أني [١٤٤] أخللت بواجبات الوفاء، ولم أراع حقوق الإخاء، وإن ما كان من الجفاء، والمرجو الدوام على ما انطويتم عليه من المحبة الغريزية، والمودة الحقيقية، والعفو عما كان من التقصير، وما وقع في أداء ذلك الواجب من التأخير، فإنه لا ذنب مع الاعتذار، ولا مؤاخذة مع عدم الإصرار، والأمر إليكم.

ولسًّال عَلَيكم



## وكتبت أيضًا عن لسان البعض إلى والي بغداد، وكان يومئذ متوجها لزيارة بعض العتبات ورؤية بعض البلاد، فقلت:

معروض العبد الداعي بعد تقديم دعاء يطفئ بنسيم إجابته من قلب المشوق حرقته وشوقه، وعرض ولاء يتجدد على ممر الأوقات فلا ولاء فوقه، إلى حضرة من شدت به الوزارة أزرها، وشيدت به المعالي ركنها، ورفعت ذكرها، الذي أحيا الله تعالى به قطر العراق، وأعاد عليه نعمه الشهيرة في الآفاق، أن مدينة دار السلام بغداد قد أصبحت تحن حنين النازحات، بعد أن سافرتم عنها لأجل زيارة العتبات، والاستجلاء بأنوار أولئك الأئمة السادات، على جدهم وعليهم أفضل الصلاة وأكمل التسليمات، وهذه عريضة لكم من حضرة الشيخ أبي الهدى أفندي، قد قدمتها لأعتابكم، ورفعتها لفسيح أبوابكم، وقد اتخذتها أحسن وسيلة لعرض أشواقي لهاتيك الطلعة المنيرة، وتقديم مستجاب أدعيتي لهاتيك الحضرة الخطيرة، والأمر إليكم.

## لوالي الموصل وهو عبد النافع أفندي(١):

تبريك بمنصب كتبته على لسان بعض المحبين، حيث كلفني بذلك فأجبته في ذلك الحين، وهو هذا:

## ضحك العراق وأهله بقدومكم والروض يضحكه الغمام الهاطلُ

أعرض دعاء أضاءت منه أنوار الإجابة، وأبث ثناء تلالات [120] من عقوده بوارق دراري الإصابة، وولاء هبّت منه نسمات الصبابة، إلى حضرة من قام بأعباء الفضل، وقعد على تخت الرياسة ومنصة العدل، فساس الرعايا بعين الرعاية، ودبّر أمور الجمهور بواسع الدراية، شمس فلك الهيبة والإقدام، وبدر حوالك الأمور إذا

<sup>(</sup>۱) كتب هذا العنوان على الهامش، بنفس الخط واللون، وعبد النافع أفندي تولى ولاية الموصل من عام ١٢٩٥ هـ إلى ١٢٩٦ هـ. انظر: منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء، ص٢٩٧.



اشتد الظلام، صاحب الدولة عبد النافع أفندي والي ولاية الموصل الحدباء، لا زال كهفًا منيعًا للأفاضل والأدباء، متتابع الإحسان والآلاء.

#### أما بعد:

فإني لما بلغني وصولكم بالصحة والسلامة إلى محل منصبكم الأسمى، وشرب سمعي بأفواه الهنا حلولكم على المنصة العظمى، كدت أطير فرحًا، وأختال بأردية السرور مرحًا، فإن ذلك من أجلّ النعم التي كنت أتمناها، وأعظم مطالب الأنفس ومناها، فلذا أسرعت في تقديم ما وجب عليّ، وأداء ما هو كالفريضة لديّ، من عرض مراسم التبريك إلى ذلك الجناب السامي، وإهداء لوازم التهنئة لذلك الصوب الهامي، فطوبي لديار حازت كل الفخر بوطء تلك الأقدام، وبشرى لقطر تفيأ بظل حماية ذلك الأسد الضرغام، كيف لا؟ وهو المولى الذي إذا فكّر أصاب المحز، والسيد الذي استحق بمساعيه الخيرية شكر الأنام المطنب والموجز، وجمع صنوف أوصاف لم تزل باهرة للعقول، وحاز من الكمالات ما لم يحوها غيره من الفحول، حيث كان السعد علمًا وفضلًا، والسيد السند فهمًا ونبلًا، لا زال كوكب سعده بأتم إشراق، وشياطين عداه في تبدد واحتراق، ولا عرا شمس ذاته كسوف، ولا بدر جماله خسوف، آمين، يا مجيب الداعين.

سنة(۱)

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل.



[187] وكتبت أيضًا للمشار إليه، توصية بشأن بعض الإخوان المترددين لديه، وقد كان يومئذ رئيس الانتخاب، في دار السلطنة إسلامبول صانها الله تعالى من كل بلاء وعذاب، وهذا ما كتبت على لسان غيري، بعد أن اعتذرت بما اعتذرت فلم يقبل عذري:

#### للحضور العالي، دام توره على ممر الليالي

معروض العبد بعد تقبيل أكف بسطت لمؤملها مواثد الفضل والإحسان، وقبضت على زمام المعالي فكفت عن الردى وكفتنا بواسع اللَّطف المشكور بكل لسان، من حضرة وزير تقاعس دون شرفه كل طائل، وتقاصر لرفيع سؤدده كل متطاول، وأين الثريا من يد المتناول الذي كشف بنسائم مراحمه عن مخلصيه كل خطب وكرب، وحسم بحسام شيمه عن اللائذين به رأس كل ملم صعب؟

#### أما بعد:

فإن الداعي لم يزل رافعًا أكف الابتهال، بدوام هاتيك الذات الجامعة لكل فضل وكمال، ولم يزل الشوق يحثني على تفقد صحتكم التي هي غاية ما نتمناه، ويخطر لخاطري التجاسر على الاستفسار عن أحوال ذلك الجناب شيّد الله تعالى علاه، فأرى رادع الأدب يردعني عن مثل هذا الإقدام، وأين المنحط في حضيض الذل عن سامي المقام؟ فأثني حينئذ عنان عزمي، وأنثني عما كان يختلج في خزانة خاطري ووهمي، فأستفسر حينئذ عن شريف هاتيك الأحوال، من بعض الأحبة والإخوان الواقفين على حقيقة الحال، فيبشروني ببشائر سلامتكم التي هي للقلب الظمآن أشهى من الماء الزلال، فأحمد إذ ذاك مولاي، وأشكره في سري ونجواي، وقد أثار عزمي هذه المرة على تقديم عريضة السولاء والرِّقيَّة، ما بلغني من أحوال خادمكم وتأخره إلى هذا اليسوم [١٤٧] وحرمانه من المأمورية، مع أن الضرورة قد



ضيقت عليه الفجاج، وسدّت من نيل مقاصده كل منهاج، ومضت عليه وهو في دار الغربة عدة أعوام، وأصابه من فرقة الأهل والأولاد ما لا تشرحه الأقلام، ولا أظن أن مروّتكم تسمح أن يؤوب(١) بصفر اليدين، ويعود إلى وطنه بخفي حنين، مع أن كل من طرق باب المراد لبَّت أمانيه ورجع قرير العينين، لا سيما وأنت الذي عم كل من تمسك بشريف أذياله ببلوغ الآمال، وخص من استلم ركن سؤدده بمزيد الإحسان والنوال، وأنت الأبيّ الذي تأبي شيمه أن ينتاش الزمان بنابه من لاذ بأبوابه، والندب الذي تنهى مروّته أن ينال الردى من لازم رفيع أعتابه، وأنت ذو الشفقة التي أنستنا شفقة الوالد، والرأفة التي ألبستنا مطارف العزبين كل محب وحاسد، هذا وقد أجرى امتحانه قبل أشهر في مجلس الانتخاب، ففاق وللَّه تَعَالُوا مُنْ كل من كان معه من الأقران والأصحاب، وقد كان موعودًا من قبل الرئيس السابق بما يسره كل السرور، ويستوجب له مزيد الفرح والحبور، غير أن الرئيس المشار إليه قد انفصل، وفي هذه الأيام قد انعزل، فلمّا آل الأمر إليكه، وأُلقِيتْ مقاليد الأمور بين يديكم، حمدنا الله تعالى على هذا الإنعام، الذي لا يفي بشكره ألسنة فصحاء الأقلام، حيث أعطيت القوس باريها، وأديت الأمانة إلى أهلها وذويها، فنسترحم يا سيدي من مراحمكم التفضل على المومى إليه بإحدى القائمقاميات التي في جهة العراق، بعد أن تتحقق لديكم لياقته لما تستنسبونه له من المناصب الرفاق، التي لا يحصل فيها نزاع ولا شقاق؛ ليؤوب إلى وطنه شاكرًا فضلكم وأفضالكم، ذاكرًا على ممر الأيام برَّكم ونوالكم، والأمر لمن له الأمر.

العبد الداعي

٢

<sup>(</sup>١) في الأصل كتبت بواو واحدة.



## [١٤٨] وكتبت عن لسان سري باشا والي بغداد، جوابًا عن كتاب كتبه إليه بعض أفاضل كربلاء الأمجاد، وهو هذا:

#### بعد التحية والسلام

لقد تلقيت بأيدي الاحتفال والتكريم، وأنامل التبجيل والتعظيم، كتابًا قد حوى مسن رياض الفصاحة أزهارها، ومن بدور البلاغة أنوارها، حتى غدا عقدًا انتظم من الكلمات الدرية، والعبارات الرشيقة الجوهرية، فكان على القلب ألذ من ماء الفرات، وأهنى من نسيم صبا هبّ في الأسحار العذبة النسمات، كيف لا؟ وقد وردني من منبع نمير السبجايا الهاشمية، ومعدن إكسير المزايا الحاتمية، السيد الذي زكا(۱) قولًا وفعلًا، وفاق فرعًا وأصلًا، وعلا على السّماكين مقامًا، وارتفع في رفعة القدر فلم تر عين الأيام غيره في العلم إمامًا، لا زال قرير العين منشرح الصدر، موفقًا لكل خير، معاذًا من كل شر، مهنيًا فيه بما سمحت به الألطاف السلطانية، لا برحت ملحوظة بعين العناية الربانية، من الرياسة الجليلة، والتوجهات الجزيلة، وما ذاك إلا من ثمرات أدعيتكم الخيرية، في الحضرة المقدسة الحيدرية، ولا زلنا نرى من ثمارها، ونستفيض من فيض مدرارها، ولا يبقى لكم فكر من المياه، فعن قريب تصلكم بعون عناية الله، فترتوى منه صوادي القلوب، وتنجلى الهموم والكروب.

ولبالم عليكم ورحاشة وبركاته



<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: زكي.



## وكتبت أيضًا عن لسانه:

وردني أيها الشيخ الكامل، والأديب الفاضل، فخر العلماء، وذخر الأجلاء، كتابك المبشر بوصولك إلى كربلاء المشرفة، [ ١٤٩] والمُشعِر باستنارة بدرك من شمس فلك الهدى وقبة المعالي المطرّفة، فكان على قلب المحب ألطف من الماء الزلال، وأعذب من نمير هب عليه النسيم في الآصال، وأما ما ذكرت من خصوص التضمينات، فقد ألقينا هذه المسألة في ميدان المذاكرات، وستكون العاقبة خيرًا، فلا ترقب منها ضررًا ولا ضيرًا، والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق، نِعْم المولى ونعم الرفيق.





وكتبت لحضرة عبد النافع أفندي أحد رجال الدولة العثمانية، مهنيًا له برياسة مجلس النوّاب (١) في إسلامبول المحميّة، وموصيًا له ببعض الإخوان عن لسان بعض المنسوبين لحضرته العلية:

#### باسمه سبحانه خير الأسماء

معروض العبد الداعي بعد عرض مستجاب الدعاء، الخالي عن الرياء، وتقديم مستجاب الثناء، العاري عن الريب والمراء، إلى حضرة فخر رجال الدولة، وملجاً ذوي الآراء الصائبة والصولة، الهمام الذي لا يختصم في علو كعبه ورفعة شأنه في كل فضل اثنان، ولا تعارض نصوص جلالته ولا تناقض أدلة بسالته في صك أو ديوان، لواء فضله منشور، وعَلَمُ عِلْمِه مشهور، الذي عطر أريج شمائله

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب: الانتخاب، ثم شطب عليها وصحح في الهامش ينفس الخط.



كل نادٍ فارتاحت لريّاها النفوس، وترنمت برقائق حقائق معارفه الحوادي فسارت بأحاديث فضائله من الصدور الرؤوس، حتى غدا عليه المعوّل، وأصبح في كل الفضائل له باع أطول، قد شرب سمعى بأفواه الهنا زلال بشائر ما قلدتموه من المنصب الجليل، وحزتموه من الرياسة العلية من بين كل نبيل، نسال الله تعالى أن يؤيد حضرة أمير المؤمنين بتأييداته التي تقف دونها أنظار الخليقة، وأن يمد مقامله الأجلُّ بملد [١٥٠] لطفه الذي لا تصل إليه يد الأفكار ولو سلكت كل مسلك وطريقة؛ حيث رفع مقام الأشراف فوق كل مقام أقعس، وأعلى بأيدي عنايته رتب ذوى المجد حتى سامتت بارتفاعها الفلك الأطلس، ولعمري إنك الكفؤ الكريم لهذه العقيلة العذراء، وأنت الحري بتلك المنزلة العلياء، بل إن هذا المنصب الجليل، بالنسبة إلى مقامك الرفيع عند من أنصف قليل، ثم يا سيدي إن نجل الأخ مضت عليه مدة نحو سنتين وهو في دار السعادة، ولم يحصل له ما يقر به العين ولا نال مراده، وقد أضرّ به ذلك كل الضرر، وناله مما هنالك مزيد الهمِّ والكدر، ولم يمكنه الإياب إلى الوطن، بعد أن صار أسير شــجون ومحن، وكيف يرجمع صفر اليدين، وخفى حنين، وفي ذلك من الخجل، ما لا يرضي به الله بَسَرُوبَ ل، هذا مع أن من كان معه من الأمثال، قد نال من غير هذا التأخير غاية الأماني والآمال، وقد أدى - والحمد لله تعالى - الامتحان، وحاز بمقتضى حسن شهادة المجلس ما فاق به على الأقران، ولا شك أنه سينال بك ما يرجوه، وإنما يعرف ذا الفضل ذووه، وهذه فرصة من الزمان، وهي من حسناته التي تمحو سيئات الزلل والنقصان، وتغفر ما جناه على ذوي العرفان، فالأمل من ألطافكم العميمة، وأركان مراحمكم القويمة، التصدق عليه بمنصب قائمقامية في أطراف العراق، فإن الجهات البعيدة تشق عليه أعظم المشاق، مع ما يكابده من آلام الفراق؛ ليرجع إلى الوطن شاكرًا لأياديكم الغزار، ناشرًا رايات الثناء على هاتيك المحضرة العليّة آناء الليل وأطراف النهار، وتجعلني بذلك غريقًا في بحر الطافكم، مشمولًا بشامل



## إحسانكم وإسعافكم، والأمر لمن له الأمر.

# ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته



#### [١٥١] وكتبت لبعض الأفاضل:

أهدي وافر الدعاء، ومتكاثر الثناء، وأزكى التحية والسلام، وأصدق الشوق والغرام، ما تعجز عن حمله النجب العتاق، وتكلُّ عن بيانه ألسنة الأقلام وبطون الأوراق، إلى حضرة ذي الفضل والكمال، المتصف بأحسن أوصاف الرجال، حتى أضحى كشمس الضحى رفعة وظهورًا، وأصبح عَلَمُ عِلْمِه على الأعلام منشورًا.

#### أما يعد:

فإن الشوق لرؤية تلك الذات، منحها الله تعالى بكل ما تحمد عاقبته من اللذات، أعظم من أن تنطق به شفاه البيان، ويؤديه لسان البنان، حيث إنكم من أخص المودين إليّ، وأعز المحبين عليّ، نسأله تعالى أن يجمعنا بالسرور، ويحفظنا وإياكم من الشرور، وقد مضت مدة لم تخبرنا فيها عن أحوالك، ولم يكن هذا من شأنك قبل ذلك، فلا تقطع عنا مسرّ الأخبار، فإنك – والحمد لله تعالى – من الأجلة الأخيار.

ولهالم عكيكم ورحانفة وبركاته

المخلص

محمود شكري





وكتب لي يحيى أفندي السلاوي محرر جريدة «الاعتدال»(١) في إسلامبول المحميّة، سائلًا عن مسألة أدبية اتفقت له مع بعض الأدباء من ذوي الرُّتب العليَّة، وهذا الكتاب، والسؤال والجواب:

#### باسمه تعالى

حضرة الأديب الفاضل، والعالم العامل، السيد محمود شكري أفندي، صاحب النسب المرفوع والحسب المَعَدِّي، بعد سؤال الخاطر العاطر، والاستفسار عن ذلك المزاج الباهر، أرجو من فضيلتكم، ومزيد شفقتكم، مطالعة هذه المسألة الآتية، والجواب عنها بما يبدو لفكرتكم الصائبة العالية، وعرضها بالنيابة عن الداعي، [١٩٢] على من تعتمدون عليه من العلماء، والأفاضل والأدباء؛ ليتكرموا بالإجابة عنها حسبما آتاهم الله تعالى من العلم والحكمة؛ لأنها ضرورية جدًّا ولديّ مهمة، وهي:

ما قول أهل العلم والأدب، وجهابذة لغة العرب، في قول بعض الفضلاء، من قصيدة يمتدح بها بعض الكبراء:

رجال من القوم الألى عن كمالهم حديث المعاني تالد غير دارسِ وقول آخر في الاعتراض عليه واختيار تغييره:

رجال من القوم الألى مَنْ كمالهم يروح ويغدو شائعًا في المدارسِ حيث يدّعي المعترض المذكور أن حرف الجر الثاني من البيت الأول الذي

<sup>(</sup>۱) جريدة أسبوعية نشات في ٢٦ شوال ١٣٠٠هـ يوافقه ٢٩ آب ١٨٨٣م، لصاحب امتيازها ومحررها أحمد قدري ترجمان اللغة العربية في الباب العالي، والكاتب الثاني للسلطان عبد الحميد، واستمرت لمدة خمس سنوات وتعطلت بسبب مرض صاحبها ووفاته. انظر تاريخ الصحافة العربية، ج٢/ ١٩٤.



هو "عـن" لا متعلق له، ذاهبًا إلى عـدم جواز تعلقه بـ «حديث»، وإلى أن "تالد» اسـم جامد، وإلى غير ذلك، ويدّعي المعترض عليه تعلقه بـ «حديث»، ذاهبًا إلى أنه اسـم مفعول، وإلى أن "تالد» اسـم فاعل من "تلد» على ما هو معلوم من كتب اللغـة، ويعترض أيضًا على بيت ذلـك المعترض بتوالـي الموصولين فيه، وعدم استقامة الألفاظ والمعاني من جهة الرقة والارتباط، والمأمول من حضرتكم التكرم بالجـواب، والحكم بالصـواب، ولكم الأجر والثواب، وقد كتبـت عنها إلى عدة جهات، وشـرعت في ترتيب ما يرد عنها لطبعه على شكل رسالة مخصوصة، وأنتم أولى وأحق، بحوز قصب السبق.

في ٧ ش<sup>(۱)</sup> سنة ٤ ١٣٠ الفقير أبو النصر يحيى السلاوي



## وكتبت له في الجواب:

قد شرفني كتابك، وآنسني خطابك، بعد أن كنت متشوقًا لأخباركم العلية، متشوفًا لشريف آثاركم المرضية، وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شعبان، أعاده الله تعالى علينا وعليكم باليمن والأمان، وقد اشتمل على سؤال، كثر فيه القيل والقال، وبعد يوم [١٥٣] عرضته على ذوي الأدب، وأفاضل علماء العرب، وحيث إن رمضان قد حلق على رؤوسهم، ومدّ رواقه على رئيسهم ومرؤوسهم، تقاعدوا عن الجواب، وتشاغلوا بأنفسهم عن المكالمة والخطاب، وحيث إني خشيت مزيد التأخير، بادرت بتقديم ما سنح لخاطر العبد الفقير، وهو هذا:

 <sup>(</sup>١) وهو اختصار لشهر شعبان، كما هو واضح في جواب الألوسي في الرسالة التالية.



## لِيُمْ النَّهُ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ الْحِمْرِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد سألت - أيدك الله تعالى - وأنت ذلك الرجل الأديب، والفاضل اللبيب، عما حواه كلامك، واشتمل عليه سوالك ونظامك، فأقول مستمدًّا من الله، متوكلًا عليه جلّ شأنه وعزّ علاه، إن دعوى المعترض عدم جواز تعلق «عن» بدحديث»، وأنه لا متعلق لها في هذا البيت غير مسموعة بل إنها ظاهرة البطلان، كيف؟ ومثل ذلك كثير في كلام الفصحاء، كما في قول الشاعر:

وما الحربُ إلا ما علمتم وذقتم والمرجم (١٠)

وقد صرّح السيد السند (٢) قرير مرَّمُ في حواشيه على «المطول» عند الكلام على قول العلامة السعد عَلِيُكَة: إن الفصاحة الكائنة في المفرد إلخ، ما نصه بعد كلام له: وقد ذكر بعض الأدباء: أن نحو «القصة» و «النبأ» و «الحديث» و «الخبر»، يجوز إعمالها في الظروف خاصة، وإن لم يرد بها معنى مصدري، كقوله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ نَبُؤُلْ اللَّهُ مَرْمِينَ ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ المُخْرَمِينَ ﴿

<sup>(</sup>١) لژهير بن أبي سلمي، انظر: ديوانه، ص٦٨.

 <sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني، ولد عام ١٤٠هـ وتوفي عام ١٦٨هـ له العديد من المؤلفات، منها حاشية على المطول للسعد التفتازاني، انظر: الأعلام للزركلي ج٥/٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ٢١.



إِذْ دَخَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا أَقَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ ﴾(١)، والسر في جواز الإعمال، تضمن معانيها الحصول والكون، وعلى هذا يمكن أن يجعل قوله في المفرد ظرفًا لغوًا للفصاحة، وإن لم يرد معناها المصدري(١) انتهى.

وقوله قريس رَّو: «نحو القصة»... إلخ، أي مما يفهم منه المعنى الحدثي، وإن كان اسمًا جامدًا، نحو قول الشاعر:

[ ١٥٤] أسد عليّ وفي الحروب نعامةٌ فتخاء تنفر من صفير الصافر (٣)

وقوله: «تضمن معانيها» أي فهمه منها تبعًا للزومه لها، وبهذا يندفع السؤال الوارد عليه قريس رَوُ وهو أنه إن أراد من تضمن معنى الحصول والكون مجرد الاتصاف به ولزوم الكون والحصول في نفس الأمر، فالألفاظ الجامدة كلها في ذلك سواء، فيجوز تعلق الظروف بلفظ زيد وعمرو أيضًا، وإن أراد انفهامه منها باعتبار الإضافة، أي محلها وموصوفها في قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَكَ صَدِيتُ نَبُوا الْمَخْرَابَ ۞ ﴾ (٤)، وفي قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَكَ صَدِيتُ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ نَعَلُوا عَلَيْهِ ﴾ (٥)، فالإضافة فيما نحن فيه مفقودة منها .

وحاصل الجواب عن هذا السؤال: أن المراد فهمه منها أي انفهامه منها تبعًا، ومنشأ هذا الفهم هو اللزوم، سواء كان ذهنيًّا أو عرفيًّا، وليس منشأ الفهم مقصورًا على

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية: ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الحاشية على المطول للجرجاني، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) لعمران بن حطان، انظر شعر الخوارج لإحسان عباس، ص١٦٦ وفي بعض الألفاظ اختلاف كما بينه المؤلف في هامشه.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات، الآية: ٢٤، ٣٥.



الإضافة إلى المحل والموصوف، حتى يردّ أنها مفقود هاهنا.

وأما دعوى المعترض أن «تالد» اسم جامد، فإن أراد أنه لا يكون إلّا اسمًا جامدًا فباطل، وإن أراد أن «تالد» المذكور في البيت جامد، فكذلك لظهور أن المراد به المقيم والدائم، الذي هو اسم فاعل من «تلد، يتلد» بمعنى «أقام»؛ إذ لا معنى لغير هذا المعنى هنا، وإن أراد أنه قد يكون جامدًا فمسلّم، فقد ذكر في القاموس «التالد» كصاحب، و «التلد» بالفتح والضم والتحريك، و «التلاد» و «التليد» و «الإتلاد» و «المتلد» ما ولد عندك من مالك أو نتج، ولكن لا يضر قائل البيت ذلك على أن النزاع في كون هذا اللفظ جامدًا أو مشتقًا، مما لا يترتب عليه شيء في هذا المقام؛ إذ قد تبين صحة تعلق الجار بالحديث، وصحة مجيء الخبر جامدًا، مما لا يشتبه على أحد، ففي الخلاصة للشيخ ابن مالك غياتية:

## [ ١٥٥] والمفرد الجامد فارغٌ وإن يُشتق فهو ذو ضمير مستكن(١)

ودعوى المعترض عليه أن حديث «فعيل بمعنى مفعول» ليصح التعلق به، مما لا حاجة إليها، فما أسلفناه يغني عن هذا التكلف، على أن «حديث» هنا اسم جامد، و «فعيل» إنما يكون بمعنى فاعل أو مفعول إذا كان مشتقًا على ما لا يخفى، وأمّا الاعتراض بتوالي الموصولين في بيت المعترض فحق، إذا كان التوالي والتكرار على هذه الكيفية؛ لأن الموصولات لا تؤكد إلا بإعادة الصلة لمشابهتها الحروف، صرّح بذلك الشيخ السيوطي رَمَ السَّال في كتابه «البغية الوافية على الألفية والكافية والشافية (۲)» عند الكلام على قول الخلاصة:

<sup>(</sup>١) لابن مالك في الألفية، انظر: شرح ابن عقيل عليها، ج١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المعروفة بالنكت على الألفية والكافية والشافية للسيوطي، ولم تطبع بحسب علمي بعد، ولها مخطوطة في الأزهر برقم: ٣٢٤، والإحالة انظرها في اللوحة رقم: ١١١، في الصفحة اليمنى، وانظر شرح السيوطي عليها في البهجة المرضية وهو شرحه على الألفية، =



## ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلي(١)

ناقلا ذلك عن ابن هشام، وفي «المغني» في مبحث «إذ»: ولا يتبع اسم حتى يكمل (٢). ولا وجه لحمل ذلك التوالي والتكرار على غير التأكيد على ما لا يخفى، وكذا الاعتراض بعدم استقامة ألفاظ بيت المعترض ومعانيه من جهة الرقة والارتباط، فإن من كانت له قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام وكيفية للنفس بها تدرك خواصه ومزاياه، حكم من غير نظر بذلك، فإن الكلام متى وقع من فني البلاغة والفصاحة موقعه استهش الأنفس وآنق الأسماع ونشط الأذهان.

وفي بيت المعترض بعد مؤاخذات كثيرة، منها: إسناد «يروح ويغدو» إلى الكمال، فإنه مما لا وجه له لا حقيقة ولا مجازًا، أما حقيقة فظاهر، وأما مجازًا؛ فلأن البلغاء اشترطوا لجواز ذلك الملابسة، فقد فسروا المجاز في الإسناد بأنه إسناد الفعل

= ص۹۹۳.

مخطوطة السنسكست للسيوطي

وقد امنه قو آراف الماج والناق المائي كالم اوكان المه النفظ والباق المين المنه فو آراف الماج والناق المائي كالم الهم النفظ الدي به وما أدا المه المعادن المسادن التي ومواد النفظ ورف فيد آمران الآول فالمن جنك الداليما النفط المنه النفط و شرحه كفواد البت وعلياته في المنه المنفود و فواد البت شعب على المنه حال المنه قال ومنه المنفود و فواد البت شعب على المن حال الذي حال النبي قال ومنه المنفول بالوق و كفواد المنفود المنفود المنفود المنفود المنفود المنفود و النبي المنفود و النبود و من المنفود و النبود و المنفود و المنافذ و المنفود و المنف

- (۱) لابن مالك في الألفية، انظر: شرح ابن عقيل عليها، ج٣/ ٢١٥، وفي الأصل كتبت: كنعم وكبلا.
  - (٢) مغنى اللبيب لاين هشام، ج٢/ ٣٩.



أو معناه إلى مُلابِسٍ له غير ما هو له، كإسناد «أنبت» إلى «الربيع»، و «بني» إلى «الأمير» في قولهم، «أنبت الربيع البقل»، و «بنى الأمير المدينة»، وأمثال ذلك، والكمال ليس من ملابسات «يروح ويغدو»، ولا من متعلقاتهما [٥٦] على ما لا يخفى.

ومنها: تخصيص شيوع كمالهم وشهرته في المدارس، ولا يخفاك ما فيه من القصور الغير(١) المناسب لمقام المبالغة، وأين هو من البيت الأول:

رجال من القوم الألى عن كمالهم حديث المعالي تالد غير دارس

فإنه مع سلامته من مثل هذه العيوب مشتمل على مزايا شريفة، ولطائف منيفة، فإن في قوله «تالد غير دارس» إيغالا، وهو على قول ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كزيادة المبالغة في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر:

وإن صخرًا لتأتم الهداة به كأنه عَلَمٌ في رأسه نار(")

فقولها: «كأنه علم» وإف بالمقصود، أعني التشبيه بما يهتدى به، إلّا أن في قولها: «في رأسه نار» زيادة مبالغة، وكذلك «تالد» وإف بالمقصود، أعني بقاء حديث معاليهم ودوامه، وفي قوله: «غير دارس» زيادة مبالغة في ذلك، فقد تبين لك مما ذكرنا أن في البيت الثاني منافرة لا شبهة فيها، وهي على ما ذكره علماء البلاغة أن يذكر لفظ بين التركيب، ويكون غيره مما هو في معناه أولى بالذكر، وقد ضرب بعض الفضلاء مثلًا في ذلك فقال: «إن الكلام كالإنسان، والفصاحة في التركيب كالحسن في الجسم، وفي المفرد كالحسن في كل عضو، والبلاغة كالروح منه، فإذا حسنت الأعضاء، وتناسبت التراكيب، وكملت الروح، بلغ الغاية في الجمال والكمال».

والحاصل أن الموازنة بين هذين البيتين، كالموازنة بين الحصى واللجين،

<sup>(</sup>١) كذابالأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانها، ص ٤٦.



ويا ليت هذا المعترض كسا فمه لثام السكوت، ولم يفه بهذا البيت الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، أولَم يسمعُ ما قيل: «لا يزال المرء مستورًا وفي مندوحة ما لم يصنع شعرًا أو يؤلف كتابًا؛ لأن شعره ترجمان علمه، وتأليفه عنوان عقله»، وقال الجاحظ: «من صنع شعرًا أو وضع كتابًا فقد استُهدِف (۱)». وقال حسان بن ثابت إنها المعرد المتهدِف (۱)».

وإنَّ أَشْعَرَ بِيتٍ أَنتَ قَائِلُه بِيتٌ يُقَالُ إِذَا أَنشدتَه صدقا [١٥٧] وإنما الشَّعْرُ لُبُّ المرَّء يَعرضُهُ على المجالس إن كَيسًا وإن حُمُقَا"

وقال محمد بن مناذر، وكان إمامًا في الفضائل والمآثر:

لا تقل شعرًا ولا تهمم به فإذا ما قلت شعرًا فأجد (٣) وقال الحطيئة:

وقيل: «عمل الشعر على الحاذق أشد من نقل الصخر»، ويقال: «إن الشعر كالبحر، أهون ما يكون على الجاهل، أهدول ما يكون على العالم»، وأتعب أصحابه

زلت به إلى الحضيض قدمه يربد أن يحربه فيعجمه

والشعر لا يَسْطيعُهُ من يظلمُه ولم يزل من حيث يأتي يحرسه

<sup>(</sup>۱) هذان النقلان، وما سيأتي إلى قول الأصمعي: كنت مفحما، انظره في العمدة لابن رشيق، ج١/٤١، وقد نقله المؤلف باختصار وشيء يسير من التصرف، وكما في العمدة لم ينسب النقل الأول لقائل، والثاني نسبه للجاحظ، وتكملته: فقد استهدف؛ فإن أحسنَ فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف اهـ..

 <sup>(</sup>۲) انظر ديوانه، ج١/ ٤٣٠، وفي الديوان بدأ بالبيت الثاني.

<sup>(</sup>٣) لمحمد بن مُناذر، انظر العقد الفريد، ج٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوانه، ص١٣٦، وفيه:



قلبًا من عرفه حق معرفته، وأهل صناعة الشعر أبصر بها من العلماء بآلته: من نحو وغريب ومثل وخبر<sup>(1)</sup> وما أشبه ذلك، ولو كانوا دونهم بدرجات، وكيف وإن قاربوهم أو كانوا منهم بسبب؟ غير أنه قد يميز الشعر من لا يقوله كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه، والصيرفيّ يخبر من الدنانير ما لم يسبكه ولم يضربه، حتى إنه ليعلم ما فيه من الغش وغيره فينقص قيمته.

وقيل للمفضّل الضبي: لِمَ لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به؟ قال: علمي هو الذي يمنعني من قوله، وأنشد:

وقد يقرض الشعر البكيّ لسانه وتعيى القوافي المرء وهو لبيب(١)

والشعر مزلة العقول، وذلك أن أحدًا ما صنعه فكتمه ولو كان ذلك رديًا؟ لسروره به، وإكباره إيًّاه، وهذه زيادة في فضل الشعر، وتنبيه على قدره وحسن موقعه من كل نفس، وقال الأصمعي على تقدمه في الرواية وميزه بالشعر:

أبى الشعر (٣) إلا أن يفيء رديته عليّ ويأبى منه ما كان محكما فيا ليتني إذ لم أُجِدْ حَوْكُ وشيه ولم أكُ من فرسانه كنتُ مُفْحَما (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: وجبر، والتصويب من العمدة لابن رشيق، ج١/١١.

<sup>(</sup>٢) لعبد الله بن المخارق بن سليمان، انظر تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٣٣/ ٢٦، دون ذكر قصة المفضل الضبي، وفيه: وقد ينطق الشعر العيي لسانه، بدل: وقد يقرض الشعر البكيّ لسانه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الشعراء، والتصويب من الموشح ص ٣٧٢، والعمدة لابن رشيق، ج١١٧١.

<sup>(3)</sup> أسنده المرزباني في الموشح ص٣٧٧ للمفضل الضبي بنفس القصة المذكورة أعلاه عن الضبي، وهي: وقيل للمفضل الضبي: لم لا تقول الشعر... إلخ، ثم ذكر البيتين: أبى الشعر إلا... إلخ بدل: وقد يقرض الشعر... إلخ. وهو الصواب، وما في العمدة لابن رشيق والذي نقله المؤلف عنه وهم.



وهذه زيادة على المقصد والمطلب، وإنما ذكرتها لما فيها من الفوائد [١٥٨] لذوي الأدب، والمرجو العفو عما يبدو من قصور، فقد كتبت ما كتبت والقلب مشغول بأمور، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

في سلخ شعبان سنة ١٣٠٤ كتبه الفقير إليه تعالى محمود شكري عفى عنه



وقد وقعت مشاجرة بين المومى إليه يحيى أفندي السلاوي وبين الأديب أحمد فارس أفندي منشيء «الجوائب» (۱)، وشرع كل منهما يشتم (۱) صاحبه ويقدح فيه و يعدد عليه المثالب والمعائب، ورأيت مرة أن محرر جريدة «الاعتدال»، طلب من يحكم بينهما من المنصفين بما يريه الله تعالى من الحق في هذا الخصام والجدال؛ لتنحسم مادة النزاع والإشكال، فكتب العبد الفقير، ما تيسر لي في هذا المقام الخطير، وهذا ما كتبت، وما خطر للخاطر وما كسبت:

## يبيم التعاليج التحقيل

## ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠)

<sup>(</sup>۱) هي صحيفة أسبوعية سياسية برزت في الآستانة بتاريخ ١٢٧٧ هـ يوافقه شهر تموز ١٨٦٠م، لمنشئها أحمد فارس الشدياق، إلى عام ١٨٨٣م؛ حيث نقلت إدارتها إلى جريدة القاهرة بمصر، ثم إلى جريدة القاهرة الحرة. انظر: تاريخ الصحافة العربية ج١/١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يشم.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ١٧.



لا يخفى على أهل الأدب، ومن كان له في الفضل نصيب ومن المعرفة سبب، أن كل من تصدى لنشر جريدة، أو أبدع مقالة مفيدة، ينبغي له أن لا يخرج عما هو بصدده، ولا يزيغ عن جادة مقصده، ولا يتجاوز عن موضوع بحثه وحده، بل يجعل كلامه كله فيما يترتب عليه نفع الدولة والملة، فمن صرف نظره عن ذلك، وسلك غير هذه المسالك، وتعرض لما لا يعنيه، ولا لما ليس له به شأن يغنيه، فقد خبط خبط عشواء، وركب متن عمياء، وصار هدفًا لسهام الملام، وغرضًا لرشتى نبال الكلام، ومن الجرائد العربية التي تطبع في إسلامبول المحمية، جريدتا «الجوائب» و «الاعتدال»، وهما من أحسن ما ينشر في فصاحة الكلام وصدق المقال(١٠٠٠) و الموائب فهي الدرة الفريدة، والجوهرة الوحيدة، لم تحتو على مثلها حقائب الأحقاب العديدة، لفظها أرق من نسمات الأسحار، وتعبيرها ألطف من عقود انسدلت على نحور الكواعب الأبكار، أضحت فيها رياض الأدب مزهرة، ومصابيح العلم نيرة، قد اشتملت على غرر الأخبار، وعيون الآثار، لا يملها قاريها، ولا يرغب عنها تاليها:

من كل معنى يكاد الميت يفهمه حسنًا ويعبده القرطاس والقلم(٢)

كيف لا؟ وناظم عقودها، ومحبر حبر برودها، فارس ميدان البلاغة والفصاحة، وحائز قصب السبق في حلبة الرجاحة، أحمد فارس أفندي، أحسن الله تعالى له فيما يُسِرّ ويُبدي، وأما جريدة «الاعتدال» بل عنوان الكمال، فهي اليتيمة التي لا تثمّن، والعقيلة التي بخل الزمان بمثلها وضنّ، أخجلت برياض آدابها الأقحوان، ومرعى السعدان، وأزرت عقود أبحاثها بعقود الجمان، وقلائد العقيان؛ حيث إن محررها أديب الزمان،

<sup>(</sup>۱) ورد بعده، كلام مشطوب، وهو: وقد ورد من كل منهما بعض النسخ في هذه الأيام، وقد اشتملت على بيان ما كان بين المحررين.

<sup>(</sup>٢) لأبي الفتح علي بن محمد الكاتب البستي، انظر يتيمة الدهر، ج٤/ ٣٤٥.



ونابغـة بني ذبيان، محيى ميِّت الفصاحة من دارس الرمم، ومنقذ غريق البلاغة من بحر العدم، رب الأدب والكمال، ومنتهى الفضل والأفضال، ذو النثر الذي طار بأجنحة الفصاحة إلى فلك الإعجاز، والشعر الذي أقعد من طاوله علي الأعجاز، قاموس الفضائل المحيط الحاوي، جناب يحيى أفندي السلاوي، وكل منهما أجاد وأفاد، وسلك مسلك الصواب والسداد، وقد ورد من كل منهما بعض النسخ في هذه الأيام، قد اشتملت على بيان ما وقع بين ذينك الأديبين من الجدال والخصام، وكل منهما ذكر ما ذكر في صاحبه، وعدّد ما عدّد من ذنوبه [١٦٠] وعيوبه ومثالبه، وسلقه بألسنة حداد، وقذفه بما يريع السمع والفؤاد، وأذاقه السم الناقع، والموت الأحمر الناصع، ونار الجحيم، والعذاب الأليم، وبقيا على هذه الحال، مدة أيام وليال، كل منهما مصدوع الراس، مشغول القلب والحواس، ضاربًا أخماسًا بأسداس، مع عيش منغص، وبلاء وغصص، وتشوش بال، وقيل وقال، واضطراب وبليال، فعجبنا غاية العجب، حيث لم ندر السبب، فلما راجعنا الجريدتين، وأمعتّا فيهما النظر وحدقنا العين، تبين أن الباعث لذلك، والموجب لما هنالك، أمر خفي، وسبب معنوي، وهو الداء الذي قلما يسلم منه إنسان، وينجو من شره اثنان، غير أن صاحب الاعتدال، ذا(١) الفضل والكمال، يقرل إن صاحب الجوائب له ميل إلى الأعداء الأجانب، لم يزل يذب عنهم المعائب، وينسب لدولته كل ما هو غير مناسب، مع ما حوته جريدته من الحكايات الموضوعة، والأكاذيب المصنوعة، والمباحث التي تمجها الأسماع، وتنفر عنها الطباع، وتوغر الصدور، وتوقد نيران الشرور، وتقسى القلوب، وتجلب الكروب، لا يقف منها القارئ على طائل، ولا يجد فيها سوى العاطل، ولا يصدر عنها الوارد، إلَّا بلهف متزايد، الشؤم يلوح من فحواها، واللكنة تــدور على لفظها ومعناها، وصاحب «الجوائب» يقول: إن «الاعتدال» من باب تسمية الضد باسم ضده، فقد حادث باعوجاجها عن الطريق

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذي، والصواب أنه منصوب؛ لأنه نعت لاسم أن المنصوب.



المستقيم وحدّه، جميع ما فيها سدى، والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا، كل مباحثها وساوس أفكار، وشبهات أنظار، وأقوال [١٦١] ترّهات، وسفسطة ومغالطات، قد اتخذها صاحبها يد سؤال؛ لنيل شهوات نفسه وجر الأموال، فهي لا تصلح إلَّا بطائن للخفاف، ولفائف للعطار والإسكاف، ولا تروج على أحد ولو طارت إلى دائرة السموت(١)، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا محصل الكلامين، وخلاصة ما كان من القدح والجرح من الخصمين في كلتا الجريدتين، فنظرنا فيهما نظر ناقد بصير، وتفكرنا في تلك الدقائق تفكر خبير، وحيث لم يقـم كل من الخصمين على ما ادعاه البينة ولا البرهان، فالحكم بالعدل لا يتأتى ولم ينزل الله به من سلطان، وإن أقام كل منهما ما يثبت دعواه، ويحقق مطلبه ومدعاه، فالمرجع إذ ذاك كتاب ترجيح البينات، فما يرجحه فهو المقبول والمرجوح من السقطات، وإلَّا فالحكم مع الدليل، بعد التزكية والتعديل، وبهذا تنحسم مادة الإشكال، ويرتفع من البَيْن القيل والقال، ولا ينبغي لأهل الأدب، ومن انتمى إليه وانتسب، أن يوجه سهام الملام، على ما وقع بين ذينك الأديبين من الكلام، فإنه بمثل هذه الشقاشق، تنكشف دقائق الحقائق، وبهذا القبيل يعلم الجرح والتعديل، وكفي بذلك فائدة للأنام، ومصلحة للخاص والعام، فإن من لم يميز بين القشر واللباب، ولم يعرف الصفر من التبر المذاب، فذلك هو المغبون، وأسير المحن والشجون، على أن ما كان، ليس ببدع عند ذوي الشان، فقد جرى بين الفرزدق وجرير، ما لم يقم ببيانه لسان التحرير، وهو عند أهله معلوم شهير، وهكذا الكلام في البحتري وأبي تمام، وغيرهم من الأجلَّة الأعلام، وكم وكم قد رأينا نظيرًا ومثيلًا، سنة الله التي قد خلت [١٦٢] من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلًا، ولكن لا ينبغي للعاقل، فضلًا عن الأديب الفاضل، أن يتجاوز على الأعراض، بسبب الأغراض، ويوقف أهل الغبراء،

 <sup>(</sup>١) هي من اصطلاحات أهل الفلك، انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج١/ ٩٧٢،
 ٩٧٣.



على ما كان من البغضاء، ومجاوزة الحد، ليست محمودة عند كل أحد، ونحن نأمل أن يطوى البساط، ويقطع الهياط والمياط، وترك المكاشحة إلى المناصحة، والمصاخبة إلى المصاحبة، والمناشبة إلى المناسبة، وأن لا تصرف نفائس الأوقات، بالمشاجرات والمشاققات، فلكل مقام مقال، ولكل زمان حال من الأحوال:

وللدهـر أثواب فكن في ثيابه كلبسـته يومًا أجـد وأخلقا فكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم وإن كنت في الحمقى فكن أنت احمقا(۱) وقال آخر:

إذا شئت يومًا أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتمِ ولَلْحِلمُ خيرٌ فاعلمن مغبّة من الجهلِ إلّا أن تُسَمّسَ من ظُلمِ (۱) ومثله قول الآخر:

بالرفق تبلغ ما تهواه من إرب وصاحب الخُزق محمولٌ على خطر (")

ومن تعدى طوره، ولم يعرف قدره، فلا لوم على الطاعنين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ومن أيقظ الفتنة بين الأصحاب، فهو يومئذ حريّ بهذا الخطاب:

اقسراً كتابك واعتبرهُ قريبًا وكفى بنفسك لي عليك حسيبًا ومن الفصيح كلام إخوان الصفا إن خاطبوا جعلوا الخطابَ خُطوبًا ما كان عذرك لـو أتيت بمثله أو كنت فيما تشتهيه مجيبًا(٤)

<sup>(</sup>١) لعقيل بن عُلَّفَة، انظر الشعر والشعراء للمرزباني، ص ٢٠١، وفيه وكن أكيس، بدل: فكن أكيس.

<sup>(</sup>٢) للمرارين سعيد، انظر ديوان الحماسة لأبي تمام، ج٢/ ٣.

 <sup>(</sup>٣) ورد في روض الأخيار، ص ١١٠ دون نسبة لقائل.

<sup>(</sup>٤) لصفى الدين الحلى، انظر ديوانه، ص٥٧٩، وفيه: فكفي بنفسك، بدل: وكفي بنفسك، =



وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# كتبه الفقير محمود شكرى البغدادي

[177] ثم إني أرسلت ما كتبته إلى محرر «الاعتدال»، وبعد وصول ذلك إليه فرح به للغاية وتلقاه بالقبول والاحتفال، وكتب في جريدته تحت عنوان «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» ما لم أستحقه من المدح والثناء على ما أمليناه وكتبناه، وذكر أن تلك المقالة من أعظم العُدَدِ لديه، ومن أجل النّعم عليه، غير أن وصولها قد صادف الهدنة من المنافرة، والسكون من هاتيك المشاجرة، وإنه متى رأى مجالًا لنشرها بادر إلى إدراجها في جريدته، وذكرها وتكلّم بما تكلّم في شأنها، وما حوته من رشاقة بيانها.

قصيدة للأنطاكي(١):

وبعد برهة من الزمان، وجدت قصيدة في هذا الشان، نظمها الأديب الكامل، والذكي الفاضل، الذي بارى ببراعته الجرجاني والسكاكي(٢)، جناب الشيخ مصطفى

<sup>=</sup> وفيد: أكذا يكونُ خطابُ إخوان الصفاء بدل: ومن الفصيح كلام إخوان الصفا. وفيه: إن راسلوا جعلوا الخطاب، بدل: إن خاطبوا جعلوا الخطاب. وفيه: ما كان عُذري لو أجبتُ بمثله، بدل: ما كان عذرك لو أتيت بمثله. وفيه: أو كنت بالعتب العنيف مجيبا، بدل: أو كنت فيما تشتهيه مجيباً.

<sup>(</sup>١) عنون بهذا العنوان على جانب المخطوطة بنفس الخط بلون أحمر.

<sup>(</sup>٢) السكاكي هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن على الخوارزمي الحنفي، عالم بالعربية =



أفندي الحلبي الأنطاكي (١)، غير أنه سلك غير مسلكي، ونظم في غير سلكي، وهذا ما قال، مما يزرى باللآل:

مناضلة الأديب مع الأديب أيأمر بالمكارم من بعيد وينهى عن طباع السوء صبحًا يعلَّم غيره طرق المعالى وإن يأت الفتى ما عنه ينهى سكوت الحرِّ حتم عن سفاه وإن تطاول الأدباء يومّا فليتك يا «اعتدال» عدلت عنه إذا لسم يُسرعَ لسلاداب حسقٌ أسفت على الجرائد إذ أعبضت وكن الباسمات لنا ثغورًا [ ١٦٤] أسفت على القوافي وهي غرُّ إذا تُليت بجمع قابلوها ومن يشــري الجرائد في نقود وليس هوى النفوس سماع شتم

بلا داع من العجب العجيب ويجنح للدنية من قريب ويأتي بالإساءة في الغروب وتجذب النقيصة للعيوب فذاك النهي وعظ من كذوب وصون العرض يقضي بالوجوب على الأدباء من بعض الذنوب وليتكِ يا «جوائب» لم تجيبي إذًا فالجهل أحرم للأديب عن الآداب باللغط المريب فعدن اليوم بالوجه القطوب تبدلت السباب عن النسيب بأسماع مسددة الثقوب فرغبة نفسه خُطَبُ الخطيب يكون من السفاهة في ضروب

والأدب، ولد سنة ٥٥٥هـ، وتوفي سنة ٢٢٦هـ، انظر: الأعلام للزركلي ج٨/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱) توفي حوالي سنة • ۱۳۱هـ، انظر إعسلام النبلاء، ج٧/ ٤٢٢، ومعجم البابطين لشعراء العربية، على الرابط: http://www.almoajam.org.



يليق بمنهج الشبهم النجيب وقد عِبتَ السليم عن العيوب عن الحسنات في عدّ الذنوب جوابك شيمة الفطن اللبيب بما أبداء حاد عن الوجوب أخو فضل وعرفان وطيب بأقطار الممالك والشعوب بصاع أو جريبًا في جريبِ وأيّكما يلقب بالأديب يقوم بنصرة الطبع الغضوب تطيسر بهسن عاصفة الهبوب يجرّ اللؤم للعرض النسيب وهل غير الإساءة للحبيب لأمر فيه إرضاء الرقيب أنام بما لكل من عيوب وفيه رضاءً علله الغيوب لسان فذاك ذو المجد الحسيب

فيا ذا «الاعتدال» عدلت عمّا وإنك قبد أثرت الأمسر بدءًا وناقدك البصير لقد تغاضى و يا ربّ «الجوائب» قد تعدّى وإنك من عُنيت به نذيرًا وكلِّ منكما شهمٌ أديبٌ وقد شَـهدَتْ بمجدِكما البرايا إذا ما اكتلتما التشــتيم صاعًا فأيكما وحاشاه سفيه وماذا النفع في إتعاب فكر لثلم العرض في كلمات سوء فأيسن ترفع الأدباء عما فهل غير الشماتة من عدوًّ أتجتذب الدّنيّـةُ طبعَ حرِّ فإن كان المرام محاط علم الـ فیکفی ما بدا والصلح خیرً ومن يكفف عن العوراء فضل الـ

وبعد أن طبعت هــذه القصيدة الغراء، فــي جريدة بغداد المحميّة المسماة بـ«الزوراء(١)»، ردّ عليها ذو الأدب الذي لا يقوم بوصفه نثاري، الشــيخ عباس الحلّي

<sup>(</sup>١) صحيفة رسمية أنشاها مدحت باشا سنة ١٨٦٨م عندما كان واليًا لبغداد. انظر تاريخ =



العذاري(١)، فقال، أحسن الله له المآل:

[ ١٦٥] معارضة الغريب إلى القريب وإزراء الغبي على ذكيِّ فمهللا أيها الناهي بسرأي أتحسب - لا حسبت - بأن شتمًا مساجلة الكرام بكل فنَّ أتنقبص كامسلا وتذم شهما وأنست فما دخولسك بين قوم وإن تفاخــر الأدبــاء يومّــا ليُعسرف كامسل الآداب منهم ترى ما كان قبل من التهاجي وما هــو للفرزدق فــي جرير وتلسك لَحالَةٌ فيهما لأهل الذّ ألا إنَّ الجرائك عرّفتنا وقمد نقلت لنا الأخبسار فيما

بلا حقُّ من السفه العجيب حــريٌّ أن يُعدّ مــن النعيب سخيفٍ ليس بالرأي المصيب محاورة الأديب مع الأديب متى كانت تعدّ من الذنوب رويدك جئت بالأمر الغريب من الأدباء بالوعظ الكذوب بما نالوه من حسب حسيب إذا عُرضت على فطِن لبيب من الأدباء بالشيء المعيب وما لغياث (٢) قدمًا في نصيب ذكا والفضل تبصرة القلوب بما في الناس من لؤم وطيب روته من بعيد أو قريب

<sup>=</sup> الصحافة العربية، ج١/ ٧٨.

<sup>(</sup>۱) هو الشاعر عباس بن علي بن حسين الحلي الشهير بالعذاري، من مواليد الحلة عام ١٢٥٧هـ يوافقه ١٨٤١م، وتوفي في عام ١٣١٨هـ يوافقه ١٩٠٠م، انظر ترجمته في معجم البابطين، على الرابط: http://www.almoajam.org.

 <sup>(</sup>۲) هـ وغياث بن غوث المعروف بالأخطل، ولدعام ۱۹هـ، وتوفي عام ۹۰هـ، انظر: الأعلام
 للزركلي ج٥/ ١٢٣.



أقول لذي "الجوائب" لا تجبه و يا ذا "الاعتدال" إليك فاسمع أقيما في التصاول لا تكُفّا وفيه تبكت الأعداء جهرًا

ولا تسمع مقالًا من خلوبِ المنعُا من أخي نُصحٍ مجيبٍ فحقًا فيه تكفير الذنوبِ وفيه غبطة الخلّ الحبيب

وقد ذهب من المسودة بعض الأبيات، ولم تكن عند الناظم منها نسخة لأنقل منها ما فات، وجريدة «الزوراء»، لم تكن محفوظة عند أحد من الأدباء، غير أن الذي ذهب من القصيدة أبيات قليلة، لا يخل سقوطها بالانسجام، ولا يضر تركها بما بقي من الشعر الفصيح وأسلوب النظام، وقال بعد ذلك:

[ ١٦٦٦] فأيّ تطاول فيه افتخار ألا إنّ التطاول في كمال منى كانت بأنطاك كرام وأيّ نقيبة لهم استبانت بطرد الخَشْرِ أم في طرد موسى فربسع كمالها قدمًا جديب أيجتنب الكريمة طبع حرّ فهل فيسر المسرة للقريب فكفّ اللوم يا ذا اللوم واحذر وحاذر أن يصيبك ذو كمال نبذة من ترجمة الأنطاكى:

إذا لم يبد من شهم نجيبِ به يمتاز ذو الباع الرحيبِ يقبون العرض من ذمّ مريبِ قديمًا أو حديثًا من نقببِ عن الإطعام بالوجه القطوبِ ولم نعهده بالربع الخصيبِ لأميرٍ فيه إغضابُ الرقيبِ وهل غير الإساءة للجنيبِ بروعك صولة الأسد المهيبِ بشفرة مقولٍ منه ذريبِ

وقد رأى هذه القصيدة الأديب الأنطاكي، قبل أن تندبه النوادب وتبكيه



البواكي، فلم يهتم بشانها، ولم يلتفت إلى ظلمها وعدوانها، وقد كان هذا الفاضل، والأديب الكامل، عالي الجناب، صبورًا على الصعاب، مراعيًا لحقوق الأصحاب، وهو من أعيان أهل الأدب، وأكابر تجار حلب، غير أن أيدي عوادي الزمان، سلبت منه كل ما كان، وأخلت منه الساحة، وتركته أتقى من الراحة، وجاء إلى بغداد وبقي فيها عدّة سنوات، يتعاطى التجارة في بعض الجزئيات، ويسعى في كثير من الأوقات؛ لما يسد فم حاجته من الأقوات، ثم سافر إلى إسلامبول، واستصحب معه كثيرًا من الآثار القديمة الزمان، بقصد أن يقدمها إلى حضرة السلطان؛ ليحظى منه بالنائل الوفير وجزيل الإحسان، فلمّا وصل ائتمن بعض الأكابر في إيصالها إلى ذلك المقام، غير أن الأمين خانه فلم يحصل له المقصد والمرام، فتأثر من ذلك وتكدّر غاية الكدر، وبقي معتـلّ الوجود إلى أن جاءه يومه الموعود [١٢٧] وحـلّ به القدر، فمات في هاتيك البلدة، وتوسّد هناك لحده:

لقد كسفت تلك الشموس وأغمدت ببطن الثرى تلك السيوف الصوارم (١)

رَمُ اللّٰهِ اللّٰ رحمة الأبرار، وأسكنه الجنة دار القرار، وقد بلغ في العمر نحو الستين، غير أن من رآه يظنه شابًا لم يبلغ سنه الأربعين، وكان رَمُ الله الله من أعز أحبائي، وأجلّ من راعى الحقوق من أخلائي، وقد نظم قصيدة فريدة، وجوهرة وحيدة، قرظ بها شرحي على القصيدة الأحمدية، وذلك في السنة الخامسة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية، وهى هذه:

فاطرق الرأس هيبة وتأمّل حكمة نور نفعها الكون يشمل يهتدي في سناهُمُ كل من ضلّ

ما على غير ما تراه المعوّل كيف يؤتي الإله بعض رجالٍ فَهُمُ كالنجوم في كل آنٍ

<sup>(</sup>١) لعبد العقار الأخرس، انظر ديوانه الطراز الأنفس، ص٣٢٨.



حسن هذا الشرح البديع المكمل نظمتها أفكار كبر مفضّل أوليا أحمد الرفاعي ترتل كوكب الباهر السنا وتفضل الحسيني محمود شكري المبجل كال مستوفيًا به كلّ مأمل مستبين دليله لمم يؤول مستمدًّا من فضله كلَّ جدول لك ما عشت بالفخار المؤثل فيه للواردين أعلب منهل بضمان لكل ما تتأمّل لك حظ من المقاصد أكمل نَاسِ يتلى عليك في كل محفل

وأجل مقلتيك مفتكرًا في تلتى ما بين دفتيه عقودًا شرح نظم في وصف حضرة قطبال قد حبانا أبو الهدى نور ذاك الفتصدى له سمير المعالي كاشفًا عن رموزه حجب الإشمودعا فيه كل بحث دقيق مودعًا فيه كل بحث دقيق دمت مولى الكمال بحر علوم إن هذي آثارك الغر تقضي قد شرحت الصدور منّا بشرح وهدو فأل من السعادة وافى بين ما قالمه ومن قيل فيه بين ما قالمه ومن قيل فيه لينادام شكري بملى خصوصًا وشكر النا

الفقير إليه تعالى مصطفى الأنطاكي عفى عنه





وله نظم رائق، يزري بخمائل رياض الشقائق، غير أنه له يدون في ديوان، فلذلك بدَّد عقوده الزمان، بيد العدوان، ومن نظمه البديع، وشعره المنيع، قصيدة تذرف دموع العيون، وتذكي في القلب نيران الأسى والشجون، ذكر فيها واقعة الحرب التي كانت بين الدولة العلية العثمانية، وبين الدولة الروسية سنة ثلاث وتسعين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية (۱)، وما أصاب المسلمين فيها من البلاء والرزيّة، فأحببت إثباتها في هذا المقام، حفظًا لها من أن تختلسها يد الأيام، وإن شبّت في الفؤاد الضرام، وهي هذه:

أحزن النفس ما تسراء العيونُ فتنة بعد فتنة بعد أخرى فتنة بعد أخرى حكم في ضمائر الغيب كانت للحكيم العليم في ذاك سسرٌ ليت قرن الثلاث من بعد عشر إن خطبًا أبكسى العيون دماءً عاممه الثالث الذي جرّ أمرًا وبقايا السنين منه حبالى وبقايا السنين منه حبالى ساسة الأمر قد ضللتم عقولًا قد دعوتهم للحرب منّا رجالًا وطويتهم على الخيانة والغد

من أمورٍ يظن أن لا تكونُ وبسلاء بمثله مقرونُ خافياتٍ فأبرزتها الشؤونُ فيه حارت عقولنا والظنونُ لم تتمّمه في الزمان السنينُ هو في عشره الأخير كمينُ دونه كل حادث مسيهونُ ليت شعري ماذا يكون الجنينُ للضطرابِ لا يعتريه سكونُ كلكم في فعالمه مجنونُ طاوعتكم ألوفها والمئينُ وقلوبًا كالصخر ليست تلينُ

<sup>(</sup>۱) انظر أحداث هذه الحرب في: تاريخ الدولة العلية، ص٦٢٧، والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، ج٨/ ١٩٠، والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص١٩٠.



ليتكم قد رضيتم الدّل بدءًا [١٦٩] قد بلغتم في نفي مدحة (١) قصدًا كان أمرًا دبرتموه بليل فالنقود التي أعدّت لها في في اجتياز الدانوب (١) إن كان شك

ودم القوم كلّه محقونُ لخياناتكم به تهوينُ وهو فيما أمّلتموه ضمينُ سمع كلّ من الأنام رنينُ فلنا في افتتاح قَرْصَ (٣) يقينُ

(۱) هكذا رسمت في الأصل، وهو مدحت باشا أو أحمد مدحت بن حاجي حافظ أشرف أفندي، ولد في إسطنبول ۱۲۳۸ هـ يوافقه ۱۸۲۲ م، وكان أبوه قاضيًا، فتعلم العربية والفارسية، وتقلب في الوظائف حتى كان واليًا على الدانوب، وقضى على ثورات البلغار بشجاعة، ثم انتقل إلى الأستانة رئيسًا لمجلس شورى الدولة، وعين واليًا على بغداد، وتولى

منصب الصدارة العظمى، ثم جرد عنها، فسافر إلى أوروبا واستقر مدة في لندن إلى أن صدر أمر بتعيينه واليًا على الشام، ثم نقل منها إلى إزمير؛ حيث اعتقل وحوكم متهمًا بالمشاركة في قتل السلطان عبد العزيز، وحكم عليه بالإعدام، ثم اكتفى السلطان عبد الحميد بنفيه إلى قلعة الطائف، وفيها توفي سنة ١٩٠١هـ يوافقه ١٨٨٣م، وهو من الشخصيات المثيرة والمختلف في الحكم عليها، انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي، ج٧/ ١٩٥، وقد ألفت كتب في سيرته، قممن كتب فيها: قدري قلعجي، ويوسف كمال، وصدقي الدملوجي، وغيرهم.

(٢) هو نهر الدانوب، وقد عبرته القوات الروسية في عام ١٨٧٧م، وقد رسم هذا الاجتياح الرسام الروسي نيكولاي ديميترييف في لوحة شهيرة:

هي مدينة قارص، وحذفت الألف للضرورة السحرية، وانظر أحداثها في تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص٦٣٤، وتقع الآن في شرق تركيا، كما في الخريطة التالية:





ن دليل موضح مستبينً في فؤاد الجميع منه أنينُ بع نفوس من الرشا وبطونُ حصدتهم حصد الزروع المنون قوتل البائع الشقي اللعينُ قد شرتها الأعداء والسعر دون أ رضيى اللبه عنهيم والدينُ في حشاهم للغدر داء دفينً خانهم زعمهم وفات الظنون وبكتهم سهولها والحزون فيه منهم موسد مدفون أشقياء ومات وهمو طعين ت لئام للغدر داء دفيان وهو في ضيق حصره مسجونً مح وللزاد عندهم تموينً عنه بالزاد واللباس ضنين أ مائتى ألف فارس تكوينُ ردّ عنه العدو وهـو حزينُ ولها من كل الجهات معينً أوقعت منه الألسوف مثيثُ

وانقطاع الإمداد عن جيش عثما آه وا حــرٌ مهجتــی لمصــاب شبع الروس من دمانا ولم تشد لهف نفسى على رجال تفانوا أغلياء النفوس بيعوا ببخس لهف نفسى على فوارس حرب سلعسداء أعسلزة شهداء زعموا الصدق في رؤوس لئام فتفانسوا علسى المحاماة حنى ضمت الأرض منهم كرماء رحم الله ترب كل مكان حال بين الحسين والماء قبلا مثل ما حال بين عثمان والقو حارب الجوع والشتاء زمانًا طالما استطعم اللئام فلم تسد قد فداهم بالسرّوح منه وكلّ حاصرته الجموع وهي لها من وهو في عسكر قليل وكم قد ليس فخرًا أن تكسب الروس حربًا [ ١٧٠] إنما الفخر للقليل الذي قد



لجميع الملوك فيه يقين بالمذى قدّمت يداه رهينً ت جهادًا ب تقر العيونُ لك كلَّت منه الضرابُ يمينُ بدماء وبالجروح ثخين أنت فيه موقسر ومصونُ ك ببخس والبائع المغبونُ غيرة في الصدور منها ضغونُ س عليهم ما جدّ في الدهر حينً ولْتَسِـلُ منهم عليك العيونُ يترقسى وعنسه ينفسى الأمينُ ن جفاه عثمانه المأمونُ ــه حكيم من الدهاة رصينً كان منكم مواثم ويمين طبق أهوائكم لكم تلوين أم لكسم ذمة تراعسى ودين أم تناسبي قول لــذاك متينً مشرٌّ للسلم كان منكم ركونُ كل جيل لذكرها تدوين إذ عليها للروس قبلا ديونُ بأس جند الإسلام البوم أضحى غير أن السرؤوس خانت وكلّ رضى الله عنك عثمان جاهد رضى الله عنك جاهدت حتى أسرتك العدا وأنت خضيب فرّج الله عنك عثمان أسرا جهلبت قدرك الرجال وباعت لقبوك الغازي فشقت عليهم لعنة الله والملائك والنا فليذوقــوا من بعــد فقدك ذُلًّا إن ملكًا فيه الخوون جليل غاب عنه الرشييد مدحة والآ فعليه العضاء إن لم يدارك يا ملوكًا على الحيادة سرًّا أنتم كالحرباء في كل آن هل وفيتم من قبل هذا عهودًا أضربتم عن عهد باريس صفحًا بعدما ريحكم أثارت غبار الم قد خسستم فكم لكم سيئات ما لغير الروس في ذاك عدر



في زمان لها المسرام يهونُ ومن السروس غرهام تأمينُ للعدد البغيّ نعام المعينُ للعدد البغيّ نعام المعينُ منه يهتز ملكهم والحصونُ وهو لا شكَّ ظاهر سيكونُ نَ يرى في سير القضاء سكونُ وتولِّى ربط الأمور خؤونُ سِ وكن راضيًا بصلح يشينُ خوناء هام العدد المبينُ كوناء هام كوناء كوناء هام كوناء هام كوناء هام كوناء هام كوناء هام كوناء هام كوناء كوناء هام كوناء كوناء هام كوناء كوناء هام كوناء كوناء كوناء كوناء هام كوناء كونا

وعجيب سكوت باريس عنها وتعاميت إنكلتسرا عين أمور [١٧١] إن ميل الملوك للسلم أضحى ليت شعري هل العداوة تفضي ويرى الجانحون للسلم خطبًا إنّ خليف الحجاب أمرٌ خفيٌ قل لعبد الحميد عن نصرك الآ مسيما والنصير عياد خذولا فارفع السيف عن محاربة الرو وضعين نصله بسروس رجالٌ ثم لا تياسينٌ مين دَوْح مولا

## [اتهام والى بغداد سري باشا بالميل إلى التشيع، ودفاع المؤلف عنه]

كان والي بغداد صاحب الدولة سري باشا متهمًا بالميل إلى الشيعة، فكتب أعداؤه إلى المقامات العالية ورموه بكل شنيعة، وأنه في شغل شاغل، من نشر المبتدعات والرذائل، وأنه مشغوف بمصاحبة أهل التشيع وزيارة العتبات، وأنه صرف في ذلك غالب الأوقات، وأنه سافر إلى كربلاء لقصد أداء فريضة الصيام، وترويج بدع المبتدعين في ذلك المقام، وأن هذا الحال أضر بمذهب أهل السنة، وربما استوجب عليهم البلاء والمحنة، وأن بعض شرفاء بغداد، وأكابرها الأمجاد، لما رأوا ما رأوا من ميل الوالي، أقروا عزاء الحسين ﴿ الله عني كثير من الأيام والليالي موافقة لرأيه العالي، فهنالك اشمخر أنف المبتدعين وارتفعت رؤوسهم، وانشرحت صدورهم، وطابت نفوسهم، وحصل لأهل السنة ذلّ وصغار، وحزن وانكسار، وأن ذلك خلاف



المقصد السلطاني، [۱۷۷] ونقيض ما تقتضيه السياسة في هذه المغاني، وشاعت هذه الأخبار في محافل إسلامبول، ودارت في مجالس الرجال الكبار تلك النقول، وكان صاحب الفضيلة عمر فهمي أفندي (۱) القاضي الأسبق في بغداد، من المحبين لذلك الوالي ومن المخلصين له في الوداد، فأرسل له كتابًا يعاتبه فيه على ما شاع عنه من الزيغ والإلحاد، وأن ذلك يضر بدنياه ودينه، وينتقص من إيمانه ويقينه، وحثه على مراجعة بعض كتب الردود؛ ليزيل ما عرضت له من الشبه في المقصود، قبل أن يرى المذلة، ويناله سخط الدولة، فتكدر الوالي غاية الكدر، عندما ورده هذا الخبر، وحيث كان المشار إليه ممن له حسن ظن بهذا العبد الفقير يوم كان في قضاء بغداد، التمس حضرة الوالي أن أبين ما أعلمه من حقيقة الحال وما هو عليه من الاعتقاد، فامتثلت ما أمر، وكتبت حسبما أعلم وأخبر، وهو هذا:

# ٩

أطال الله تعالى بقاء المولى الخطير، وأعلى مقام شرفه المنيع وعزه الغزير، وجعله سيفًا للدين ماضيًا، وحصنًا للشريعة محاميًا، فهو الذي أضاءت به أنوار الآراء السليمة، وانكشفت بنسائم عزائمه ما تداخلته الأهواء السقيمة.

إني أعرض لحضرته العلية ما يجب لحقها من التعظيم، وأقرم بين أنظاره الإكسيرية ما يقوم بواجبات التبجيل والتفخيم، فإنه الحاكم بالعدل إذا جارت الحكام، والقاضي بصحيح النقل إذا اشتبهت الأحكام، والتبس الحلال بالحرام، حتى تسجلت نصوص محامده في سبجل المحافل، وتقيدت حجج مآثره في صكوك الفضائل، فنال كل فضيلة راسخة، وحاز كل مرتبة شامخة، أني لم أزل أتشوق لعرض ما انطوى

<sup>(</sup>۱) شخل منصب القضاء في بغداد بين عامي: ١٣٠٧ هـ و ١٣٠٥ هـ. انظر: تاريخ علماء بغداد، ص٤٩٥، وهنا ذكر اسمه عمر فهمي، وهي فائدة على ما ذكره السامرائي في كتابه علماء بغداد.



[١٧٣] عليه القلب من وداده، وإبداء ما أخلصته من موالاته التي يشهد بصدقها ما يشاهده في فؤاده، غير أن أشعة أنوار جلالة ذلك الهمام، تصدني عن هذا المرام، الذي تتزلزل منه أَقْدَامُ الإقْدَام، حتى حضرت يومّا مجلس فخر الوزراء، وذخر من ساد من أكابر الأمراء، صاحب الدولة سري پاشا والي بغداد، لا زال رفيق التوفيق ومصاحبًا للصواب والسداد، وبعد أن استقر بي المقام، وأداء مراسم التحية والسلام، ذكر ما كتبتموه له من العتاب، على ما بلغكم عنه من الارتياب، وأن ما تفهمه عباراتكم السديدة، أنكم صدقتم ما سمعتموه من فساد العقيدة، وقد رأيته متأثرًا من ذلك، متكدِّرًا من سلوككم هذه المسالك، فلما أحطت خيرًا بهذا المطلب، عجبت له غاية العجب؛ لعلمي أن المولي أنقذه الله تعالى من البلايا والمحن، إذا جاءه فاست بنبأ يتبين، وأنه الذي جعل العقل رقيبًا عليه فيما غاب عن العيون، واحتجب من وراء الظنون، فلا يرى مقامًّا مزلقًا إلَّا تجنّبه وتوقّاه، وموقفًا مُنجيًا إلَّا قصده وتوخَّاه؛ ليحظى في الأولى بعاجل السلامة، ويكفى في الأخرى مواقع الندامة، ولما كان لمولاي ما كان، من الحقوق المرعية الشان، وجب على المبادرة إلى صيانة ظنه، والمسابقة إلى دفع ما يختلج في وهمه وذهنه؛ لعلمه بما يعلمه غيره من حالي، وأني لا أحابي في بيان الحق ولا أبالي، وقد اتخذت ذلك ذريعــة لعرض الأدعية الخيريّة، وتقديم واجبات الرِّقّيّة، فاعلم يا سيدي أن ما بلغك عن حضرة والى بغداد، من الميل إلى الرفض وفساد الاعتقاد، والانحياد عن سبيل الرشاد، فذاك صرير باب، وطنين ذباب، ووسوسة [١٧٤] شيطان، ونعيب غربان، وتخليط سكران، وضرب من الهذيان، فإنك تعلم ما عليه ذلك الرجل من العقل، وفطانة الرأي وغزارة العلم والفضل، ولا شك أنك وقفت على تآليفه المفيدة، وتصانيفه السديدة، وما اشتملت عليه من الانتصار لأهل الحق، وإقامة البرهان على فساد الخطأ المطلق، فكيف يليق بمن بلغ هذه المنزلة من الفضائل، أن تحوم حول حماه النقائص وتدنو إليه الرذائل، وتستميله وساوس الأفكار وشبه الأوهام، عمّا هو عليه من اليقين الراسخ والاعتقاد التّام؟ وكيف يتصور بمن



هـو من أجلّ رجال الدولة، وأولياء أمور الملّة، أن يخطأ ذلك الخطأ ويزلّ تلك الزلّة، وأن يتجاهر بشيء يخلّ بحيثيته، ويهدم بنيان مجده كله؟ هـذا لا يتصور من عاقل، فضلًا عن أن يكون من الأفاضل، وإني أذكر لك أيها المولى مَنشاً هذا الوهم الفاسد، وسبب ما شاع عن هذا الرجل من الاعتقاد الكاسد، أن له محبة عظيمة بأهل بيت النبوّة، ومعدن صفاء الصفوة والفتوّة، يصبو إلى ذكر مزاياهم، ويهيم بنشر شمائلهم وسبجاياهم، كما هو شأن كل مؤمن موحد، ورأي كل ذي بصر ناقد، وهذا هو الذي عليه أكابر المحققين، وأفاضل المنصفين، هذا الإمام الشافعي كان يقول:

محمد فليشهد الثقلان أني رافضي (١)

إن كان رفضًا حبُّ آل محمدٍ وقال أيضًا:

فرض من الله في القرآن أنزلَهُ من لم يصلّ عليكم لا صلاة لَهُ(٢) يا أهل بيت رسول الله حبكمُ يكفيكمُ من عظيم الفخر أنكم

وهكذا غيره من الأئمة الأعلام، وأساطين العلماء العظام، وكان المشار إليه أيضًا يحب الأدب وأهله، ويرغب في مصاحبة [١٧٥] العلماء الأجلَّة، فاتفق أن تواجه معه بعض الأدباء من العلماء الإمامية، وكانت له مصلحة لدى الحكومة السَّنية، فذكر له بعض من حضر ممن ينتسب للعلم من أهالي بغداد، أن هذا الرجل له في الأدب اليد الطولى وعليه الاعتماد، فتوجه إليه حينئذ بشراشره (٣)، وقضى له ما جاء بسببه مراعاة لخاطره، وأمره أن يتردد إليه ليقف على مآثره، فكان هذا الشيخ لم يزل

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الإمام الشافعي، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان الإمام الشافعي، ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في لسان العرب، ص ٢٢٣٣، مادة: (شرر): الشَّرَاشِرُ النَّفْسُ والمَحَبَّةُ جميعًا، وقال كراع: هي محبة النفس، وقيل: هو جميع الجسد، وأَلقى عليه شَرَاشِرَهُ وهو أَن يحبه حتى يستهلك في حبه.



يتردد إليه، ويحضر في غالب الأوقات بين يديمه، ولما كان نصف الناس أعداء لمن ولى الأحكام، أشاعوا عنه ما أشاعوا من الوساوس والأوهام، ثم اتفق سفر الوالي إلى كربلاء وسائر ملحقات الولاية في أواخر شعبان، فأحب أن يؤدي فريضة الصيام في قصبة سيدنا الحسين عليه التحية والرضوان، وكان ذلك الشيخ أيضًا في معيته، مع جملة أصحابه وزمرته، فازداد حينتذ اللغط، وكثر القال والقيل والشطط، فالتمس من الشيخ أن يفارقه ويذهب إلى محله، بسبب ما ثار من الفتن لأجله، ثم إن العبد الفقير، قد صحبت هذا الوزير، فلم أر عنده إلا أخلاقًا لطيفة، ومزايا شريفة، ولين جانب، وتواضعًا(١) للمصاحب، وهممًا عليَّة، ورقَّة قلبيَّة، وقد رأيت كثيرًا ما جادل علماء الشيعة، في كثير مما وقف عليه من الأمور المنكرة الشنيعة، ولم يزل يستقذر مياه حياضهم القذرة، ويقول يكفى ذلك قدحًا في مذهب من يتطهر بالعَذِرَة(٢)، ولا يخفى على ذلك الجناب، العلى القدر الرفيع الأعتاب، أن مدار التشيع على تشعبه، واختلاف مذهبه، يدور على فروع وأصول، ومعقول ومنقول، وكلها مشهورة، وفي كتبهم مذكورة، فمن لم يجر على ما ذكروه في باب الإلهيات، ولم يعتقد ما سطروه في النبوات، [١٧٦] ولا رأى ما يرونه في باب الإمامة، ولا عمل بمقتضى فقههم ولا سَلَّم أحكامه، ولم يوافقهم في الاعتقاد، بما ورد عندهم في البرزخ والمعاد، فهو

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: وتواضع، والصحيح أنها منصوبة عطفًا على ما قبلها.

<sup>(</sup>٢) حيث إنه من غرائب مذهبهم ؛ جواز التطهر بالماء المستنجى منه، وقد ذكر المؤلف الآلوسي في كتابه السيوف المشرقة، والذي استل منه المقصد السابع، واسمه: بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة، فطبع في كتاب مفرد باسم: غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ص٣٣: وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجي به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك، قال ابن المطهر في المنتهى: إن طهارة ماء الاستنجاء، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة اهم، وانظر: شرائع الإسلام للحلى، ص٤.



عندهم ليس بمقبول، ولا بمتبع للرسول، وإن صام وصلّى وحبّ البيت وزكّى، وزار جميع مراقد الأثمة، وشهدت بحسن حاله الأمة، وهذا مجمل ما فصلوه، وخلاصة ما قالوه، فكيف يحكم على من صلى وصام، وأتى بسائر الأحكام، على مقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة الهمام، واعتقد العقائد السنية التي قررها ساداتنا الأعلام، ولم يسب أحدًا من الصحابة الكرام، بأنه شيعي المذهب، رافضيّ المعتقد والمشرب؟ لا أظن أنه يقول بهذا قاثل، أو يذهب إليه عاقل، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن ينفوا الإيمان عمن ألقى إليهم السلام، فكيف بمن أتى بجميع الشعائر الدينية وجاء بجميع الأحكام؟ وأما سفره إلى كربلاء وأداؤه فريضة الصيام هناك، فأيّ دليل مقبول عند ذوي العقول على تشيعه في ذاك، وما لغط به من لغط، فهو من الأكاذيب الصريحة والغلط، كما افتروا عليه بلبسه للعمامة والتزيّي بزيّ علماء العجم، عند زيارته لسبط وإقامة مع الجماعات، وعنده إمام جاء به معه إلى مدينة السلام، نعم كان يحترم علماء الشيعة وأكابرهم غاية الاحترام، ولعل السياسة تقتضي أن يعاملوا بمثل هذه الأحكام، على أن ذلك ليس بقادح في الاعتقاد، وحسن المعاملة من الأمر المهم لدى النقاد، على أن ذلك ليس بقادح في الاعتقاد، وحسن المعاملة من الأمر المهم لدى النقاد، وما ذكرته لك من المقال، هو حقيقة ما أعلمه من الواقع والحال.

فلا تحكم بأول ما تراه فأول طالع فجر كذوب(١) ولمُ الله عَلَيْم وَرَمَالتُه وَبُكَاتَه

في أواخر محرم سنة ١٣٠٨ المخلص محمود شكري



<sup>(</sup>١) لصالح بن يزيد النَّفْري، انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج٣/ ٣٧١.



[۱۷۹] (۱) وبعد أن أكملته قدمته لحضرة الوالي، فصار به ممنونًا للغاية حيث كان موافقًا لرأيه العالي، ثم أراه لجناب السيد عبد الرحمن القادري وغيره ممن كان معه في ذلك السفر، فصدق ما كتبته، وأمضى عليه وختمه، ولم يتردد فيه ولا تأخر، ثم أرسلته إلى إسلامبول، وبعد أن وصل إلى صاحبه حلّ لديه محلّ القبول، فأرسل لي هذا الجواب، معتذرًا عما كان منه من العتاب، وهو:

### باسمه تعالى

إلى الفاضل المكرم، والكامل المحترم، النابت من منبت العلم والسيادة، والثابت القدم في مواقف العزائم ومشاهد السعادة، جناب السيد محمود شكري أفندي، زاد الله تعالى فضله، ورفع سبحانه قدره، قد تشرفنا برسالتكم الشريفة، المؤكد مضمونها بشهادة العدلين المقبولين، الفاضلين الكاملين، ذي الفضيلة السيد عبد الرحمن أفندي ومن كان معه، أنالهما الله الخير أجمعه، واطلعنا على ما فيها من أوصاف حضرة الأمير المعظم، والوزير المفخم، ذي الدولة حضرة والي باشا، أطال الله تعالى عمره، وأعلى شأته وقدره، وخبر ما جرى بيني وبينه من المكاتبة، المنبئة عن المعاتبة، وقد تلقيتها بالقبول بعد أن قبلتها بشفاه العيون، من المكاتبة، المنبئة عن المعاتبة، وقد تلقيتها بالقبول بعد أن قبلتها بشفاه العيون، ما كنت أعلمه فيه، وطبق ما كنت أعتقده بلا شك ولا تمويه، ولكني معذور فيما كنت كتبته لذلك الجناب، عند من أنصف من ذوي الألباب، فإنّي لمّا سمعت ما شاع في حق حضرة المشار إليه مما يخالف ما في علمي واعتقادي، طار من وكره طاثر عقلي وتشوش فكري وطاش مما يخالف ما في علمي واعتقادي، طار من وكره طاثر عقلي وتشوش فكري وطاش مما يخالف ما في علمي واعتقادي، طار من وكره طاثر عقلي وتشوش فكري وطاش وحرّرت ما حرّرت، ولمّا تبين عندي أن ما سمعته كان من إفك أفاك أثيم، وعتل زنيم، وحرّرت ما حرّرت، ولمّا تبين عندي أن ما سمعته كان من إفك أفاك أثيم، وعتل زنيم،

<sup>(</sup>١) انتقل المؤلف في الكتابة بعد صفحة ١٧٦ إلى صفحة ١٧٩، وقد نبه على ذلك في تعقيبة صفحة ١٧٩، وقد نبه على ذلك في تعقيبة صفحة ١٧٦، بقوله: وبعد (انظره بعد ورقة).



حمدت الله تعالى وشكرته على فضله العميم ولطفه العظيم؛ لأني أرجو منه سبحانه أن يوفقه لإصلاح أحوال ملتنا، وأن يستخدمه في الأمور النافعة لديننا ودولتنا، وبحوله تعالى نراه كذلك، ونشاهده فوق ما هنالك، حتى إنى أظنكم كثيرًا ما سمعتم مني ثناء هذا الوزير، وتشوقي أن أكون معه في بغداد ولو في زمن يسير، فلمّا تحوّلت مأموريتي إلى «آمد» بمقتضى ما صدر من الأمر، قلت بين ملا عظيم من الناس: كنت أتمنى أن أكون مع حضرة سري پاشا في بغداد لا في ديار بكر، وقد بلّغ بعض من سمع عنّي هذا الكلام، عاصم پاشا الوالي السابق في مدينة دار السلام، وأما ما كتبته له من العذل عن مزيد الميل لحب أهلل البيت الأئمة الأعلام، فمن خوفي على من في العراق من أهل السنة أن تعتريهم شبه وساوس الأوهام، فإن الجهال منهم إذا شاهدوا مزيد ميل الأمير لحضرات أولئك الأثمة الأطهار، لوحظ عليهم أن تغير الروافض منهم الأفكار، ولا يظن أني أمنع من حب أهل البيت، والميل إلى الحي منهم والميت، حاشا وكلّا، أن أقول في ذلك قولًا، إنما أنهى عن غلق الرافضة الذي هو كغلق النصاري في المسيح صلوات الله تعالى وسلامه على نبيّنا وعليه، وأما المحبة الشرعية التي لا غلوّ فيها ولا إفراط فهي من الأمر المندوب إليه، هذا ونرجو من شيمكم الكريمة، وسجيتكم السليمة، أن تديموا توجهاتكم القلبية، ومحاوراتكم المرضيّة، مع العفو عما وقع من الخلل في العبارة عن المرام، وما كان من النقصان في ارتباط الكلام، فإني مع اشتغالي بالأمور المأمورة لست بعربي يقدر على نظم الكلام.

ولسلام عليكم ورحاست وبركاته

في ٢١ صفر سنة ١٣٠٨ الرئيس الأول في محكمة التمييز عمر فهمي



[١٧٧] وبعد حينٍ ورد الخبر، بأنه قد أحسن إلى المشار إليه برتبة قاضي العسكر، فكتبت له تهنئة بما فاز به وظفر، فقلت:

هنيت مولانا برتبتك التي فاز الولي بها وخاب حسودُ فلقد حباك الله بالفضل الذي يسمو على رغم العدا ويسودُ

أعرض للمولى الذي استولى على المعالي، واستنارت بأنوار طلعة سعوده الأيام والليالي، فانحط دون شامخ شرفه كل متطاول، ودان لرفيع سؤدده كل من باراه من الأماثل، متّع الله المسلمين بطول حياته، ومنّ على المنتمين إليه بامتداد أوقاته.

### أما بعد:

فقد بشرني حضرة بهجة فؤاد الوزارة، وبؤبؤ عين الإمارة، فرد الوزراء العظام، وواحد الأمراء الفخام، والي ولاية بغداد، صانه الله تعالى من شر الحسّاد، بما سمحت به العناية السلطانية، وتفضلت به الفيوضات الملوكية، وهي الرتبة التي انحط دون رفعتها كواكب الجوزاء، وانخفض لعلو قدرها محدب السماء.

فيا لها من منة لا يقوم بشكرها اللسان، وحسنة ذهبت بها سيئات الزمان، فبشرى لقلوب المحبين، وطوبي لكافة المنتمين، فقد ابتلج جبين صبح الحق بالبهاء، وقرت عين الشريعة الحوراء، ولقد طار القلب بجناحي الهنا والسرور، واستنار جوّ الصدر المظلم بدياجي الغم بنور بدر الفرح والحبور.

وحيث إني لم أملك نفسي، من مزيد طربي وأنسي، تجاسرت بعرض عريضة مراسم التبريك والتهاني، على ما حصل لكم من الفيض الرباني واللطف الرحماني.



أسأل الله تعالى أن يرفع مقامكم في مرقى يقصر عنه طرف الإدراك، ويجعل محل رفعتكم هام منصة الأفلاك.

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

في أواخر صفر سنة ١٣٠٨

المخلص

محمود شكري



[۱۷۸](۱) ورأيت مسودة أخرى لمكتوب كنت أرسلته للمشار إليه، في الذب أيضًا عما نسب لسري باشا وافتري عليه، ظنًا مني أن الأول(۱)، قد ضاع فما وصل، وهو بمعنى الكتاب السابق ذكره، غير أنه خالفه تعبيره، فلذلك ساغ لنا تحريره، هاهنا وسطره، وهو هذا:

المعروض لحضرة فخر قضاة الزمان، وعلم العلم والعرفان، الذي تبين بالبينة العادلة، أنه لا نظير له، حيث نفى عن حمى حرم الشريعة المطهرة، مكايد من روّج الباطل وزوّره، وأثبت في سجل سجنجل (٣) اليقين، روابط الحق الموثقة بعرى الباطل وزوّره، وأثبت في سجل سجنجل الشريعة، محاميًا لها عن كل من اتخذها حبائل الظهور والتمكين، لا زال آخذًا بيد الشريعة، محاميًا لها عن كل من اتخذها حبائل آماله و ذريعة، هو أن العبد الأحقر، الذي لا ملجاً له سوى الله و لا مدّخر، لم يزل يقدم رجلًا ويؤخر أخرى، لا يدري أيهما أولى وأحرى، للاستفسار عن مزاج ذلك المولى

<sup>(</sup>١) كتب في التعقيبة: ولا يلج في فكره (انظره بعد ورقة).

 <sup>(</sup>۲) يقصد به الكتاب الذي مر معنا ص٣٧٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) السَّجَنْجَلُ: المرآة، والسَّجَنْجل أيضًا قِطَع الفِضَّة وسَبائِكُها. لسان العرب، ص١٩٤٦، مادة: (سجل).



الهمام، والتفقد عن حالي أحواله بعد أن فارق مدينة دار السلام، فكلما أردت الإقدام على هذا المرام، صدّني حاجب الأدب والحياء عن الاقتحام، حتى وقفت على ما جرى بينكم وبين والينا من العتاب، فيما نسب إليه وحاشاه مما تقشعر منه جلود ذوي الألباب، ويقضي منه العجب العجاب، فوجدت إذ ذاك مجالًا لعرض ما تخصصت به من العبوديّة، وسبيلًا لبيان واجبات الرقيّة، وسببًا لذكر ما أحاط به علمي لذلك الطود الشامخ بالعلاء، وبسط ما وقفت عليه بأقدام فهمي في مواقف الولاء، فاعلم يا سيدي أن ما بلغك عن صاحبك زور وافتراء، بعيد عنه بعد الأرض عن السماء، وقد عجبت غاية العجب، من قبولك رواية من افترى وكذب، وكيف جرى ذلك الأجاج في فم سمعك ودبّ؟ لعلمي أن المولى - حرسه الله تعالى - لا يختلج في ذهنه الرصين، ولا يلج [١٨١] في فكره الحصين، افتراء المفترين، وتزوير المزورين، فإنك بحمد الله ذلك الرجل الذي شاهدناه، وشكرنا ما اتصف به من الحزم وحمدناه، وأنه كما أنبأنا العدل وبيّن، إذا جاءه فاسق بنبأ تبيّن، وحيث إن المولى يعلم من العبد الخادم، أنه لا تأخذه في بيان الحق لومة لائم، أحببت أن أعرض إليك، وأقدم بين يديك، ما وقفت عليه، من أحوال الوالي المشار إليه، فأقول:

إني قد صاحبت هذا الوزير الهمام، في كثير من الأيام، واطلعت على حقيقة أمره، وحلوه ومرّه، فوجدته ذا خلق استعار منه النسيم رقته، والروض نكهته، والزلال صفاءه، والبدر بهاءه، مع علم لا يباريه من أمثاله ثاني، وفهم شارك فيه العلّامة السعد التفتازاني، وتقوى لم يشبها شيء من المآثم، ولم يخالطها في الظاهر وصمة من الجرائم، وقد رأيته في السفر والإقامة، يؤدي في الغالب الصلوات بجماعة وأذان وإقامة:

كما اجتنب الجاني الدم الطالب الدما

ويغدو الأمر الله فيها معظما(١)

أهان الهوى حتى تجنبه الهوى تراه يرى الدنيا صغيرًا عظيمها

<sup>(</sup>١) لمحمد بن كناسة، انظر: الورقة لمحمد بن داود بن الجراح، ص٨٨، وفيه: البيت الثاني =



وأما بلاغته فليس لأحد إلى حقيقتها مجاز، وقد كادت تأخذ بحلقوم الإعجاز، فهو يحز مفاصل الكلام، ويسبق إلى دقائق معان لم يسبقه إليها أفهام الأنام، كأنّ خاطره البرق أو أسرع لمعا، والسيف أو أشد قطعًا، وبالجملة فهو الوزير الذي اتزرت بوزارته مجردات العقول، واكتست منه الولاية ثوب البهاء بعد أن عراها ما عراها ممن الذبول، حتى أصبح غرّة في جبهة هذا الزمان، وحورًا لعيون الأعيان، ولو كان للعراق لسان، لنطق بأفصح بيان، فقد جدد رسومه البالية، وآنس ربوعه الخالية، والمسان، لنطق بأفصح بيان، فقد جدد رسومه البالية، وآنس ربوعه الخالية، غرابه، وأحيا أباطحه وهضابه، ووسّع رحابه، وأعاد شبابه، وهوّن مصابه، وأطار غرابه، وأحيا أباطحه وهضابه، فكان نعمة الله الكبرى عليه، ومنّته التي لا منة أعظم منها لديه، فكيف يا سيدي يتصور من مثل هذا الرجل أن يميل إلى ما عليه الشيعة، من العقائد الفاسدة والأمور المنكرة الشنيعة، وهو الذي لا يمد نحو ما استقبحه من غيره عينًا ولا طرفًا، ولا يلوي إلى ما استهجنه من سواه جيدًا ولا عطفًا، بل ما كان بالطريق الأقوم، وموافقًا للسبيل الأسلم، وجميلًا في المرأى والمنظر، وحسنًا عند المحبس والمخبر، جعله هجيراه وديدنه، ومعتقده ودينه، وما كان بخلاف هذه الصورة من حال ترخصها الهوى للنفس، وأقامها فيه مقام الريبة واللس، دفعه ودحضه، واطرحه ورفضه، يا سيدي أيّ شيء لدى الشيعة يستوجب الميل إليهم، والدخول في مذهبهم،

تبل البيست الأول، وفيه: أخاف الهوى، بدل: أهان الهوى. وفيسه: وكان يرى الدنيا صغيرًا كبيرها، بدل: تراه يرى الدنيا صغيرًا عظيمها. وفيه: وكان لأمر الله، بدل: ويغدو لأمر الله. والأمالي للقالي، ج٢/ ٤٠٣، وفيه: أمات الهوى، بدل: أهان الهوى. وفيه: وكان يرى الدنيا صغيرًا كبيرها، بسدل: تراه يرى الدنيا صغيرًا عظيمها. وفيسه: وكان لأمر الله، بدل: ويغدو لأمر الله.

والأغاني للأصبهاني، ج١٢/ ٩٠١، ولم يبين فيه أي البيتين أولًا، وجاء البيت الثاني أعلاه على النحو الآتي:

وكان يرى الدنيا صغيرًا عظيمها # وكان لحق الله فيها معظما وقد كتب في الأصل: الدما طالب الدما، وتم التصحيح من المراجع السابقة.



والتطفل عليهم، أحياضهم المنتنة? ومياههم المتعفنة? أم وجوههم المظلمة؟ ونواصيهم المعتمة أم مناهجهم المعوجة ؟ وأعمالهم المزعجة ؟ وتلاعبهم في العبادات؟ واتباعهم للشهوات؟ وتهاونهم في الديانات؟ أم عوائدهم الجاهلية؟ وأفعالهم الشيطانية ؟ ولطمهم للخدود وشقهم للجيوب؟ وهتكهم أهل بيت النبوة كل عام ؟ والسخرية بهم في تمثيل وقائعهم بين الأنام؟ أم تكويرهم للعمائم؟ وصيدهم بشاكها طير الولائم؟ كلا! بل من وقف على أحوالهم، وخفي زيغهم وضلالهم، ازداد إيمانا إلى إيمانه، ويقينا إلى ما علمه ببرهانه، وتبين لديه أن هؤلاء الأوغاد، وجنود الباطل والفساد، قد شمخ كل منهم بأنف من الجهل طويل، واشمخر بخرطوم من الغي كخرطوم الفيل، وأنه تجسم من الخبائث والدسائس والأباطيل، وأنهم:

[ ١٨٣] قد قطعوا ربقة الإسلام وانقطعوا

وأصبحوا مثل أتن (١) لا رعاة لها إذ جردوا في هجاء الصحب السِنة

عن الجماعة أهل الحق وانخزلوا بلى لها من هوى شيطانها طيلً قد شانها الإفك والبهتان والخطلُ(٢)

وكم جرى لحضرة المشار إليه، أقرَّ الله تعالى بالتوفيق عينيه، مناظرة في دقائق المسائل العلمية، مع كثير من أجلَّة علماء الإمامية، فغلبهم وأفحمهم، وبلجام الإلزام ألجمهم، وبحجر السكوت ألقمهم، حتى اضطر البعض منهم إلى الترضّي عن

<sup>(</sup>١) الأتانُ: الحِمارةُ، والجمع آتُن مثل عَناقِ وأَعْنُتِ، وأَتْنٌ وأَتُنٌ. لسان العرب، ص٢١، مادة: (أتن).

 <sup>(</sup>۲) لعثمان بن سند، انظر كتابه: الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الصحاب، ص١٨٥،
 وفيه: وقطعوا، بدل: قد قطعوا. وفيه: أهل الحق وانخذلوا، بدل: أهل الحق وانخزلوا. وفيه:
 في سباب الصحب، بدل: في هجاء الصحب.

وذكره المؤلف الآلوسي في كتابه: صب العذاب على من سب الأصحاب، ص٤٢٣ وفيه: وقطعوا، بدل: قد قطعوا. وفيه: في لسان الصحب، بدل: في هجاء الصحب.

ومعنى انخزلوا: تراجعوا وانفردوا وانقطعوا، انظر لسان العرب، ج١٣/ ١٥١١ مادة: (خزل).



الصحابة الكرام، وذكر الثناء عليهم في خطبهم بين الخاص والعام، ومن اللطائف التي تتحلى بها نحور الصحائف، أنه باحث يومًا جماعة منهم جاؤوا إلى حضرته العليّة، يسترحمون منه دفع رسم الدفنيّة، فقال لهم: ما غرضكم من الدفن في الحضرات المطهرة، ومجاورة هاتيك المشاهد المنوّرة؟ فقالوا: إن من يدفن جوار أحد الأثمة الأطهار، شفع له يوم القيامة وأنجاه من النار، فقال: إن هذا عندكم من الثابت المقرر، والحكم اللذي لا يعارض ولا ينكر، فلِمَ لَلمُ تقولوا حينيْذِ بنجاة الشيخين، وهما ضجيعا سيد الكونين، وإمام الثقلين، وجد الحسن والحسين، فبُهتوا ولم يحيروا جوابًا، ولم يحسنوا معه خطابًا، وكم له من مثل هنده الإلزامات(١)، في أكثر ما اتفق له من المناظـرات، والعبد الفقير كان في غالب ذلك أحـد الحاضرين، ولمثل هذه الدرر من الملتقطين، ولهذه الفوائد من المستمعين، وكنت أودّ أن أُفرد ذلك بكتاب، أستوعِبُ فيه ما كان من السوال والجواب، ثم أقدِّمه لذلك الجناب، غير أن غوائل التدريس حالت بيني [وبين] هذا المرام، وصدّتني عن جمع تلك المباحث وتدوين ذلك الكلام، نعم يا سيدي إن هذا الوزير أدام الله إقباله، ويسر له في الأمور الخيريّة [١٨٤] مقاصده وآماله، مغرم بحب أهل البيت، مشغوف بموالاة الحي منهم والميت، مع اعتقاده بما يجب للسادة الأصحاب، وإعطائه حقهم الذي ثبت بالسنة والكتاب، وإعراضه عن العصبية المنحرفة عن جادة الصواب، فلكل من هذين الفريقين مقام معلوم، وسهم في السبق والفضيلة غير مسهوم، فإن أولئك الآل الكرام هم الذين يتميز بحبهم إيمان المرء من نفاقه، وهم الذين ورثوا النمور المبين عمن خصه الله تعالى بإشراقه، والصلاة بهم تمامها، وبالصلاة عليهم ختامها، وأولئك السادات من الأصحاب، وحزب خير من أنزل عليه الكتاب، هم الذين خلطهم بجلدته، وألظَّ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: الإلزمات.

<sup>(</sup>٢) أي: لزمهم، انظر: لسان العرب، ص٤٠٣٨، مادة: (لظظ).



على البأساء فما أعرضوا، ولا يخفاك يا سيدي أن هذا عين معتقد أهل السنة، ومن الوسائل التي نتوسل بها إلى مرضاة الله تعالى ودخول الجنة، ونأمن من العذاب ومن كل محنة، وشعر ساداتنا السلف ونثرهم في مدحهم مشهور، وثناؤهم اللائق بشأنهم العظيم في الألسنة مذكور، وبين الأنام يدور، وهكذا جميع الأئمة الأعلام، وأساطين الأمة العظام، فلذلك كان الوزير المشار إليه، أسعده الله تعالى في داريه، محبوب الفريقين، وممدوحًا باللسانين، لا لخلل في اعتقاده، ولا لعثرة في سبيل رشاده، فهذا يا سيدي ما علمته بالبرهان، وشاهدته في العيان، وليس الأمر ما بلغك من الهذيان، وما رُويـت من الزور والبهتان، ولـو أني علمت منه ما بلغـك لأنكرت ذلك عليه، ورددته حسب الإمكان بما هو من المسلم لديه، ولفررت منه فراري من المجذوم، [١٨٥] وبعدت عنه بعد النجوم، غير أني وجدت القُرْب إليه من القُرَب، ومجالسة أهل العلم مما يرضي به الـرب، ولذلك لم نزل نحمد المولى المنان، وندعو بالخير لحضرة أمير المؤمنين السلطان، وأسترحم يا سيدي من هاتيك الحضرة العليّة على الحضرات، الصفح عما تجاسرت به من إتعاب سمعكم بهذه الفقرات، فقد ألجأ إلى ذكرها بيان الحقِّ الحقيق بالقبول، وصيانة حسن ظنكم من وصمة أقوال جهول، والله شاهد ووكيل على ما نقول، وأتمني من شفقتكم، ووافر مرحمتكم، أن لا تحرمونا من بركة أدعيتكم الباهرة، ولا ترفعوا عنا أنفاسكم الطاهرة، فإنكم والله والله عنا من تفتخر الأمة بشيبته، وتستضيء بأنوار طلعته، والأمر لمن له الأمر.

ولسلام عليكم ورحاست وبركاته

ببغداد في أواخر صفر سنة ١٣٠٨ الداعي محمود شكري البغدادي



وقد كثرت الشكايات من الأهالي، على ما شاهدوه من بعض أحوال ذلك الوالي، فأمر إذ ذاك ولي الأمر، بتحويل المشار إليه إلى ولاية ديار بكر، وبعد مدة ورد منه تحرير، فيه مزيد عتاب على العبد الفقير، حيث لم أتخابر معه منذ سافر من بغداد، ولحرر له عريضة الخلوص والوداد، بعد وصوله إلى هاتيك البلاد، وحالت في البين شقق البعاد، فكتبت له هذا الكتاب، معتذرًا به عما كان من العتاب:

لحضور صاحب الدولة حضرة سري پاشا والي ديار بكر، أنجز الله تعالى له كل أمل وسهّل عليه كل أمر.

هذا كتاب من عبد جان، إلى مولى ذي عفو وامتنان، وهو الوزير الذي شدت به الوزارة نطاقها، محبوك الطرفين به الوزارة نطاقها، محبوك الطرفين من شرفي الدنيا والآخرة، ومجمع الفضيلتين الباطنة والظاهرة، الذي أعلن سرّه بعلق كعبه في المعالى، وأشرق نور فضله على الأقطار فأضاءت به دياجي الليالي:

وزير ومـرُّ الحادثات تزيده وقام لـه في كلّ منبـر مدحة ومسـتودع علم النبيين صدره

ثباتًا وحلمًا فهو إذ ذاك أروعُ خطيب من الأقلام بالفضل مصقعُ ولله سرًّ في معاليه مودعُ(١)

أطال الله تعالى في ظل أفياء السلامة بقاه، وحجب من غير نواتب الدهر نعماه، وجعله لمتوخي سبوغ النعم مَعْقِلًا، ولآمال مؤمّل الفضائل والأفضال موئلًا، ومتّعه بوفاء عهود أودّائه، وبلّغه الغاية من تأميل ذوي المودّة من أوليائه.

<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص ٢٥٠، والبيت الأول: وزير ومرَّ...، متأخر عن البيتين التاليين في الديوان.



### أمابعد:

فإني لم أزل ملازمًا لأبواب التضرع والالتجاء، مراعيًا لشروط آداب الرِّقَيَّة والولاء، متمسِّكًا من أسباب الانتساب بالعروة الوثقى، ومستندًا من كهف الإخلاص بالركن الأوقى، رافعًا أكفَّ الدعاء بدوام ذلك البدر طالعًا في سماء السعود نعمة للأنام، باسطًا أيدي الخضوع والابتهال بسلامة تلك الذات الخالصة من شوائب المعائب بصنوف الإنعام:

دمت للعالم عطري الشذى دائم النعمة مبكوت الحسود

وقد وقفت في هذه الأيام، على رقيمكم الذي لم تنسج على منواله يد الأقلام، وكحّلت عيني بما أو دعتموه من إثمد إكسير الالتفات، مع أن العبد ليس أهلا لمثل هذه العنايات، غير أن تفقد الكبير عن الصغير، من شمائل ذوي القدر الخطير:

تَفَقد السَّادات خدامهم منقبة لا تنقص السؤددا [۱۸۷] هذا سليمان على مُلكه إذ قال: ما لى لا أرى الهدهدا(۱)

ولا بدع، فإنك ذلك المولى الذي فاق رجال زمانه، وجمع من الصفات العلية ما تفرد به من بين أمثاله وأقرانه:

تبارك الله ما أسماك من رجل وما أجلّـك تقديرًا وتصويرا كم طاولتك إلى نيل العلاء يد فقصّرتْ عن مدى علياك تقصيرا وحيث يمّمت في الدنيا إلى جهة أبصرت سعدًا وإقبالًا وتيسيرا(")

<sup>(</sup>۱) لأحمد بن المظفر الرازي، انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب، ج٣/ ١١٤٩، وفيه: مكرمة لا تنقص، بدل: منقبة لا تنقص. وفيه: قد قال: ما لي، بدل: إذ قال: ما لي.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢١٦، وفيه: ما أبهاك من رجل، بدل: ما أسماك من رجل.



بيد أني أحسست مع ذلك بشريف ملام، ولطيف عتاب، حيث إن العبد تأخر في عرض مراسم العبودية، ومقتضى واجبات الرِّقِيَّة، إلى رفيع هاتيك الأعتاب، فالحق مع وليّ نعمتي، والكاشف في الملمّات كربتي، غير أنه متعه الله تعالى بالسلامة، وحباه بالزلفى والكرامة، إن وقف على الحال عذر، وتبين لديه أني لست ممن أخل بالحقوق المرعية ولا غدر، وذلك أن مسلك البيان قد توعّر عليّ بأوعار غموم البعاد فلا يسلك سبيله، ومنهاج بث الشوق والأشجان قد انسد بحجب الفراق فلا يسع الحال اختصاره ولا تطويله، كيف؟ وقد مزقتني يد الشوق إرّبًا، وأحرقتني لواعج التوق فلا أزداد من تأجّجها إلا كُربا:

وغادرني الزمان كما تراني فأغدو لا إلى خل أنيس فأها فآها با أميمة ثم آها لقد بعد الكرام النجب عني وأمست هذه الدنيا تُريني

عقيرًا في يد الخطب العقيرِ وما لي غير همّي من سميرِ لما لاقيت من دهر مبيرِ فليلي بعدهم ليل الضريرِ خوادثها أعاجيب الأمورِ (١)

فيا سبحان الله! كيف أبدلتني الأيام بعد الاجتماع بالافتراق؟ وكيف سقتني غبّ حلو التقرب مُرّ بعاد لا يُذاق؟ فلقد أراشتني [١٨٨] بسهام تطيش منها العقول، وتصيب هدف الأفكار بالذهول، فالذي ثبطني عن عرض مراسم العبودية، هو ما أنا عليه من الأحوال المشوشة والخواطر الرديّة، ولم يكن ذلك عن غفلة، ولا لانحراف عن جادة الموالاة المعتدلة، كيف يتصور ذلك، وسلوك هذه المسالك؟ وقد طوَّ قُتني بنعم أقعدني شكرُها، وأثقلت كاهلي بأيادٍ أتعب لساني عدَّها وحصرها، وأبديت في

<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٢٢، وفيه: فغادرني الزمان، بدل: وغادرني الزمان.



حقي من طريف اللطف وتالده، ما لم يشاهده أخ من أخيه ولا ولد من والده:

أيقظت لي أعينًا كن نياما يملك القائد منهن زماما ومن اللؤلؤ منا كان كلاما إن ترى فيكم نثارًا أو نظاما (١)

كم لكم من نظرة في رأفة فللت مستصعبات لم يكد ولو أن كلمتكم في لؤلؤ الستقل الأنجم الزهر لكم

ومعاذ الله تعالى أن أسلو ذلك الإحسان، أو أنسى هاتيك الألطاف العلية الشان، فإن كان ذلك مني فلست أنا حينئذ من أفراد نوع الإنسان، كيف أنسى فضلك الوافر، ولطفك المتكاثر، وروابط المحبة والوداد، لم تزل محكمة الربط في نياط الفؤاد؟

مسكًا يفوح الشذى منه وكافورا أملى ثناءك تقريرًا وتحريرا(٣)

يا طيب الذات يا من كان عنصره ما زلت بالشكر حتى ينقضي عمري

وقد اجتمعت في بعض ليالي رمضان، بحضرة معدن الفضائل وكنز العرفان، وواسط عقد شرف بني هاشم وعدنان، القادري المحض صاحب الفضيلة السيد عبد الرحمن، فلم يكن إلا حسن حديثكم مادة أنسنا، وذكر جزيل فضائلكم وجليل شمائلكم غذاء أرواحنا وأنفسنا، وقد شنف مسامعي بدرر ما تفضلتم عليه من بديع الكتاب، وفرائد فوائد ما أملاه لعرضه إلى هاتيك الأعتاب العلية من بليغ الجواب،

<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٣٤٦، وفي الديوان البيت الرابع: استقل الأنجم...، قبل البيت الثالث: ولو أن...، وفيه: كم له من نظرة، بدل: كم لكم من نظرة. وفيه: ولو أن كلمتكم في لؤلؤ، بدل: ولو أن كلمتكم في لؤلؤ. وفيه: الأنجم الزهر له، بدل: الأنجم الزهر لكم، وقد ورد في الأصل: لم يملك القائد، وقد حذفت: لم، موافقة للوزن والديوان.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٧١٧.



[۱۸۹] فذكرني سالف أيّام مرت بقربكم ما كان أحلاها، واستلفتني نحو رياض أنس منادمتكم فأجرى من العين هطالها، وأيقظني من نوم الغفلة عن دقائق ساعات مرّت بمصاحبتكم ما كان أعذبها وأجلّها وأغلاها، فهناك تحرك من الشوق ساكنه، وتمكن في القلب حزنه، وتزلزل من جاش الصبر أمكنه، واعتراني من الضجر، ما يشق بحديد حدته المراثر، وإن كانت كالصخر، وحصل لي من الولوع، ما أعدمني الهجوع، ومن الهيام، ما أخذ بمجامع قلبي المستهام، وتصعدت دماء الفؤاد إلى المآق، فسالت دموعًا من الأحداق، وهكذا يا سيدي كلما اجتمعت بمجمع من مجامع الكرام، لم يكن حديث أنسهم إلا نشر فضائل ذياك المولى الهمام، فأتى لي بهاتيك الدرر التي كنت ألتقطها من البحر العباب؟ ومن أين لي مثل هاتيك المسائل الغرر التي كنت أتلقاها من ذلك الجناب؟

وكم قائل لي هل وجدت نظيره فقلت له أين الثريا من الثري؟(١)

يا سيدي إنك قد أودعت في قلوب الرجال حسرات، واستوجبت شكر الناس على ما كان من الخيرات والمبرات:

وراح الناس يا مولاي تدعو لعزك بالدعاء المستجابِ فلا أفلت نجومك في مغيب ولا حجبت شموسك في ضباب(٢)

وحيث قد صادف تحرير هذه العريضة انصرام شهر الصيام، وبزوغ أنوار هلال العيد المبارك عليكم كل عام، استوجب عرض التهاني، من صميم قلبي ولساني:

حزت أجر الصيام والعيد وافا ك بما تشتهي بخير معادٍ

<sup>(</sup>۱) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص ۲۲، وفيه: وجدت نظيرهم، بدل: وجدت نظيره.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٥٧.



## كل عيد عليك عاد جديدًا

فهو عيد من أشرف الأعيادِ<sup>(١)</sup>

في أواخر رمضان سنة ١٣٠٩ في بغداد

المخلص

محمود شكري



[ ۱۹۰] وبعد مدة وردني من المشار إليه الجواب، أحسن الله تعالى لنا وله العاقبة والمآب، وهو هذا:

### ياسم الله

إلى العالم العامل، والماجد الكامل، أخي وسيدي، صاحب الفضيلة السيد محمود شكري أفندي.

رَوْحُ الرُّوح، ومعدن الفيض والفتوح.

قد تلقيت بأيدي الاحترام كتابكم العالي المنيف، وحظيت بمطالعته في أواخر شهر رمضان الشريف، فبقيت متحيرًا في سلاسة مبناه، ونفاسة مؤدّاه، وبراعة لفظه ومعناه، ناثرًا درر الاستحسان على نفثات قلمكم في سحر البيان، وما أبدعه من معجز بلاغة بني عدنان، وترددي في تحرير الجواب، إلى ذلك الجناب، إنما كان من مجرد عجزي عن مباراة ذلك الأسلوب، ومجاراة هاتيك العبارات التي تخلب بفصاحتها القلوب، فلذلك أبسط إليك أكف المعذرة، وأرجو الصفح عما كان من التأخير

أ (١) لعبد الغقار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٩١٠.



والمغفرة، و «سر الفرقان» (۱) قد مضى على ختام طبعه شهران، غير أن رداءة قرطاسه وكثرة ما فيه من السهو في الترتيب، يستوجب الخجل إذا وضع بين يدي أنظار العامة من كل أديب أريب، ومع ذلك تجاسرت بتقديم نسخة منه إلى حضوركم الموفور بالعرفان، راجيًا أن تتلقوها بحسن القبول بعد أن تصل إلى ذلك الجناب العليّ الشان، وقد تقرر طبع ذلك الكتاب مرة أخرى في إسلامبول، بعد تصحيح ما فيه من السهو من جهة الترتيب لا في النقول، على طرز أنيس، وطرس نفيس، فإذا تم نقدم لكم منه أيضًا بعض النسخ؛ ليتأكد الود في البين ويرسخ، والباقي هو الله، والأمر لوليه عزّ علاه.

في ۲۴ مايس<sup>(۲)</sup> سنة ۱۳۰۸ من ازعني<sup>(۳)</sup>

سري



وبعد أن وصلني هذا الكتاب مع التفسير، بادرت للجواب بهذا التحرير:

# [١٩١] المُمْ السَّالِحُوالِيَّمِينَ

أطال الله تعالى بقاء الأمير، والوزير الخطير، وأيده سبحانه بنصره الأتم إنه نعم المولى ونعم النصير، فإنه الكامل الذي لا يؤدي فصيح اللسان بعض جليل صفاته، ولا يحيط بليغ البيان بمعشار فضائله وكمالاته، فتبارك الله ما أعلى شمائله، وما أجل مناقبه وخصائله، حيث كان منبع العرفان، ومظهر آيات سر الفرقان، كما أنه ملجأ ذوي

<sup>(</sup>١) انظر: هدية العارفين، ج٢/ ٣٩٥، وإيضاح المكنون، ج٢/ ١١.

 <sup>(</sup>٢) هو الشهر الخامس من الأشهر الميلادية، ويطلق عليه كذلك: مايو أيار.

 <sup>(</sup>٣) كذا كتب في الأصل، والرسالة السابقة تاريخها أواخر رمضان سنة ٩ ١٣٠هـ.



الآراء الصائبة وأهل الكياسة، ومرجع أصحاب الحل والعقد من أولياء الأمور وأولي الرياسة، مدبر مهام الأنام بثاقب الفكر، ومدمّر أرباب الشقاق والشقاء والمكر، صاحب الدولة حضرة سري باشا والي ديار بكر، لا زال على منصة التوفيق راقيًا، وعن حوزة الدين المبين محاميًا، ولحقوق الأمة واقيًا، وعلى هامات المراتب العلية عاليًا، إن العبد الذي لم يزل متمسكًا بحبل الولاء، ومتوثقًا بوثاق الرقية والانتماء، يعرض لذلك الجناب، الفسيح الرحاب، العالي الأعتاب، أني قد تشرفت من هاتيك الحضرة العلية، والأيادي الحاتمية، بكتاب ألبسني حلل الابتهاج، وتوّجني من الفخر بأبهى تاج.

فرحت به أجلو همومي وأجتلي زماني طلبق الوجه ملتمع الضيا(١)

وقد صيرته عنوان مآثري، وغرة جبين وجه مفاخري، فإنه للعين قرة، وللقلب بهجة ومسرة، حيث كان إيجازه لدي كإطناب، وإجماله يقوم مقام تفصيل كل كتاب، غير أن مولاي أعلى الله تعالى شانه، وشيّد قواعد مجده وأركانه، قد أطرى في شأن ما كنت قدمته للأعتاب، وعرضته لهاتيك الساحة الفسيحة الرحاب، حيث كان من دأبه أيده الله ما دامت الأيام والليالي، غض الطرف عن كل ما يبدو من قصور لنظره العالي، ولولا اشتماله على هاتيك [١٩٢] الأوصاف العلية، والمزايا البهيّة، لقلت: إن ما عرضته إلى ذلك الجناب، لا يقوم بوصف درَّة من دراري ذلك البحر العباب، بل هو كطنين الذباب، بالنسبة إلى صوت الرباب:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا(") وقد تشرفت أيضًا بالتفسير، وأجله أن أقول فيه إنه كنز الإكسير، فهو عندي

<sup>(</sup>۱) ورد البيت في مقامات الحريري، ص٢٦، وفيه: فكنت به أجلو، بدل: فرحت به أجلو. وفيه: زماني طلق الوجه، بدل: زماني طليق الوجه.

 <sup>(</sup>۲) لعبد الله بن معاوية الجعفري، انظر: الأغاني، ج١١/ ٦٣، ٧٧، وتاريخ دمشق،
 ٣٣٣/ ٢١٩.



من أعلى التحف، وأحسن من عقود الدر وألطف، أين منه سبيكة العسجد، والجوهر المنضد؟ حيث أظهر من الآيات القرآنية إعجازها، وأبرز من خدور المعاني السبحانية دقائق أسرار تسحب طرازها، فحين تشرّفت به اشرأبت له جميع الحواس، وتصاعدت مني الأنفاس، ولثمته مرة بعد أخرى ووضعته على العين والراس، وبقيت أمرح بين آرام معانيه، وأسرح في رياض بليغ مبانيه، وكأني يومئذ أوتيت قرطي مارية (١١)، أو دخلت غرف الجنان العالية، حيث كان جَنَّتي التي لا أجوع فيها ولا أعرى، وجُنتي من سهام الأوهام التي لم تزل تنحت لي وتبرى، وقد سجدت لله تعالى شكرًا على تلك النعمة، وسائته سبحانه أن يديمك لهذه الأمة، فإنك البحر الذي يقذف بالدر، والكنز الذي يلتقط منه نفائس الجوهر، وكم لكم من مآثر تزيّنت بها صحائف الأيام، ومفاخر تطاول بها هذا العصر وفاخر بها الأنام، وهي على اختلافها وتعدد أنواعها وأصنافها لا تقابل بمدح ولا ثناء، وليس لشكرها حد وانتهاء، هذه ديارنا تنطق بأفصح بيان:

[۱۹۳] أذهبت عنه بؤسه وشقاءه وبه الرياض تمايلت أغصانها أودعت فيه مآثـرًا أبقت لكم ولقد تساوى حزنه وسهوله ورويته من فيض فضلك عن ظما مذ كنـت فيه منفـنًا أحكامه كـم من عديم قد غـدا بثراثه

لمّا رتقت الفنسق بالعزمات وحكت رياض الخلد والجناتِ ذكر الجميل على مدى الأوقاتِ وجرت به الأنهار في الفلواتِ فاخْضر منه عود كل مواتِ ساعاته من أبرك الساعاتِ ونعميه في أحمد الحالاتِ

<sup>(</sup>١) قال الميداني في مجمع الأمثال ج١/ ٢٣١: يضرب في الشيء الثمين أي لا يفوتنك بأي ثمن يكون. وانظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم ج١/ ٦٩.



من أبوس وتفرق وشتاتِ في طبعه لا شك في حسراتِ وعدوك المخذول في نكباتِ خير الجزاء وأحسن الخيراتِ

من بعد ما قد كان يحزن حاله من كان يحسد مجدكم من خسة لا زلت منصورًا وسعيك ناجحًا وجـزاك مولانـا تعالى شـأنه

ولهام عكيكم ورحماسة وبركاته

المخلص محمود شکری



هذه أبيات نظمت دراريها بنان البيان، في سلك المحامد العلية الشان؛ لحضرة والي ولاية بغداد، المسـد للأمور أيّ سـداد، حتى فاح عبق رياض آثاره فتعطّرت المشام، وأصبح هذا القطريزري بغوطة دمشق الشام، ومن آثاره البديعة، وهممه الرفيعة، ما استصوبته أفكاره، واستحسنته أنظاره، من الأمر بغرس الساحة الواسعة الشهيرة بخان الوند، وخلع عليها من ثياب ألطافه السندسية الطراز ما يخجل روض العرار والرند، حتى اهتزت لبهجتها الأعطاف وتمايلت الرؤوس، وطربت من بهجتها الأرواح والنفوس، بعد أن كانت مرمى الكناسة والقمامة، ومهب صرصر الرياح والوخامة، والذي شوقه إلى هذا العمل المبرور، والفعل المشكور، ما كسبه الرياح والوخامة، والذي شوقه إلى هذا العمل المبرور، والفعل المشكور، ما كسبه بالأشجار والأعصان، والأبيات هذه:

وروض قد تنسم من شداه (۱)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ذكر الشطر الأول دون الثاني.



به الأزهار والأغصان تزهو وفيسه المساء تحسبه لجينا وزيسر مدينة الزوراء سسري فتسى نلنا به صعب الأماني حكى البدر التمام لــه محيّا ويهوى(١) المكرمات بكل آن وروضته التى يصبى شداها وقدمًا كانت الأوساخ فيها وفى الأجسام تورث كل سقم فخذ یا سیّدي منّـی مدیحًا

كما زهت الكواكب إذ تلالا على ساحاته يجرى زلالا كساه من جلالت جمالا فلم نعسرف بطلعته المحالا وشابه قدّه الغصن اعتدالا ولين نلفي به عنها ملالا حكت من جنة الفردوس حالا كما كانت على المرضى وبالا وللأرواح قــد أضحت نكالا تريك فضائلا قيلا وقالا

فی ۱۰ رمضان سنة ۱۳۱۱

كتبه الفقير

محمود شكري



<sup>(</sup>١) وقد تقرأ: ويهدي؛ حيث إن رسم الواو والدال يتشابهان كثيرًا.



وقد نظمت بعض الأبيات، أهنيه فيها على ما توفّق له من الإصلاحات، وذلك أنه قد تيسّر له سلد الهنديّة (١)، بعد أن عجز عنه من كان قبله من ولاة بغداد المحميّة، وهي:

بسديد الرأي قد أحكمت سدًّا وبه أنجزت ما قد كان وعدا(٢)

#### [190] كتبت لبعض الأكراد الأدباء، جوابًا عما كتبه من الثناء:

قلو أنصف الأكراد كنت خطيبهم لأنك فيهم ناظم الشّعر ناثرُ خطورك لم يخطر على بال عاقل وشعرك لم يشعر به قطُّ شاعرُ

نظم هذين البيتين الأديب الشهير في الأقطار، شاعر العراق السيد عبد الغفار، فيمن لم يكن قطرة من بحرك، ولا ذرة من واسع برّك، فرأيت فصاحتك أحق أن توصف بذلك المقال، وفطانتك هي الحريّة بالمديح الذي لا نظير له ولا مثال، وأما حيرتك ممّا أنت فيه، وعدم صبرك على ما تشتكيه، فبعد كل عسير يسر، والفرج يكون بعد الضر، فعليك بشرف النفس وعزها، ولا تتبعها في هواها ورجزها، واحذر

<sup>(</sup>۱) أصل الهندية ترعة معروفة بهذا الاسم حفرتها أميرة هندية عند زيارتها إلى النجف لما رأت من قلة المياه، فشقت هذه الترعة على نفقتها، وقد أخذت تتوسع على مر الأيام، ويكبر مجراها لحد أن تحولت مياه الفرات إليها وصارت تدعى نهر الهندية نسبة إلى تلك الأميرة، وبذلك انحسرت المياه عن نهر الحلة، فكان الخطب عظيمًا، فانصرف الولاة لإعادة الحالة، وكان أكبر هم الوالي سري باشا أن يتم سدة الهندية على يديه، فاستغرقت غالب أوقاته، وقد احتفل بافتتاحها في ١١ ربيع الأول عام ١٣٠٨هـ، وقد أنشئت بإشراف المهندس الفرنسي مسيو شوندفر. انظر: تاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ١٢١، وبغداد لباقر أمين الورد، ص٥٦، ٢٥، ولمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج٣/ ٢٩، ٢٣٠.

ولهذا الوالي أيضًا سقاية باسمه انظر عنها في تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كتب البيت الأول فقط، وبأسفله فراغ إلى نهاية الصفحة.



عن خروجها عن جادة المجد وتجاوزها، وأمل مولاك إن كنت تؤمّل، واعتبر ما قاله عبد الصمد بن المعذل:

تكلفنسي إذلال نفسي لعزِّها وهان عليها أن أهان لتكرما تقول سل المعروف يحيى بن أكثم فقلت سليه ربّ يحيى بن أكثما المعروف عليها أن أهان لتكرما

هــذا، وأرجوك عدم الغفلة عن مســتجاب الدعاء، وهذا لــديّ أعظم مطلب ورجاء.

ولهام عكيكم ورحات وبركاته

محمود شكري البغدادي



# توصية من الفقير ببعض الناس، حسبما وقع الرجاء والالتماس: للحضور السامي

أيها المولى الأكرم، والنجيب المحترم، يسر الله تعالى لك من التوفيق ما تنال به المقصد الأتم، بعد عرض التحية والسلام، وإهداء مستجاب الدعاء بالبقاء والدوام، إن حامل نميقة الوداد، وما اشتمل عليه من خالص الولاء الفؤاد، قد جاء في هذه الأيام، بدواب الأخ [٩٦] إلى مدينة السلام، فصادفه أنه قبل الوصول بيوم قد سافر إلى محل مأموريته، ولم يتيسر له الفوز بمشاهدته، وبعد أن استراح من نصب الطريق ومشقته، قصد العود إلى محل إقامته، ولا يخفى على حضرتكم ما للأخ في حق المومى إليه من جميل الرعاية، ومزيد المحبة الحقيقية والعناية؛ لما اتصف به

<sup>(</sup>۱) الصحيح أنه لأحمد بن المعذل، أخسي عبد الصمد أو ابن أخيه، انظر: أخبار القضاة لوكيع ص ٣٤١، والمجالسة وجواهر العلم، ج٤/ ١٤٩ وتعليق الشيخ مشهور على البيتين.



من الأخلاق الحميدة، والمزايا العديدة، والصدق والصفاء، والغيرة والوفاء، ومن المعلوم لديّ، والمسلّم إليّ، ما بينك وبين الأخ من المودة الأكيدة، والحقوق العديدة، والشفقة من الطرفين، والمودة من الجانبين، حتى كادير تفع الفرق من البين، ولا شك أن ذلك يقتضي موالاة من والاه، ومراعاة من كان يرعاه، وحفظ حقوق الإنحاء في الغيب، يؤكد ما كان عليه القلب، ويدفع عنه الشبهة والرَّيب، فها أنا أرجو من هاتيك الحضرة العلية، والذات الجليلة المرضية، أداء هذا الواجب، والإسعاف بتلك المطالب، ومن جملتها القيام بمساعدة مخلصكم المومى إليه والأخذ بساعده، وترويج مصالحه وإنجاز مقاصده، فإنه أهل للعناية، حريّ بجميل الرعاية، وقد انضم إلى ذلك ما عرضته من الالتماس، وشفعته بأكيد الرجاء المحكم الأساس، وقد بعثني عليه الود الغيبي، والحب القلبي، وهما أعدل الشهود، في مراعاة الحقوق والعهود.

ولبالم عليكم ورحالت وبركاته

في 7 س<sup>(۱)</sup> سنة 1311 محمود شكري



<sup>(</sup>۱) يقصد به شهر شعبان، كما مر معنا ص٣٤٨ من الكتاب، وعادة لا ينقط المؤلف توقيعاته في آخر الرسالة.



## كتب لي مفتي عانات، وصاحب الفضل والكمالات، قاسم أفندي<sup>(۱)</sup>، كان الله تعالى له فيما يُسِرُّ ويُبدي:

حضرة قرة العينين، وروحي التي بين الجنبين، رأس المدرسين وبؤبؤ المجد، مفيد المستفيدين وضؤضؤ السعد، الذي استقصى مراتب الكمال، وجرثومة الفضل والأفضال، الأعلم الأفخم، [١٩٧] والملاذ الأكرم، مدرس المدرسة الداوودية (٢)، صاحب الفضيلة جناب السيد محمود شكري أفندي، لا زال سالكًا مسلك المرحوم الأب والجد، ولا برح راقيًا مراتب السعد.

أما بعد:

فالمسؤول عنه أولًا تلك الحضرة، التي هي لعيني أعظم قرة، ثم إني لا يخفاكم

- (۱) هو الشيخ قاسم أفندي آل عريم، كان مدرسًا بالمدرسة العلمية الدينية في منطقة قعنه، وكذلك تولى الإفتاء بها، من تلامذته الشيخ أحمد محمد أمين الراوي. من مذكرات الشيخ أحمد الراوي، أفادني بها المهندس مولود مخلص الراوي، سبط الشيخ أحمد الراوي، https://sites.google.com/site/amamalrawi/pg2
- (٢) وتسمى مدرسة جامع الحيدر خانة، شيدها الوزير داود باشا وفرغ من تعميرها سنة ١٢٤٢هـ، ورصد لها أوقافًا كثيرة، انظر: مساجد بغداد وآثارها بتهذيب الأثري، ص٣٦، وتاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني، ص١٧، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج٦/ ٣٠٠، وخير الزاد، ص٢٤٤.



حامع الحيدر خانة



ما كان مني من صادق الخدمات، ومحقق العزمات؛ لحضرة العلامة الجد الأمجد، وعلَكُم الْعِلْمِ المفرد، لا زال في أعلى غرف الجنان، غريق الرحمة والرضوان، وما بذلت من الجهد الزائد، في تقرئتي المرحوم الوالد، فصار لي عليك حق من جهتين، ولا شك أنك الوارث لأسرار ذينك الأبوين، وهذا ولدي قد توجه إلى بغداد؛ ليبلغ بقراءته العلم عليكم غاية المراد، فالمرجو من لطفكم الحفي، وإحسانكم الوفي، أن تجعلوه من أقل الخدم، وتقبلوه لتلقي فرائد فوائدكم الغالية القيم، وتحثّوه على الاشتغال في سائر الأيام والليال؛ لتحظى بالأجر الجزيل، والثناء الجليل.

# ولبالم عليكم ورحمات وبركاته

في ١٨ شوال سنة ١٣٠٨هـ أفقر العباد إليه عز شأنه قاسم المفتى في عانة



## وكتبت لبعض مخبرًا عن وصول كتابه، وما أبداه من اكتنابه، فقلت:

من أين لك أيها القلم، أن تصف ما في الضمير وتتكلّم، من وصف كتابٍ تعانقت فصاحته وبلاغته ولا تعانق المحب مع المحبوب، وتشابكت أغصان رياض تفتقت من زهرها الجيوب، حتى أصبح الوهم مترددًا، والفهم متبلدًا، أهي عقود لؤلؤ تجرد من الصدف؟ أم ظهور حبابٍ أمالته من الراح قرقف (١٠) فوقفت في موقف

<sup>(</sup>١) القرقفة: هي الرعدة، انظر: لسان العرب ج ٢٠ ٣٦٠٣، مادة: (قرقف).



الحيرة وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه (١)، وترددت في معرفة ما هو عليه كما تردد (٣) في مشتبه القضاء حاكمه، قد جرت في جداول معانيه ينابيع الحكم، [١٩٨] وغردت على أفنان أغصان مبانيه بلابل البراعة بأطيب النغم، بزغ نور بدره من أفق الغيب، وطلع صادق فجره من مطلع المودة العرية عن العيب والريب، فآنس به القلب من جانب طور المودة نورًا، فاضطرب له جوديّ الفؤاد طربًا وسرورًا.

وَلِسُّلُهُم عَلَيكُم وَرَحَالِثْنَة وَبُرَكَاتُه

محمود شكري



وردني كتاب باللغة الإفرنجيّة، ومعه هذا البيان باللغة العربية، ولم أدر ما حواه الكتاب، وهذا عين عبارة الثاني وما حواه من الخطاب:

### جوائز الملوك ملوك الجوائز

بشرى للمعارف وأنصارها، وهنينًا لمن يسعى في إعلاء منارها، وتخليد آثارها، ورعبًا لها ولمن رعاها، وقد أفلح من زكاها، فما المرء إلا بالمعارف والآداب، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، نعسم فقد تذكّروا وعلموا أن هذا العصر هو عصر النور، وما أجدره أن يسمى بإحياء العلوم، فقد انتشرت فيه المعارف إلى حد لم يكن ليخطر بالأذهان وصولها إليه، وما ذلك إلا نتيجة فرط جدٍّ واجتهاد، أفضت إلى المراد، ولا أشك أن الأعمال بحسب الهمم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، فمن سمت همته، وشرفت عزيمته، فذلك

 <sup>(</sup>۱) اقتباس من عجز بيت للمتنبي، وهو كما في ديوانه، ص٢٥٦:
 بليتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها \* وقوف شحيح ضاع في التُرب خاتمُه

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: ترد.



الذي تشير إليه أكفُّ المعالى بالبنان، ويتربع صدرًا في مجالس التواريخ بين ما دوَّنه من جلائل الأعمال، وهذه سمة صاحب الجلالة ملك دولة السويد والنرويج أسكار الثاني(١) فإنه لم تلهه أبِّهة الملك ولا عزة السلطان عن توجه مقاصده السامية إلى ما هو جدير به من المساعى المشكورة، والمآثر المأثورة المشهورة، وغنيّ عن البيان أن أعلى صنوف المعالى وأولاها بالعناية هو العلم، وكفي بلفظه دليلًا عليه، فلذلك رأى هذا الملك السعيد - أعزَّه الله - أن يأخذ [١٩٩] بناصره، ويساعد أربابه على نشره من أي جنس، وعلى أي معتقد كانوا فطالما غمرهم بالمعروف، وشملهم بالرعاية، وكفاه افتخارًا ما بذله من العناية بالسيد نُورْدِينْشِلد(٢) حيث كلُّفه والنفقة من الجيب

> هو ابن الملك أسكار الأول ولد في ستوكهولم عام ١٨٢٩م، ودخل سلاح البحرية في سن الحادية عشرة، وعين برتبة ملازم أول عام ١٨٤٥م، ودرس في وقت لاحق بجامعة أوبسالا؛ حيث تميز بالرياضيات، تولى العرش بعد أخيه الملك تشارلز الخامس عشر، وتوج ملكًا على السويد والنرويج عام ١٨٧٢م، وقد كان يدرك الصعوبات في الحفاظ على هذا الاتحاد، ولكنه بسياسته جعل الانفصال سلميًّا، وأعاد العلاقات بين البلدين، وكان حكمه

للسويد إلى وفاته عام ١٩٠٧م، وللنرويج إلى عام ١٩٠٥م، تميز بحنكته وخبرته السياسية والقضائية؛ مما جعل العديد من الدول تقبله محكمًا، وكذلك بحبه للعلم والموسيقي، وقد خلف وراءه عددًا من القصائد والكتابات، وورثه على عرش السبويد ابنه البكر جوستاف الخامس. انظر: Encyclopaedia Britannica، ج٠٢، ص٣٤٦

هو أدولف إريك نُورْدِينْشِلد، ولد عام ١٨٣٢م، وأكمل دراسته في جامعة هلسنكي، وله عدة رحلات استكشافية، وكان أهمها إبحاره من النرويج إلى المحيط الهادي عبر القطب الشمالي، وهمي الرحلة الأولى الناجحة من الممر الشمالي الغربي، وكان الملك أسكار الثاني من أهم الداعمين له، وترك عددًا من الكتابات والخرائط، توفي في ١٢ أغسطس ١٩٠١م. انظر: Encyclopaedia المانا المسام المانا الم Britannica ج ۱۹، ص ۲۶۰.



من كتابه: Vegas fård kring Asien och Europa av A. E. Nordensklöld



الملوكي الخاص أن يطوف البحار لاكتشاف بعض المجهولات الأرضية، فخاض غمراتها حتى أنهى دورته بعد سنتين، اكتشف في أثنائهما من الجُزر والبلدان ما أصبح في هذا الزمان شمسا منيرة في أفق الجغرافية بعد إظلامه، ومع ذلك فإن لجلالته من المؤلفات العديدة ما صار به جامعًا لِطَرَفي الشرف من العلم والسلطان، وقد رأى ورأيه الموفق أن يعد جائزة لمن يؤلف كتابًا في تاريخ العرب قبل الإسلام، حيث إن حالتهم الجاهلية إذ ذاك لا تعلم اليوم تمام العلم، والشرط في هذا الكتاب أن يكون مشتملًا على بيان عوائدهم في المأكل والمشرب والزواج، وكيفية مجتمعاتهم، ومفاخراتهم وحروبهم وأفراحهم وأعيادهم ومعتقداتهم ومتعبداتهم، وسائر أعمالهم في تلكم الأيام، التي جبّها الإسلام، وأن يظهر الفرق بين حالتي المتحضرين والمتبدين منهم، وكيف كانت حالة مكة إذ ذاك؟ وبأيّة وسيلة أمكن لهم في زمن قصير أن يتقدموا في التقدم السريع، ويتغلّبوا على عدة ممالك واسعة، وأقطار شاسعة، يبلغ سكانها أضعاف أضعافهم مرازًا عديدة، حالة كون بلادهم حارّة مقحطة قفراء، خالية من بواعث المدنية؟ وهل بقي من آثارهم القديمة شيء بين من يسكنون البوادي اليوم، ويدعون بالعرب؟ مع إقامة الأدلة الكافية، والإتيان بالمستندات القويّة لإثبات كل ويدعون بالعرب؟ مع إقامة الأدلة الكافية، والإتيان بالمستندات القويّة لإثبات كل أمر منها تفصيلًا.

وقد عين للنظر في ذلك لَجْنة من أعاظم علماء المشرقيّات في أوربا، وكتب بذلك خطّا ملوكيًا لبعض أعضائها، وستنظر اللجنة المذكورة فيما يقدَّم إليها في ذلك الموضوع [ ٢٠٠] إلى آخر يناير سنة ١٨٨٨ ميلاديّة، فأيُّ كتاب حكمت بأفضليّته على الجميع، فصاحبه صاحب الجائزة المبيّنة في الأمر الملوكي، وهذه ترجمته ملخّصًا:

«لمَّا كان جلُّ رغبتي منحصرًا في نشر ما اشتملت عليه لغات الأمم الشرقية، وتواريخها من المعارف؛ لما لها من الأهميَّة العظمي في تاريخ التمدُّن الإنساني،



وكان ذلك غير معروف تمام المعرفة، اعتمدت الإعلان بأني سأمنح من يؤلف أحسن تأليف في حالة تمدُّن العرب قبل الإسلام بألف وسبعمائة وسبع وثمانين فرنقًا ونيشانًا ذهبيًّا قيمته ألف وأربعمائة وثلاثون فرنقًا تقريبًا، وتكون صورتي منقوشة على إحدى صفحتيه، وعلى الثانية اسم المؤلف الذي أخذ الجائزة، واسم تأليفه المجزى عليه، وقد وكَّلت العلماء الآتية أسماؤهم في تشكيل لجنة من أنفسهم للبحث فيما يقدَّم لها من التآليف في هذا الخصوص، وهم: إلىخ (۱) والكونت لندبرج (۲)، مع كونه عضوًا

(۱) اختصر المؤلف أسماء اللجنة، واكتفى بذكر الكونت لندبرج، وهم بحسب نص الإعلان الذي ورد في مجلة المقتطف ج٧ من السنة العاشرة، بتاريخ: نيسان (إبريل) ١٨٨٦م الموافق ٢٦ جمادى الثانية ١٣٠٣هـ: الدكتور بلكس وزيسر المعارف في مملكة نرويج، الأستاذ المدرس الدكتور فليشر في لَيْبسك (بالمانيا)، الأستاذ المدرس الدكتور تُولدكه في استراشبرج (بالمانيا)، الأستاذ المدرس الدكتور وي غُويه في لَيْدِن (بهولندة)، الأستاذ المدرس الدكتور ويط في كمبريج (بإنكلترة)، الأستاذ المدرس الدكتور غُويدي في رومية المدرس الدكتور ويط في كمبريج (بإنكلترة)، الأستاذ المدرس الدكتور عُويدي في المعاون المدرس الدكتور عُويدي في المعاون (بإيطاليا)، الأستاذ المدرس الدكتور المدرس الدكتور عُويدي في استنكارت الكتبخانة الوطنيَّة في باريس (بفرنسا)، الدكتور الكونت كارلودي لندبرج في استنكارت (بالمانيا). والكونت لندبرج مع كونه... إلى فليتنافس المتنافسون.

المصطف الجزد السابع من السنة العاشرة بدان (المرال) ١٨٨٦ ... المحافق ٢٦ جادى النابة ١٤٠٢

(٢) مستشرق سويدي، ولد عام ١٨٤٨ م، وحمل لقب: كونت عام ١٨٨٦ م، وحمل لقب: كونت عام ١٨٨٦ م، قام برحلات إلى بلاد العرب، ومكث فيها أعوامًا؛ ليتعلم العربية وآدابها، ثم جعل إقامته في باريس، ونشر العديد من الكتب باللغة العربية، انظر: الأعلام للزركلي، ج٥/ ١١٤، والمستشرقون وآثار اليمن، ج١/ ٤٢.







من اللجنة المذكورة، فهو كاتب أسرارها، وإذا طرأ على أحد الأعضاء ما يوجب تخلُّف كأن أراد هو أن يؤلف كتابًا في هذا الموضوع، أو فجأه مانع آخر، فاللجنة تختار من تشاء بدله، وعليها أن تقدِّم لي قبل انتهاء سنة ألف وثمانمائة وثماني وثمانيسن بما رأته في المؤلفات المقدمة لها، مع عرض اسم المؤلف الذي يمتاز بالجائزة.

حرر في قصر استكهلم في شهر يناير ك (١) سنة ١٨٨٦، يوافقه ١٣٠١ (٢). أسكار



#### تنبيه من اللجنة

على المؤلف أن يستند في استخراجاته على الأشعار الجاهلية، وما تتضمنه من ذلك الأحاديث النبوية، والسير والتواريخ الصحيحة، والعهد القديم، وعليه أيضًا أن يقدِّم مؤلفه مطبوعًا أو غير مطبوع لقنصل دولة السويد والنرويج في البلد الذي هو به، ويطلب منه إرساله إلى الكونت كرلولندبرج بالعنوان المحرر أدناه:

[٢٠١] فيا رجال الأدب، وعلماء العرب، نبِّهوا أقلامكم من الرقود، وانشروا

<sup>(</sup>١) اختصار لكانون الثاني.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: ١٣٠٣هـ؛ لأن شهر يناير من عام ١٨٨٦ يوافق شهري: جمادى الآخرة ورجب من عام ١٣٠٣هـ، وانظر صورة مجلة المقتطف السابقة.



لهذا الأثر الجليل مطويَّ البنود، وكيف وأنتم أبطال المعارف تتقاعسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

## إعلان من محلّ السادات بريل في ليدن

يتعهد المحلّ المذكور بأن يطبع على نفقته في مطبعته الكائنة بمدينة ليدن من مملكة هولندة المؤلَّف الذي يأخذ الجائزة صاحبه، وأن يدفع للمؤلِّف عن كل ست عشرة صحيفة مائة وخمسًا(١) وعشرين فرنقًا، فإن كان الكتاب مهمًّا في نفسه، ولكن فضله غيره بالجائزة فإنه يطبع أيضًا، غير أنه لا يدفع لصاحبه شيء.

عن اللجنة

#### الدكتور الكونت كرلودي لندبرج



وبعد أن وصل إليّ هذا الخبر، ووقفت على ما بيّن وذكر، ترددت في التصدي لهذا التأليف، والإقدام على هذا التصنيف، وإن كان المطلب من أحسن المطالب، ومناقب العرب من أجلّ المناقب، ملاحظة أن يقال: إن الذي كان في هذا الباب، طمعًا في نيل ما أعدوه من جائزة الكتاب، ويأبي الله أن تدنو نفسٌ لذلك الحقير، والنائل اليسير، غير أنَّ بعض الإخوان شوقني على التصدي في الاشتغال، وصرف النظر عن هاتيك الخواطر وتخيُّل ذلك الخيال، فإن إعلاء شأن العرب، لا يمنعه مانع ولا يقوم في تركه سبب، فهم القوم الذين اتصفوا بشرف النفس وعلوَّ الجناب، وكرم السجيَّة ومحاسن الأخلاق وسائر الآداب، مع مراعاتهم للعهود، ووفائهم بالعقود، وغيرتهم الجبلية، وشحاعتهم الطبيعيَّة، فكتبت بأقلِّ مدة، وعدم العدَّة، كتابًا حافلًا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وخمس، والصواب ما أثبتناه؛ حيث إنه معطوف على منصوب.



وسفرًا شاملًا، سمَّيته: «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»(١)، وأرسلته إلى ما عيَّنوه من المحل، فيما سبق من القول المفصَّل، وكتبت معه رقيمًا، تخال سطوره درًّا نظيمًا، وهو ما أقول:

[٢٠٢] باسم الله خير الأسماء، فإنه خالق من(٢) في الأرض والسماء

إن ما طلبه الملك المعظم بين الملوك، السالك في تدبير أمر رعيته أحسن سلوك، السابق في ميدان المعالى جواد همته، الفاتك بالسمهريات(٣) العوالي ماضي عزمته، الذي اقتصَّ من عوادي الأيام ما جنته على الكمال من العطب، وافتضَّ بسود الأقلام أبكار الأفكار من غواني الأدب، وهو أن يؤلُّف له كتاب، ببديع خطاب، يشتمل على جميع أحوال العرب، وبيان ما كانوا عليه قبل أن يكشف نور بدر الإسلام عنهم الغيهب، فقد اتبعت ما رسم، وانتهيت إلى ما قصد ويمّم؛ حيث لم أجد لي عذرًا في الوقوف دون غرضه، ولا ما يسهل على الإخلال بكل ما رامه ولا ببعضه، لما أنَّ وليّ أمرنا أيد الله تعالى دولته، وأعلى في الخافقين صيته وسطوته، قد أحسن أمتاع العلم وأعزّ أهله، ولا زال مأوى لهم وله، إن أظلم شقٌّ منه كان لهم فيه سراجًا، أو طمس منار له وجدناه إليه منهاجًا، أو قعد غيره عنه قام بأعبائه، مراميًا عن حوزته من أمامه وورائه، متقيِّلًا(٤) آثار أسلافه الغر الأطايب، الذين خصهم الله تعالى بأرفع المراتب،



غلاف الطبعة الأولى من الكتاب والمطبوعة بمطبعة دار السلام بيغداد عام ١٣١٤هـ:

أى متشبهًا، انظر: لسان العرب، ص٧٩٨، مادة: (قيل).

وقد تقرأ: لمن؛ حيث إن الرسم بينهما. **(Y)** 

السَّمْهَرِيُّ: الرُّمْحُ الصَّلِيبُ العُودِ. لسان العرب، ص١٠٦، مادة: (سمهر).



وانتضاهم من سلالة النجباء والنجائب، فاستوجب مرعي ذممه، ووكيد عصمه، أن يفيض معروفه على كل سائل، ويصل نائله لجميع الساحات والمحافل، فبادرت في الحال لإنجاز ذلك المطلوب البديع المنوال، فحرّرت ما حررت، وقرّرت ما قرّرت، مما بلغت فيه بحمد الله تعالى من ذلك فوق قدر الكفاية، وحزت بتوفيقه سبحانه قصب السبق إلى الغاية، واجتنبت مع ذلك الإسهاب المملّ، والإيجاز المحلّ، بعبارات رشيقة، ومعان رقيقة، مما أرجو أن يكون محطًّا للأنظار [٣٠٢] الملوكية، ومطمحًا لعين عنايته الإكسيرية، سيما وقد ألِّف على اسمه، وصنّف حسب توقيعه ورسمه، والمرجو من الأفاضل الذين عينوا للنظر فيما يقدَّم في هذا الباب، وانتخبوا للتدقيق فيما يردهم من أقطار الأرض من رسالة أو كتاب، إذا وقع كتابي هذا لديهم موقع الاستحسان، وامتاز عن غيره من الكتب المؤلفة في هذا الشان، أن يعتنوا بأمر طبعه، ويبذلوا الهمة في تصحيحه وحسن وضعه، ولا سيما في التعظيمات التي أوردتها في شأن سادات الأمة، وأكابر الأئمة، من تصلية وتسرضٌ ودعاء بالمغفرة والرحمة، فلطالما تحرَّفت الكتب في المطابع، وتغيرت إلى ما تمجه المسامع، ولهم بذلك الذكر الجميل، والثناء الجزيل، والفضل الجليل.

كتبه الفقير إليه تعالى السيد محمود شكري البغدادي



#### صورة مكتوب آخر:

قد سأل الملك المعظم بين الملوك، السالك في تدبيره وسياسته أحسن سلوك، أن يؤلّف له كتاب في أحوال العرب قبل الإسلام، وبيان ما كانوا عليه من العوائد والأحكام، ولنعم ما قصد، وحبذا ما أراد واعتمد، وما ذاك إلا من مزيد حرصه على



بث العلوم والمعارف، وشغفه في نشر الفضائل من بين مطويًات الصحائف، وحيث إني ممن ورده ذلك الأمر، الموجب امتثاله مزيد الفخر، بادرت في الحال؛ لإنجاز ذلك المطلوب البديع المنوال، فحرّرت ما حررّرت، وذكرت ما ذكرت، مما أرجو أن يكون محطًّا للأنظار الملوكية، ومقبولًا لدى سدته السّنية، وذاك غاية رجائي، ونهاية مطلبي ومنائي، ولا شك أنه سيقع لديه موقع القبول، بعد أن سيحظى لديه ونهاية مطلبي ومنائي، ولا شك أنه سيقع لديه موقع القبول، بعد أن سيحظى لديه

وجرى لساني فيه أو قلمي واخترت من جوهر الكلم ذكرًا يجد به على القدم ونسخت عنه آية العدم (١)

إن الذي صاغبت يدي وفمي مما عنيبت بسبك خالصه لمما أهبده إلا لتكسوه فاقبل هديبة من أشدت به

محمود شكري البغدادي

وبعد أن وصل ما أرسلته إلى محلّه، وردني بعد مدّة هذا الكتاب المنبئ عن وصوله إلى أهله، والمشتمل على إطراء ذلك المؤلّف والتنويه بفضله، وهو:

حضرة الأستاذ الفاضل السيد محمود شكري الآلوسي البغدادي ضط السيد

السيد أدام الله تعالى زينه، وأقرَّ بالمسرة عينه، وأجرى بالحكمة أقلامه، وثبّت في مواقف المعارف أقدامه، وأطلع من بدائعه في سماء الأدب بدرًا منيرًا، ورفع له في ملأ العرفان ذكرًا كبيرًا، وردنا مؤلَّفه الموسوم بربلوغ الأرب في معرفة

<sup>(</sup>١) لابن رشيق القيرواني، ختم بها كتابه العمدة في محاسن الشعر، ج٢/ ٣١٦.



أحوال العرب»، فسرّنا صنيعه المعهود(١)، وبشّرنا بنوال المقصود؛ إذ تبيّنًا منه غيرة مؤلِّف عظ الله تنال على العلوم، وتصدّيه لنشر ما هو منها مطوي مكتوم، كيف لا؟ وموضوعه من الأهمية بمكان، لا يقوم بالتعبير عن جلالته اللسان، فالعرب هم من عرفنا رجال اللَّسَـن والفصاحة، ومظهر الكرم والسـماحة، حميتهم مشـهورة، وحماســتهم غير منكورة، ولكن وا أســفاه لو يجدي الأســف، على ما آلم لما أَلَمَّ بأحوالهم من التلف، فإن جبَّ الإسلام ما قبله، استلزم بالمرة جهله، خصوصًا وقد اشتغل أهل القرن الأول وبعض الثاني بالغزوات [٥٠٥] والفتوح؛ لما وجدوه في أنفسهم من حلاوة الإيمان الممنوح، فتلقُّوا ذلك بصدر رحيب، وقابلوا الكفَّار من القتال بكل نوع عجيب، حتى استقام عماد الدين، وذلَّت أعناق المضادِّين، فكان ذلك عن التأليف شغلًا شاغلًا، وحجابًا عن الاهتداء إلى سابق الأمور حائلًا؛ لأن النفس كما لا يخفي على البصير الناقد، لا تقوى على شيئين في آن واحد، ثم جاء الخالفون فدوّنوا ما وصل إليهم من الأنباء، إلّا أنهم حفظوا شيئًا وغابت عنهم أشياء، فإن في مائتي سنة ما يكفي لضياع أكثر الأمور، ولا سيما إذا تعذَّر (٢) الوصل وتباعدت الدور، فنحن نشكر السيد على هذه الهمة المحمودة، والغيرة العلميّة المشهودة، فلا شك أنه أجهد نفسه في البحث والتنقاب(٣)، حتى استخلص من بين تلك القشور ذلك اللباب، فهكذا تكون الهمم، ولمثل ذلك فليعمد رجال الحِكَم، فأمّا الكتاب المذكور فسنتروّى فيما جاء ضمنه، ثم نبعث به لإخواننا أعضاء اللجنة، مؤمّلين أن سيحظي(١) بالقبول، ويعامل من الرضاء بما هو المأمول، هذا وإنا ليسرّنا كل مؤلّف مهما كان موضوعه، فكيف بكتاب الأستاذ وفضله شفيعه، فليطلق لهمته عنائها، وليقوّم من

<sup>(</sup>١) في أعلام العراق، ص٩٨: المحمود.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تعذرت الوصل، وأثبت ما في أعلام العراق، ص٩٨، وهو المستقيم لغة.

<sup>(</sup>٣) في أعلام العراق، ص٩٩: والنقاب.

<sup>(</sup>٤) في أعلام العراق، ص٩٩: يحظى.



غيرته سنانها، ثم ليطعن في نحور الجهالة برماح أقلامه، حتى تتألّف دولة متبدّد (١) الأدب مستظلة بأعلامه، لا زال للخيرات موفقًا، وللآمال فيه محققًا.

# ولهالم عكيكم ورحاشة وبركاته

تُتَّسِن في ٤ يوليو سنة (١٨٨٧ م الكنت كرلودي لند برج



هـذا الرجل من أكابر الإفرنج، وله محبة كلّية بالعرب وآثارهم، والإسلام ونجارهم، وله معرفة تامة بالألسنة الشرقية، لا سيما باللغة الفصيحة العربية، وقد رأيت في إحدى صحائف جريدة «الإنسان»، [٦٠٧] التي تطبع في إسلامبول دار سلطنة آل عثمان، أن محررها الفاضل قد اجتمع بذلك الرجل حين قدومه إلى هذا المحل، وأثنى عليه الثناء الجميل ومدحه بالمدح المفصل، ولأجل الوقوف على أحواله، أحببت أن أنقل في هذا المقام نص عبارته وعين مقاله، فقال:

#### الكونت كارلو لندبرج

آنستنا طلعة حضرة العالم والرحالة الشهير الكونت كارلو لند برج قادمًا من مدينة استنكارت قاعدة مملكة ورتامبرغ من ممالك شمال ألمانيا المتحدة، فقد قدم إلى دار الخلافة العظمى في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي القعدة من شهور السنة الحادية بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة، ولقد تلاقينا فألفينا منه فوق ما كنا نحدَّث عنه علمًا وأدبًا وكرم سجايا، وحسن محاضرة، وسعة اطلاع، لا سيما

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي أعلام العراق، ص٩٩، غير موجودة هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) في أعلام العراق، ص٩٩، ١٨٨٢م، وهو خطأ؛ حيث إن رسالة الإعلان عن المسابقة كما مرت معنا ص٧٠٤ من الكتاب، كتبت سنة ١٨٨٦م.



على أسرار اللغات والأخلاق والعوائد الشرقية، وله السياحات العديدة في الشرق والغرب، وقد تذاكرنا مع حضرته فلقيناه مقتدرًا كمال الاقتدار على استعمال اللغة العربية، ومعرفة الرجال الشرقيين، وله تحقيقات تامة في فنون التاريخ، وقد أوجب لنا كمال السرور ما له من الميل والمحافظة على الشرق وأهله، وحرصه على آثار أهل الفضل منهم، ورأينا له شـخفًا بتحرى رجال السند في الأخبار، وتذاكرنا أيضًا عن بعض شمون شرقية، فلم نجد سوى فكر لا ينافي أفكار حكماء الشرقيين، ولم نر من اللزوم سردها لحدود الصحيفة، وهو عضو من أعاظم أعضاء الجمعية العلمية الشرقية ذات النبأ الغريب، ولا سيما في اللغة العربية واللغات السامية، وله اطلاع على نحو ثلاثين لغة، فإنه يعرف: العربية، والسنسكريتية، والصينية، والجابونية، والإسويجية(١)، والدانيماركية، والفرنساوية، والتليانية القديمة والحديثة، واللاتينية، واليونانية القديمة، [٧٠٧] والألمانية، والروسية، والإسبانيولية، والهولاندية، والمجرية، والحميرية، والعبرانية، والحبشية، والإنكليزية، وغير ذلك، وله مؤلفات في أغلبها، منها: «الأمثال السائرة والأقوال الدائرة على ألسنة أبناء العرب»(١)، وكتاب فيما في اللغة الإسبانية من الدخيل من اللغة العربية، وكتاب سياحة اسمه «الشرق» مشتمل على بعض سياحات، وكثير من الصور في اللغة الأسويجية، وكتاب اسمه «طريفة» في اللغة التليانية القديمة، ورسالة في نسبة اللغة العربية إلى اللغات السامية، وله شعر كثير في كثير من هذه اللغات، إلا العربية فإنه يزن الشعر ولا يقوله، وله مؤلفات أخرى في العوائد والأخلاق، وقد ودّعناه واثقين بدوام الوداد على القرب والبعاد، وسافر في يوم السبت غاية ذي القعدة آيبًا إلى بلاد ألمانيا، غنَّمه الله تعالى السلامة، انتهى.

#### حسن حسني

وهي السويدية.

 <sup>(</sup>۲) ويعرف كذلك بأمثال أهل بر الشام، طبع في ليدن سنة ١٨٨٣م، انظر: معجم المطبوعات
 العربية والمعربة، ج٢/ ١٥٩٩.



#### نأتي على خبر الكتاب، وما كان في هذا الباب(١):

وبعد أن حل موعد الاجتماع، وحضر من حضر في ذلك المجلس من رجال الدول ذوى الشوكة والامتناع، وشهد مشاهير البلاد من سائر الأقطار والبقاع، ورئيس هذا المجلس هو ملك الدولة الأسوجية، وهو الذي طلب تأليف كتاب في أحوال الأمة العربية، فانعقد حينئذ ذلك النادي، الغاص بأولئك الرجال الشداد الأيادي، فأحضر هناك ما تقدم إلى هاتيك الرحاب، من كلّ رسالة وكتاب، وشرع يصدع كل خطيب من أولئك الأفاضل، بما أعده من الخطب التي تحاكي خطب سحبان وائل، وقد انعقد هذا المجلس عدة مرات، وجرى فيه ما جرى من المحاورات، وتفصيل ما كان، على أتم وجه وأكمل بيان، قد أفرده بتأليف، وسفر لطيف، الأديب الشهير أحمد مدحت أفندي، أحد رجال الدولة العثمانية، [٠٨] وكان أحد من أرسل إلى ذلك المجلس من قبل الحضرة السلطانية، ثم انتشر في الجرائد على اختلافها في اللغات، وتغايرها في المحال والجهات، أنه قد اتفقت كلمة ذلك المجلس الخاص، الغاص بالأفاضل والخواص، أن الرّاجح على ما كان هناك من كتب الأدب، إنما هو كتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»، يعنى كتاب الفقير، ذي العجز والتقصير، وقد نوهت بشانه، وبالغت برفعة مكانه، وقد بارك لي في ذلك أحبِّتي، وهنَّأني فيما هنالك أهل مودّتي، بسبب ما حصل من الفخار؛ لكافة أدباء العرب الأخيار، وما بقي من الذكر الحسن، على توالى الأعصار وتجدّد الزمن، وبناء على أن الكتاب المذكور، حاز قصبات السبق بشهادة أولئك الجمهور، أرسل الملك المشار إليه «النيشان»(٢)،

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذا المؤتمر في إرشاد الألبًا إلى محاسن أوروبا، ج٢/ ٦٣٢، وفي ج٢/ ٦٦٩ خطاب الإعلان عن فوز الشيخ الآلوسي بالجائزة.

<sup>(</sup>٢) ذكر العزاوي في تاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ١٢٥ في حوادث سنة ١٣٠٧ هـ يوافقه ١٨٨٩ م حصول الآلوسي على الجائزة، فقال: أتته جائزة ميدالية ذهب منقوش على طرف =



وهو الذي وعد به كل من سبق في ذلك الميدان، وكان معه كتاب قد شحنت بالبلاغة سطوره، وتزيّنت بِدُرِّ الفصاحة نحوره، ويا لله تعالى درَّ محرِّره كيف تكلم بأفصح اللغات العربية، وهو في بحبوحة البلاد الأفرنجية.



#### وهذه صورة المكتوب، الذي تنبسط له القلوب:

حضرة العالم الفاضل السيد محمود شكري أفندي الآلوسي أعزه الله، أيّد الله الأستاذ، وشرح بالمعارف صدره، ورفع بالكمالات قدره، ولا زالت تحيّيه المعالي، وتخدمه بأبيضها وأسودها الأيام والليالي، نكتب إليه وفضله لدينا أظهر من الظهور، وأشهر من كل مشهور، معتقدين أنه يسرّ بما نتلوه عليه، إذا ألقى بمقاليد سمعه إليه، وذلك أن كتابه «بلوغ الأرب» جليل في بابه، وقد استحق به التقدم على أضرابه، فإن جميع الكتب التي وصلتنا في هذا الصدد، مع ما بلغت إليه من كثرة العدد، واختلاف مصادرها شرقًا وغربًا، [٩٠٢] وبعدًا وقربًا، من أوربا ومصر والشام والعراق، وغيرها من الأقطار والآفاق، ولم يحصل من أصحابها سواك أحد، تلك الجائزة التي سبق بها الوعد؛ لأن الموضوع واديه عميق، بعيد الطريق، غير أن كتاب الأستاذ مع ذلك أجمع الكل مادة، وأوسعها جادة، فلذلك أنعم عليه صاحب الجلالة مولانا ملك السويد والنرويج بنيشان من الذهب، أخضر العلاقة لا أخضر الجلدة من بيت العرب، وهذا النيشان لا يناله إلا عالم فاضل، وقد خُصّص به الأستاذ دون سواه على كثرة الآمل،

منها رسم ذي الحشمة الملك، وعلى الطرف الآخر هذه الكلمات: مكافأة للسيد محمود شكري الآلوسي عن كتاب بلوغ الأرب.

ومعها كتاب من مشير القصر القرالي نيلس فون روزن\_سراي استكهولم ٦ أيلول سنة ١٨٨٩م.



فليجعل صدره له حِلْيَة، وليفخر به على نظرائه فإنما يحسن الفخر على العِلْيَة، وليعلم أننا قد عزمنا على طبع ذلك الكتاب، تخليدًا لمآثر صاحبه في خزائن الآداب، فلينشط لمثله همته، وليجرد على أعناق الخمول عزمته.

# ولهالم عليكم وزحالت

القاهرة ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٠٧ الكنت دي لند برج قنصل السويد والنرويج في مصر ووكيلها السياسي



كتب لي غرة جبين الأدب، وحور عين وجه مفاخر العرب، جناب عبد الحميد بك الشاوي(١)، صانه الله تعالى من الوقوع في المهاوي:

مولاي

أخبرني من لا أثق به عن الثقة وهو أنت أطال الله بقاءك، أن عزمكم الوصول الليلة إلى حضرة الوالي، لا زال محفوفًا بالسؤدد والمعالي، وأنكم أمرتم بتشرفي

<sup>(</sup>۱) هو عبد الحميد بن أحمد بن عبد الحميد الشاوي، شاعر بليغ، مجيد للغتين العربية والتركية، وله مشاركة في كثير من العلوم، ومحبة وميل إلى آراء السلف، وتولى منصب مميز قلم مكتوبي ولاية البصرة، توفي سنة ٢١٣١ هـ يوافقه ١٨٩٨م، ولم يبلغ إلا نحو خمس وأربعين سنة. ترجم له المؤلف في هذا الكتاب، ص٢٢٦ وفي المسك الأذفر، ج١/ ٢٥٤، وانظر: تاريخ الأدب العربي في العراق، ج٢/ ٣٣٤، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ١٥٧.



بخدمتكم، فإن كان ذلك عن أمر منه فيا حبذا نعمتان إحداهما امتثال الأمر، والأخرى قضاء ساعة بخدمتك هي العمر، وإن كان استحسانًا من لطف مولاي فإني أشكر إحسانكم، وأرى الكفاية التامة بوجودكم، ولا حاجة للتذكير بعسرض ما يلزم [٢١٠] من أمر الجماعة، فهذا الأمر كما يعلمه مولاي لا يستقيم، وآخره إن دام خجل، وقصاراه فشل، ويا حبذا لو أمكن تغيير المقالة التركية بخصوص بيان الأسماء، وعلى كل حال، العبد يفتخر ويتشرف بالوقوف عند أمر وليّ النعم، سوى أن معروضي هذا لا سبب له إلا الخوف الذي عندكم مثله، من أن أولئك يكون وجودهم سببًا لتأخر خدمتنا عن بلوغ الأمل المطلوب، وإلّا فلو يبقى كل واحد على حد لسهل الأمر وخف الخطب، ورأيكم أعلى، وما تستحسنونه في كل حال أحسن وأولى.

#### عبد الحميد



وقد تصدى الفاضل المومى إليه، أعلى الله تعالى مقام مجده وأقرّ بالعزّ عينيه، لترجمة كتابي «بلوغ الأرب» إلى اللغة التركية (١)، وذلك بالتماس حضرة سري باشا والي ولاية بغداد المحميّة، ثم اتّفق سفر المومى إليه إلى البصرة الفيحاء، وبعد مدة أرسلت له حسب أمره لأجل الترجمة بعض الأجزاء، ثم اتفق بعد أيام، إنشاء مطبعة دار السلام، فطلب مني منشيها ذلك الكتاب؛ ليطبعه بمطبعته الفسيحة الرحاب، فكتبت للبك المومى إليه أن يرسل لي ما عنده إن كان فرغ من ترجمته، وبيّنت له ما

<sup>(</sup>۱) قال بهجة الأثري في أعلام العراق، ص۱۵۷: قد نقله إلى التركية أديبان كبيران: أحدهما عبد الحميد بك الشاوي البغدادي، وسمى الترجمة: منتهى الطلب، ورأيت مقدمتها في جريدة الزوراء، وثانيهما أحمد عزت باشا العمري الموصلي، ذكر لي الأستاذ أن ترجمته صارت طعمة نار شبت في داره في القسطنطينية اهـ.



# جرى من حقيقة الأمر وكيفيته، فأجابني بهذا الجواب، طوبي له وحسن مآب: باسم الله

مولاي معدن الإنصاف والحق، كما أنه مجمع الفضل والصدق، وعهدي به رؤوفًا شفيقًا، عطوفًا رفيقًا، فكيف يكلف أي كَنُ الله تعالى عبده فوق الطاقة، ووراء الوسع، وغير الجدد، (١) من إجابة كتاب يعجز أفاضل الكتّاب، ومن أين لي يدان بمن أوتي الحكمة وفصل الخطاب؟ فإن لم أجب، أهملت ما يجب، وإن أجبت فالقلب من وجله يجب، ولكن الاعتماد على صفح مولاي وإغضائه، عن معائب عبيده وأوليائه، [٧١١] أساغ لي تقديم رقيم العبودية، قائمًا بأداء الشكر لما أولاني سيدي ومولاي من عظيم منته، وجسيم نعمته، بأن بشرني بما لا أمل لي فوقه من صحّته، لا زال وافر السعادة، جاريًا بمسرة أخلائه على العادة، وَلَعَمْره طال عمرُه لو كان حنانه علي، وما مال به جنانه إلي، مما يمكن استقصاء شكره، واستيفاء ذكره، لأطلبت عنان القول، وإن لم أكن في القول من أهل الطُّول، ولكن أدعو الله تعالى أن يديمه كهفًا للعلوم والآداب، وملاذًا لأولى الألباب، ولا زالت الدنيا مشرقة بأنوار فضائله، وأزهار خمائله، فلقد قلَّدها قلائد الكمال لا العقيان، وحباها بفرائد الجمال لا الجمان، وإنه لهو هو عِلْمًا وحزمًا وعزمًا، وإحسانًا وحلمًا، ومكارم أخلاق، وكرم أعراق، وفخرًا للعراق وأهل العراق، على أني أشكوه إلى معاليه، وأستجير ببدائعه ومعانيه؛ إذ أراد أن يحرمني خدمة لفضله، وتطفلًا على مائدة كرمه ونبله، فأحبّ أن يســـتأثر بطبع كتابه وترًا، وناهيك به عُلاً (٢) وفخرًا، بيد أنه لو رام شــفعه بترجمته،

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب، ص ٥٦١، مادة: (جدد): الجَددُ الأرض الغليظة، وقيل: الأرض الصُّلْبة، وقيل: المستوية، وفي المثل: من سَلكَ الجَدَدَ أَمِنَ العثارَ، يريد من سلك طريق الإجماع فكني عنه بالجَدَدِ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: على.



لكان أحرى بعموم فائدته، فالعرب وإن هدمت اليوم قواعد مجدها وشَرَفِها، ولم يبق رسمٌ لأركانها وشُرفِها، تعلم ما خصّها الله به من المعالي المزاحمة للسماك، وإنما المقصود تفهيم الأتراك بذاك، فلو أنصف المولى وشأنه الإنصاف؛ لأمر الطابع المتصف بالحمية أعظم الاتصاف، بأن يطبع كل شيء وترجمانه، فيتم بذلك فضله وإحسانه، وإني يا مولاي إن قدمت الكراريس فإن قلبي يتبعها، ويؤلم روحي ذلك ويوجعها، وأخشى من فوت مطلبي، وتعذّر مأربي، وليس لي أرب أعظم من إتمام الترجمة، وأن أحظى بنعمة كمال الخدمة، فإن لم يمنّ مولاي بقبول العذر، سارعت بإنفاذ الأمر مع مزيد الشكر، هذا وأرجو إرسال سجف (۱۱) المسامحة، وستر قصوري بستر المرحمة، [٢١٢] بسبب تأخر الجواب؛ لما عرض من الأسباب، وأعتقد أن مولاي مطلع على الأحوال، فأرجو أن يعاملني باللطف والإفضال، وأدعو الله تعالى بدوام مجده، وأستدعي أن يجلب المولى بتوجهه فخر عبده، وأهدي جزيل الاشتياق بدوام مجده، وألا إذا لا يرينا إلا شدة وقسوة، والحكم لله، ولا يأس مِن رَوحه ورحمته إلا جفوة، ولا إخاله يرينا إلا شدة وقسوة، والحكم لله، ولا يأس مِن رَوحه ورحمته وفضله و منته.

في ۲۱ محرم سنة ۱۳۱۱ عبد الحميد بن أحمد الشاوى



فكتبت الجواب لذلك الجناب، بل البحر العباب، الذي ساغ عذب ثنائه المستطاب، وشاع جميل ذكره في الأباطح والهضاب، وهو:

<sup>(</sup>١) السجف: الستر، لسان العرب، ص ١٩٤٤، مادة: (سجف).



#### باسمك اللهم

عِـمْ صباحًا، وأنعِـمْ اصطباحًا، أيها الخضـمّ الطامي، والجبل السامي، فإنك أيك أيك أن دلك المولى الذي صانته أصالة الرأي عن الخطل، وزانته حلية الفضل عن العطل، وإنك الذي شمخت ذراك في النجابة، وانتهت من بحبوحة العرب العرباء إلى خير فصيلة وعصابة، وأنت الذي تفردت في الكمال، وفقت ولله تعالى درك الأمثال، وأنت أنت الذي تسلسل إليك الشرف من ذؤابة بني قحطان، واعتزى إليك السؤدد والمجد من أولئك الأماجد الأعيان، فسبحان من اصطفاك في هذا العصر بفصاحة سحبت ذيل العي على سحبان، وتبارك اسم من خصّك من بين أهل الذكر ببلاغة أورثت باقلا نباهة حسان، فمن الذي يطاولك في بديع نسقك، وقد لبته قاصرات الطرف من حور آيات الإعجاز؟ ومن ذا الذي يباريك في سنيع منطقك، وقد أقعد صدور ذوي اللّمن على الإعجاز؟ كيف لا؟ وقد وردني من حضرته العليّة، وقد أقعد صدور ذوي اللّمن على الإعجاز؟ كيف لا؟ وقد وردني من حضرته العليّة، المصونة بحول الله تعالى من كل بليّة، [٢١٣] كتاب كريم، وخطاب عظيم، لولا التقي، وخوف الشقا، لقلت فيه:

رقَّ لفظًا وراق معنَّى فجاءت بحلاها وحسنها الحسناءُ تتحلّى به المسامع والأفواه فهو الحليّ والحلواءُ

ولعمرك وعمر أبيك، وما أودع الله تعالى من الأسرار فيك، ولا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لكتاب سجدت لآياته البينات أفهام الأنام، وخضعت لرفيع شأن عباراته الأبيَّات أعناق الأجلّة الأعلام:

قد حلا لفظه ورقَّ فهل كن ت من الشهد لفظه مشتارا(۱) ومبانيه تملك اللب في الحش ين بلاغًا وحكمةً واختصارا

<sup>(</sup>١) شار العسل: استخرجه، انظر: لسان العرب، ص٥٦ ٢٣٥، مادة: (شور).



ولقد أحجم جواد قلمي عن أن يجول في ميدان المناظرة فيدرك قصبات السبق من رد الجواب، وتعذر على جريء لساني النطق في ديوان المحاورة فيتسنى لي مباراة ذلك الكتاب، وأين ما تنسجه عناكب الأفكار، مما تحوكه هاتيك الأنظار؟

وكم نشرت على الأسماع در قم فكان ذيالك المنثور منثورا(١)

فليس التكحل كالكحل، ولا الشمس رأد (١) الضحى كالشمس في الطفل، كيف والناقد بصير، والمقام خطير، والمسارع وإن كانت واسعة لكنها مزلة أقدام، والمطالب وإن كانت واضحة غير أنها تكلّ عنها الأفهام، فيتعذّر الإقدام، فأنّى يستطيع ذلك ذهن كليل، وفكر عليل، ورأي سسقيم، وطبع غير مستقيم، فإليك سيدي العذر فيما صدّقنى به الورى، ونادانى فيه العقل:

أطرق كرى أطرق كرى، والزم رجوع القهقرى:

ولطيف لو معاني خلفه عصرت كانت لنا شهدًا وخمرا وإذا تصغي إلى ما عنده من بيان خِلْتَه للذهن سحرا(")

[٢١٤] وأما ما تعلق به رأي مولاي، أدام الله تعالى على الفضل إشراق شمس معاليه، ومتع مخلصيه بدوام بقاء أيامه ولياليه، من خصوص إكمال ترجمة الكتاب، فهو الرأي الحسن وعين الصواب، والطابع أيضًا قد مال طبعه السليم إلى ما أشار إليه ذلك الجناب، وللجميع بذلك فخر لا ينقضي ذكره، ولا ينمحي من صفحات صحائف الأيام سطره، فإنك إذا أهملت بوابل فضلك الهتّان، سحب الأفكار ومزن

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) رأد الضحي: هو ارتفاعه حين يعلو النهار، انظر: لسان العرب، ص١٥٣٣، مادة: (رأد)، وقول المؤلف: ولا الشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل، هو مقتبس من شطر بيت للطغرائي في قصيدته المشهورة بلامية العجم، انظرها في ديوانه، ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص١٨٨.



الأذهان، فتحت أغصان دوحة الأدب أكف أوراقها دون السماء، طمعًا أن يحصل فيها شيء من زلال ذلك الماء، فالله أسأل أن يطيل بقاك، وأن يمد في امتداد رفعتك وعلاك، في نعمة لا يبلى جديدها، ولا يفل حدها ولا حديدها، ولا ينتهي إلى غاية تضاعفها ولا مزيدها؛ لتشيد بمشيد فضلك بنيان العلم وأهليه، وترصع بناصع مجدك تيجان الفضل وذويه، حتى يعود غرة في وجه العصر، وسنة يقتدى بها على ممر الدهر.

ولهالم عليكم ورحالت وبركاته

محمود شكري

عفي عنه



#### ترجمة عبد الحميد بك:

وهــذا الرجل الأديب، ذو النثر الرائق والنظم العجيب، قد ولد سنة ١٢٧، ونشأ في حجر والده الذي تفرد بالفضل في هذا الزمان عندي، حسّان الشعر وبديع الزمان في النثر جناب أحمد بك أفندي (١)، فتلقى عنـه المآثر، وروى عنه المفاخر، حتى لحق الفرع بأصله، وشابهه في قوله وفعله:

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الحميد بن أحمد بن سليمان الشاوي، ولد عام ١٢٤٤هـ كما في المسك الأذفر، بخلاف ما ذكر في ترجمته ص ٥٣٧ من هـذا الكتاب بأنه ولد عام ١٢٤٦هـ، وما كتب في المسك لاحق لما كتب هنا، فهل هو تصحيح، أو أن في أحدهما تصحيفًا؟ ودرس على علماء عصره، فبلغ في الأدب والشعر، وتقلد عدة مناصب، منها: إفتاء البصرة، وقد وافته المنية عام ١٣١٧هـ. ترجم له المؤلف ص٥٣٦ من الكتاب، والمسك الأذفر، ح ١ / ٢٩٦، وشعراء بغداد، ج ١ / ٢٩٦، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج ٨ / ٢٦٢.



عذوبة لفظ في فصاحة منطق وعينيك لولا حرمة الخمر كالخمر ورُبَّ بيانٍ في كلامٍ يصوغه إذا لم يكن سحرًا فضرب من السحرِ (۱)

وله شرف نفس تنحطُّ دونه الشامخات، وعلو جناب لا تطاوله الجبال الراسيات، مع صدق ووفاء، ومراعاة حقوق إخاء، [٢١٥] وعفَّة واستقامة، وشيمة وشهامة، وغيرة تامة، ولا بدع فهو من قوم:

إذا نزلوا الأرض المحيلة أخصبت وجادت عليها المرسلات المواطرُ صوارمهم نار وأما أكفهم فأبحر جود بالنوال زواخرُ يروقك [في (٢)] داجي الحوادث منهم وجوة عن البدر المنير سوافرُ (٢)

وهو لم يزل في مناصب الدولة، ومهمات الملة، وهو اليوم في البصرة الفيحاء، وعليه تدور رحى أمورها في هاتيك الأرجاء، أسأل الله تعالى أن ينيله كلَّ أمل، ويوفقه في القول والعمل، وسيأتي ذكر شيء من شمائل والده، عند نقل بعض ما تفضَّل به على الفقير من طريف الأدب وتالده.

#### محمودشكري



<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفسس، ص ١٩٠، وفيه: حرمة بالخمر، بدل: حرمة الخمر. وفيه: يصوغه، بدل: تصوغه.

 <sup>(</sup>٢) غير موجودة بالأصل، وأثبتناها من الديوان.

<sup>(</sup>٣) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص١٧٧٠.



#### تأسف عظيم:

من امتحن الدنيا مختبرًا خلائقها، معتبرًا طرائقها، ومتصفِّحًا مواردها ومصادرها، ومتأمِّـــلَّا أوائلها ومصائرها، ضاق صدرًا بما تعرفه منها، وقلَّ صبرًا على ما يعانيه فيها، فإنها خؤونة غدّارة، وخدوعة مكَّارة، تسرُّ قليلًا وتسوء طويلًا، وتعطى بعضًا وتأخذ كلًّا، وتمنح قلًّا وترتجع كثيرًا، قد جعلت الموت رائدًا في سلب البقاء، وسينّ الفناء، ووافدًا يقطع حبل الرجاء، ويفرّق شمل الإخاء، والمقدور عذرًا فيما يحدث من البلاء، ويمنع من الوفاء، لا راقي من دائها ولا واقي من فعلها الغوي، ولا عاصم من مكرها البادي، ولا ناصر من جورها العادي، فقد نعانا الناعي بأفول كوكب سماء الأدب، ويدر فلك الفضل الذي لا يحجب، وذلك بعد أن تمرَّض عدة أيام، وعرض جسمه الشريف عضال الداء والسقام، فأرسل من البصرة إلى تحقيق بعض المواد في الملحقات، حيث يظنه الظان أنه صحيح ولم يعلم ما في فؤاده من الألم والآفات، فتوفي بعد خروجــه من البصرة بنحو ثلاثة أيام، وكان في الوابور في أشد أيام الحر والرياح هناك كالسهام، فأعيد إلى البصرة [٧١٦] ودفن في مقبرة سيدنا الزبير ﴿ الله عليه عليه جمع من الأنام، فتأسف عليه كثير من الناس، وتعطلت بما عراهم من الكدر الحواس، وحيث إن الجزع لا ينفع موتورًا، ولا يعيد مفقودًا ولا يمنع مقدورًا، ولا يدفع محذورًا، ولا يـروي من غلَّة، ولا يبري من علَّة، ففي الصبر مندوحة، وفي التسليم راحة، وفي العموم أسوة، وفي الوجوب سلوة، وإلى ما عند الله منقلب، ولما وعديه من الرحمة مرتقب، أسال الله تعالى ولا مسؤول سواه أن يتغمده برحمته وغفرانه، ويدخله فسيح جنانه، فقد كان رُمُ النِّيقُالُ على جانب عظيم من علو الهمة، وشرف النفس، ولين الجانب، ومعرفة في الأدب، ورقة النثر، ورصانة الشمر، وزكاء الطبع، وسمخاء الغريزة، وسرعة الفهم، وسمعة الذهن، وبُعد النظر، وغور الفكر:



منيقًظ الأفكار يدرك رأيه من أسرة رغموا الأنوف وأصبحوا قوم يصان من الخطوب نزيلهم اللابسون من الفخار ملابسًا

ما لم يكن بالظن والتخمين من أنف هذا المجد كالعرنين ونوالهم بالبر غير مصون ومن الوقار سكينة بسكون(١)

له خلق أرقُّ من النسيم، وألطف من التسنيم، عذب الموانسة، طيِّب المفاكهة، لا يمله جليسه، ولا يرغب عنه أنيسه:

ما أبدع الخلاق بالتكوينِ صدأ الهموم لقلبي المحزونِ تبدو بطلعة وجهه الميمون<sup>(٣)</sup> ورأيت من أخلاقه بوجوده ولكم تجلى بالمسرة فانجلى حيث السعادة والرياسة والعلا(")

وكانت له اليد الطولى في الإنشاء باللغة العربية، كما كان سببّاق غايات بين فرسان اللغة التركية:

أقلامه افتخرت على سمر القنا فرأيت كل الفخر للأقلام خط يسر الناظرين ولم يزل في العين أحسن من عذار علام [٢١٧] وكأنما نظم النجوم قلائدًا في الكتب مشرقة مدى الأيام (٤)

فمن بليغ نثره، وفريد درِّه، الكتاب الذي تشرَّف هذا الكتاب بذكره، وتحلَّى بعقود سطره، وهذا المقام، لا يسمع بعضًا من ذلك الكلام، وله من الشعر نظم كثير، وبحر غزير، ومن شعره الرائق، ونظمه الفائق، هذه القصيدة الغراء، بل الغادة الحوراء،

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: والعلى.

<sup>(</sup>٣) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٧٣٧.



قالها متحمِّسًا بحسبه، وشرف نسبه وأدبه، ذاكرًا غدر أعيان وطنه به، وذلك قبيل وفاته بعدة أيام، وهي نفثة مصدور، وأنَّة مقهور، لم يشف منه السقام، ولم يرو من غليله الأوام:

وليس لليل المُعَنَّى غدُ كأنسى لها ساهرًا أرصدُ تشب ضرائبا فما تخمدُ تسبح دراكًا فما تجملاً وتوهمى الأضالع لا تنفعدُ وخلف نار جوي توقد وأصقب زمن أنكذ وأعرق بي البين إذ أنجدُ وعيـش بسـاحتهم أرغــدُ جليسي به الرشا الأغيدُ ويعنو له الأشوس الأصيدُ وفوق الحسام الجراز اليد وكنت بصحبتهم أسعد ولم يك فــى الدهر ما ينكدُ من العمر لو أنها عوّدُ وهيهات مثلهم يوجد وإنى من بعدهم مفردُ

أرقت وهل يهجع المقصد وبت أراقب سير النجوم بقلب قريح له لوعة وعين كعين تفيض الدموع ولي زفرات تذيب الحشا لذكر زمان هويٌ قد مضي وعهد صبا سلبته الخطوب وأظعان حسى حدتها النوى وقد كان لى فيهم مألف وكم لبي هنالك مين مجلس غريسر يصيد أسود الشسرى أسسامسره بسغسرامسي به وإخسوان ضسراء فارقتهم قضيت بهم والمنسى غضة ليالى أفدي لها جانبًا نأوا فظللت كثيبًا لهم [۲۱۸] لقد كان شملى بهم جامعًا



غريب أقاسى العنا والأسبى مقيم أعانى ضروب الضنا فسقيا لعيش بهم كان لى فلولا عواد عدت جتة سقى الله يغداد صوب الحيا وإن لم يكن لى في شطها ولكن تركت بها معشرًا هم الناس إن عــة أهل العلا وما منهم غيمر قمرم عليه فيا راكبًا زعلبًا (١) جسرة إذا جئت بغداد فاحبس بها وفي الكرخ لي كبد غودرت لقيت من الدهر ما بعضه ولسبت لأحبداثه ضارعا ولكننى أنا جار على ولي سيف عزم إذا النائبات ولسبت أبالسي إذا الحادثات وقومى الأُلَى الصيد سسادوا الورى

ومنا لنى خبلٌ ولا مسعدُ وقسد ملّنسي الأهسل والعوّدُ فما العيش من بعدهم يحمدُ لقلت وإن كنت لا أقصدُ وطالعها الطالع الأسعد \_ وإن لـــ بــى \_ ظمأ موردُ لها طارف المجد والأتلدُ وإن ذكر الأصل والمحتد ـــه خناصر أهل النهى تعقد أ على ما بها من وجي تســئدُ ففيها لأهل الهوى معهد وقلب أضيع فما ينشلك يذوب له الحجر الجلمدُ ولا أنا مكتئب مكمـدُ مدى همة شأوها أبعد تفاقمن صمّم لا يغمدُ عظمن إلى أيها أعمد وشادوا من المجد ما يخلدُ

<sup>(</sup>١) جاء في ديوان الأدب، ص ٤٨٩: التَّزَعْلبُ: انطلاق في استخفاء.



ونسى دونها النجسم والفرقد بنسو الدهر أجدادهم عددوا وكان لأهل العلا(١) مشهد أ وإن أبسى المجتبى أحمدُ عن الخير والمجد لا يرقدُ وللشانئ الأرقام العرباد وأكبر أعدائه الأمجلة إذا شئت قلت فمن بجحدُ صدق النجابة والسؤدد وهل يخفض السؤدد الحُسّدُ وهمتهم عنهم تفقد وموضعه الغائسط الأوهلة دراهــم فــی کفّـه تنقــدُ فليس إلى غيرها يخلدُ لبكان له عندنا موعددُ بما فيه أفعاله تشهدُ

سموا في سماء العلا(١) رتبة علىي أنَّ فخرى بنفسي إذا وحسبى فخرًا إذا ما فخرت مقالى إنى عبد الحميد [ ٢١٩] همام إذا رقد الغافلون هـو الحلـو طعمّا لأحبابه فتعسا لدهر أخوه اللئيم أنا العَلَم الفرد في رتبتي تكنفني من كلا جانبي علی رغم کلب عوی حاســدًا عجبت لنذل ينادي الكرام يسامى رعان جبال سمت يرى الفخر والفضل من جهله يخال السفاهة رأس العلا فللولا الترفيع عن مثله على أنه حسبه خزية

وكان رج النباتال له مشاركة في كثير من العلوم، واشتغل مدة مديدة في المنطوق منها والمفهوم، وكان له اليد الطولي في العربية، ولا سيما ضبط الكلمات اللغوية، فقد كان فيها بحرًا لا يساجل، وحبرًا لا يماثل و لا يشاكل، وقد ترجم طرفًا من كتاب «بلوغ

<sup>(</sup>١) ، (٢) في الأصل رسمت: العلى.



الأرب» إلى اللغة التركية، وعاقته المنية عن أن ينال من إكماله الأمنية، وكان أسمر اللون، خفيف العارضين، نحيف الوجود، مربوع القامة، بلغ من العمر زهاء خمس وأربعين سنة، وقبل بلوغه إلى هذا السنِّ سقطت أسنانه، واشتعل رأسه شيبًا، تقلّد مناصب عالية، وبقي أيامًا في وكالة متصرفية العمارة والمنتفق وغيرهما، وكان ذا وجاهة وقبول لدى الأمراء والوزراء، وترك عدة بنين، آثار النجابة منهم تلوح على الجبين.

1410

محمودشكري



# [٢٢٠] جـواب تذكرة كتبتها إلى بعض الأحبة، ذهبت لوداعه فلم أجده:

لحضور صاحب الفضيلة، والخصال الجميلة، حضرة السيد محمود شكري أفندي آلوسي زاده، أناله الله الحسني وزيادة.

#### معروض العبد:

لثمت بكمال التعظيم والاحترام نميقة التفاتكم، وتذكرة توجهاتكم، وكدت من فرحي أطير، ومن سروري أطاول الأثير، أما تشريفكم فقد استوجب وافر الشكر، ومحمود الثناء ورفيع الذكر، وقد نبّه حس الرّق المخزون في ضمير العبد لهاتيك الذات العلية، التي أبدعها خالقها لمحض النفع لهذه الأمة المحمدية، وذلك ما كنت أعهده من ألطافكم القديمة، وتوجهاتكم العظيمة، مع أن العبد ليس أهلا لذلك، ولا ممن يسلك أمثالكم معه تلك المسالك، وليس لي ما يقابل هذا الالتفات، يا جليل الصفات، سوى تقديم مراسم العبودية، وواجبات قديم الرقية، فإن وقع ذلك



لديكم في حيّز القبول، فهو غاية المقصد والمأمول، بل هو عنوان سعادتي، وآية عزّي وسیادتی.

#### فلتشكرنك أعظمى في قبرها فلأشكرنك ما حييت وإن أمت

أساله تعالى أن يديمك شمسًا في فلك العلوم تستنير بأشعة أنوارها الآفاق، وتستضيء بباهر أضوائها سائر أقطار الأرض من شامها ومصرها ويمنها وحجازها إلى العراق، وليس آمل، من ذلك المولى الأجلِّ، سوى تفقَّد العاجز بالدعوات الخيريّة، ودوام توجهاتكم القلبيّة، فذاك يا قرة العين غاية مطلبي، ومنتهي ما يتردد في ساحات الخَلَد من إربي، وها أنا أهدي إليكم تحية الوداع، غير أني وإن فارقتكم جسمًا فقد خلَّفت قلبي في هاتيك الربوع والبقاع.

البياام عليكم ورحمات وبركاته

مدرسة العمارة

إبراهيم حقي(١)



إبراهيم حقي الحيدري، المعروف بخزاني، درس في العراق ثم واصل دراسته في إسمتانبول، وتخرج حاكمًا، ثم عين فسي محاكم التجارة والجزاء في جمدة، وبعدها عين مدعيًا عامًا في ولاية الموصل، وتقلب في مناصب قضائية أخرى؛ حتى اختير عضوًا في دائرة المشيخة الإسلامية في إســتانبول، وتولى تدريس مادة المذاهب والطرق الإسلامية في مدرسة الواعظين هناك، وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى عاد للعراق، فشعل عدة مناصب، واختير عضوًا في مجلس الأعيان، توفي سنة ١٣٤٩ هـ يوافقه ١٩٣١ م، عرف بثقافته الواسعة، وبشعره الجزل بالتركية، واتخذ خزاني اسمًا أدبيًّا عرف به في حياته الأدبية. انظر: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص• ٤٢.



[٢٢١] وكتبت إلى الشيخ عباس العذاري في الحلة الفيحاء، أطلب منه إرسال بعض أوراق كانت عنده من كتاب العرب يوم كان في مدينة الزوراء:

#### باسمه تعالى

#### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الشيخ الذي اشتهرت آدابه وكمالاته، ثم أنثني بعد أداء الثناء، وإهداء وإهداء واجب الدعاء، إلى التفقد عما أنت عليه من حميد الأحوال، وسديد الأفعال، فقد مضت أيام، منذ فارقت مدينة السلام، وودّعتها بألف تحيّة وسلام، ولم يكن من دأبك الصبر عن مفارقتها، ولا أن تسمح نفسك بمفارقتها، وعهدي بك أيها الفاضل أن لا تصغى لمثل قول القائل، وإن كان من الأماثل:

إن بغداد جنة الأرض لكن ساكنوها أخسس قدوم لئامِ ليس فيها سوى السلام لراج فلذا سميت بدار السلام

فإنه كلام من لم يصل إلى العنقود، ولا راعى الحقوق والعهود، فإنها بلدة طابت بساكنيها، وشرفت بممدوح شمائل أهاليها، وما أحسن ما يقول القائل، من أجلّة الأوائل:

فدى لك يا بغداد كل قبيلة من الأرض حتى خطتى ودياريا(١)

ولنسد هذا الباب، فإن الناقد بصير لا يخفى عليه القشر من اللباب، ولا يلتبس عليه الصفر بالتبر المذاب، فإن كنت أيها المولى بصدد التأخر في تلك الديار، ولم يكن لك عزم على القدوم إلى هذه الأقطار، فالمرجو أن تبادر بإرسال ما بقي عندك من الأوراق، مع من تثق به من طيبي النجار والأعراق، حتى نرى الإيجاب، في إكمال

<sup>(</sup>١) لأبي سعد الهمذاني، انظر: نشوار المحاضرة، ج٥/١٧٤.



نواقص الكتاب، نسأله تعالى التوفيق، إلى أقوم طريق، ولا بد أن تخبرنا عن مقصدك، من بقائك أو عودك، بعد أن تبلّغ منا السلام، إلى أخيك الأديب حسّان هذه الأيام.

ولهام عليكم ورحاشة وبركاته

المخلص محمود شکری



# [٢٢٢] فكتب لي في الجواب، أحسن الله تعالى له المآب:

أدام الله تعالى وجود حضرة المولى الذي نفزع إليه في كل ملمّة، والسيد الذي نلجاً إلى ركن علائه في كل مهمة:

تجلى بطلعت الهموم كأنه قمرٌ ويجلو في سناه ظلامها

شمس سماء العلوم، وبدر أفق المنطق والمفهوم، الأديب الكامل، والمهذب الفاضل، صاحب الأخلاق المحمودة، والمكارم المشهودة، واحد الدهر، وفريد العصر:

أبا محمود شكري إن شكري وإن أفنيت عمري فيك قاصر فكا محمود شكري إن شكري وإن أفنيت عمري فيك قاصر فكا ما عِشْتُ حاصر فكا ما عِشْتُ حاصر

سيدي ومعتمدي، السيّد محمود شكري أفندي، دام بقاه آمين.

وبعد:

فقد شرّفني كتابك الشريف، وفهمت ما أدى إليه خطابك المنيف، وأجلّ ما فهمت منه أنك في كمال الصحة والعافية، وأتم السلامة التي هي لي من كلّ داء



شافية، وأما سؤالك عن هجري بغداد وساكنيها، فوالله ما فارقتها قاليًا لها ولوددت أن تربتي فيها، ولا كان من عزمي البقاء في هذه الأطراف إلا اليسير، ولكن الله سبحانه لم يوفق لي سرعة الرجوع ومنه التيسير، وأسباب التأخير هذه المدة شرحها يطول، وذكر ما أصابني من الأكدار والمضار يحتاج إلى فصول، وإن بغداد وكرام أهاليها، أحب إلي من سائر البلاد ومن حلّ فيها، وإني لعازم على العود إليها عن قريب، ونسأله تعالى التيسير إنه للدعاء سميع مجيب، وأما الأوراق والمسطرة فها هي قد أرسلناها لحضرتكم العلية، صحبة المكاري مع كمال الممنونية، وما منعني عن إرسالها هذه المدة إلّا خوف التلف، وأماني النفس بسرعة الرجوع يا صاحب عن إرسالها هذه المدة إلّا خوف التلف، وأماني النفس بسرعة الرجوع يا صاحب العز والشرف، وفقك الله تعالى [٢٢٣] لما يحبه ويرضاه، وحماك وحفظك مما تحذره وتخشاه.

والسلام على ذلك الجناب، وعلى من حواه مجلسك من الأحباب، ورحمة الله وبركاته

في ٢٩ شعبان سنة ١٣١١ العبد الداعي الشيخ عباس العذاري



إن هذا الفاضل، والأديب الكامل، مما تحلت الطروس بنثره وشعره، وتزيّنت نحور الأيام بفرائد درّه، وعُدَّ من أكابر الفصحاء، في الحلّة الفيحاء، وله في حق العبد الفقير، بليغ نظم يسير، منها قوله مقرِّظًا كتاب: «الأسرار الإلهية شرح القصيدة الأحمدية»:

لذوي الفهم نزهة الألباب

إن هــذا الكتاب خيــر كتاب



فيه للناظريس روضة علم فيه علم وفيه فضل وفخر سمحت فيه فكرة الندب محمو علم الفضل والعلوم جميعًا ماجد أورع تقيي نقي نقي إلى أن قال:

إن شكري هذا لمحمود شكري فلعمري لقد أجاد بهذا الشر وبما قد أبان فيه من الأسرار كاشفًا عن رموزها والخفايا وعن الغامضات عنها بأيدي أيها السيد الذي قد تسامى إنما أنت في العلوم خضمٌ إنما الكتاب إنك قد أحرز فيسر بدع ولا نرى بعجيب غير بدع ولا نرى بعجيب أربح ولا ترى بعجيب

قد سقتها سحائب الآدابِ وكمال وفيه فصل الخطابِ د شكري مقدس الأحسابِ لم يزل في العلا<sup>(1)</sup> رفيع القبابِ ذو مزايا لم تنحصر في حسابِ

لا أماري فيه ولست أحابي ح لا ذال ناطقًا بالصوابِ من فيض ذي العلا(۱) الوهابِ عن معان كانت وراء حجابِ فكره قد أماط كلّ نقابِ شحرفًا في مكارم الأنسابِ هو حلو المذاق عذب الشرابِ ت فخرًا يبقى على الأحقابِ منك إذ جئننا بكلّ عجابِ فلأنت الشهاب ابن الشهابِ فلأنت الشهاب ابن الشهابِ

<sup>(</sup>١)، (٢) في الأصل رسمت: العلى.



#### تقريظ على تجريد السنان(١):

ومنها قوله بعد أن أكملت كتاب: «تجريد السنان في الدب عن أبي حنيفة النعمان»، وهو كتاب اشتمل على بعض اعتراضات اعترض بها بعض علماء الشافعية، على كثير من مسائل مذهب الحنفية، غير أنها صرير باب، أو طنين ذباب، وقد بينت في ذلك المنهج الصواب، وبعد أن فاح مسك الختام، وتلقاه بالقبول الأجلة الأعلام، قال ذلك الشيخ المومى إليه، أقر الله تعالى بالسرور عينيه:

أغصون بان أم قدود حسان أم روضة غنّاء باكرها الحيا وثغور ربّات الجمان تبسّمت وبها الأقاحي باسمًا لشقيقه وكواكب الجوزاء تلك تناثرت كلا ولكن ذا كتاب قد حوى ودلائلًا سطعت فهذا نورها وقواطعًا تمضي كقاطعة الشبا شحدت من الأثار والقرآن ذاك الإمام الأعظم الندب الذي العالم الحبر الدي بعلومه قد جد في طلب العلوم مجاهدًا

وعقود در أم عقود جمانِ طابت بنشر شقائق النعمانِ عن لؤلؤ في عقد نحر حسانِ والآس عانق قامة الربحانِ ولها الطروس غدت سماء ثاني فخرًا يحلّي عاطل الأزمانِ بنحط عنه في السنا القمرانِ للخصم قد نفدت نفود سنانِ في نصر مذهب ذي النهى النعمانِ في نصر مذهب ذي النهى النعمانِ دانت له علماء كلّ زمانِ دانت له علماء كلّ زمانِ للشرع شيد عالى البنيانِ وسعى إلى العليا بغير توانِ

<sup>(</sup>۱) عنون به بهامش المخطوط، وكتب قبلها كلمة كأنها نور بدون نقطة النون، وصورتها: مع مربط على ورايا



كسم ليلة قد بات فيها قائمًا سمحت به في الذب عنه فكرة السمحمود شكري من له رأي إذا سماه «تجريد السنان» لمن غدا من معشر سبقوا إلى غاياتهم مهلًا بني الحسد الدخيل فإنه نمتم وها هو قد تنبه للعلا هذا ابن محمود الشهاب ومن له تتناقل الدنيا حديث صفاته تتناقل الدنيا حديث صفاته [۲۲۰] فإليك أجوية إذا وقعت على

متهجدًا في طاعة الرحمن مولى عديم المثل والأقران ما استله أزرى بكل يمان لأبي حنيفة عائبًا أو شاني شوط الرياح وقد جرت لرهان لا تدرك العلياء بالأضغان هيهات نومكم من اليقظان شرف سما فيه على كيوان ما بينهم كتناقل الريحان ثهلان (١) دكّت جانبي ثهلان ثهلان

وقال يمدح الأخ عارف أفندي أيام توليته قائمقامية الحلة الفيحاء، وسلوكه في حكومته أحسن المسالك في جميع الأنحاء:

حيتك بكر النظم كاعب بكرت إليك بسيرها وأتتك تنشر من مدي يا صاحب الشرف الرفي وليه المكارم كاثرت

وأتتك تهسرع بالكواعب تطوي الفدافد والسباسب حمك والثنا ما كان واجب حمك ومن له تنمى المناقب في عدها زهر الكواكب

<sup>(</sup>۱) هــو جبل معروف لبني نمير بن عامر بن صعصعة، انظر: لســان العــرب، ص١٨٥، مادة: (ثهل)، ومعجم البلدان، ج٢/ ٨٨.



في رتبة العلياء ضارب نفحاتها كانبت مواهب تجلى به سود النوائب نالت به أسنى المطالب منها المباعد والمقارب ضاقت على العانى المذاهب ل الصارم الماضي المضارب م وتنجلي منها الغياهب وابسن المياميسن المناجب مسن معشسر غُسرٌ أطايسب بة هاشم ولدى غالب عندى عليها الشكر واجب قدمًا وأعداكم أجانب لعلاك لى فيها مآرب وأبنت ما لى من مطالب ك ما رأيتك لى مجاوب بالكرخ ما بين الأجانب حت الماجد الزاكي المناسب

ندب لبه عسرق زکسا(۱) وليه أكيف في الندي التعبارف التمقيضال من والتحلّة الفيحاء قد وبحكمه العدل استوى يا فارج الغماء إن لك مقول في الحكم مث تجلى بطلعتك الهمو يا ابن الغطارفة الألى(١) الطيبين أرومية منجند تنفيرع منن ذؤا كم منة لك أصبحت وأنسا السذي واليشكم وعريبضتى قلأمتها وعرضت عشدك حاجتي [ ٢٢٦] وبقيت منتظرًا لأمر والأهسل قد خلفتهم فسعسلام تسجيفيونسي وأنس

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: زكي،

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: الأولى،



يرتــد مــن جــدواك خائب من دون بابك حال حاجب

أمللي أحاشيه بأن أو أن يكون لحاجتي

وقال يرجو حسم مادة لبعض أحبائه، ويتشفع له في إنجاز مطلبه وقضائه:

ومن فيه قد أضحى يراش كسيرها وكم فيه قد أمسى يفك أسيرها لعفوك قد عـم البريّة نورها رضاك فقد ضاقت عليه أمورها

أيا ابن الجبال الشم من آل هاشم وكم ردّ غرب الدهر عن سرواتها ألا إن موسى اليوم آنس شعلة فهل أنت يا غوث المنادي معيره

أيها السيد المفضال، الفائق على الأقران والأمثال، المتجسم من العلم والعرفان، الجامع ما تفرق من الأدب في أبناء الزمان، إني قصدتك برجاء، وأتيتك لكشف ملمة متمسكًا بأكيد الانتماء، فمثلك يا ابن الأماثل، من يهرع إليه في المهمات والنوازل، فحاشاك ثم حاشاك، أن تخيّب من التجأ إليك ورجاك، وعدلك معروف، وإنصافك موصوف، فكم قد قضيت لذوي الحوائج حوائجهم، وعدّلت مسالكهم ومناهجهم، لا سيما وصدق مديحي وثنائي، وسبق عبوديتي وولائي، يستوجب إنجاز آمالي، وتحقيق مقصدي وإجابة سؤالي، ويستلزم تمييزي على أمثالي، فأسعفني بقبول شفاعتي، وامنن عليّ بإغاثتي، ولك الأجر الجزيل، والذكر الجميل.

ولسلام عليكم ورحمات ويركاته



# [٢٢٧] وقال عند قدوم الأخ من إسلامبول(١٠):

تجلّى كبدر بإشراقه ولم يسدر أن الحشما بعده وقد كنت منه لديغ الصدود وكان فاوادى أساير البعاد ألا حيّـه من غريـر(١) أتى رشا مشبع الحجل ريانه فینطق مـا کان فی خصــره لقد أخجل البان في قدّه ويبسم عن مثل لمع البروق تزيّن بالحلس حسنًا كما فبت أقبله راشفًا يغض من الروض طل الندى إلسى أن تبدت نجوم السما وفرق شمل الظلام الصباح كما فرّق اليوم شمل الهموم

فأهدى السرور لمشتاقه تُستر في نيار أشبواقه فجاد لقلبى بدرياقه فحن بوصل لإطلاقه ووافيى وفاء لميثاقه خميص المنطق مملاقه ويخرس ما كان في ساقه وظبى الصريم بإحداقه يدل الضلول بإبراقه تزيّن غصن بأوراقه لمي (٣) كالحميا (٤) لعشاقه حباه ابتهاجًا برقراقه جوانح تهدوي بآفاقه إلى أن جلاه بإشراقه عن القلب من بعد إرهاقه

<sup>(</sup>١) أخو المؤلف الأكبر محمد عارف الملقب بحكمة الله، انظره ص١٠٤ من الكتاب.

<sup>(</sup>۲) الغرير الكفيل، لسان العرب، ص٣٢٣٣، مادة: (غرر).

<sup>(</sup>٣) هي سمرة في الشفة تستحسن، انظر: لسان العرب، ص٨١ه، عادة: (لما).

<sup>(</sup>٤) اسم من أسماء الخمرة؛ انظر: فقه اللغة؛ ص٢٩٦.



قدوم الكريم الذي قد سما هو السيد المصطفى المرتقى كسريسم لسه أنسمسل لا تسزا وفيه شكرنا امتنان الزما فأشرق كالبدر والحاسدو وهــذى الرصافة فيه اكتسـت قدوم لشكرى أهدى السرور [ ۲۲۸] فتى هو من به أحكمت خضمة علموم ولكمن سواه فيا سادة فاق غيث السما ومن قد كسوا كل قطر سنا سبقتم إلى المجد إذ قصّرت سماء العلا ربعكم لا يزال وقال مهنيًا بالعيد:

با صاحب الحسب الرفيع ومن سما أنت الذي فضل الأنام ومن غدا أنت الذي ساد الورى بمفاخر وبكل قطر سار ذكرك بالثنا

سماء المعالى بأخلاقه ذرا المجد فى طيب أعراقه ل كالغيث جودًا بأطباقه ن مسد كان أنفس أعلاقه ن قد شرقت عند إشراقه جديد الهنا بعد إخلاقه فتى هو قرة آماقه عسرى العلم قدرة خلاقه سسراب يسغسر برقراقه عميم نداهم بإغداقه جلوا فيه قاتم أعماقه أناس هم غير سبّاقه وأنتم مصابيح آفاقه

شرفًا على العيوق(١) والنسرِ في فضله هو واحد العصـرِ لم تحص في عدّ ولا حصـرِ والحمد سير الشمس والبدرِ

<sup>(</sup>۱) هـو نجم أحمر مضيء في طرف المَجَرَّة الأيمن يتلو الثُّرِيّا لا يتقدمه، انظر: لسان العرب، ص ٢١٧٣، مادة: (عوق).



من معشر طهروا وجاء مديحهم فاسلم ودم في كل عيديا أخاال وثرى نديّ علاك مسكٌ لم يزل ولنا فلا زلت الملاذ وملجأ فبلطفك السامي العميم ننال ما وبباع فضلك نستطيل وإن تكن فليشملني اللطفُ منك فإنني والمجد فيك أخا المكارم لم يزل فاقبل نظامي في ثناك ففضلك الـ

فسي محكم الآيات والذكر المعليا رفيع الجاه والقدر بفم الملوك يضوع بالنشر وحمّي منيفًا من أذى الدهر نلئا من العلياء والفخر تجري الكرام بحلبة نجري دون الورى لك مخلص شكري بادي المسرة باسم الثغر بندا الشعر بندا الشعر

وله غير ذلك من الشعر الذي تتحلَّى بدرره الشعرى العبور، والنثر الذي تتزين بنثاره نحور صدور الحور، لا زال قرين التوفيق، الذي هو نعم الرفيق.

[۲۲۹] وقد كنت سافرت إلى كربلاء والنجف والحلة الفيحاء، في رمضان المبارك من السنة السابعة بعد الثلاثمائة والألف من هجرة سيد الأنبياء، عليه ألف تحية وثناء، وكان العود في أواسط شوال، فوجدنا جميع الأحبة على أحسن حال، فهنآني الأديب ابن الأديب، ذو الفضل المسلم والشعر العجيب، الشيخ محمد سعيد التميمي البغدادي(۱)، أناله الله من التوفيق حسب مراده ومرادى، فقال:

جـزاه اللـه خيرًا لـن يُعَدًّا

بشكري قد بلغت هدًى ورشدا

<sup>(</sup>۱) هو محمد سعيد ابن الشاعر المشهور صالح بن درويش التميمي البغدادي، كان فاضلاً أديبًا، وشاعرًا مجيدًا، توفي بعد سنة • ١٣٢ هـ. انظر: معارف الرجال، ج٢/ ٢٨٨، وحاشية المسك الأذفر، ج٢/ ٧٣٢.



أديب فاضل من خير قوم أديب عالم عَلَمٌ مفدّى تجنب حزمه عن کل بخل نصيح أخسرس الفصحاء نطقا قدومسك كان للسزوراء عيدا فيا من قد رقى بالجدّ مجدا فلا زلت المهنّى في سرور

تجيب يملأ الزوراء سعدا وقد ساد الورى شرفًا ومجدا وفاق بنى الندى كرمًا ورفدا ويوم ندى يفوق البحر مدا لقد سرّ الورى خُرًّا وعبدا تجاوز هامة الجوزاء حدا بجاء المصطفى الهادى المفدّى

وقال هذا الأديب، والفطن اللبيب، مادحًا للعبد الفقير؛ لغض طرفه عما فيه من التقصير والخطأ الكثير:

> ســيِّد فــاق كلُّ حبرٍ مســود كم له من مآثر وسجايا سيد لم يسزل سسحاب نداه إن يكن للكرام رأي سديد وله همة تزيل الجبال ال يا أخا المكرمات خذ خير نظم [ ۲۳۰] جئت والخير في قدومك وافي لم تزل في الزمان بدر سعود

الشريف النجيب زاكى الجدود حسدتها نجوم أفق السعود مستهلا على جميع الوقود فهـو ذو نائل ورأي سـديدِ شُمَّ طرًّا وإن تكن من حديدِ فنظامى يفوق نظم العقود بالتهاني رغمًا لأنف الحسود بالنبى الرسول خير الوجود



وقد جاء بغداد رجل يدعى بالسيد جمال الدين الأفغاني (١)، وهو من دهاة العصر شهير بين العالم الإنساني، ثم اغبر منه الوالي فنفاه إلى البصرة، فخرج من بغداد وفي قلبه مما أصابه حسرة، وبعد وصوله كتبت له كتابًا أهوّن فيه عليه المصاب، فكتب لى هذا الجواب:

#### البصرة

#### في ٢١ ذي الحجة ١٣٠٧

أرب الأديب، وأدب الأريب، الفاضل الكامل، السيد محمود شكري أدام الله تعالى وجوده، وإن قعدت القواسر القاضية على الضعف البشري بالفطرة الإيمانية عن القيام بناصر الحق، ولكني أعلم أنه ما عدمت الحسرة على عجزها من إماطة الحيف وإزاحة الجور، أشكرك بما أبديت في كتابك من حاسّات تُشعر بود خالص، نزحت به نفسك الزكية، وانبعثت عن كمالك الذاتي، وأنت تعلم أن المحبة الخالصة عن الشوب والريب، لا تستقل بوجودها نفس واحدة في تطوّرها، وإنما هي من آثار النفوس كلّما تشاكلت في فطرها، وتشابهت في خلائقها، وبهذا تهتدي إلى ما في

(۱) هو محمد بن صفدر، ولد سنة ١٢٥٤ هـ يوافقه ١٨٣٨م، وانتسب إلى الدوحة الشريفة، فرفع نسبه إلى الإمام الحسين رضي النائد، وبرع في العلوم العقلية واللغات، وجاب بلاد الشرق والغرب، واتصل بالأمراء والعلماء، ونشر أفكاره ومقولاته، وقد تعرض للعديد من المضايقات، ونفي عدة مرات، وتتلمذ عليه جمع من أشهرهم الشيخ محمد

عدة مرات، وتتلمذ عليه جمع من أشهرهم الشيخ محمد عبده، توفي سنة ١٣١٥ هـ يوافقه ١٨٩٧ م، وقد كتب عنه الكثير، واختلف الناس في أمره. انظر: الأعلام للزركلي، ج٦/ ١٦٨، وجمال الدين الأفغاني بين دارسيه لعلي

شلش





كيان فؤادي بما تجده في سرِّ جنانك.

# ولهالم عكيكم ورحلت وبركاته

#### جمال الدين الحسيني الأفغاني



وبعد أن بقي مدة في البصرة سافر إلى بلاد الأجانب، ومنها إلى إسلامبول بعد الاستيذان من حضرة الملك، وكان من المقربين لديه، ومعتبري الوافدين عليه، فكتبت له توصية بحق بعض الناس، [٢٣١] حسبما وقع الالتماس، وهذا ما كتبت، وإلى الله تعالى أنبت:

#### باسمه سبحانه

أعرض لحضرة مولاي سيد أهل الأدب، ومفخر أهل الفضل بما حواه من جليل الحسب، الذي شهدت أفعاله وأقواله بأنه صحيح النسب، جناب السيد جمال الدين الأفغاني، شمله الله تعالى بفيضه الرباني، أن المخلص في ودّكم لم يزل على ما كان عليه من الولاء لذلك الجناب، والمواظبة آناء الليل وأطراف النهار على الدعاء المستجاب، وهذا(١) حامل العريضة قصد دار السعادة، بصدد أن [ينال(٢)] بهمتكم مقصده ومراده؛ لعلمه أنكم ملاذ من لا ملاذ له، وملجأ أهل المسكنة والذلة، وبحسب ما نعهده منكم من الوفاء، ومراعاة حقوق الإخاء، نؤكد ما جبلتم عليه من الشفقة على عباد الله، وحب إيصال الخير إلى من يستحقه دون من سواه، وقد بشرنا من قدم إلينا بما أنت عليه من الألطاف الإلهية، والنعم التي تستحقها ذاتكم العلية،

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب: وهذه.

 <sup>(</sup>٢) هذه الكلمة غير موجودة في الأصل، وأضفتها ليستقيم السياق.



ونساله تعالى أن يؤيد أمير المؤمنين، وأن يشيد أركان سلطنته بالعز والتمكين، حيث كان له من العناية ما تقر به العيون، وتستوجب الذكر الجميل والثناء الجزيل على ممر الأعصر والقرون، وقد كنا سمعنا بما كان، وقدمت مع بعض الأحبة واجب الشكران، والأدعية الخيرية لحضرة السلطان، خلّد الله تعالى دولته إلى آخر الزمان، غير أنه حسب الظاهر لم يتشرف بأنظاركم العلية، ولم يصلكم ما هنالك بالكلية.

ولسلام عكيكم ورحاست وبركاته

محمود شكري



## وكتبت له أيضًا توصية:

معروضي لأعتاب حضرة المولى الذي تردد الشرف في مناسبه، [٢٣٢] تردد القمر في مناسبه، وزها المجد بمناقبه، زهو الروض بخمائله، فرع الشجرة الطيبة، وقطر السحابة الصيبة، الذي ألحق البنوة بالأبوة، وأضاف درجة الفضيلة إلى محتد النبوة، حتى قيل ما أقرب الشبه على بعد عهده، وهذا ماء الورد بعد ذهاب ورده، قدوة الأنام، ومرشد الخاص والعام، الذي طار بجناحي علم وعمل إلى أوج التجليات، وسرى على بريد الأسرار بصادق الأمل فقطع فلوات الترقيات، لا زالت شمس معارفه لامعة الضياء، وبدور معاليه ساطعة البهاء.

#### أما بعد:

فإن السيد الأجل، والشريف المبجل، متعه الله تعالى بالسلامة، وحباه بالزلفى والكرامة، قد خفض لضعفاء الأمة المحمدية جناحه، وأفاض عليهم سماحه، وأنضى فيهم غدوَّه ورواحه، حتى كان لهم كالراعي الذي تناول ثلته فأراح حسيرها، وجبر



كسيرها، وارتاد لها خصبًا، وأوردها رفهًا لا غبًّا، وأذكى في كلاءتها(١) عينًا وقلبًا، فقصده أرباب الحاجات، من جميع النواحي والجهات، عِلمًا منهم بنجاح آمالهم، حيث وجدوا ذلك السيد حصنًا حصينًا، وركنًا يلتجئون إليه في إنجاز مقاصدهم مكينًا، وبناءً على ذلك سافر إلى لثم هاتيك الأعتاب، والفوز بالسلوك في سلك من قام على ساق الخدمة بين يدي ذلك الجناب، حامل عريضة العبودية، ونميقة الولاء والرقية، وهو من قوم زكوا أصلًا، وطابوا عنصرًا، وعقدت لهم يد المعالي على منصة المفاخر خنصرًا، قد قضى ريعان عمره في الطاعات الإلهية، وصرف شطرًا من دهره في الخدمات المرضية، وقد طوحت به في هذه الأيام طوائح الزمن، وأخذت به يد الأقدار عن جادة رغد العيش إلى أضيق [٣٣٣] سبيل وأوعر سنن، حتى اضطر يلى طرق أبواب مراحم السلطانية، واستنهاض هممكم العلية، والله لا يضيع أجر المحسنين.

# ولئلام عكيكم ورحالت وبركاته

محمود شكري



## ترجمة السيد جمال الدين الأفغاني

جاء هذا الرجل إلى بغداد في السنة الثامنة (٢) بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية في أواخر الشياء من بلاد إيران، وكان قد أقام فيها مدة، ثم اقتضت الأقدار

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: كلائتها.

 <sup>(</sup>۲) جاء في الهامش بخط أزرق مغاير: انظر: تاريخ كتاب الأفغاني في الصفحة رقم: ۲۳۰، فالظاهر أن هذا سهو، وأن الصحيح هو السنة السابعة... إلخ اهـ. والصفحة رقم: ۲۳۰ يقابلها هنا ص ٤٤٤ من الكتاب.



الإلهية وروده إلى بغداد، وقد اجتمعت معه مرارًا فرأيته في المعقول بحرًا لا ساحل له، مع كمال فصاحته في اللسان العربي والفارسي والتركي والفرنساوي، وغير ذلك تقريرًا وتحريرًا، وكان في مصر يحرر بعض الجراثد العربية مدة سنين، وكذلك حرّر جريدة «العروة الوثقي»، التي كانت تطبع في باريس عاصمة الفرانساويين باللغة العربية، وقد درَّس المعقول مدة سنين في مصر، وله هناك شهرة غير مرضية من جهة علماء الدين، وأقام أيضًا مدة مديدة في إسلامبول، وكان أحد أعضاء مجلس المعارف فيها، وعلى ما ذُكر أنه خرج من وطنه وهو ابن عشرين سنة أو أقل، وفي أيام اجتماعي به كان يقول: إن عمره بلغ اثنتين وخمسين سنة، وبقي في بغداد نحو عشرين يومًا فتألم منه والي البلد، وكان إذ ذاك سري باشا، فإنه اجتمع معه في جامع الوزير، ووقعت بينهما محاورة أوجبت اغبرار قلب الوالي عليه، ثم ازداد ذلك بسبب تردد السيد المومى إليه إلى بعض أمراء العسكرية، وكان بين الوالي وبينه مخاصمة ومشاجرة، فأغاظه بنفي السيد المذكور إلى البصرة، فذهب إليها منكسر القلب، فرأى من حسن معاملة أهاليها وواليها ما جبر به كسره، ثم بقي فيها مدة مديدة بعز وإكرام، وإجلال واحترام، ثم مافر منها إلى بلاد الإفرنج...(۱)

[٧٣٥] وقال بعض الشعراء في المدح والهناء، حين زيارة سيد الشهداء:

هنيت يا صاحب الإحسان والجود يا ابن الأطايب والعلياء من مضر قد شاع علمك في كل البلاد وما وأنت محمود شكري فيك قد جمعت سواك يرفل في حمر الثياب وفي

يا ابن الخضارمة الغر الصناديدِ
يا ابن العفاف ويا ابن السادة الصيدِ
ذالت مآثرك الغرا بتسديدِ
مآثر لست أحصيها بتعديدِ
صفر وحلى للنسا الغيدِ

<sup>(</sup>١) تليها صفحة فارغة في المخطوط وهي برقم: ٢٣٤.



وأنت أيدك المولى تجدّ إلى أيدك الله في نصر تعزّ به ترى كميّا عظيم القدر ذا نظر ترى الضيوف إذا حلّوا بساحته بقري الضبا لحم شانيه بيوم وغًى تلك السجايا دعوت الله يحرسها وذاك واحد دنيانا وعارفنا فاقبل فديتك من مدحي لكم دررًا يا بحر جود للعفاة وكهفها ثم الصلاة على المختار سيدنا

نيل المعالي بلا ريث وترديدِ كما حباك بفضل غير محدودِ إذا مشى خِلتَه من نسل داودِ تراهمُ بين مغبوط ومحسودِ إذا امتطى ظهر ذيال من الجيدِ من كل باغ لها يومًا بتنكيدِ وصنو ممدوحنا داما بتأييدِ تهدى لمجدكم من بعد تحميدِ فيكم ننال المنى يا بغية الجودِ وآله السادة الغر الأماجيدِ

وقد قرظ كتاب «تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان» المدرس الثاني في المدرسة الأعظمية، حفَّه الله تعالى بألطافه الخفية، وأمده بتوفيقاته الإلهية، فقال:

حمدًا لمن منّ على عباده بالفضل والإحسان، واختارهم من بين خلقه حملة شريف العلم والعرفان، وصلى الله تعالى وسلم على سيد ولد عدنان، وعلى الله وأصحابه خير أهل الإيمان، الذين جاهدوا عن الدين القويم [٢٣٦] باللسان والسنان.

#### أما يعد:

فقد تصدى بعض من لا خلاق له من الشافعية؛ لهدم أساس مذهب إمام الأثمة لدى كل ذي روية، فتكلم بكلام تمجّه أسماع الأفهام، وتأباه قواعد الإسلام، ولما



كان في [كل] عصر طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، ناطقين ولو على أنفسهم بالصدق المطلق، ردّ عليه ما ادّعاه، وأبطل ما افتراه، أحد أولئك العباد المخلصين، والسادة المفضلين، وهو الراقي في العلم إلى ما لا تصله العين، ولا تدركه الجوزاء وإن طارت بجناحين، المنصف في أقواله، والمخلص في أفعاله وأعماله، شيخ العلوم وهو في سن الشباب، وأستاذ المنطوق والمفهوم عند ذوي الألباب، أعني به السيد محمود شكري الحسيني البغدادي لا زال له من التوفيق قوام، ومن التأييد عصام، ما قام بنصرة دين جده النبي الهادي، فقد أزال هاتيك الوساوس، ودفع بنور بصيرته ظلمات الشكوك وحوالك الحنادس (۱۱)، بكتاب سماه «تجريد السنان»، فأنعم به من اسم طابق مسماه في العيان، ولا بدع فهو الذي أحيا ما اندرس من المآثر، وروّج سوق الفضائل والمفاخر، وتعطرت المجالس بنفحات ذكر ما أودع الله تعالى فيه من الأخلاق العظيمة، ولهجت الألسن بعد محاسن مزاياه الكريمة، وفيه نظمت فيه من الأبيات، وأين هي من استيعاب ما هو عليه من الآيات؟:

الحمد لله مع الصلاة وآله والتابعيان البررة وبعد إني مذ رأيات ما أتى نجل الكرام ذي الخلال شكري نجل الكرام ذي الخلال شكري [۲۳۷] مجلة ناصرة للمذهب سبيكة من عسجد قد رصّعت في ذبه مجرد السنان يضرب فيه رأس كل طاغي

على النبي وافر الصّلات ومن لدين الله يومًا نصره به من الذب عن الحق الفتى حق له بين الأنام شكري كأنها في نظمها المرتب بل غرّة في جبهة الدهر بدت محاميًا عن مذهب النعمان وجاهل وحاسل والغسي

<sup>(</sup>١) هو الظلمة، أو الليل شديد الظلمة، انظر: لسان العرب، ص ٢٠١، مادة: (حندس).



وحكمه المحكم وهو منتصر بما أف

بما أفاده الحديث والأثر من معدن العلم ومقتناه

نسـال الله تعالى أن ينيله من الأماني الخيريّة كل مقصد، وينصره بجنود إقباله وتوفيقه على كل خصم ألدّ، ويرغم به أنف كل من حسد، ونبسط له موائد الدعاء، إذا نامت العيون تحت رواق الظلماء.

كتبه الفقير

محمد قاسم المدرس الثاني في المدرسة الأعظمية

عفى عن سيئاته الكلية



ومن النظم الرائق، والشعر الفائق، ما قاله الشاب الظريف، والماجد الشريف، السيد أحمد أفندي الوتري، مادحًا هذا العبد الفقير، شكر الله تعالى فيض فضله الغزير، وهو قوله:

> أشمس تجلت في الدجى أم سنا البدر أم الشادن الألمى تجلّى بكفه إذا دارها في الكأس تحسب أنه وحيث انجلت دار الحباب كأنه يطسوف بهاتيها ويُومسي بعينه فبالروح ساق بخجل الغصن عطفه

يلوح لنا أم برق عقد على نحرِ سنا قرقف صهبا مشعشعة بكرِ هلال يدير الشمس في كوكب درّي دراري لجين في سماء من التبرِ خذوها ولا تخشوا من الإثم والوزرِ وغرته بالبدر في تمه تزرى



ومبسمه يغنى الندامي عن الطلا تشابه عندي ريقه والطلا فمأ وبالروح أوقات السرور بحاجر [ ٢٣٨] أويقات لا يعدو الزمان بنكبة تخلّفت من بعد السعادة للشقا ولست جزوعًا لا ولا فرحًا إذا لعمرك لم يبق السرور ولا الجفا ولست بلاح للّيالي بما أتت وما الدهر إلا حين يصلح أهله لحى الله أبناء الزمان وفعلهم كما قد جفاني من أؤامل (١) وده أخو النفس ما راعى حقوق أخوتى تعمود قطعي ما وصلت وإنه ولكنّني لمّا تيقّنت حقده جفانی ابن أمی واجتبانی بفضله سأشكره ما دمت حيًّا وإننى فتى المجدما وافي الزمان بمثله سما مذنشا في العلم أشمخ رتبة همام إذا ما صال في موكب الحجي

ومقلته السوداء تنفث بالسحر علمت بأيّ المسكرين انتشى سكري وكيف انقضت من حيث ندري ولم ندر عليّ ولا أنّي من البين في أسر وسود الليالي بعد أيّامي الغرّ أصبت من الأحوال بالشرِّ والخير وسيان عندي حالة اليسر والعسر ولست أذُّمّ الدهر لا ذم للدهر ليصلح أو إن يمكروا جاء بالمكر لقد ركنوا بعد الأمانة للغدر ومن كنت أرجو أن يشدّ به أزري وغادرني فردًا أحير في أمري ليُحزنه نفعي ويُفرحه ضُرّي أويت إلى خير امرئ ماجد حرِّ أخو المجد محمود لأنعمه شكري إذا متّ لا أنفكّ أشكر في قبري ولا هو في علم يضاهي ولا فخر وساد على الأقران بالحلم والفكر (٢) بميدان علم عاد يرفل بالنصر

<sup>(</sup>١) كذارسمت بالأصل، والصواب: أؤمّل.

<sup>(</sup>٢) كتب بأسفل منها: الشكر نسخة.



يبدد جيش المشكلات برأيه تسورت علمًا عن أبيه وجده رفيع لو أن المجد يُسأل من به وإني إذا أسندت عنه فعن سما فيا من له فوق السحاب مكانة إذا ما رعتني من جنابك نظرة كفي سؤددالو صح منك لي الولا [٢٣٩] فحقق ولائي والسلام عليك ما

وقال أيضًا وقد أرسل ذلك مع تابعه: إذا مسا جئت، بالله قَبِّسل وقل ذا اللفت يرجوك التفاتا

فآراؤه بالقطع كالبيض والسمر فأكرم به حبرًا تورّث عن حبر علوت لقال المجد فيه غلا سعري وإني إذا حدثت عنه فعن بحر ويا من له أيد تجلّ عن الحصر فلست أبالي بالزمان وما يجري فها أنا محسوب عليك مدى العمر تنسمت الأرواح أو غرّد القمري(١١)

عن الداعبي له كلتا يديه فمنا بالقبول له عليه السيد أحمد الوترى

<sup>(</sup>١) هو طائر يشيه الحمام، لسان العرب، ص٣٧٣٧، مادة: (قمر).



# وكتب لي عبد الرحمن البسام، وهو أحد المقيمين في البصرة من الكرام، مهنيًا بالعيد السعيد، أكرمه الله تعالى من الخير بالمزيد:

# 

من البصرة

أسعدك الله بهذا العيد الحاضر، سعادة واقعة بأيمن طاير، وبلّغك من الآمال والأماني، غايات التناهي بلا تواني، ولا إخلال في كل متجدد من أيامك، ومتصرف من أمورك، من العز الراهن، والإقبال القاطن، والمعالي الشائدة لقدرك، السارية بذكرك، موقّقًا في أقوالك وأفعالك للشكر الحافظ للنعمة عليك، الزائد منها لديك.

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

عبد الرحمن البسام





#### وكتبت في الجواب:

إن من أشرف الأعياد لديّ، وأبرك الأيام إليّ، يوم عاد عليكم بالشرف والإقبال، وكنتم فيه من فضل الله تعالى على أحسن الأحوال، ففيه تضاعف السرور، وتزايد الفرح والحبور، وإني أشكر فضلكم على هذه التهنئة والتبريك، وأعد ذلك من أجلّ أياديك، فقد حقق ذلك ما جبلتم عليه من عَلِيّ الشيم، وأكّد ما انطويتم عليه من مرعي الذمم، وأملي من ذلك الجناب، توالي مثل هذه المسار على من أخلص له الود من الأصحاب.

# ولهالم عكيكم ورحاسة وبركاته

المحب

محمود شكري الحسيني

عفي عنه



#### [٢٤٠] بسم الله الودود

الأفضل شكري أفندي الآلوسي دام ظله

منى إلىيك سلام يحكي النسائم رقّه اليك يهديه صبّ ملكت بالحب رقّه فهل تممن عليه بأن تهاوب رقّه

سلام طبّق الآفاق ذكره، وثناء عبّق الأكوان نشره، ودعاء يملأ الخافقين أجره، من محبّ محض الحب قلبه للولاء، وأهله الخلوص إلى غاية الصفاء، إلى حضرة



من لم يزل السعد مقيمًا ببابه، والمجد ثاويًا برحابه، قطب دائرة المعقول والمنقول، وغوث الشريعة في مهماتها بجميع العلوم، منتهى كل فخر ولا فخر، ونيّرها المتألّق في أفق الفهم والفكر، الفاضل الذي لا يُشقّ غباره، والكامل الذي لا تحصى محاسنه وآثاره، وعيلم العلم الذي لا يخشى بجزر تياره، مصباحها المنير(۱) بتبيان اللغات، ومشكاتها اللامعة في جميع المهمات، مغني اللبيب عن سواه، والفتح القريب لمن ناداه، غنية المريد، وبغية المستفيد، وتيسيرها في القراءات، وروح معانيها في كشف الآيات، الظاهرة عن فنون علومه دلائل الخيرات اللائحة، والمستنير لنا من حسن أعماله الغرر الواضحة، غاية المرام في كشف اللثام عن الإبهام، والجامع الكبير في إحكام الأحكام، العالم العامل، والنحرير الفاضل، لا زال كل آنٍ في خير وسعادة، ولا انف من ألطاف الله تعالى بزيادة، السيد على الإطلاق، والشيخ المجتهد بالاتفاق، وفقه الله تعالى لمراضيه، وجعل يومه خيرًا من ماضيه (۱)، آمين بجاه النبي وذرايه.

#### أما بعد:

فالمطلب الأهم، والمأرب الأعم، هو محض الفحص والاستفسار، عن صحة تلك [ ٢٤١] الذات المنزهة عن شوائب الأغيار، وغبّ ذلك أن الذي حدا<sup>(٦)</sup> العبد على هذا التقرير، وندبه لذلك التحرير، سعادة بعد أن ظهرت ابتعثها على لسان القلم اللطيف الخبير، لما تناقلتها الأخبار من أخلاقكم الجميلة، وشهدت به الآثار من مآثركم الجليلة، وفاز السمع بمطلوبه، وفقد البصر إنسانه ولم يحظ بمحبوبه، والأذن

<sup>(</sup>١) وضعت الخطوط على الكلمات كما جاء في الأصل، وتشير إلى أسماء مؤلفات اقتبس الكاتب عناوينها ضمن كلامه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: مامضيه.

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: حدى.



تعشق قبل العين أحيانًا، وهنا لا أرتضي، غير قول السيد الرضي:

أأصبر والوعساء بيني وبينكم وأعلام خبت إنني لجليد (١)

ولسان حالي ينشد قوله وأنت المقصد:

وإنك أحلى في جفوني من الكرى وأعذب طعمًا في فؤادي من الأمنِ فإن لم تكن عندي كسمعى وناظري فلا نظرت عينى ولا سمعت أذنى (٢)

على أن دواعي الحب متوفرة، ولوازمه لديّ متكثّرة، لو لم يكن منها إلّا فوزنا بكون الأخ المحروس بالله قائمقام قضائنا، لكفى في تمام عزّنا وافتخارنا، وحيث تأمّلت وطيب أعراقه، وفزت بمفاكهة حديثه ومكارم أخلاقه، نظمت في شانه هذه القصيدة، وها قد جاءتك على قصرها تطوي المنازل المديدة، والمسؤول منه جل شأنه أن يجعل مديحي مقصورًا عليكم، ولا يُروى حرّ شعري إلّا برقيق مدحكم، وأن يرزقني بذلك حسن الخاتمة.

حرَّرته وأنا الداعي على على بن حسين عوض الحلّي (٣)



<sup>(</sup>۱) انظر: دیوانه، ج۱/ ۳۰۱.

 <sup>(</sup>٢) للشريف الرضي، انظر: ديوانه ج٢/ ٩١٥، وقيه البيت الأول ثانيًا.

<sup>(</sup>٣) من مواليد عام ١٢٥٣ هـ، وكان فقير الحال، يقرئ القرآن ويتعيش بكتابة الكتب، وخطه حسن، وله رسالة ضمنها مقاطيع من شعره، وبعض نوادر الكوازيين (شعراء في الحلة، جمع: كوز)، وكان شاعرًا مجيدًا، توفي عام ١٣٢٥ هـ. ترجم له المؤلف في كتابه المسك الأذفر، ج٢/ ٢٧٩، وانظر تعليقات محققه الدكتور عبد الله الجبوري.



#### القصيدة:

بسم الله، قالها ناظمها علي بن حسين الحلّي العوضي مادحًا بها واحد دهره، وفريد زمانه وعصره، سلالة العترة الهاشمية، وفرع الدوحة الأحمدية، الحسيب النسيب، والكامل الأديب، ذا(١) الفضيلة والسعادة، حضرة قائمقام قضاء الحلة عارف أفندي آلوسى زاده:

[ ٢٤٢] زمن الرُّصافة مرَّ سالف أيام عيشي طيب وعسواذلسي محجوبة أجنى أحاديث الصبا من ظبية حيّت بوجد راقست لنا معنى كما لا أتــركــنّ نـعـوتـهـا المصقع اللسن الذي لو ينظر الملك الحميد حيث الرعية وافقت للعدل أعشسق ما يكو حبلتو التستجناينا والنميآ نبدب لبه تبعيزي المكا ويسروقه النصنع الجميد

دميع المحيب عليه واكف فيسه وداعى الأنسس هاتف عنى ومن أهنوى موالف بة والصبا فيها مساعف سبه تسوره للبسدر كاستف رقيت لنا منها المراشف أو يترك الإحسان عارف أعيا وأخرس كل واصف ــد فعالــه لدعــاه آصــف ــه فلا ترى فيها مخالف نُ بكونه للظلم عائف ثر لم يسزل بالنساس رائف رم والمحاميد والمعيارف ـــل ولم یکن عنه بصارف

<sup>(</sup>١) في الأصل كتبت: ذي.



شبرعوا المبروة والتعاطف والناس قنيتها زخارف شبه السحاب الهمر واكف ثب(٢) والمراتب والوظائف(٢) وبفضلهم تتلى المصاحف تغدو سيوفهم رواعف ل وفيه أمّن كل خائف قلبى عليها الدهر طائف يخفى عليك وأنت عارف إنسانها لِلْهَامِّ صارف يغنيك عن هرن اللطائف لجميل فعلك عاد واصف ظلمها ومنه الجور عاسف له وكيف تقوى وهو جاحف ـ كُفِيت من كل المخاوف فى كل آن منىك خائىف

من هناشيم النغيرُ الألبي لم يقتنوا إلا المعلا(١) بالجندب أضحنى جودهتم أهل التمشاقب والتمقا راحسوا عرائين العللان يأبون مس الضيم (ه) أو قد أسسوا حلف الفضو يا كعبة الفضل الني تمییز حالی لم یکن [٢٤٣] انظر إلى بمقلة واستمتع ننظامًا جيدُه وأصحخ لدعوى شاعر واعجب لخصمي إذ بغيي لا طاقتي تقوى علي فساردده عنى واكفني هو عبدك الدهر الذي

في الأصل رسمت: العلي. (1)

هو جماعة الخيل والفرسان، لسان العرب، ص٢٤ ٣٧٤، مادة: (قنب). **(Y)** 

في الأصل رسمت: والوضائف. (٣)

في الأصل رسمت: العلي، (٤)

في الأصل رسمت: الظيم. (a)



أنشأتها من فكري القاصر، وحررتها بقلمي الفاتر.

#### وأنا المخلص على بن حسين

## 

بدر سعدي وسعد بدري، آلوسي زاده السيد محمود شكري

وتشعبت ما بينا الآراء

لما جرى ذكر الفضائل والنهي

ثم انثنيت وحجتم بيضاء

حاججت في لألاء فضلك عاذلي

أقسم بالله العظيم، لقد أُلقِي إليّ كتاب كريم، يعلو شعاع براعته، ويتلو لسان يراعته، ن والقلم وما يسطرون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يقصر دون خطه وبلاغت عبد الحميد (۱)، ويتقاصر دون حظه بجواهر العقد الفريد، كتاب فصّلت محكمات (۱) آياته فكانت للصدور شفاء، وأعربت ألحان بيناته فإذا الجهل عني هباء، فعندها التفتُ إلى حسن لفظه وشريف معناه، ولطيف فصوله في تراكيب مبناه، فهناك دبّ سكر العرفان من خمر معانيك بسلسبيلها، ووجدت المخلص سهلا إلى ثنائك بواضح سبيلها، فعام في بحر معقولك ومنقولك فكري، فنتجت قضية حمدي مطابقة شكري، والحمد لله الذي جعل لي من نفسي ذهنا عارفا حكمتها، ورغبة محمودًا مالها وعاقبتها، [33 ٢] وحبًا ثابتًا لسادته على ولائها، عاكفًا على حبّها وصفائها، مالها وعاقبتها، أي أسأله تعالى أن يجعل لي في يمّ تقريظك سبحًا طويلا، منضمًا إلى مزيد الاختصاص، ويجعل حظي يجعل لي في يمّ تقريظك سبحًا طويلا، منضمًا إلى مزيد الاختصاص، ويجعل حظي من مديحك وافرًا جزيلًا، فأكون مستخرجًا درة الغوّاص، وأن يوقفني تعالى بباب

<sup>(</sup>١) مرمعنا ص١١٧ من الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت محكم، وأشير في جانب الصفحة بنفس الخط واللون: محكمات.



الخدمة مستحقًا، ويوفّقني للقيام بوظائف (۱) الحرمة فعلًا ونطقًا، وأن لا يحرمني أداء أجر الرسالة بسؤاله، حتى يكون جلّ عملي حب النبي ووودّة القربى من الله، فالمأمول من حضرة السيد أطال الله أيامه، ونصب على التمييز أقداره وأعلامه، أن نكون على باله بعد المفروضات والمسنونات، ولا يتركنا عند الذكر محرومين والدعوات، فإن الداعي من شدة شوقه تزايدت عبراته، والصب من كثرة توقه تتابعت حسراته؛ إذ حال بينه وبين سادته داعي القصور، كما حالت دوني لا دون شِعرِي الشَّعرَى العبور:

وأعلام خبت إننسي لجليد

أأصبر والوعساء بيني وبينكم ولقد قلت، وما بالغت:

جثمانه عن أعين العوّاد ردّوا عليّ تصبّري ورقادي رقوا لحال متيّه أخفى الضنا فبحرمة الودّ الذي أسلفته

والداعي يترجّى طبع قصيدته الحميدية؛ ليشرف ذكري بمديح الدولة العليّة، والمسؤول منه حسن الخاتمة.

> أفندم ۲۶ ش<sup>(۲)</sup> سنة ۱۳۱۲ الداعي على بن حسين

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: يوضائف.

<sup>(</sup>٢) هو اختصار لشهر شعبان، أما شوال فيختصر بحرف اللام، انظر ص٤٨٧ من الكتاب.



#### القصيدة الحميدية:

بسم الله، لناظمها علي بن حسين الحلّي العوضي، مادحًا حضرة الملك الأعظم، والسلطان الأفخم، حامي حوزة الدّين، وكهف الأنام [٧٤٥] ومعقل المسلمين، خلّد الله ملكمه، وأجرى في بحار أمنه فلكه، ذاكرًا فيها سرور مولده، وشرف ذاته المقدسة ومحتده، معقبًا ذلك بذكر والي العراق، الحائز بعدالة ثناء الرعية على الدولة وعليه بالاتفاق، حضرة الحاج حسن باشا(۱)، خاتمًا ذلك بذكر صاحب الفضل والمعارف، التي بعد أن ثبتت بحسن سجاياه شهدت آلوسي زاده السيد عارف حكمت:

ذا مولد لوليّ الأمسر والنعم سلطان حق له الأملاك خاضعة لله لله لله لله لله لله لله لله لله منفرج والديس مبتهج كأنما هو عبد المسلمين أتى والليل عاد نهارًا من أشعته لله من ملك من عدله امتزجت رب الكمال تبيد المال أنمله

حميد ذكر بأمر الله معتصم كما خضعت ضعاف الطير للرخم يزهو الوجود بسن فيه مبتسم والكفر منزعج والشرع في عصم والناس في نشأة منه وفي نعم بنور ذكراه من فضل ومن كرم بالوحش آسادها والذيب بالغنم جودًا وتحيي قتيل العسر والعدم

<sup>(</sup>۱) كان واليًا على ديار بكر، ثم تم الاتفاق بينه وبين الوالي محمد سري باشا على أن يحل أحدهما محل الآخر، فوافقت إسطنبول على ذلك، ووصل بغداد سنة ٢٠٩٩هـ يوافقه ١٣٩٩م، وامتاز ببشاشته وعمله لإرضاء الناس، واستمر في ولايته إلى سنة ١٣١٤هـ يوافقه ١٨٩٦م؛ حيث نقل إلى ولاية سورية. انظر: تاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ١٣٩، مورة المحديث، ج٣/ ٢٠٠٠



كالبسدر طلعته والبحر راحته متى تكلّم لا من لفظه انتسخت من عدله حسن الأخلاق أرسله له الوزارة أعطته مقالدها قد أشرق الكون والدنيا بطلعته والموسع الخصم من إنصافه خلقا وناشر رأفة أضحت عواطفها ذا عارف حكمة فينا حكومته مرزء المال لا تُبنى أنامله [٢٤٦] أخو مكارم أنستنا صنائعها أثنى عليه ثناء الروض حيث هما وأكشرن مديحي فسي قبيلته أكارم الناس في فعل وفي خُلُق وأصدق الناس في رأي وَمَشْوَرَةٍ وأنجز الناس ميعادًا إذا وعدوا هم الأباة أباة<sup>(٢)</sup> الضيم يحملهم هم الأطايب والقرآن طهرهم فارغب بمدحهم والهيج بفضلهم انعم بنعمائهم واشكر لشكرهم

والليث همته إن صال لم يضم وراح يبدلها للوفد في نعم إلى العراق وفيّ العهد والذمم كالعدل والبدر بين الظلم والظُّلَم حتى يعود بقلب غير محتدم فينا تمشَّى تمثَّى البرء في السقم ما أخطأ الحق في حكم وفي حِكم إلّا على الفتح في سيل الندى العرم جود الأعاريب من مال ومن نعم عليه درّ الحيا في صيّب الدِيَم بني الرسول خيار الخلق كلهم وأنضل الخلق من غُرْبِ ومن عَجَم وأبعد الناس من بخل ومن لؤم وأقرب الناس من عفو لمجترم على العظيم اجتراء الناس بالجرم من كل رجس فمن يُنْقِص ومن يذم وغير جودهمُ لا تبغ أو ترم واعرف لعارفهم بالفضل والتزم

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: الأبات أبات.

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: العلى.



#### إلى هنا صيرنا الهنا

## وأنا المخلص علي بن حسين

## ١

لحضور صاحب الفضيلة والسعادة، سيدنا المحمود شكري أفندي آلوسي زاده

نحمدك يا من استحق من عباده الثناء، لما ارتفع في علو جلاله، وأسبغ على خليقته جزيل النعماء، فانخفض كل من برأ لجلال عزّه وكماله، حتى جزمت حركات الوجود بتوحيده بالقوة والفعل، وانكسرت شوكة نديده، فأقرّ له مذعنًا بالغلبة والعدل، تبارك اسمه، وتعاظم مجده، وجلّ ذكره، وتعالى جدّه، فها نحن نشكره على عظيم نعمه، ونحمده على توالى كرمه؛ إذ ابتعث إلينا أشرف مخلوقاته، وأرسل لنا شرف كاتناته، فوجدناه كما شاء محمود المذاهب برسالته، مشهود المناقب بلطيف هدايته، متعطِّفًا على الأمة بحسن رعايته، مشفقًا على المؤمنين بدلالته، نحمده حمدًا يقرّبنا زلفي لديه، ويزيدنا بمنه تكرمة عليه، قد - وحقَّه - وجدنا ذلك حقًّا، وعاينًاه محقَّقًا [٧٤٧] صدقًا؛ إذ منّ علينا بولاء أهل بيت نبيه المحمود، ورزقنا مراسلتهم وودّهم وهو غاية المقصود، فها أنا أقدّم لحضرة السيد رفع الله تعالى في العزّ أعلامه، ونصب على بسيط الثناء من النهي أعلامه، تسمليمات تشبه أخلاقه النضرة، وتحيّات تقارب أعراقه العطرة، يقصر باع الفكر عن حسن وصفها، ويتقاصر لسان القلم عن حقيقة لطفها، والأُوِّلي أن يكلها البيان، إلى روحانية سورة الرحمن، فأقول ماثلًا بين يديك، يا ابن طه لبيك وسعديك، وصل إلى كتابك وصل الله تعالى أيامك بالسعود، وبهرني ومن سمعه فكان آية في الغيب والشهود، استحال في العين قرّة، وفي القلب بهجة ومسسرّة، أطالعه في النهار فأراه أنسِي وعِزّي، وأحمله في الليل فأجده من المخاوف



حرزي، كتاب أثلج لصدري من شربة الظمآن، وأقرّ لعيني من رقدة الوسنان، محكمة آياته، واضحة بيناته، باهرة براهينه، صادعة بالحق مضامينه، هاتفًا(۱) بوصول الدرّة التي لفظتها لجّة بحركم الزاخر بالنوال، وكاشفًا عن غوامض المشكلات البواهر، فهو أغنى من مغني اللبيب في جميع الأحوال، ولعمري كيف لا يكون بهذه المنزلة وقد صدر عمن صدّق في ميدان الفصاحة قولُه فعلَه، وعرّق فيه أفصح من نطق بالضاد، واعترف ببلاغته كل ناطق ونام وجماد، العالم العلامة على الإطلاق، والعامل الفهامة بالاتفاق، حبر الأمة، وسلالة الأئمة، متع الله ببقائه الإسلام والمسلمين، ورتق بعلمه ما انصدع من أحكام الملة والدين، وجعلنا ممن يقفو نهجه، ولا يركب إلّا فجّه، وأن نكون دائمًا حاضرين بباله، بحق النبي الأمين وآله.

۱۲ رمضان ۱۳۱۲ حررته وأنا المخلص في ودّه عبد الله وابن عبده علي بن حسين العوضي



## [٢٤٨] وذيل كتابه بهذه الأبيات:

وصلت إلينا درّة مكنونة جاءت وما سيئت بوعد لا ولا سبت العقول بحسنها فكأنها إحدى الدراري السبع إلّا أنها

ضن الورى بنظيرها والجودُ يشقى بها أسل ولا موعودُ عِقد تناهى بالجمال فريدُ فضلًا عليها بالكمال تزيدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: هاتفان.



ما إن عليها في الزمان مزيدُ أنّى وبعض نواله معدودُ وسواه عن جلباتها مردودُ مولّى حلا قصد له وقصيدُ فيروق إنشاد له ونشيدُ يربُ النّهى وأبو الننا محمودُ وله المعالي والعلوم تشيدُ أمن المخوف كظلّه ممدودُ أمن المخوف كظلّه ممدودُ

وردت يشيعها الندى بمكارم من فاضل قصر الحيا عن سيبه المالك الغايات عند سباقها قسد خصني بنواله وثنائه فلأنظمن له النجوم مدائحًا وأُواصِلَنْ شكري بشكري إنه تحلوالمعاني في مباني لفظه غصن ولكن من أراكة أحمد

قدّمتها لأحد البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، راجيًا من حضرة السيّد أن لا تنقطع عنا مراسلته وشيمه، فإنّي أجد مكاتبته رتبة جليلة، ومثوبة شريفة نبيلة، هي في الأولى كما قلت وفي الأخرى إلى الله تعالى نعم الوسيلة.

أفندم

على بن حسين



الأفخم الأفضل، السيد محمود شكري أفندي المبجل، دام ظلّه قسمًا بفضلك وهو أعظم حلفة(١)

<sup>(</sup>۱) اشتمل هذا الشطر على الحلف بغير الله، والغلو كذلك، وهو ما تهاون فيه كثير من الناس للأسف، مع قول النبي على: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». رواه البخاري =



ما راق غيرك مسمعي أو ناظري ويحــق لى أن أنظمن لك الثنا

عمر الزمان ولا جرى بتوهمي غررًا لمجدك في مثال الأنجم

[٢٤٩] أنهي إلى نقيبة مولانا السيد الذي لا يلمّ غيره بفكري، أن ثنائي بعد الله تعالى وشكري لشكري، فما رأيت أداءً لواجب حقّه، ولا قضاء لفريضة ودّه وصدقه، إلّا أن أعدل من الثناء عليه، إلى الدعاء له والانقياد إليه، فها أنا أسال الله الكريم، أن يجعله مظهرًا لفضله العظيم، وأن يمتع بلوامع علمه الإسلام، ويجمع ببوارق فهمه وذكائه شتيت الأحكام، وينشر بعطر أنفاسه ما انطوى من معالم الدين، ويقوّي بعزمة رأيه وثاقب فكره ما ضعف من أمور المسلمين، ويعيننا على تأدية حقوقه، ويوفقنا لامتثال أوامره والوقوف عن عقوقه، ويجعل دعاءنا في المرفوع المستجاب، بجاه أجداده الأطياب، ويقطع مدة هذا البعد، حتى نرى طلعة المولى مشرقة في فلك السعد، وشموس الوصل بازغة إثر ليل الصدّ:

قد طال ليلي وأجفاني بهِ قَصُرَتْ عن الرقاد فلم أصبح ولم أنم وجدي حنيني [أنيني] فِكُرْتِي وَلَهي منهم إليهم عليهم فيهم بهم (١)

ولا غرو إن ادّعيت هذه الحالة، فكم لي عليها برهان صادع ومقالة:

<sup>=</sup> ج٨/ ١٣٢، ١٣٢، ومسلم ج٢/ ٢٧٦، وعن عبد الله بن عمر رضي انتئنا قال رسول الله ﷺ:

«مسن حلف بغير الله، فقال فيه قولًا شديدًا». رواه الإمام أحمد في المسند ج٩/ ٤٩٣

(٥٣٤٦)، وابن المبارك في المسند، ص٢٠١ (١٧١)، وفي رواية لأبي داود، ص٣٦٦

(٣٢٥١)، والترمذي، ج٣/ ١٩٤ (١٥٣٥)، والإمام أحمد في المسند، ج٨/ ٥٠٥ (٤٩٠٤)،

وج٩/ ٢٠٧١ (٥٣٧٥)، وج٩/ ٢٢٤ (٥٩٥٩)، وج٠ ١/ ٢٤٩ (٢٠٧٢)، وج٠ ١/ ٢٥٠)، وج٠ ١/ ٢٠٠٧)، بلفظ: «من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك» أو «فهو شرك».

<sup>(</sup>١) لصفى الدين الحلى، انظر: ديوانه، ص٦٨٦، ٦٨٧.



# فعلى القلوب من القلوب دلائل بالود قبل تشاهد الأشباح (١)

وعلى هذا فالأمل من تلك الحضرة العفو عن قصور المخلص وتقصيره، عن فهاهة (٢) تعبيره وتحريره، من ترك المراسلة، وسوء المعاملة، وفي المثل: «مَن أمِن كسل»، وكما قال القاضى الأرَّجاني (٣):

## هبني أسأتُ فأين العفو والكرم إذ قادني نحوك الإذعان والندمُ (1)

ومن لي بالقاضي وطبعه، وحسن ديوانه وطبعه، وأبو حفظي أوقف الناس على حقيقة حالي، وأخف انتقالًا أن أسمعته مقالي، وتمام الإحسان أن تذكروا لنا

- (۱) لبكر بن النطاح، انظر: طبقات الشمعراء لابن المعتز، ص١٩ ٢، وفيه: وعلى القلوب، بدل: فعلى القلوب.
- (٢) فَةَ الرجلُ في خُطْبَتِه وحُجَّتِه إذا لم يُبالِغُ فيها ولم يَشْفِها وقد فَهِهْتَ في خُطْبَتِكَ فَهاهة، انظر:
   لسان العرب، ص٣٤٨١، مادة: (فهه).
- (٣) هو أحمد بن محمد بن الحسين الأرَّجاني بتشديد الراء، وهي بليدة من كور الأهواز، شاعر في شعره رقة وحكمة، ولد عام ٢٠٤هـ، وولي القضاء بتُستر وعسكر مُكرم، وكان في صباه بالمدرسة النظامية بأصبهان، وقد سمع من أبي بكر بن ماجه الأبهري حديث لُوين، وروى عنه جماعة، وجمع ابنه بعض شعره في ديوان، توفي في تستر عام ٤٤٥هـ، انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ج٧٧/ ١٧٦، والأعلام للزركلي ج١/ ٢١٥.
- (3) لجعفر بن عثمان المصحفي، انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج٧/ ٢٩، وقال ابن الأبار في الحلة السيراء ج١/ ٢٥٠: هذه الأبيات متنازعة، ينسبها إلى المصحفي جماعة، وقد وجدتها منسوبة إلى أبي عمر بن دراج القسطلي، وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق في تاريخه أنها لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب اهـ. واسم الكاتب هو: محمد بن حيون المعروف بابن البريدي، كما في البيان المغرب ج١/ ١٢١. وفي الذخيرة: فأيسن الفضل والكرم، بدل: فأين العفو والكرم، وقد راجعت ديوان الأرجاني المطبوع بتحقيق: محمد قاسم مصطفى، وكذلك المخطوط بالرقم العام: ١٥٥٥ مراه أله المطبوع بتحقيق: محمد قاسم مصطفى، وكذلك المخطوط بالرقم العام: ١٥٥٥ مراه الملك سعود، على الرابط: http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/3406/1.



# خبر مولانا السيد محمد عارف حكمت أفندي (١)، ولكم الفضل أولاً وآخرًا. ولا معرف المعلم مَرَمُالله وَالله والمعلم وَرَمُالله والله والمعلم وَرَمُالله والله والمعلم وَرَمُالله والله والله والمعلم ورَمُالله والله والله والله والله والمعلم ورَمُالله والله وا

أفندم

١٢ ذي القعدة ١٣١٤

حرره المخلص على بن حسين عوض



[ • • • • ] ولي أجوبة عن هذه المحررات، وصلت من البلاغة إلى الغايات، كما تشير من هذه الكتب كثير من العبارات، إلا الكتب الأخير، فإني لم أجب عنه لما حصل من التأخير، وهذا الرجل من مشايخ أدباء الحلة الفيحاء، وقد فاق في هذا العصر أكثر الأدباء، وكم له من قصائد شعرية، تزري بالعقود الدرية، ومن مقالات نثر، تود الحور الحسان أن تزين بها النحر، وله في الأخ (١) مدائح كثيرة، وقصائد شهيرة، دونتها مع غيرها من مدائح أدباء الزمان، فجاء أحسن كتاب، وألطف ديوان، تقرّ من مطالعه العينان، وهو اليوم ممن جاوز في العمر السبعين، فضعفت قواه فصعب عليه القيام والقعود من غير معين، نسأل الله تعالى أن يفسح في أيامه، ويجعل البركة في شهوره وأعوامه، ولعلنا بحوله تعالى نوافي بترجمته، وجميل سيرته، ونذكر ما له من الأثار، وبديع النثر والأشعار.

## والله الموفق -----

<sup>(</sup>١) هو أخو المؤلف محمد عارف الملقب بحكمة الله، انظر ص١٠٤ من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أي عارف حكمة الألوسي.



[۲۵۱] قصيدة نضيدة، بل درة فريدة، تفضل بها عليَّ الشيخ سليمان بن سحمان (۱)، أحد فضلاء نجد ذوي العرفان، وهو أحد العلماء المقيمين مع ابن رشيد (۲) أمير الجبل، لا زال ملحوظًا بعين عناية الله بَرَوْبَن، وهي:

## 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

ويعد:

فيقول الفقيس إلى ربعه المعترف بتقصيره وذنبه، سليمان بن سحمان،

(۱) من مواليد أبها حوالي سنة ١٢٦٨ هـ يوافقه ١٨٥٢م، صنف كتبًا ورسائل عديدة دافع فيها عن عقيدة السلف، وله شعر مجموع في ديوان، توفي سنة ١٣٤٩هـ يوافقه ١٩٣٠م. انظر: الأعلام للزركلي، ج٣/ ١٢٦، والإعلام بتصحيح كتاب الأعلام، ص٥٦، ونظرات في كتاب الأعلام، ص٥٦، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون، ج٢/ ٣٩٩، وقلائد الجمان في بيان سيرة آل سحمان، ص٦٠.

عبوران الما والاحود ألما أرائت الاست الامام وفعلة العلا الدا الام محاد الماحد والعاصل والارتباء الامسلام عبدالوهاب جميم النيخ الحدود الإمرام بحري النيخ المحدود واون الدا المحادث من مدد وواون الدا المواتب محمد مؤا لمند والاسلام ويووج برحم ومن مدد وواون الدا المواتب المرافظ الاسلام ويووج برحم بمده في وياد ويا المدا المواتب المرافظ الاسلام ويووج برحم بمده في وياد ويا الما الما المن ويماري السادة المراكب مدان ويور والما الما الله

(٢) جاء في الهامش بنفس الخط بلون أحمر: هو الآن في الرياض من البلاد النجدية، مشخول بالتأليف والرد على المبتدعة وأعداء الحق، غير أنه ضعف بصره، كما أخبرني بذلك أحمد بك بن عبد الله باشا ثنيان من أمراء نجد، وقال: إنه جاري في الرياض بيت بيت، وقد جاء هذا الأمير سنة ١٣٣٠هـ إلى بغداد لأمور خاصة بنجد، وهو شاب دون الثلاثين، ذكي مؤدب، يعرف التركية والعربية لولادته في إسلام بول وسفره هناك.

نموذج من خط الشيخ سليمان ابن سحمان كما في الأصسلام،



منّ الله تعالى عليه بالمغفرة والرضوان، إني لما اطلعت على تتمة كتاب التقديس والتأسيس، في رد شبهات داود بن جرجيس، للشيخ الإمام، والفاضل الهمام، الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب(۱) أسكنهم الله تعالى غرف جنانه ووقاهم من كل عذاب، والتتمة للشيخ الفاضل، الورع الموحد الكامل، محمود شكري أفندي الألوسي البغدادي، وقاه الله تعالى شر الحساد والأعادي، وهي كتاب بلغ من التحقيق إلى الغايسات، ومن التدقيق إلى المايسات، ومن التدقيق السي أرفع الدرجات، ولو لا التقى لقلنا إنه آيات بينات، جزى الله تعالى مؤلفه خير الداريسن، وجعله من ألطافه ونعمه قرير العين، ولما اطلعنا عليه، وطالعنا ما بين دفتيه، وتأملنا حسن انتزاعه وتحقيقه، ولطافة أسلوبه وتدقيقه، وسلامة عقيدته من الشوائب، وخلوصها من البدع وسائر المعائب، استوجب ذلك علينا أن نثني عليه، ونقدم المديح إليه؛ لأنه بهذا الرد الفائق، والجواب الرائق، صار وحيد دهره، وفريد وناشرًا كماله وفضله:

بها (۳) المهمه الزيزى لشبحط النوى يُطوى وأبهى ضياء من سنا الشمس أو أضوى

ألا بلّغن يا راكبًا حرفدًا(٢) نضوى سلامًا كعرف المسك نشرًا إذا شذا

<sup>(</sup>۱) ولدسنة ۱۲۲٥هـ في الدرعية، ثم انتقل مع والده بعد خرابها على يد إبراهيم بن محمد علي باشا إلى مصر، فدرس فيها على علماء تجديين ومصريين، ثم رجع إلى بلاده لنشر العلم، فأخذ عنه العدد الجم من الطلبة، وألف المؤلفات النافعة، وتوفي سنة ۱۲۹۳هـ، وصفه المؤلف بقوله: العلامة الأوحد الكبير، علامة المعقول والمنقول، حاوي علمي الفروع والأصول، انظر ترجمته ووصف الآلوسي له في: مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن ابن عبد اللطيف آل الشيخ، ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) هي كرام الإبل، لسان العرب، ص ٨٤، مادة: (حرفد).

 <sup>(</sup>٣) في ديوان عقود الجواهر لابن سحمان، ص٣٢٧: به.



وأعلاه فاستعلى به بعدما أقوى(١) إلى السيد النحرير من جدد الهدى قصدت بذا محمود شكرى لردّه(٢) أضاليل داود الذي ضل بل أغوى وذلك ذخر الدين لا تنس فضله فأبلغه عنى ولا تلقه نجوى (٣) ثنساء وتبجيسلا وأزكسي تحية ممحضة عن كل شائبة صفوى فذلكــم(٤) والحمد لله وحده من العلماء الراسخين ذوى التقوي وقد رد بل قد هد محمود ما بنی من الإفك داود العراقي بالأهوا أكاذيب أضمت سمع كل موحد فتبًا لمن يصغا إلى مينها صغوا لقد ضل من أغوت وأعمت بغيها لسوف يرى غب الضلال الذي يهوى وقد جاء فيما قاله بفواضع (٥) وأمر عظيم لا تداوى به الأدوا ولكنه كالخمر من رام شربها ليشقى بها الدا(١) زاده شربها شكوى فللمه مسن حبر هزبسر محقق سما في العلا(٧) بالردِّ للغاية القصوي وشيّد أعلام الهدى فتألقت(^) وشنَّ على الأشقى بغارته الشعوا

(١) في عقود البجو اهر، ص٧٢٧:

إلى السادة الأنجاب من جددوا الهدى ﷺ وأعلوه فاستعلى يهم بعدما أقوى

 <sup>(</sup>٢) في عقود الجواهر، ص٣٢٧: ولا سيما محمود شكري لرده.

 <sup>(</sup>٣) في عقود الجواهر، ص٣٧٧:
 ونعمان خير الدين لا تنس نضله \* فأبلغهما عنا ولا تلقه نجوى

<sup>(</sup>٤) في عقود الجواهر، ص٣٧٧: لأنهما.

 <sup>(</sup>۵) كذا رسمت في الأصل، وفي عقود الجواهر، ص٣٢٧: بفواضح.

<sup>(</sup>٦) في عقود الجواهر، ص٣٢٧: الذي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل رسمت: العلى.

<sup>(</sup>٨) في عقود الجواهر، ص٣٢٧: فتألفت،



فأدبر ليل الشبرك والشك والإغوا فسحقًا لمن قد كان يصبو لها صبوا على مين تمويهاته فانمحت محوا لأهل الردي والأعين الرمد والأهوا غياهب كفر قد طغى غيها عدوا سماء مبانيها عن الاعتدا جلوا وفيها درار تهدي(١) من خاف أن يغوي وفيح معانيها لقد أغربت (٢) شأوا وتحقيق أثبات ثقات (٣) ذوى تقوى وآي وأخبار عن المصطفى تروى لإطفائه داود من بغيه عدوا بتمويهم قد فاز بالغاية القصوى وعدوانه لا بالتعسف والدعوى على الخصم من أدلى بها أبدًا(٢) يقوى سلالة أنجاب كرام ذوي تقوى مبيد أعادى الدين بالغارة الشعوا

وأبدى براهينًا على ليل كفره وأرسل شهبا أحرقت شبهاته وأجرى ينابيع العلوم برده وقد كان تمويم العراقي فتنة فجلى ظلام الجهل بالعلم فانجلت بأجوبة تسمو وتسمق بالهدى بها شهب يرمى بها كل مارد [ ۲۵۳] وآراضها صلعي من المين والهوى وقد فجرت أنهارها بمعارف براهینها أقوال كل محقق لقد نصر الإسلام من بعد أن سعى وقد رام داود بن جرجيس أنه فزيّف محمودٌ سفاسفٌ (١) مَكره ولكن ببرهانٍ وواضح (٥) حجةٍ قفا إثر حبر ألمعي مهذب إمام الهسدى عبد اللطيف أخى التقى

<sup>(</sup>١) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: ومنها درار تهد، وهو الصحيح وزنًا.

<sup>(</sup>٢) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: أعزبت. (٦) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: لازمًا.

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: ثقاة.

<sup>(</sup>٤) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: سفاسط.

<sup>(</sup>٥) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: وأوضح.



إذا ما أخو جهل أتى من شقائه كهذا العراقي الذي ضل سعيه تحمّل جهلا من سفاهة رأيه ولمّا توفى الله جل جلاله (۱) من الرد للكفر الذي قد أنت به تصدى لها الحبر الموفق فاحتذى وتمّمه فالحمد لله وحده ذوي الكفر والإلحاد والجهل والهوى فيا رب يا منان يا من له الثنا أقم يزكا للدين من كل جهبذ ووال (۱) الرّضا (۱) محمود يا رب واكفنا وصل على المعصوم والآل كلهم

وقد رام في أمر الهدى يخبط العشوا فتبًا له من واضع رائص (۱) أظوى ومن عمه ما ليس تحمله رضوى إمام الهدى من قبل إتمام ما يهوى أضاليل داود بن جرجيس من أغوى على حذوه في الهدّ (۱) والردِّ للأهوا على قمع أرباب الضلالة والإغوا ومن ليس ذا علم ولكنها دعوى (۱) ويا من هو العالي ويا سامع النجوى حماة له من راثم (۱) هضمه عدوا (۱) جميعًا وجمّلنا وإياه بالتقوى وأصحابه أهل الفتوة والفتوى

تمّت وبالخير عمّت سليمان بن سحمان

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي عقود الجواهر، ص٣٢٨: أوضع زائغ.

<sup>(</sup>٢) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: ثناؤه. (٣) في عقود الجواهر، ص٣٢٨: الحد.

<sup>(</sup>٤) في عقود الجواهر، ص٣٢٩: الدعوى. (٥) في عقود الجواهر، ص٣٢٩: عن دائم.

<sup>(</sup>٢) في عقود الجواهر، ص٣٢٩: عدوى.

<sup>(</sup>٧) في عقود الجواهر، ص ٣٢٩: وأول.

الأصح كتابتها بالألف الممدودة: رضا؛ لأن أصل الألف واو، ويصح بالمقصورة لأنها
 على وزن فِعَل، وقد كتبها المؤلف بالألف الممدودة في غير ما موضع من الكتاب.



### [٢٥٤] جواب كتاب كتبته، ولم تحضرني مسودته:

وصلني كتاب أستاذي وعققته؛ إذ لم أطر فرحًا لما رأيته، ولم أطاول الفلك فخرًا وعجبًا لما فككته، ولقد استخفني الفرح به، واشتغلت بلحظه عن حفظه، وتصرفت من فصوله في رياض سقتها الخواطر، لا الغيرث المواطر، وطلعت عليّ منه شمس البهاء لا شمس الضحي، وأفادني خبر سلامته فائدة هي الغنا بل المني، بل الكنوز والقني، بل المقصد الأسنى، والمطلب الأعلى، بل الآخرة والأولى، ورأيت الشيخ أيَّدُ الله تعالى يرفعني في خطابه إلى غاية تتقاصر عنها قيمتي، ولا تطمح نحوها عين همتي، والله سبحانه يكافئه ويكفيه، ويبقيه ويقيه، ويريني ما أحب له فيه، ثم إني ما تأخرت في جواب كتاب سيدي جهلًا بحقه الواجب، الـــلازم اللازب، ولا إنكارًا لإفضالــه المتراكم المتراكب، ولكني انتظرت وقتًا ينشــط فيه اللســان للبيان، والبنان للجريان، ويومًا يحسن فيه الدهر، وينشرح فيه الصدر، وإلَّا لكان ينبغي أن يكون لي عند شيخي كل يوم فتح قاصد، بل رسول وارد، لا بل كان ينبغي أن أجعل رسولي إليه الريح فإنها أسرع، وأكتب إليه في الفلك فإنها أوسع، ولا تطلع الشمس إلا وجنبها مني إليه كتاب، إما ابتداء وإما جواب، وإني لأحسد كتابي إذا ورد ذلك الباب، ونزل ذلك الجناب، وإني أودّ لو كنت سطرًا فيه، أو حاشية من حواشيه، كيف لا؟ وإن المحسن إلى الناس حبيب، ومن القلوب قريب، يمدحونه وإن لم يحسن إليهم، ويشكرونه وإن لم يفضل عليهم، فعلى هذا أُسِّست البنية، وعليه وُضِعت الفطرة، ثم إن تفضلتم بالسؤال، عن الفقير ضعيف الأحوال، [٥٥٠] فهو من الشاكرين للملك المتعال، وكتاب «إعجاز القرآن» للإمام الباقلاني، وجدته بعد الجهد وقدمته لهاتيك المغاني، بطريق التعهد مع البريد السلطاني، فأرجو من حضرتكم قبوله، والمخلص يرى ذلك مقصده ومأموله، مع الأمر بما يقتضي لذلك الجناب، من رسالة أو كتاب، سواء من مطبوعات الهند أو إســــالامبول أو محل إقامتنا مصر المحروســـة أو إيران، فإني أقدمها لكم مع الافتخار



ولكم في ذلك مزيد الفضل والإحسان، وإني قد تسببت والمُرَّرِثُم لطبع كتاب الإمام سيبويه في مطبعة بولاق، وهو الكتاب الشهير بالإتقان في جميع الأقطار والآفاق، حيث وجدت الأورباويين قد طبعوه مرات، وانتفعوا به علمًا ومالًا في هاتيك النواحي والجهات، فحركتني الغيرة الدينية، والمحبة الوطنية، إلى طبعه في تلك المطبعة ونشره، راغبًا إلى الله تعالى أن لا يحرمني من نفعه وأجره، وقد أرسلت لكم عدة نسخ من إعلانه في بيان طبعه وقرطاسه وأنواعه ومدة دفع قيمه وأثمانه، رجاء أن توزعوها في المجامع، وتعلقوها على أبواب مدارس بغداد وجدران الجوامع، وأسترحم التحري على شرح ابن الضائع (۱۱)، على ذلك الكتاب فإنه مرغوب العموم، فإذا وجدته فتفضل به مع البريد أملًا في طبعه معه ولك مزيد الأجر والثواب ممن فيض جوده معلوم، وعندنا شرح الإمام السيرافي (۱۲) وهو مطنب، فلخصه الإمام ابن الضائع في شرحه على الوجه

<sup>(</sup>٢) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، ولد سنة ٢٨٤هـ أصله من سيراف من بلاد فارس، تفقه في عُمان، وسكن بغداد، فتولى نيابة القضاء، وتوفي فيها سنة ٣٦٨هـ، وكان متعفقًا لا يأكل إلا من كسب يده، له عدة كتب، منها: شرح كتاب سيبويه، وشرح المقصورة الدريدية، وغيرها. انظر: الأعلام، ج٢/ ١٩٥.



خط السيرافي من كتاب المقتضب للمبرد في مكتبة كوبريلي زاده باستنبول، رقم ١٥٠٧، وتصويره في دار الكتب المصرية، برقم: ١٥٢٥ نحو، وفيه: قرأت هذا الجزء من أوله إلى آخره وأصلحت ما فيه، وصححته، فما كان فيه من إصلاح وتخريج بغير خط الكتاب فهو بخطي. وكتب الحسن بن عبد الله السيرافي اهـ وهذه الصورة من بداية الجزء الثاني من المخطوط.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن محمد بن علي الكتامي الإشبيلي، المعروف بابن الضائع، من أهل إشبيلية، عاش نحو سبعين عامًا، وتوفي سنة ، ٦٨هـ، ومن كتبه: شرح كتاب سيبويه، وشرح الجمل للزجاجي. انظر: الأعلام، ج٤/ ٣٣٣.



الذي يطلب، والحاصل يا سيدي أني أسترحم التفضل بكل ما تجدونه مما يتعلق بذلك الكتاب، من شرح أو حاشية أو حل شواهد ونحو ذلك مما يناسب المقام ويدخل في هذا الباب، وقد عزمنا [٣٥٢] بحول الله تعالى على طبع «مفتاح العلوم» (١) بأقسامه الثلاث، مع شرحه لحسام الدين، وشرح السيد والسعد على القسم الثالث، وعلى طبع «شرح المختصر المنتهى» (١) للعلامة مع حواشي السيد والسعد، و «شرح المحقق الطوسي على المختصر » أيضًا، فإذا كان عندكم أو عند غيركم من الشروح والحواشي على هذا المختصر وشروحه، كـ«حاشية الدواني على شرح العضد» ونحوها مما يصلح على هذا المختصر وشروحه، كـ«حاشية الدواني على شرح العضد» ونحوها مما يصلح للطبع نتمنى التفضل به، ولكم الأجر الجزيل.

ولسالم عكيكم ورحاشة وبركاته

١٣١٦، تلميذكم الأحقر فرج الله المقيم بالأزهر (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر عن الكتاب وشروحه وحواشيه ومختصراته، كشف الظنون، ج٢/ ١٧٦٢، وجامع الشروح والحواشي، ج٣/ ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) كذا كتب بالأصل، وهو المشهور بمختصر المنتهى أو مختصر ابن الحاجب، وهو مختصر كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، وقد شرحه وحشى عليه السيد الجرجاني، وسعد الدين التفتازاني، والطوسي، والدواني، وغيرهم، انظر عن الكتاب وشروحه وحواشيه ومختصراته، كشف الظنون، ج٢/ ٤٥٧، وجامع الشروح والحواشي، ج٣/ ١٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) هو فرج الله زكي بن كدخدا عبد الرحيم المريواني الكردي، أصله من كودستان إيران، من مواليد عام ١٩١٩م، توجه إلى الجامع الأزهر بمصر فتخرج منه، وأنشأ في عام ١٩١١م مطبعة كردستان العلمية، ونشر بها طائفة من كتب التراث، منها تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، مصححًا بقلم المؤلف الألوسي، ثم أخزاه الله تعالى فارتد هو وصاحبه: =



## ترجمة فرج الله:

فرج الله هذا شاب من الأكراد، جاء من نواحي سنندج (۱) لطلب العلم إلى بغداد، وهو فطن ألمعي، وذكي لوذعي، قرأ على الفقير وغيره طرفًا من علم العربية، ثم سافر إلى مصر المحمية، وذلك قبل تاريخ كتابه هذا بنحو ثلاث سنين، وعمره يومئذ نحو العشرين، وبعد وصوله دخل الجامع الأزهر، وهو الذي فاق كثيرًا من مجامع العلم واشتهر، وبعد دخوله جدّ واجتهد، وجاوز في السعي والتحصيل الحد، حتى حفظ كثيرًا من المتون والشروح، ولاحت على جبينه علائم الفتوح، ويظهر

محيي الدين صبري الكردي، فاعتنف البهائية، وأصبحا من دعاتها ورؤوسها، قبر عام ١٩٣٧م. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. انظر: الأخبار التاريخية في السيرة الزكية، ص١٢٣، وإيضاح المكنون ج٢/ ٤٤١، ومعجم المطبوعات ج١/ ٢٢ و٢/ ٤٠٥، ١٩٥٥، ١٧١٥، ومدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص٤٥، ٥٥، ومذكرات قاسم محمد الرجب، نماذج منها في مقال بعنوان: مجلة المكتبة سيرة رائدة ومكتبة ذائعة، جريدة المدى اليومية، ملحق: عراقيون، العدد: ٢٢٦٩، السنة الثامنة، المحبس ١٣ تشرين الأول ٢١٠١م، ورابط الجريدة: http://almadasupplements.com الربين صبري الكرين، انظره على الرابط: // http://almadasupplements.com

## ( طسع بمطحة كردستان العلميه بدربالمسمط بالجاليه لصاحبها قرج المةزكي السكردي )

(۱) من أهم المدن في كردستان الشرقية (إيران)، وتسمى مدينة سنه، وتعتبر عاصمة الإقليم الشرقي، وفيها مطار دولي. انظر: كردستان لنزار بابان، ص٠٢٠



صورة لما كان يكتب على ضلاف الكتب الني تطبع بمطبعته

◀

◄ صورة قليمة الحصن في ملينة ستنلج



من سيماه، أنه سيكون من أكابر رجال العلم والعلم عند الله، ورأيته ممن يراعي الحقوق، ويتباعد عن ساحات العقوق، غير أني لم أعهده بهذه المنزلة من فصاحة البيان، وطلاقة اللسان، ولعل ذلك الكتاب، الذي يعجز عنه كثير من الكتّاب؛ لغيري نسجت بروده، ولسواي نظمت عقوده، ولا أظن فيه إلا خير الظنون، والله على كل شيء قدير مما كان أو يكون، وعلى كل حال، أسال الله تعالى أن يوفقنا وإياه، لما يحبه سبحانه ويرضاه.

### محمود شكري



## [٢٥٧] بليغ مكتوب من بعض علماء الإمامية:

بقية الفضلاء المفلقين، وأفراد الدهر المبرّزين، وواحد البلغاء الجامعين، بحر العلم وروضة الأدب، ولطيمة الحلم وزين الرُّتب، منقطع القرين، في مقامي الإيضاح والتبيين، الأفضل الأكمل، السيد محمود شكري أفندي المبجل، لا زال في اقتباس جوامع الفضل مشغولا، ولا برح طرفه باستقصاء الآثار الدينية مكحولا، في اقتباس جوامع الفضل مشغولا، ولا برح طرفه باستقصاء الآثار الدينية مكحولا، غبّ الثناء هو السؤال عن هاتيك الذات، الجامعة لنفائس الصفات، وإن طرى السؤال عنا فإنا منذ فارقناكم ما خلت مرآة الفكر الصحيح من تمثيل شخصكم، وتصعيد الفكر بذكركم، واستسقاء صوب الربيع المربع لأنيس ربعكم، والثناء على دهر وصل سلسلة ودّنا بكم، وإن لم يكن إلا معرّج مدة قليلة، فإن قليلها نافع، ويسيرها لكل حبور جامع، وليت شعري هل يجول ذكرُنا في ميدان فكركم، أم طوته طيّ الرداء مشاغلكم، فلم يهتز لنشره عطفكم؟ وأنا والله مقيم في ذلك بين الحالتين؛ إذ طلع من هالة مجدكم المستظل بظل عنايتكم، المحاط بحمايتكم، فتقيف الودود من وجناته، ما هو مخبوء تحت لهاته، وقبل شروعه في الخطاب والكلام، أشرقت ثناياه بأنوار



ذلك(١) السلام، الصادر من وفيّ الذمام، وإن كان الناقل، عمّا نبّاً غافل:

مثل صاع العزيز في أرحل القو موهم لا يعلمون ما في الرحال(٢)

فاستنشق إذ ذاك نسيم سلامتكم، وطاف به السرور المستدام لصحة مزاجكم، فها هو وصادق الود الراسب، والحب الثاقب، غرض سهام فراقكم، موثوق بقيد اشتياقكم، يترقب ورود أخباركم، ويتطلع إشراق كواكب أنبائكم، ويحق له ما فيه، وما هو عليه؛ لأن ذلك ود متلقى عن الآباء والجدود، منبعث عن منهل صافي الورود، [۲۵۸] لم يشبب بكدر هذا الزمان، ولم تبعث به أنباء ذي الأوان، هذا ونرجو من الرحيم المنان، أن يجمعنا وإياكم بإحسان، ولا برحتم بعناية الله سالمين.

المحب الودود

السيد على تقى الطباطبائي



 <sup>(</sup>١) في الأصل كتبت: بذلك، ولم تكن بأنوار مكتوبة قبلها وإنما أشير لها وكتبت في الهامش
 تصحيحًا، وقد حذفت الباء ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) نسب البيت لعدد من الشعراء، فنسب للخليفة عبد الله بن المعتز، كما في المنتظم لابن الجوزي ج١٣/ ٨٨، ولمحمد بن حمدان المعروف بالخباز البلدي، كما في يتيمة الدهر، ح٢/ ٢٤٥، ولعلي بن عبيد الله السمسمي، كما في معجم الأدباء ج٤/ ١٨١٩.



## خلوص:

كتب لي الأخ الأبر، وغرة جبين هذا الدهر، جناب عبد المجيد بك نجل الفاضل الشهير حسن بك الشاوي(١)، لا زال مصونًا من المساوي، وذلك عند سفره إلى محل مأموريته، متعنا الله تعالى بسلامته:

#### معروض المملوك

كتابي أطال الله تعالى بقاء مولاي الأستاذ وأعلى سني قدره، وأجرى على ألسنة المحامد جميل ذكره، كتاب مملوك لا يقبل العتق، وعبد يفتخر بالولاء وشرف الرق، مقيم على وفاء العهد، في حالتي القرب والبعد، ملازم لصادق العبودية، مواظب على تلاوة الأدعية الخيرية لتلك الحضرة العلية، دأبه الابتهال؛ لواهب الأمال، أن يتم عليه ما رزقه من نعمة حسن توجه سيده، وجميل ألطافه وإنعامه؛ فهي لعمري النعمة العظمى، والبغية القصوى، بل عروة تمسكه الوثقى، فقد ظهر عليه من مآثر هذه الألطاف الجليلة، والنعم الجليلة الجزيلة، ما أثقل عاتق شكره، وأطلق بالمدح لسان عزه وفخره، فلو أعطي بلاغة حسّان، وملك فصاحة سحبان، ومدّ له في العمر، وساعدته صروف الدهر، لما تمكن من القيام بجزء من واجبات الحمد في العمر، وساعدته صروف الدهر، لما تمكن من القيام بجزء من واجبات الحمد

<sup>(</sup>۱) هو عبد المجيد بن حسن بن مسعود الشاوي، من مواليد بغداد عام ١٢٦٨ هـ يوافقه ١٨٥٢ م كما في لب الألباب، وعليه يكون أكبر من شيخه المؤلف، والصحيح ما ذكر ص ٤٨٧ من هذا الكتاب، أنه عام ١٣١٦ هـ بلغ من العمر حوالي الثلاثين سنة، أي أن ولادته حوالي سنة ١٨٨٦ هـ ويظهر أنه تم قلب رقمي ٨ و٦ بالخطأ عند تحويل التاريخ للميلادي في لب الألباب، ثم تابعه صاحب الأعلام وغيره، وهو أديب من أعيان العراق، وكان في العهد العثماني مبعوثًا عن لواء العمارة، وفي عهد الاحتلال البريطاني رئيسًا لبلدية بغداد، ثم نائبًا عن لواء الديلم، فمتصرفًا بالديلم، له مجاميع في الأدب والتاريخ، وديوان، توفي في بيروت؛ حيث جاءها مستشفيًا عام ١٣٤٧ هـ يوافقه ١٩٢٨ م، ودفن بها. انظر: هذا الكتاب ص٢٨٤، ولب الألباب، ص٢٧١، والأعلام، ج٤/ ١٤٨.



والشكر، فليس له إلا مواظبة الدعاء، ونشر طيب الثناء، معترفًا بقصوره، مقرًا بعجزه وفتوره، عما يلزم له ويليق به، من واجبات العبودية، وفرائض الانتساب والرقية، هذا وأجل رجائه، وغاية استرحامه واستدعائه، من مالك رقّه وولائه، أن يثبت اسمه في دفتر مماليكه [٩٥٧] الصادقين، وعبيده المخلصيس، ولا يحرمه من مآثر توجهاته العالية الفائقة، وألطافه العميمة الرائقة، فإنه أهل الفضل والكرم، ومعدن الإحسان وجميل الشيم، والله أسأل وهو خير مسؤول، وأكرم مرجو ومأمول، أن يمنحك مزيد الصحة والعافية، مصونا من كل أذية، مقرونًا برفعة الجاه والموقية، وأن يزين بوجودك رباع المعالي، ويجبر بك قلوب المنتسبين والموالي، وسلام الله يغشاك بمغداك وممساك.

في ٤ ذي القعدة ٢ ١٣١

المملوك شاويزاده عبد المجيد



## حواشي:

أسترحم عرض عبوديت وإخلاصي، وصادق انتسابي واختصاصي، إلى الشهم الهمام، والسيد القمقام، مولاي الأكرم، حضرة الأخ الأفخم، عارف أفندي المفخم، وظن الدي وحيثما أقام، المفخم، وظن الدي وحيثما أقام، المفخم،

وأقبّل أيادي الأخ الأكرم السيد محمد سعيد أفندي مصطفى الخليل زاده، وأقبّل أيادي حضرة المولى الكريم، ذي الإحسان والفضل العميم، جدنا الأفخم، كهيا زاده سليمان بك أفندي المفخم، وأقدم بهيّ الثناء، ورائق المدح والإطراء، مع العبودية والولاء، إلى الأديب البارع، والحسام القاطع، قرة عين الكمال، ومعدن النجابة والأفضال، ذي العزة والنجابة، سيدي حضرة شوكت بك أفندي، وفقه الله



تعالى لأعلى المناصب، وأرفع الدرجات والمراتب، وأقبّل يد العالم الفاضل، والنحرير الكامل، سليل العلماء الأفاضل، من بهر بنور ذكاته العقول، وبرع في كل في وعلم منقول ومعقول، حتى دلّ بواضح حكمه على مناهج الحق، وقطع بصارم فكره دابر الباطل [٢٢٠] فنصر جانب الصدق، قسّ الفصاحة وسحبانها، وديباجة نسخة الكمال بل عنوانها، ذي الفضيلة، والسجايا العالية الجميلة، النبيل الأصيل، سيدي جميل أفندي آل الزهاوي(١١)، صان الله تعالى حلّة نجابته ومجده عما يدنّس به أهل زماننا من قبيح المساوي، وأتشرف بتقبيل الأيادي والأقدام، مع كمال التعظيم والاحترام من سيدي وملاذي، وقدوتي وأستاذي، الأفضل حضرة محمد آغا، والسلام لمخاديمه الأنجاب، وما يحتوي عليه مجلسه الزاهي من الذوات الكريمة، فو الله لشوقي لذلك النادي شوق الظمآن الصادي، إلى رشف ماء الغوادي، ولكن تعيد ترا الإمكان، وحيل بين العير والنزوان، يا حبذا لو أمكن هناك المقام، هيهات لو ترك القطا ليلًا لنام.

#### والسلام

عبد المجيد



(۱) هو جميل صدقي بن محمد فيضي الزهاوي، من مواليد عام ١٣٥٤ هـيوافقه عام ١٣٥٤ هـيوافقه وتوفي عام ١٣٥٤ هـيوافقه و ١٩٣٦ م. شاعر مكثر ناهزت أبياته العشرة آلاف بيت، وقد ملأها للأسف بالأفكار الإلحادية، والدعوة لخلع الحجاب والسفور. انظر: الأعلام للزركلي ج٢/١٣٧، وتاريخ الأعظمية، ص ٢٥ وأعلام وأقرام في ميزان الإسلام ج١/ ١٤٠.





#### وكتب حفظت الله تعالى:

#### للحضور السامي

#### معروض المملوك المخصوص

أقبّل الأيادي والأقدام، من حضرة مولاي الهمام، وسيدي الشهم القمقام، أبقاه الله تعالى ساميًا ذرى المجد، راقيًا درجات العز والسعد، رافلًا في حلل العافية والحبور، واردًا موارد الفرح والسرور، وأعرض عليه، ما ليس بالخفي لديه، من خالص العبودية، وصحيح الانتساب والرِّقيَّة، متوسلًا إلى الله سبحانه أن يمتعني بطول بقائه، ويوفقني لشرف خدمته ولقائه، عن قريب، إنه سميع مجيب، وقد تناولت قبل هذا بيد الافتخار والتكريم، كتاب مولاي الكريم، فملت بعطفي فرحًا، وكدت أطير تيهًا وفرحًا؛ لما بشر به من كمال صحة مولاي التي هي البغية العظمي، والغاية القصوي، أدامها الله تعالى عليه، [٢٦١] ووالي إنعامه وإحسانه إليه، وإن أحب مولاي الاستطلاع على حال مملوكه فليتفضل بالسؤال، عن تفاصيل الأحوال، من مقدم العريضة الأخ الأنجب عبد الحميد أفندي آل الأعظمي معاون أراضي سنية العمارة، فإنه من أخص الأودَّاء، وأصدق الأحباء، وله عن ظهر الغيب لحضرتكم العلية، عظيم إخلاص وصادق عبودية، وهو مفتون بما يسمعه من بديع سبجاياكم، وكريم أخلاقكم ومزاياكم، التي شاع في الأقطار جميل ذكرها، وذاع في أندية الفضل والمحامد طيب نشرها، ولا زال يتمنى نيل شرف الخدمة ليحظى برؤية مولانا الأجل، والسيد الأفضل الأكمل، فيشنف أسماعه بجواهر تلك الألفاظ الرائقة، والمعانى البديعة الفائقة، ولعمري إنه سيشاهد من مولاي ما يبهر العقول جمالًا وكمالًا، ويسر الوفود إنعامًا وأفضالًا، وبلاغة وفصاحة، وعلمًا ورجاحة، وكرمّا وصباحة، حتى يصغّر لديه الخَبر الخُبر، فيحدث بعدها ولا حرج عن البحر، ورجائي أن يكون مشمولًا بالأنظار العالية، والألطاف السامية، هذا وأجلّ استدعائي،



وغاية استرحامي ورجائي، دوام التوجهات، وتوالي الإنعامات، على هذا المملوك الذي لا يرى له بعد الله مستندًا إلا عليك، ولا يبثّ حاله إلا إليك، لا زلت كعبة الأمال، ومحط الرحال، آمين.

## ١٥ ذي الحجة ١٣١٣مملوككم عبد المجيد الشاوي



## وكتب أيده الله تعالى بتوفيقه:

مولاي، وغاية أملي ورجاي

قد ثبت عندي بما شاهدته، وجربته واعتقدته، أنك السيد الشفيق، والمولى السذي هو بكل مكرمة حقيق، فاتخذتك موضعًا لكل حاج، وذخرًا لكل ملمة واعوجاج، وها أنا أعرض من حالي ما لا أبوح به [٢٦٢] لسواك، ولا يعلمه غير عالم السر ونجواي وتجواك.

## ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع(١)

مولاي بعد وصولي إلى العمارة باشرت ما(٢)عين لي وترتب، وبمنّه تعالى لم يصدر من الخادم ما ينافي الوظيفة ومقتضى الأدب، غير أني أرجح قربكم وشرف خدمتكم، وأختار على كل شيء صحبتكم، ولطيف منادمتكم، وحضرتكم أعرف بالوعد السابق من حضرة مولانا المشير، أيد الله تعالى رفعة قدره الخطير، فإن أمكن تذكير جناب شوكت بك والالتماس أحيانًا من فؤاد أفندي وإبراهيم أفندي، فلعله

<sup>(</sup>۱) لبشار بن برد، انظر دیوانه، ج٤/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: باشر بما، وقد أضفت التاء وحذفت الباء ليستقيم السياق.



يتيسر تحويلي ونقلي إلى مأمورية في بغداد أو نواحيها تناسب أحوالي، فإن نقل المأمور من محل إلى محل، أقل كلفة من تعيينه ابتداء وأسهل، والأمر إليكم، وسلام الله وتحيته عليكم

#### المملوك عبد المجيد



## ترجمة عبد المجيد(١):

ملخص ترجمته، أعلى الله تعالى قدره:

هو بدر الأقران، وفريد أبناء هذا الزمان، ذو طبع أرق من النسيم، وخلق يزري بالتسنيم، مع فهم عجيب، وذكاء غريب، وحدّة ألمعية، وقوة ناطقية، وكثرة أدب وحياء، ومراعاة حقوق ووفاء:

## الألمعيَّ اللَّه يَظُنُّ بك الظَّه لللَّه عن كأن قد رأى وقد سمعا(٢)

قوي الحافظة سريع الانتقال فصيح البيان، له شعر أرق من دمعة الصب ونثر أين منه عقود الجمان، يحفظ من الشعر الجاهلي وغيره ما لو دُوّن لكان أعظم ديوان، قرأ على هذا العبد الفقير مدة أيام، وفي الحقيقة إنه غير محتاج لمثلي من الأنام، وكان يحرّر القسم العربي من جريدة الزوراء، وله في اللغة التركية أحسن إنشاء، ثم إنه ضجر من ذلك وسافر إلى البصرة الفيحاء، ولم يزل إلى اليوم يتقلب في مناصب هاتيك الأنحاء، وقد كاتبني بما سبق البعض منه وكاتبته، وخاطبني ببليغ لفظه

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش بنفس الخط.

<sup>(</sup>٢) لأوس بن حجر، انظر: ديوانه ص٥٣، وفيه: يظن لك، بدل: يظن بك.



[٢٦٣] وخاطبته، ومحرراتي لم تحضرني في هذا المقام (١)، وقد مزقتها أيدي الأيام، وهو اليوم قد بلغ من العمر نحو الثلاثين، فســح الله تعالى في مدته ومتعه إلى حين، وإنــي لم أزل أرفـع أيدي الابتهال، وأكـف التضرع إلى المولــى المتعال، أن يعمه بإحسانه المتوالى ويشمله، ويوصله من مقامات العز إلى أرفع منزله.

1417 (4) 7 141

محمود شكري



## كتاب بديع، وخطاب رفيع:

أتحفني به الشيخ على أفندي النجدي المقيم الآن في أنحاء البصرة الفيحاء، وهو ممن قرأ على الفقير واستوجب على فضله وأدبه وافر الثناء.

من البصرة إلى بغداد

وأتواقًا لا تعرف برسم ولا حدّ تفسوق بريّاها رياض ربى نجد

أبث اشتياقًا لا ينهنه بالعدّ وأبرز من محض الوداد تحية

تهدى إلى مركز ساحة المكارم والمفاخر، زاكي النجار والمحتد والعناصر، تهدى إلى مركز ساحة المكارم والمفاخر، زاكي النجار والمحتد والعناصر، تاج مفارق الأوائل والأواخر، فخر العلماء، وبدر الفضلاء، رافع عَلَم السَّنة النبوية، ناصر الشريعة الحنيفية، سيدي الأعظم، وسندي الأقوم، وأستاذي الأقدم، صاحب الفضيلة، وينبوع كل منقبة جليلة، آلوسي زاده السيد محمود شكري أفندي المفخم، لا برحت شموس علومه على صفحات الأكوان ساطعة، وسيوف براهين تحقيقاته



<sup>(</sup>١) انظر ص٠٥٥ من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) اختصار لشهر شوال.



لرقاب أعدائه قاطعة، وكان له السعد مدى الزمان حليفًا، وتوفيق الباري عزَّ اسمه أينما كان له أليفًا، اللهم آمين.

بعد عرض قائمة العبودية، وتقبيل هاتيك الأكف العبقرية، فالباعث على رسم نميقة الخلوص هو محض الافتخار بالاستفسار عن مفاخر تلك الذات الأبية، ومحاسن هاتيك الشمائل الأحمدية، وإن تعطفتم على العبد بالسؤال، فهو من بركة أدعيتكم الخيرية على أحسن الأحوال، ومزاجه في كمال [٢٦٤] الصحة والاعتدال، متمنيًا ومسترحمًا أن لا تخرجوه من دائرة العبودية، وأن يكون مشمول أدعيتكم الخيرية، وأن لا تقابلوه على جفائه بالجفاء، فأنتم أهل الفضل والوفاء، وليس لديكم في عبودية عبدكم خفاء، ثم إنِّي يا سيدي اختلست الفرصة، من حضرة المولى الكريم، الشيخ يوسف بن إبراهيم (١١)، وتذاكرت معه على طبع كتابكم «بلوغ الأرب في أحوال العرب» فأجاب سؤالي، وحقق فيه آمالي، وأمرني أن أعرض لحضرتكم في أحوال العرب، فأجاب سؤالي، وحقق فيه آمالي، وأمرني أن أعرض لحضرتكم أن تستنسخوا منه نسخة على نفقته، وترسلها إلى طرفنا فإنه مشغوف لرؤيته، مفتون

(۱) هو يوسف بن عبد الله بن عيسى آل إبراهيم العنقري التميمي، ولد في الكويت عام ١٢٦١هـ يوافقه ١٨٤٥م، وقد درس في مدرسة عائلته بحي الوسط على يد المشايخ، وكانت عائلته من العوائل المؤسسة للكويت وأثراها، وكان هو أثرى العائلة، وقد تحصل له من النفوذ ما لم يتحصل لغيره في الكويت، وكانت تربطه صلة قرابة مع الشيخ محمد حاكم الكويت



وأخيه الشيخ جراح، وعندما تولى أخوهما الشيخ مبارك الصباح الحكم؛ حصلت بينهما مواجهات لمطالبة الإبراهيم بحق أخوي الشيخ مبارك، ولم يتنفس الشيخ مبارك الصعداء في حكمه إلا بعد وفاته عام ١٣٢٣هـ يوافقه ٢٠١٦، وهو في الطريق بين حائسل والمدينة المنورة. انظر: المستودع والمستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ويوسف الإبراهيم.



بمطالعته، وبعد وصولها إلينا نرسلها إلى الشيخ أحمد البابي الحلبي؛ ليطبعها في مطبعة بولاق، وينشر مفاخرها إن النوائل في الآفاق، فنلتمس المساعدة في إجابة دعوانا، ونيل أملنا ومبتغانا، وبعد إكمالها نعيدها مع البريد بواسطة آل البسام، مع ما يلزم من عدد النسخ منها إلى ذلك المقام، ونهدي جزيل السلام إلى كافة من يحويه مجلسكم الأزهر، ومحفلكم الأعطر، وكذلك حضرة الشيخ يوسف فهو يهدي إليكم التحيات وأزكى التسليمات.

## والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام

۱۳۱۵ محرم الحرام ۱۳۱۵ رقیق إحسانكم
 علي بن سلیمان الیوسف



وبناءً على أن الكتاب المراد، كان يومئذ يطبع في أحسن مطابع بغداد، لم يمكني إرساله إليه، وقدَّمت مع الأسف معذرتي بين يديه، وليت الكتاب المذكور طبع في بولاق، فإنها من أحسن المطابع في الآفاق، ولكن الإرادة الإلهية، تسبق كل أمل وأمنية، والشيخ يوسف الذي نوّه بذكره، ورغّبه على طبع الكتاب ونشره، هو من أكابر أهل نجد ديانة وثروة مال، نسأله تعالى أن ينيله من الدارين خير الآمال.

محمود شكري





## [770] كتاب شريف، وخطاب منيف، وردني من البحرين:

## يِنْمُ النَّالِكُ وَالْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحِيمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمِلْمِ الْحَيْمِ الْمَائِقِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمِنْعِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمِنْعِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمِنْعِ الْحَيْمِ الْمِنْعِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمِنْعِ الْمِيْعِ الْمِنْعِ الْمِيْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِي الْمِنْعِي الْمِنْعِي الْمِنْعِي الْمِنْعِي الْمِنْعِي الْمِنْعِ الْمِنْعِي الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِي الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْعِ الْمِنْع

إلى جناب الأجلِّ الأمجد، الكريم المكرم، شميخ المشايخ، الهمام الأروع الأورع، البحر الحبر المصقع، السيد الأنجب محمود شكري بن السيد عبد الله الألوسي المحترم، حرسه الله تعالى من كافة الشرور، وآمنه من كل مكروه ومحذور، وأعز جانبه، وأجزل له مواهبه، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام.

أما بعد:

السؤال عن صحة ذاتكم الزكية، وصفاتكم الحميدة المرضية، عسى أن تكونوا وجميع أحبابكم وخاصتكم في أتم نعمة، محفوفين بالخير والعافية والبركة والرحمة، آمين.

ثم أيها السيد السند، والأستاذ المعتمد، قد حرّر المحب لكم سابقًا أبهى كتاب، بعد أن وردنا من ذلك الجناب الجواب، نرجو من الله تعالى أنكم اطلعتم عليه، وتعطفتم بالنظر إليه، وهذا كتاب من الشيخ المكرم قاسم بن ثاني باسم ذلك الجناب، وقد أرسل إلينا صندوقًا فيه كتب من نسخة «الدين الخالص»(۱) من مؤلفات المرحوم السيد صديق حسن خان(۱)، هبة منه إليكم؛ لتفرقوها على من يشتغل عليكم، من أهل العلم والصلاح، في هاتيك الأقطار والبلدان، لكنه الجزء الأول من

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخص.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: السيد حسن صديق خان، وهو: محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي، مر معنا ص ٢٤٩ من الكتاب.



ذلك الكتاب، المشتمل على الحكمة وفصل الخطاب، وفي هذه الأيام ورد عدة نسخ من الجزء الثاني، من صاحب الكتب المطبوعة في هذه البلدان والمغاني، ولم يعلم بها الشيخ قاسم، كان الله تعالى له خير حافظ وعاصم، فبدا لنا أن نؤخر الصندوق المذكور؛ لتبينوا لنا كيفية إيصاله إليكم سالمًا من كل محذور، خشية أن يفتش عليه مأمور المعارف فيتأخر، أو يلحقكم من ذلك اعتراض جهول أو خطر ضرر، وكتبنا كتابًا آخر لجناب الشيخ قاسم، عرَّفناه أن الكتب تحتاج إلى ضم الجزء الأخير إليها وذلك من المهم اللازم، [٣٦٦] ولا نرسلها إلى ذلك الجناب الشريف، حتى يردنا منكم ومن جناب الشيخ قاسم واضح البيان والتعريف، وبناء على ذلك أخرنا إرسال الصندوق إلى أن يردنا الجواب المفيد، وحينئذ نرسله حسبما تشاء وتريد، فعجّلوا بذلك، لا زلت مصونًا من المحاذير والمهالك، وأبلغ سلامنا إلى الأولاد الأمجاد، ومن يلوذ بكم من كرام مدينة السلام بغداد، ومن طرفنا الأخ الحاج مقبل الذكير وسين عناية الله تعالى ملحوظين.

## ولسلام عليكم ورحاست وبركاته

٨ صفر الخير سنة ١٣١٤

عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي



وبعد أن كتبت له ما أمر به من البيان والتعريف، وأرسلته مع البريد الإنكليزي إلى صوبه المنيف، كتب لي أعلى الله تعالى شأنه، وأيّد دليله وبرهانه، هذا الكتاب البديع، والخطاب الرفيع:



## المالك التقالة

إلى حضرة الإمام القدوة، العَلِّم العَيْلم، حبر الزمان، وبحر العرفان، بقية المجاهدين في الله، والحامين لسنة رسول الله عليها، أيَّدكم الله تعالى بأيِّدِه، وأعزَّ تصركم من عنده، وجعلكم من حزبه وجنده، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها المحبوب في جلال الله.

أما يعد:

فقد تشرف الحقير، بورود كتابك الخطير، وسرَّنا، وأبهج علانيتنا وسِرَّنا، حيث أفصح عن صحة تلك الذات الشريقة، وكمال هاتيك الصفات المنيفة، فلله الحمد كما هو أهله، أسمأل الله تعالى أن يبقيكم، ويعمركم ويمهلكم، جمالًا للأيام، وركنًا قويًا للمسلمين والإسلام، وإن سألتم عن حال محبكم الصادق، فأحمد إليك الله سبحانه على نعمه السابغة، [٢٦٧] باطنة وظاهرة، غير أن الحنيفيّة تكاد أن تكون أثرًا(١) بل هي أثر بعد عين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وكتاب الشيخ قاسم نرسله النات النات اليوم أو غدًا، ونعمل في إرسال الكتب ما ذكره الأخ صالح العسافي جزاه الله خيرًا، ولا تقطع كتبكم الكريمة عن محبكم، وما يبدو لكم من لازم.

ولبالم عكيكم ورحابشة وبركاته

١٤ ربيع الثاني سنة ١٣١٤ المخلص المود عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي

(١) في الأصل حكت كلمة: أثرًا.





## ترجمة الباهلي(١):

#### ملخص ترجمته:

هذا الرجل من خيار أهل نجد، وهو من أهل الفضل والأدب والمجد، سمكن البحرين للتجارة، وقد فتح الله عليه من الكسب الحلل ولم يصادف ولتَمامُكُ خسارة، وهو من أهل الدين، وقوة الإيمان واليقين، له معرفة بالفقه والحديث والتفسير، وله طول باع في النظم والتحرير، نثره كأنه زهر الربيع، وشعره كشعر البديع، كان حنبلي المذهب، باهلي النسب، سلفي الاعتقاد، كباقي قومه الأمجاد، له محبة بهذا العبد غيبيّة، وله مدائح كثيرة في حقى ومودة قلبية، ولم يصلني منها إلا ما ذكرته، ولعل أيدي الضياع اغتالته، وفي أثناء السمنة الخامسمة عشرة بعد الثلاثمائة والألف بلغتني وفاته وانتقاله إلى رحمة الله تعالى، فأسفت عليه أسف محزون، وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن حـق المصيبة أن تتلقَّى بالصبر، كما أن من حق النَّعمة أن تتلقى بالشكر، وعوض الحال الأولى حصول الأجر، وعوض الحال الأخرى وجود المزيد، ولا جرم أن الحظ في اتباع أدب الله أو فرحظ، والربع في متاجرته أكبر ربح، ولم أطلع على ما كان عليه من الأحوال، سوى ما أشرت إليه من الخصال، وقد ســألت بعض من يعرفه عن عمره، فذكر أنه كما يظهر من هيئته قد جاوز الخمسين من سنى دهره، وكثير من بني باهلة بين قبائل نجد، وهم ينتمون إلى سعد مناة وهم حي من قيس عيلان، [٢٦٨] وباهلة أم سمعد مناة، وهي: باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة(٢)، وقال الجوهري: باهلة امرأة من همدان، كانت تحت معن بن أَعْصُر بن

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش بنفس الخط.

<sup>(</sup>Y) قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ٢٤ ولد مالك بن أعصر: سعد مناة وأمه باهلة، باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة، من مذحج؛ ومعن بن مالك، خلف بعد أبيه على باهلة، فولدت له أولادًا، وحضنت ساثر ولده من غيرها؛ فنسب جميعهم إلى باهلة اهـ.



سعد بن قيس عيلان، فنسب ولده إليها. قال: وقولهم: «باهلة بن أعصر»، إنما هو كقولهم: «تميم بنت مر» فالتذكير للحي، والتأنيث للقبيلة، سواء الاسم في الأصل لرجل أو امسرأة (۱)، وجعل في العبر بني باهلة بن مالك بن أعصر (۱)، والصحيح هو الذي ذكرناه، ومنهم أبو أمامة الباهلي الصحابي والمستمالة ومنهم الأصمعي راوية العسرب، قال أبو عبيد: ودخل في بني باهلة بنو شيبان وهو فراص، وبنو زيد وهو لحيان، وبنو واثل، وبنو الحارث (۱۱)، وبنو حرب، وبنو قتيبة، وبنو قعنب أولاد معن بن مالك؛ لأن معنا خلف على باهلة بعد أبيهم فحضتهم فعرفوا بها (۱۱)، وبعض العرب يلمز الباهليين في النسب، وعليه:

إذا باهلي تحته حنظلية له نسب منها فذاك المدرع (٥)

ومن أحسن من الله قيلًا، وأصدق منه كلامًا، وهو القائل في كتابه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكّرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم اللّه ولا مَن خلفه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكّرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم اللّه ولي شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُورًا إِنَّ أَصَدَمَكُم عِندَ ٱللّهِ أَتَقَلَكُم اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ﴾ (١). والله ولي الهداية والتوفيق.

1417

محمود شكري



<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح للجوهري ج١٦٤٢/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر العبر وهو تاريخ ابن خلدون ج٢/ ٣٦٤.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: الحرث.
 (٤) انظر: تهاية الأرب ص ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٥) للفرزدق، انظر: ديوانه، ص٩٥٩، وفيه: له ولد منها فذاك المذرع، بدل: له نسب منها فذاك المدرع. الطرع التعاملية الله الله المدرع. (٦) سورة الحجرات، الآية: ١٣.



## جواب استرحام كتبته عن لسان بعض الأمراء:

إلى سنى المناقب، على المراتب، شريف النسب، رفيع الحسب.

أما بعد إهداء تحيات زاكيات، وتسليمات طيبات، فقد ورد كتابكم المشتمل على فقرات ثناء يحكى بطيب شذاه أزهار رياض تفتقت من أكمامها الجيوب، ودُرر كلمات دعاء نثرتها أيدي المودة فتلقتها أكف الإجابة من علام الغيوب، وقد استوجب ذلك كمال مسرتي وانشراحي، واستجلب لي من الأنس ما لا يقوم ببيانه شرحي وإيضاحي، ببلاغة سحبت (١) العيّ على سحبان، وفصاحة أين منها خطيب واثل سحبان، [٢٦٩] وقد أسفت على ما أصاب تلك الديار، وما قدر الله تعالى عليها من المضار، حيث صبّحتهم جيوش الجراد، وقام خطيبها على سنابل الزرع وقال لا بدلنا من زاد، فليس سـوى التسليم من حيلة لما قضى الله وأراد، وبناء على أن ذلك استوجب ضعف الأهالي عن تطهير نهر الحسينية، وعجزهم عن القيام بواجبات التكاليف المرعيّة، أجبنا استرحامهم في تأخير ذلك إلى العام المقبل، لا سيما والسيّد - أعلى الله تعالى شأنه - ممن يستحسن ذلك ويؤمّل، وصرفنا النظر في هذا العام، حسب الالتماس والاسترحام، راجين دعواتكم الخيريّة، لا سميما في المشاهد المقدسة الزكية، وقد أصدرنا الأمر لمقام المتصرفية طبق المرام.

وعليكم منا التحية والسلام.



تكررت كلمة سحبت في الأصل.



## مكتوب من الموصل:

بعد تقبيل الأيادي والأقدام، من حضرة معدن الوفاء والذمام، أديب الأدباء، وأفصح الفصحاء، رئيس المدرسين، وتذكرة العلماء العاملين، التقي الزاهد، والنقي العابد، مولاي وملاذي، وسيدي وأستاذي، جناب السيد محمود شكري أفندي، أدام الله تعالى أيام إقباله، ووفقه لسعادة أحواله، إني أسترحم منك العفو عن قصوري فيما كان من تأخير تقديم نميقة العبودية، فما كان السبب في ذلك سوى الاشتغال بغوائل الأهل والضرورات البيتية، مع وثوقي بما أنتم عليه من مسامحة المخلصين، والعفو عن ذنوب كافة المنتمين، وعلمك بصدق مودتي، وسابق عبوديتي، وإن تأخرت عن وقتها عريضتي، وها أنا قد قدمت مقبول المعذرة، ومن اليقين لديّ أنها لديك معتبرة.

ولئلام عليكم ورحاشة وبركاته

1414

خطيب تبي الله شيث<sup>(۱)</sup>

إبراهيم



(۱) أي خطيب جامع نبي الله شيث الله ولا تصح هذه النسبة، ولم يكن هذا القبر معروفًا قبل القرن الحادي عشر الهجري؛ حيث رأى أحد ولاة الموصل حلمًا بمكان القبر، فبنى المقام. انظر: جوامع الموصل، ص٢١٢، وهناك مقام آخر للنبي شيث المقالة

في معرة النعمان، وآخر بالبقاع اللبناني، وآخر بالهند، ويزعم الصابئة كما في المختصر في أخبار البسر، ج١/ ٨٢ أن أحد أهرام مصر قبر شيث بن آدم، ولا يثبت عن النبي ﷺ شيء في شيث.



#### [۲۷۰] جواب کتاب:

قد تلقيت بأكف التكريم، وأنامل الاحترام والتعظيم، نميقة كأن عباراتها آيات إعجاز، ودرر كلماتها لتاج الفصاحة أبهى طراز، أملتها قريحة كنز العلوم، وروية خزانة المنطوق والمفهوم، شمس العرفان، وبدر الأقران، فخر آل عبد مناف، وعمدة السادات الأشراف، لا برح ممتد الأيام، رفيع القدر بين الأنام، موصيًا برافعها النجيب، والشاب اللبيب، فقد تلقيت ذلك الأمر تلقي قبول وامتثال، ولبيت إجابته تلبية عبد لسيد مفضال، فلم أزل أنظر إليه بعين اللطف والكرامة، وأرعاه كل الرعاية وأجل احترامه، وأزيد النائ النيئ التسامه، وهكذا كل من ينتمي إلى ذلك الجناب، ويلوذ بالعروة الوثقي من تلك الأبواب، ويقوم على ساق الافتخار على هاتيك الأعتاب، ولم آل جهدًا في ترويج ما يؤول للسيد من المصالح الخيرية، وأسعى وأحفد في حسم موادكم الكلية والجزئية، فإن المخلص يعد ذلك من أعظم المآثر، ويعتقده من أفخر المفاخر، كيف لا؟ والسيد أطال الله تعالى بقاه، هو ذلك الرجل الذي اهتدت بأنوار بصيرته المتحيرة من السيارات، وتحيرت في إدراك كنه ما حوته ذاته من الكمالات، غير أن تسهيل الأمور، منوط على حسن دعائكم الموفور.

ولهالم عكيكم ورحانشة وبركاته

محمودشكري



## من بعض الأحبة:

أقدَّم ثناء غير مشوب، ودعاء مرفوعًا بأكف الضراعة إلى علام الغيوب، إلى من سوّاه الله تعالى من طينة الشرف وعلوّ الحسب، وغرس دوحته في روض العلم



وحديقة الأدب، أبقاه الله تعالى [٢٧١] للعلم يفتضُّ أبكاره، ويجني من روضه اليانع ثماره، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهداه المحب الشاكر عن ود راسخ العماد، ثابت الأوتاد، مزهو الأغوار والأنجاد.

#### أما بعد:

فالشوق إلى لقياكم تحن ركائبه وترتاح، والبعد عن مشاهدتكم قد قص مني الجناح، جمع الله الأرواح المؤتلفة على بساط السرور وأسرة الهنا، وأتاح للنفوس من لطيف محاضرتكم قطف المشتهى وهو غض الجنى، كتبت أدام الله تعالى بقاكم، وحرس مجدكم الظاهر وسناكم، والداعي بين خجل مفحم، وقدم مقحم، حينما أتذكر التسويف بالعريضة، التي هي عندي بمقام الفريضة، لكن عفوكم أوقعني في هذه المضائق، ولطفكم وسّع عليّ الطرائق، والذي أستمنحه من فيضكم، وأستدره من فضلكم، التعطف بإرسال رسائل ابن كمونة (١١)؛ لأن فيها من المطارحات المكنونة، هذا إن كانت في خزانة كتبكم محفوظة وفي كنز نفائسكم مدفونة، ويقيني أنها على الداعي ليست بمضنونة، والأمر إليك، وما أريد أن أشق عليك، وأرجو بقاء دعائكم على الداعي الأسير، فإن دعاءكم على نحاس قلبي كالإكسير، وإن تفضلتم عن هذا المسير، فلا ينبئك مثل خبير، وأهدي أتمّ السلام، إلى من يحضر محفلكم من الكرام.

## والسلام عليكم ختام الكلام

ربيع الأول ١٣١٢ الفقير إلى مولاه محمد سعيد

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله، كيميائي له اشتغال بالمنطق والحكمة، من أهل بغداد، وتوفي بالحلة عام ٦٨٣هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ج٢/ ٢٠١.



## تقريظ على «سر القرآن»:

"سر القرآن، هذا ترجمة تفسير الإمام الرازي على سورة يوسف النه لسري باشا ولي (١) بغداد دار السلام، وقد قرظته لما اشتمل عليه من الفوائد، ونظم فيه من عقود الفرائد، وقد طبع هذا الكتاب في دار السلطنة إسلامبول، فتلقاه أهل العلم بالقبول:

## [۲۷۲] المالية [۲۷۲]

سر القرآن، وما أدراك ما سر القرآن؟ كتاب انكشفت ببيانه دقائق أسرار العرفان، وظهرت بظهوره حقائق كنوز آيات الله لأبصار البصائر بعد الخفاء والكتمان، قد كنت أسمع به ولم أره في العيان، والأذن تعشق قبل العين في كثير من الأحيان، حتى من الله تعالى وهو القديم الإحسان، الذي لا يحيط بعد آلائه لسان إنسان، بمجيء مؤلفه واليًا على الخطة العراقية، وقدومه رافلًا بحلل السلامة الأبدية، فأتحفني بجزء مسن ذلك الكتاب، فإذا هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب انتظمت فيه فرائد لؤلؤ البحور بعد أن تجرد من صدفه، كتاب يعجز سحبان البلغاء عن أداء بديع وصفه، تبارك الله رب العالمين، فما أغزر نعمه وأبهر كرمه على أمة المسلمين، وهو باللغة التركية، وألفاظها الدرية، في ترجمة بعض سور القرآن، من تفسير الإمام الرازي عَلِلْ المُن الله الله الفاظ تتسابق معانيها إلى الأفهام، ولا تسابق من تفسير الإمام الرازي عَلِللْ الشاجر والخصام، قد توضحت فيه كل مشكلة وخفية، بهاتيك اللغة التي يحسبها القارئ أنها عربية، ولولا اقتراف المأثم؛ لأنشدت فيه غير متلعثم:

رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

ولا بدع إن ظهر السر من السر، والدر من البحر، وماء الورد من الورد، وريّا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: والي.



الند من الند، فإنّ مؤلفه يملأ القلوب جلالًا، والعيون الناظرة جمالًا، وكتب العلم كمالًا، لمّا رأيته أكبرته، وجللته حين سبرته، والأمر فوق ما كنت أسمع، وليس الخبر كالعيان لدى أهل العلم أجمع.

## والله ما سمعت أذني ولا نظرت عيني بأطيب مما قد رأى بمسري(١)

رأيت لـ أخلاقا استعار منها النسيم رقته، والروض نكهته، والزلال [۲۷۳] صفاءه، والبدر رونقه وبهاءه، فما هو إلا حسنة الأيام، وشامة على وجنة الدهور والأعوام، ومزية من جليل مزايا ظل الله المنبسط على رؤوس الأنام، أعني ناصر الحق والدين، وعماد الإسلام والمسلمين، سيف الله المسلول على هام ذوي العناد، وسهم القدرة المصيب غرض المراد، الذي أشرقت الأرض بأنوار معدلته، وأورقت أغصان الأمور بحسن سياسته، السلطان ابن السلطان، السلطان الغازي عبد الحميد خان، لا زال مرفوع الرايات، نائلاً من مقاصده الخيرية غاية الغايات، وإني أهنئ أهل العلم والآداب، وأبارك لهم في ظهور نور سر ذلك الكتاب، فطوبي ترجمة لو شام لوامع بروق تبيانها عاصم لاغترف من عرمرم عذب قاموسها المحيط، ولاعترف أن أوقيانوسه بالنسبة إلى زلال سلسبيلها ملح بسيط، لا زال مترجمها مطلعًا لشموس العواطف، ومشرقًا لأنوار المعارف والعوارف، ولا برح ناظمًا من المعالي عقد ودا انحل نطاق الجوزاء من عقد دره، وناثرًا نثار آداب غرَّد في روضه طائر فكره، وهذا آخر تقريظ المكتاب، مع التفريط في وصف مؤلِّف العالي الجناب، وإلى الله وهذا آخر تقريط المآب.

| محمود شكري |  |
|------------|--|
|            |  |

<sup>(</sup>١) لابن هانئ الأندسي، انظر: ديوانه، ص١٦٥.



## كتاب للملك أيَّ رُهُ الله عن لسان بعض الملتمسين:

## ينيم الند الجمالية

اللهم إنا نسألك ســـؤال المتخضعين، ونتوجه إليك توجه المتذللين، ونتوسل إليك توسل الضارعين، أن تؤيد حضرة ظلك الممدود على الأنام، وخليفتك في تنفيذ الأحكام، وجمع شمل النظام، الملك الأعظم، ومنفذ حلالك وحرامك على الأمم، وركن حمى حرم [٢٧٤] دينك المتين الأحكم، الســلطان ابن السـلطان، السلطان الغازي عبد الحميد خان، جعل الله تعالى سيوف عدله ساطعة البرهان.

#### أما بعد:

فمعروض العبد إلى أعتاب مولاه العلية الشان، والسدة الملوكية الشامخة البنيان، المشيدة الأركان، على مدى الأيام والأزمان، أنه لما بلغه الأمر العالي الواجب الامتثال، فيما تعطف به على أبناء مشايخ قبائل العرب وأكابر الرجال، حيث صدرت إرادته السنية، وإشارته العلية، في بناء مدرسة تخصهم وإفراد مكتب؛ لأجل إنقاذهم من ورطة ظلمات الجهل وتحصيل الأدب، لا يحلّه سوى أبناء أماجد العرب، وما ذاك إلا عناية منه اليَّرَ الله تعالى به من تكريمهم، وإحياء لمآثرهم الجميلة بعد ذلهم وهوانهم، وامتثالًا لما أمر الله تعالى به من تكريمهم، وما أراده من تبجيلهم وتعظيمهم، وحبًا للرسول الأكرم على مراعاة قومه، وملاحظتهم بترادف نعمه، وحيث إن العبد الأحقر، من صميم ذلك النسب الأغر، لبيت ذلك الأمر تلبية عبد مطبع، وجهدت نفسي في امتثاله جهد المستطيع، فقدمت ولدي عبدكم عقيل، وأرسلته ((رجاء أن يحظى بالدخول في سلك خدمة ذلك المولى الجليل، ولي الفخر إن عُدَّ من العبيد، وهي نعمة لا ينفد شكرها ولا يبيد، لا سيما ونحن ممن ورث العبودية الحقيقية، وخلوص الرقية،

<sup>(</sup>١) في الأصل كتبت: وارسالته.



في صدق خدمات الدولة العلية العثمانية، فالله المسؤول أن يعين على أداء بعض الواجبات، وأن يوفق جل شأنه على شكر الجميل فإنه لدينا من المفروضات، وأن ينصر ذلك الملك المؤيد، والأمير المنصور المؤيد، وأن يخضع له كل خصم ألد، ونسترحم من مراحمه العميمة، وألطافه العظيمة، دوام التفاته إلى أحوال هذه الأمة، وبقاء توجهاته في شمولهم بالرأفة والرحمة، والأمر إليه، وسلام الله الزاكي عليه.

#### \_\_\_\_\_

## [٢٧٥] كتاب بديع أرسله أحمد عزت أفندي:

لست أدري كيف أصف سرورًا داخلني حين أسفرت لي غواني المعاني عن اعتدال ذلك المزاج الوهاج، وليت شعري كيف أعرف حبورًا شملني غداة أتى البريد بمنظوم شقة فصم حسن ترصيعها قلائد العقيان، وضحك ابن بسّام نثرها على معاني بديع الزمان، وخلع برود البشارة مبشرًا في استقامة ذياك المنهاج، فغدوت أمشي مرحًا بين أصحابيك، وأقول هاكم اقرءوا كتابيك، كيف لا أفتخر؟ وقد بزغ عليّ من جانب الشرق بدر كتاب قد استعار من برود الشفق جلبابًا، فتنقب منها بحلة حمراء، وأغار على الفلق فانتهب منه ثيابًا، وتسردي منها بغلالة بيضاء، قابلني بصفاء ود أرق من الماء، وشافهني ببقاء عهد أدق لطافة من الصهباء، وذلك حين طلع من فلك الشرف الذي دار فأطلع صبح العلوم، وتراءى (۱) من بحر السيادة الذي قذف بغرر الدر ما تزينت به مفارق أهل المنطوق والمفهوم، حضرة الأمجد الأوحد الأشيم، السيد محمود شكري بن السيد عبد الله بهاء الدين المحترم، جعل الله تعالى بهاءه ضياء، وضياءه بهاء، آمين.

ثم لا يخفي أنه قد فضضنا مســك ختام شــقتكم بعد ورودها، فكان لصدور

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: وتراثي.



الأدباء منهالا لصدورها وورودها، وهصرنا منها غصن الوداد، واقتطفنا من باكورة أثمارها فاكهة الاتحاد، فحلت منا الأذواق، بمكررها الحلو المذاق، وتقرطت منا الأسماع، بجواهر هاتيك الأسجاع، وتنزهت منا الأبصار، في خمائل تلك الأزهار، وتعطّر منا المشمام، من صباها الحاملة منكم شيحًا وخزام، وتشرفت يدي بلمسها، وعقلا لا جهلا بادرت إلى محبسها، وحمدته تعالى على تبشيرها بسلامة وجودكم التي هي أول النعم، وإخبارها إيانا برفاهية حالكم التي خوّلكموها مفيض وجودكم التي خوّلكموها مفيض الحرك الجود والكرم، وأما حال داعيك الذي هو صادق الوداد، خالص الفؤاد، فهو كما تعهدون سالك في طريق المحبة القديمة، والألفة المستديمة، لا يستبدل غيرك خليك من جميع الإخوان، ولو طال الزمان، وإن كان الآن قد اقتضى أن أتخذ أهلا بأهل وجيرانًا بجيران، والحمد لله أنه قد قوّم معوج أمورنا بعد خروجنا من الزوراء، وتبدلت الضراء بالسراء، فنسأله تعالى أن يسبغ على الجميع نعمه باطنة وظاهرة، في الدنيا والآخرة، ونهدي أوثق الأشواق التي لا تقبل عراها الانفصام، وأحكم في الذيا والآخرة، ونهدي أوثق الأسواق التي لا تقبل عراها الانفصام، وأحكم الأتواق التي لا ينفل من سلسلتها الإبرام، إلى جناب أخي وشقيقي وخدني الحقيقي فلان... إلخ.

أحمد عزت العمري



## من بعض الأحبة:

وحال البعد بينكم وبيني (٢) لأبصركم بشيء مثل عيني (٢)

إذا ما اشتقت يومًا أن أراكم بعثت لكم سوادًا(١) في بياض

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: سودًا.

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن سعيد الأندلسي في المرقصات والمطربات، ص٥٦، إلى أبي عبد الله الكردي، وذكر موسى بن أحمد في مختاره من وفيات الأعيان لوالده ابن خلكان، وهو في حاشية=



أهدي من التحيات ما يباري نسمات الصبا بلطفه، ويزدري على نشر خمائل الربى بعَرُفِه، ومن التسليمات ما يعطر بها النادي، ويترنم برقيق ألحانها الحادي، ومن الخلوص، ما ينطوي على الولاء المنصوص، ومن الأدعية المستطابة، المرفوعة بأكف الإجابة، إلى حضرة شقيق روحي، ومن اعتاض برقيق مسامرته عن نشوة غبوقي وصبوحي، المدرس الذي ارتاحت بلطائف تعبيراته النقوس، وسادت بعلق سيادته الرؤوس، الأخ الأشيم، صاحب المجد ومفيض الكرم، بلغه الله تعالى مرامه ومراده، وبما يغيظ أعداءه (۱) أعاده، آمين.

#### أما بعد:

فإن سنح لخاطركم العاطر السؤال عن حال المحب الداعي، الذي هو كما تعهدونه لعهودكم مراعي، فلله الحمد والمنة، لا يشكو سوى بعادكم الذي أدغم ساعات لذاته بغير غنة، فقد بلغ منه فراقكم مبلغًا صدع قلبه، وأدهش لبه، وشرد [۲۷۷] رقاده، وأقلق فؤاده، لا سيما وقد أذكرته ليالي هذا الشتاء (۱)، اجتماعه معكم في تلك الحجرة التي هي مجمع الفضلاء، ومحط رحال الأدباء، فيروح وعقد عقله بذلك التشتت معقول، ويتمثل هضمًا لنفسه، وتسكينًا للواعج آلام مفارقة أنسه، بهذين البيتين ويقول:

فعسى الليالي أن تمنَّ بنظمنا عقدًا كما كنَّا عليه وأكملا

<sup>=</sup> الوفيات، ج٦/ ٢٦٣ أن الجمال ابن عبد الشاعر (كذا ورد) كتبهما إلى والده.

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: يغيض أعدائه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت: الثناء.



# فلربِّما نُشِرَ الجُمانُ تعمدا ليعادَ أحسنَ في النظام وأجملانا

ولولا ما يرد عليه من كتبكم النفيسة ما ينشرح صدره بوروده، ويشفي عليل فؤاده بوروده، لطار إليكم بجناح العجالة، ولنال بالقرب منكم ولأخذ عنكم ما ناله، لاسيما كتابكم الوارد إليه مع الپوستة السابقة، فقد آنسه بغرر أخباره و درر أشعاره المتناسقة، ووقع عنده موقع الماء عند اشتداد الغلة، وأزاح من اشتداد آلام وجده العلة بعد العلة، وغدا مبتهجا به ابتهاج العاشق بوجه المعشوق، متلذذًا باستجلاء محاسنه من الغروب إلى الشروق، فإن أردتم تجديد سرور الداعي وانبساطه، وإسكان لواعج فؤاده وعود نشاطه، فمنزًا عليه بما هو من أمثاله، مما حيك على منواله، ولا تقطعوا عنه المراسلة، فإنها كما قبل نصف المواصلة، وما تكرمتم به من إنجاز وعدكم بتحرير المهر للداعي القديم، وختمه فيما ورد إليه قبل من كتابكم الكريم، فلقد صير تموه بذلك ممنونًا لحضرتكم السامية، شاكرًا لأياديكم الوافية، ثم لا يخفي على ذلك الجناب، أن بعضًا من الأحباب، ممن لا يسمعني مخالفته، ولا يمكنني إذا دعانسي إلا إجابته، التمس أن أحرر لحضرتكم أن تتفحصوا له عن كتابين، «دباغ زاده» (٢) و «شاني زاده» (٢)، فالمأمول

<sup>(</sup>۱) لابن خفاجة، انظر: المطرب من أشعار أهل المغرب، ص ١١٥ وخريدة القصر، ج٣/ ١٤، وديوانه ص ٢٤٧، وعزاه الصفدي في الوافيي بالوفيات ج٣/ ١٥٣ للمعتمد ابن عباد.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمود بن أحمد، المشهور بدباغ زاده الرومي الحنفي، فقيه مفسر، تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية مرتين، له كتب بالعربية، منها: رشيخة النصيح من الحديث الصحيح، مرتب على خمسة مقاصد، والترتيب الجميل في شرح التركيب الجليل للتفتازاتي، وله بالتركية: تبيان في تفسير القرآن، توفي عام ١١١٤ هيوافقه ٢٠٧١م. انظر: الأعلام للزركلي، ج٧/ ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد صادق بن مصطفى بن أحمد دده بن ميرزا، المعروف بشاني زاده الرومي الحنفي
 القاضي بأبي أيوب، له: بدائع الصكوك في الوثائق الشرعية، توفي عام ١٢٣٢ هـ. انظر:
 هدية العارفين، ج٢/ ٣٥٨.



من علو همتكم إخبار الداعي عن ذلك، وإفادته بما هنالك، وجميع الأحبة الكرام، يهدون إليكم وافر السلام، المقرون بمزيد التوقير والاحترام، لا زلتم ملحوظين بعين عناية الملك العلام.

محمد فهمي (١)



#### [٢٧٨] اعتذار من بعض الأحبة عن تأخر مراسلاته:

شقق الرسائل غير مجد نشرها بيد المشوق إلى لقا أحبابه من طيه شقق المراحل في بد كانت أناملها خفاف ركابه (۲)

سبحان الله بأيّ لسان أتعذر، والحمد لله بأيّ جنان أتشكر؛ لما سلف مني من القصور، وسبق منكم من اللطف الله أكبر، لقد كبر تأخير تقديم جواب الكتاب إلى الجناب الأبهر، ومضت برهة من الزمان وأنا مطرق أتفكر، غير أن التعويق من الصديق، جدير بما قيل وحقيق:

ومن الخير بطء كتبك عني أسرع السحب في المسير الجهام (٣) ولما طال المطال، وضاق المجال، وما بقى محل لقبول القيل والقال، لبسنا

<sup>(</sup>۱) هو محمد فهمي بن عبد الرحمن بن سليم الخزرجي الشهير بالمدرس، ولد ببغداد عام ١٢٨٩ هـ ودرس على الشيخ محمود شكري الآلوسي وغيره، وكان يحسن التركية والفارسية، وعين مديرًا لجريدة الزوراء، واشتغل بالتدريس والسياسة، وله عدة مؤلفات، منها: تاريخ الأدبيات العربية، وحكمة التشريع الإسلامي بالتركية، وله شعر طيب، توفي عام ١٣٦٣ هـ، انظر: تاريخ الأعظمية، ص٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) لعبد الباقى الفاروقى، انظر ديوانه: الترياق الفاروقى، ص٧٧١.

 <sup>(</sup>٣) للمتنبى، انظر: ديوانه، ص ١٦٧، وفيه: بطء سيبك، بدل: بطء كتبك.



من الخجل جلبابًا، وسددنا إذ لا طاقة لنا من ذلك بابًا، إلى أن طرق سمعنا من الأخبار المسرة ما نشط الوجود وسر القلب، وحل عقدة من اللسان وأزاح الكرب، مما تلتموه من الخير الذي اسْتَرَّتْ به النفوس، فجال أدهم القلم في ميدان الطروس، ولا عطر بعد عروس، فشمر ذيله، وجرى بلا مراء يؤدي واجب التبريك، وإن كان لا قدرة له أن يباريك، فاقبل عذره، واغنم أجره، وإني لا زلت رطب اللسان، طرب الجنان، بذكر مزاياكم، ناشرًا كل آن طيب نجاركم، ناثرًا لآلئ سجاياكم، وكلما اجتمع مجمع تعاطينا كؤوس سلافة أخباركم وألطافكم، ودرنا أقداح صافى أوصافكم،... إلخ.

ميحمد سعبد



#### تبريك من بعض:

لقد اتّقد من الشريعة الغرَّاء سراجها، واعتدل من الملَّة الحنيفيَّة منهاجها، وحلُّ الحق برجه، وتوسيط من طريق القسيطاس المحجة، وقامت براهين العدل والحق على ساق، وعلا منار الحكم وفاق، فلاحت أنوار الهداية على هذا الصقع، وانجلت ظلمات الباطل عن هذا الربع، وتساوى اللسن [٢٧٩] والعاطل، وثبتت حجج الإنصاف، وزال التزوير والظلم والاعتساف، غداة ثنيت الوسادة لهمامها البارع، وقلدت ولاية الحل والعقد بسيفها القاطع، وأوتى الفصل بين الأنام، لمن تعين له من الكرام، ألا وهو مروّج الشريعة، ومن غدا للحق ذريعة، المولى الذي تسجلت فضائله في ســجل التسليم، وثبتت شهود كمالاته بمحضر القبول والتكريم، وصدر فيه أعلام الأذهان، من حاكم شرع الامتحان، فقامت الحجج القاطعة، والبراهين الساطعة، والنصوص المرجحة، والأقوال المصححة، أنــه الحري بهذا المقام، والأولى به من بين الأنام، الأفاضل الأعلام، وانحسمت تلك الدعوى بالوجه القطعي، وتحرر بها



من الصك حكمها المرعي، حيث المراتب له عاشقة، والأحكام به واثقة، وعين العلا(۱) إلى معاليه رامقة، فبخ بخ للأحكام أن تشيّد بذلك الطود أحكام بنيانها، وهنيئًا للعلوم إذ(۱) أحكِم قويم إتقانها، ولعمري إن الحريّ أن نهنئ بكم المناصب، ونقرّ بكم المراتب؛ إذ أنتم جمالها، وبكم كمالها، وكيف يقلّد سيف الشريعة إلّا فارس ميدانها، أو يجلس على منصّة الحكم إلّا ممهّد سبل أمانها، فأنتم أهلها ومحلّها، وخاتم فصها وموثلها، جعل الله تعالى ذلك مباركًا عليكم، وموفرًا لديكم، مقرونة ساعات دهركم بالترقيات، حتى تكون آية من الآيات، فإن ذلك رحمة شاملة، ونعمة فاضلة،... إلخ.

ولبتلام فكيكم

معروف(۲)



[۲۸۱] وقد أرسل لي حضرة فخر الأدباء، وذخر الأماجد النجباء، اللّبِنُ المنطيق، وفصيح العصر على التحقيق، جناب الفاضل، والأديب الكامل، أحمد بك الشاوي، صانه الله تعالى من المصائب والبلاوي، هذه القصيدة التي فاق نظامها، وعذب كلامها، وفصح بيانها، ورسخ بنيانها، وكان يومئذ في المحل الشهير اليوم بالصيرة، مركز قضاء الجزيرة، متقلدًا وظيفة تدريس العلوم، ونشر العقائد الدينية في هاتيك النواحي والتخوم، وهي قوله، طال عمره ودام فضله:

#### اللهم بك أستعين:

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: العلى. (٢) في الأصل تكررت: إذ.

 <sup>(</sup>٣) لم يبين المؤلف اسم المرسِل في صدر الرسالة، وذيل آخرها باسم معروف، فهل معروف
 هنا هو الرصافي، الله أعلم؟.

<sup>(</sup>٤) صفحة ٢٨٠ في الأصل فارغة.



معاتبتي لو أعتب الدهر للدهر وحربى مع الأيام لا صلح يعده وكيف وقد روعنني بفراق من أخ ماجد ما دنس اللؤم عرضه ولا قلب قلب المودة إن يغب ولكنمه يعطمي الأخموّة حقها ولا هو ممَّن همُّمه لبس فروة وينفضُّ تيهًا مِذْرويه (١) مفاخرًا ويرفل فسى أثوابه متبخترًا ولو عدلت من ظالم الدهر قسمة وعلَّمته كيف الرياسة(٢) عندنا وعرَّفت أن المعالى لم تكن وأن الفتى لا يمتطى صهوة العلا وما ذاق حلو الحمد من لم تلده لعمرى لقد جرّبت أبناء دهرنا وقلبتهم ظهرا لبطن بأسرهم

بما قد جني لا تنقضي آخر العمر ولا هدنة حتى أوسد في القبر على فراقيم أمر من الصبر ولا خاط كُشحيه على الغدر والمكر له صاحبٌ يدميه بالناب والظُّفر ويجمع للخلُّ الوفاء مع النصر يباهي بها أقرانه من بني المصر ويدفع من فرط التكبر بالصدر وينظر كيما يُرهب الناس عن شزر لعدلت بالصفع الذي فيه من صعر وكيف يسود المرء من حيث لا يدرى بأرديسة حمر وأرديسة صفر بأكل لباب البُرِّ يُلْبَك بالتمر ويغفر زلّات الأخلاء بالمُرِّ برمتهم في حالة الخير والشر مِرارًا لدى الحاجات في اليسر والعسر(٣)

<sup>(</sup>۱) في لسان العرب ج١٧/ ١٥٠١، مادة: (ذرا): قولهم: جاء فلان يَنْفُضُ مِذْرَوَيْه إِذَا جاء باغيًا يتهدد اهـ.

<sup>(</sup>٢) في شعراء بغداد، ج١/ ٣٠٣، السيادة، بدل: الرياسة.

 <sup>(</sup>٣) في شعراء بغداد، ج١/ ٣٠٣، وفي تخميسة القصيدة، ص١٢٥، وص٥٦٢ من الكتاب:
 العسر واليسر، بدل: اليسر والعسر.



[ ٢٨٢] فما سمعت أذناي ما سرَّ منهم ولا أبصرت عيناي وجه فتّى حرِّ وما إن رأى إنسان عيني واحدًا كما شئت إنسانًا يعدّ سوى "شكري" ولو لم يكن في حاضر العصر مثله لقلنا على الدنيا العفاء بذا العصر فقــل لغبــيِّ قاســه بســوائه ولم يعرف التبر المصفّى من الصفر عداك الحجا أيــن الثّريا من الثرى وأين حصى الحصباء من دُرر البحر وهل يستوي ــ لا در درك ـ عالم وفة جهول ناقص الدين والحجر

هـذه أطال الله تعالى بقاء المولى الأجل - كما قيل - عفو الساعة، وهدية الوقت للجماعة، وأرجو الثالثة النائق أن يكون بعدها ما يحزن ويسرّ، ويحلو ويمرّ.

ولسالم عليكم ورحالت وبركاته

في ١٦ جمادي الأولى سنة (١١ ١٣١هـ الداعي شاوي زاده أحمد



#### فكتبت له في الجواب:

أعرض لمو لاي بحر العلم وكنز الأدب، وعباب البيان من بين فصحاء العرب، وتيار الفضل الذي ينسل من كل حدب، أفضل من تضلّع من الدقائق، وأجلّ من اطلع على غوامض الحقائق، بعد تقبيل أياديه التي رفعت للمجد رايات، ونالت من الشرف غاية الغايات، متعنا الله تعالى بحياته، ومعجز أقواله وبينات آياته، أن العبد

<sup>(</sup>۱) أورد القصيدة الخاقاني في شــعراء العراق، ج١/٣٠٣، وذكر أنه أرسلها بتاريخ ١٩٢٤م، وهو يومئذ ناتب في العراق، وهو خطأ واضح، والصواب ما ذكر أعلاه.



الفقير، المعترف بالعجز والتقصير، قد تشرّف من سيده وسنده، ومطلع شموس فخره ومجده، بقصيدة تخر لها تيجان رؤوس أساطين الأدب على الأذقان، مشتملة على فرائد تتحلّى بها المسامع والأذهان، وأبيات كآيات بينات يسجد عند تلاوتها فصحاء قحطان وعدنان، ألبسني بها حلل مجد لا تتخرّق، وأولاني نعمًا لا يؤدي اللسان شكرها بكلّ ما نطق، وفتح لي أبواب سؤدد لا تسدّ والا تغلق، حيث نفست عني كربي، وداوت آلام قلبي، بما حوته من الإشارات، ودقائق العبارات، [٢٨٣] فإن كل بيت منها سمهم من أنفذ السهام، في أفئدة أولئك الطغام اللتام، بل كل كلمة منها كجلمود صخر يدمغ أمّ رأس الزائغين، ويدق عنق المتطاولين على العباد أجمعين، وحيث إنى وجدت بها ضالّتي، وظفرت منها بأملي وبغيتي، وبقيت أمرح بين آرام مقاصدها، وأسرِّح الطرف في رياض بدائع فوائدها، وأردِّد في تلاوتها آناء الليل وأطراف النهار، وأترنم بنغماتها كما تترنّم بلابل الأسحار، واتخذتها رقية لي أسترقي بها من عفاريت الهموم والأكدار، فجزاك الله عني خير الجزاء، وحباك في الدارين منزلة تنحط دون رفعتها السماء، فإن شكري لا يقوم بأداء واجبها، وثنائي لا يستوفي أوصاف بيض حسان كواعبها، ومحامدي لا تصل إلى ما تستحقه وإن اتسعت مذاهبها، حيث كانت كما أمر المولى أحسن هدية للجماعة، فإنها خلّدت عليهم ما يستحقونه إلى قيام الساعة، وحالى يا سيد الأفاضل، يقول لك بلسانه كما قال القائل:

أمولاي ما عندي إليك وسيلة محاسن نثري ما إذا أنا قِسْتُها وإني مع الإطناب فيك مقصِّرٌ أهنيك فيه منصبًا أنت فوقه فإنك شرقت المناصب كلها شكرتك شكر الروض باكره الحيا

تقرّبني زلفى وإني لراغبُ بشعرك والإنصاف فهي مثالبُ وإن كان نثري فيك مما يناسبُ بمرتبة لو أنصفَتْك المراتبُ وما أنت ممن شرّفَتْه المناصبُ وشكرك مفروض ومدحك واجبُ



# وليس يفي نثري لشعرك حقه ولو نظمت للشعر فيك الكواكبُ

وإني لأقسم عليك بالذي حباك بشرف الذات، وأحسن الشمائل والصفات، ومنحك بغزارة العلم، وذكاء القريحة وغاية الفهم، وخصك ببداهة الخاطر، وحدة الناظر، وظرافة المحاورة وحلاوة النطق، [٢٨٤] وحسن السيرة ودماثة الخلق؛ أن توالي علينا مثل هذه النّعم، بل الدرر الغالية القِيم، فقد أضَرَّ بِنا فراقُك، وآلمنا ما كابده من البعاد رفاقُك، وفقدنا بَعدَك من نلجأ إليه من كيد الزمان ومكره، ونهرع إليه في مقاومة ظلم الدهر وجوره، وعدوان الوقت وغدره، وإن كان يكفيني من عناية سيدي أطال الله تعالى بقاه، ومتعنا جل شأنه بشريف رؤياه، تَخَطُّرُه لهذا العبد على البال، وكفى بذلك فخرًا لى على ممر الأيام والليال.

ولسلام عكيكم ورحالت وبركاته

في أواخر جمادي الأولى سنة ١٣١١ هـ

مخلصكم

العبد محمود شكري



وقد شاع ذكر تلك القصيدة، وانتشر خبرها في الأمكنة البعيدة، وقد وصلت منها نسخة إلى الأديب الأريب، نزيل كربلاء المشرفة جناب السيد ناصر الدين الخطيب، فكتب لي هذا الكتاب، أحسن الله له المآب:

#### بسم الله وبه أستعين

معروضي لحضرة سيد العلماء، ومولى الفضلاء، الحبر الهمام، وحجة الله على الأنام، متّع الله المسلمين بطول حياته، وأفاض علينا من فيض بركاته،



بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركانه، هو أني قد تناولت بأنامل السرور، كتابكم المتلألئ بالنور، فأول سرور أبداه تبشيري بسلامة ذلك الوجود المنيب الأوّاه، أدامه الله تعالى وأبقاه، وأما ما قد أتحفَّتني به يدُ التوفيق من القصيدة البديعة، الحاكية لأمداح ذاتكم الرفيعة، التي أجاد بها أشعر شعراء الإسلام، عند كلّ من أنصف من الأنام، ذو الفضل الذي لا يبارى، والأدب الذي لا يجارى، البليغ المفلق، والكامل المحقق، صاحب الفضيلة مولانا وأولانا أحمد بك أفندي، أدام الله تعالى علاه، وأعلى في الملأ الأعلى مرقاه، فإنها قد وقعت عندي في موقع عظيم، وكانت لديّ بمنزلة العافية [٢٨٥] للسقيم، يزري لفظها بالدر النظيم، حيث حاكت رياض جنّة النعيم، فشطِّرتُها وإن لم أكن أهلًا لتشطيرها، وحبِّرتُها بمعان صائبة وإن لم أكن قادرًا على تحبيرها، وها هي قد حرّرتُها، وطيّ هذه العريضة لحضوركم العالى قدّمتُها، فأسترحم العفو عن القصور، وإصلاح ما تراه فيها من الرّكة والفتور، وإني يا سيدي لو ملأتُ صحائف الأكوان، بذكر أوصافكم الحسان، لما أتيت بعشر معشار ما أنتم عليه من الفضائل، بل أعدُّ ذلك من قبيل تحصيل الحاصل، لكن قد قيل: «ما لا يدرّك كله، لا يُترَك كله".

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

في ٢٤ جمادي الأولى سنة ١٣١١ خطيب الجامع الحميدي





## وكتب في الحاشية:

اليوم تواجهت مع جناب الشيخ الصفي الشاعر الشهير محمد سعيد النجفي (١)، فكلّفته بتخميس القصيدة، وهاتيك الدرّة الفريدة، فأجابني بالرّحب والسعة، والقصعة المترعة، وقصدي الثال أحرّرها وأقدّمها له، والى الله تعالى عليه فضله.

العبد



#### ثم وردني من المومى إليه هذا الكتاب:

يتجاسر العبد بالعرض، بعد تقبيل الأرض، إلى حضرة شمس شموس أئمة الهدى، وقمر أقمار ذوي الاقتدا، منبع المعارف، وبحر اللطائف، سيدي ومولاي، وملاذي ومقتداي، غبّ سلامي إلى حضرته، وثنائي إلى عتبته، فإني أحمد الله تعالى في كمال الصحة والعافية، والنعم الوافية، ونشكره على أن دفع عنّا وعن سائر بلاد المسلمين، ما نزل من البلاء المبين، ونسأله تعالى أن يديم بقاء المولى ويُتحفه من حلل العافية، والترقيات المتوالية، بأعلى ما أولى، ومن جملة الألطاف الإلهية، والتوفيقات الصمدانية، أن توقّت لتخميس [٢٨٦] القصيدة الأحمدية، وإني مع قلة بضاعتي لم

<sup>(</sup>۱) هو محمد سعيد بن محمود سعيد المشهور بالإسكافي النجفي، ولد في النجف سنة ١٢٥٠ه، ونشأ فيها، وقرأ مقدمات العلوم وأتقنها؛ حتى صار فاضلًا أديبًا، وكان والده وجده بل وجملة من أجداده لهم حق السدانة في حرم أمير المؤمنين شيئ من أجداده لهم حق السدانة في حرم أمير المؤمنين شيئ من أجداده كان طفلًا صغيرًا، ولم يكن وخزانته حتى في دور رئيس السدنة الملا يوسف، ولما توفي والده كان طفلًا صغيرًا، ولم يكن أحد من ذويه موجودًا في النجف، فعندئذ عمد الملا يوسف على سحب النظارة منهم، توفي سنة ١٣٢٠هـ. انظر: معارف الرجال، ج٢/ ٢٩١، ولا يخفى عليك أن الحرم ما حرمه الله ورسوله على وأما ما ابتدع بجعل حرم على بعض القبور والأضرحة، فهو من البدع المنكرة.



أترك مركبًا ركبه الناظم من الصعب والذلول إلا ركبته، ولا تركيبًا ركّبه في مدح أو ذمّ إلا ركبته، مع سلاسة ألفاظها ومعانيها، وجزالة أساليبها ومبانيها، وأسترحم العفو أيها المفرد العلم، عما زلّ به أقدام القلم، فإن الإنسان، مركّب من السهو والنسيان:

وما سُمّى الإنسان إلا من اسمه وما القلب إلّا أنه يتقلّب(١)

وقد خمسها أيضًا الأديب الكامل، و الشاعر المفلق الفاضل، جناب الشيخ محمد سعيد النجفي، وسيرسلها في الأسبوع الآتي، مع عريضة مخصوصة يخاطب بها ذلك الجناب المتسم بالشرف الذاتي، فأسترحم أن تجاوبوه يومئذ بجواب يليق من مثلكم بمثله، ويقابل جميل فعله وفصيح قوله، وأما تخميسي فهو هذا(١):

١٢ جمادي الآخرة



#### [٢٨٩] وكتب لي أيضًا ذلك السيد المومى إليه:

من العبد إلى مولاه الفرد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد عرض الدعاء، وتقديم الثناء، إلى ذلك الجناب السامي، وبحر الكمال الطامي، وإني أحمد الله تعالى إليكم على الصحة والعافية، والنّعم الوافية، وفي يوم الإثنين الماضي اجتمعت بجناب ذي الفضل الوافر، الشيخ محمد سعيد الشاعر، فقدم لي تخميس القصيدة الأحمدية، مع عريضة مخصوصة يخاطب بها تلك الطلعة الهاشمية، فها هي قد قدّمتها طيّ عريضتي، وصحبة نميقتي، فأسترحم تطييب

<sup>(</sup>١) لم أعرف قائله، وقد ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين، ص٥٣، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ج١/ ٢٩٤، دون نسبة لقائل، وفيه: إلا لأُنْسِهِ، بدل: إلا من اسمه.

 <sup>(</sup>٢) لـم يذكر التخميس، وانتهت الكتابة في ص٢٨٦ إلى نصف الصفحة تقريبًا، وبقية الصفحة فارغة، وكذلك الصفحات ٢٨٧ و ٢٨٨ فارغة في الأصل.



خاطره بجواب، من قبل ذلك الجناب، مشتمل على القبول، وحسن الثناء على هاتيك الأبواب والفصول.

# ولهالام عكيكم ورحمات وبركاته

۱۸ جمادي الآخرة سنة ۱۳۱۱ في كربلاء

العيد

خطيب الجامع الحميدي



#### كتاب الشيخ محمد سعيد النجفي:

أذكى تحية، من أخلص طوية، إلى أحسن ذي سجية، غرّة الفخر، المشرقة في جبهة الدهر، حضرة مولانا العلامة الأجل الأفخم، صاحب الفضيلة السيد محمود شكري أفندي الآلوسي المفخم، أدام الله تعالى عليه ألطاف عناياته الربانية، وأمدّه بإمداداته في اقتناء المعارف الإلهية، آمين.

أما بعد عرض الأدعية الخيرية من هذا المخلص لحضرتكم السامية على ظهر الغيب، إخلاصًا محضًا لا يشوبه من الشوائب تمويه ولا ريب، إن فرع المجد الزاكي العناصر، الأنجب جناب السيد ناصر، قد أتحف الداعي بما أفاده صاحب الفكرة الوقادة، حضرة أحمد بك شاوي زاده، من نظم المقطوعة الرائية الفائقة، المشرقة بروج مبانيها بأنوار ما في معانيها من الحِكم الرائقة؛ حيث إنها على أنها في فصاحتها فصل الخطاب، لم تنطق إلّا بالصدق المحض والصواب، [٢٩٠] وما أحسن قول حسّان، فقد شهد بصدقه العيان:



وإنما الشِّعْرُ لُبُّ المرَّء يَعرِضُهُ على الرواة فإن كَيسًا وإن حُمُقا وإنّ أحسن شعر أنتَ قائِلُه شعرٌ يُقالُ إذا أنشدتَه صدقا(١٠)

أما وحرمة الفضل والأدب، ومن واظب مكبًا على اقتنائهما ودأب، أنها لقد صرّحت بأبلغ البيان، عما استكنّ في ضمير الجنان، وقد ساعد التوفيق، الذي هو خير رفيق رفيق، إن سمحت القريحة القريحة بتسميط هذه المقطوعة الغرّاء، وإن كنت قد قرنت بما يزري باللآلي في الإنارة واللألاء، حصى السبج(٢) من الحصباء، وقد سيرتها ضمن هذه العريضة إلى حضرتكم، فالمأمول من رأفتكم، المسامحة والعفو عن التقصير والقصور، حيث لا يترك الميسور بالمعسور، ولا برحتم مسدّدين مدى الأيام، والدعاء خير ختام.

# في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٣١١ الداعي المخلص الحفيّ محمد سعيد بن الشيخ محمود سعيد النجفي

<sup>(</sup>۱) لحسان بن ثابت رضي انظر: ديوانه، ج ۱/ ٤٣٠، وقد مر معنا ص ٢٥ من الكتاب، وفيه: على المجالس إن كيسًا، بدل: على الرواة فإن كيسًا، وإن أشعر بيت، بدل: وإن أحسن شعر، بيت يقال، بدل: شعر يقال.







#### باسم الله تعالى

قد سمحت القريحة القريحة، بتسميط هذه المقطوعة الفصيحة، الناطقة بأفصح لسان، وأبلغ بيان، بما أوتي منشيها من الفصاحة والبراعة، وحُبِي موشّيها لله درّه ما أطول باعه ويراعه، حيث قد بهر نظمها الراثق ذوي الألباب، وحيّر نسجها الفائق أولي الآداب، بما تضمن من دقيق المعاني، المطبوعة في رشيق المباني، المشتملة على طرائف الحكمة وفصل الخطاب، ناطقة بالحق الذي ليس فيه ارتياب، شمارعة لمن أمعن النظر فيها نهج الصدق والصواب، وقد أمدّت الإمدادات الإلهيّة، وسماعفت التوفيقات الربّانية، هذا الداعي بالتوفيق بتسميطها، وإن يكن قد قرن الحصى بالجوهر، فإن العفو عمن قَصَرَ وما قصّر، بمكارم هاتيك الأخلاق المشعرة بكرم الأعراق أولى وأجدر.

حرَّره الراجي عفو ربه الحميد محمد سعيد بن المرحوم محمود سعيد ناظر التولية للحضرة الحيدرية الأسبق دام للتوفيقات الخيرية خير مسدِّد وموفق

[ ٢٩١] على الدهر لم أعتب وإن لج في الغدر وهيهات أن يصغي إلى العتب ذو وقر

وهل نافع عتبي على أنني أدري معاتبتي لو أعتب الدهر للدهر

بما قد جنى لا تنقضى آخر العمر

لحي الله دهرًا جوره ما أشدّه على وما أوهى وأوهن عهده

فعتبي لهذا الدهر جاوز حده وحربي مع الأيام لا صلح بعده

ولا هدنة حتى أُوسًد في القبر



بها الحرب شبتت بين جفني والوسن

وكيف وقد روعنني بفراق من

أأطمع أيامي بسلمي بعد أنْ

فلا صلح للأيام عندي مدى الزمن

على فراقيه أمر من الصبر

يرى حفظه عهد المودة قرضه

أبيّ أبي أن أبـرم العهد نقضه

أخ ماجد ما دنس اللؤم عرضه

وهيهات أن تغشى الدنيّة أرضه

ولا خاط كُشحيه على الغدر والمكر

وكم غضٌ عن ذي العيب طرفًا ولم يعِبُ

ونِيٌّ لِمحض الودِّ بالغدر لم يشبُ

فلا حُوّلٌ في الوُدِّ عن ودّمن صَحِب ولا قلب المودة إن يغب

له صاحبٌ يدميه بالناب والظفر

لديه إذا النُّكُسُ المداهنُ عقها

موافيه يُلفــى للأخوّة صدقها

ولكنمه يعطى الأخموة حقها

وحاشاه أن يُولى الأخوّة مَحْقها

ويجمع للخلّ الوفاء مع النَّصر

وعلم وحلم راسمخ ومروة

همام ســما فـــى همّــة وفتوة

ولا هو ممّن همه لُبس فروة

فمسا هو إن أثرى مبساهِ بثروةِ

يباهى بها أقرانه من ذوى المصر

وليس بلبس الفرو ذو اللّب فاخرًا

لعمري ما فخـر الرجال مناظرًا

وينفض تيهًا مِذْرويه مفاخرًا

يهــزّ بها عطفيــه جهرًا مكابرًا

ويدفع من فـرط التكبُّر بالصدر

وإن تختبره ساء في الخبر مخبرا

[ ۲۹۲] فنعسًا لمن قد راق في العين مخبرا

ويرفل فسى أثوابسه متبخترا

یتیے علی جھل بے متکبّرا



#### وينظر كيما يُرهب الناس عن شزر

يؤمّل أن يُرعى ذمامٌ وحرمةٌ له وَهْوَ لا عهد لديه وذمّةٌ يُصعّر كبرًا خدّه وهـو بهمةٌ ولو عدلت من ظالم الدهر قسمة

لعدلت بالصفع الــذي فيه من صعر

ولو نصف يوم أنصف الدهر بيننا وبلّغتُ ما منّيتُ نفسي من المنى لأنبأت كيف الرّياسة عندنا

وكيف يسود المرء من حيث لا يدري

وفقمته من بذله المال لم يَهُنْ عليه لصون العرض للعرض لم يصن ومن ساد بالمعروف إن مُنّ لم يمن وعرّفته أن المعالي لم تكن بأردية حُمر وأردية صُفر

فليس جمال المرء أن يتجمّلا بما تتحلّى الغيد بالوشي والحُلى فليس جمال المرء أن يتجمّلا وإن الفتى لا يمنطي صهوة العُلا(1) عِلْ المساعي من يَرُوم العُلا(1) عَلا وإن الفتى لا يمنطي صهوة العُلا(1) وإن الفتى لا يمنطي صهوة العُلا(1)

بأكل لباب البُرِّ يُلْبَك بالتَّمْر

ومن يحس مر الغيظ أحرز حمده ومن يخش وخز الشوك لم يجن ورده ومن هاب لسع النحل لم يجن شهده وما ذاق حلو الحمد من لم تلدّه

ويغفسر زلات الأخسلاء بالمُرّ

رجوت بلطف الله تيسير عسرنا وكشف الذي نلقاء من بؤس ضرّنا أمل كشف الضرّ من أهل عصرنا لعمري لقد جرّبت أبناء دهرنا برمتهم في حالة الخير والشرّ

(١)، (٢) في الأصل رسمت: العلى،



فأيسنى التجريب من نيل خيرهم وعُذتُ بربى في وقاية شرّهم سَـبَرتُهُمُ حتى جهدتُ بسبرهم وقلّبتهم ظهرًا لبطن بأسرهم

مرارًا لدى الحاجات في العسير واليسر

أَهَلُ وجهُ حُرِّ تبصر العينُ فيهمُ

[ ٢٩٣] خبرتُهُمُ في وجه قصدي إليهمُ

وهل ما يسرُّ القلب يُلفى لديهم فما سمعتْ أذناى ما سَرّ منهمُ

ولا أبصرتْ عيناي وجهَ فتّى حُرّ

وجلت بطرفى للبريّة ناقدا

تصفحــت أهل العصر في العصر جاهدًا

فلم أك من تُرضى سـجاياه واجدًا وما إن رأى إنسان عينى واحدًا

كما شئت إنسانًا يُعدُّ سوى «شكرى»

عديم عديل ليسس إلّاه عِدْلُه وإن شاكل الأشكالَ في الناس شكلُه

فما مثلُ إلا عُللهُ ونُبِلُمه ولولم يكن في حاضر العصر مثلًه

لقلتُ على الدنيا العفاء بذا العصر

فليسس له في فضله ووفائه قرينٌ يُعدُّ اليومَ مِن قُرَنائه

وما البدرُ إلَّا مفردٌ في سمائه فقل لغبيٌّ قاسه بسوائه

ولم يعمرف التبرَ المصفّى من الصُّفر

وفيما برى الباري فسبحان من برى

عدمتك قد بان التباين في الورى

ضللت الهدى إذ بالحصى قِستَ جوهرا عداك الحجا أين الثريا من الثّرى

وأين حصى الحصباء من دُرُر البحر

فما مادر(١) فيهم سواء وحاتم ولا كهجان الخيل خيل كرائم

<sup>(</sup>١) مادر: اسم رجل اشتهر بالبخل، فيقال: أبخل من مادر، انظر: تاج العروس، ج١٤/ ٩٧.



## فهل يستوي سيف كهام وصارم وهل يستوي لا درّ درّك عالم وفة جهول ناقـص الدِّين والحجرِ

الداعي محمد سعيد ابن الشيخ محمود سعيد ناظر الحضرة الحيدرية الأسبق دام للمبرات خير مسدَّد وموفَّق



فكتبت لهذا الشيخ الأجل، والكامل المكمل، جوابًا عن كتابه، أشكره فيه عن جليل خطابه، وجزيل آدابه، فإنه قد أتى بالسحر الحلال، وأبدع فيما تكلم به من بليغ المقال، وهو:

#### [۲۹٤] شَمْ النَّمَالِيُّ فَيْ الْجَمِّيِّ الْجَمِّيِّةِ الْجَمِّيِّةِ الْجَمِّيِّةِ الْجَمِّيِّةِ الْجَمِّيِّةِ

كانت رواة الحديث والأنباء، تروي: أن لله كنزًا مفتاحه ألسنة الشعراء (۱)، وقد أدركت وسَّمَعَالِ المُرَّر من هذا الصحيح مغزاه، وتحققت صحة لفظه البديع وبراعة معناه، حيث وردتني أبيات أبية، في تخميس القصيدة الأحمدية، اشتملت على جوهر ذلك الكنز المطلسم، وحوت فرائد قلائد درّه المنظم، قرأتها قراءة من استفزّه الطرب لها، وملكه الشغف بها، فوجدتها جامعة للطبع السهل، واللفظ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث غير موجود في دواوين السنة، وإنما يذكره بعض المتأخرين من الأدباء، وقد ذكره الفيض الكاشاني من الإمامية في المحجة البيضاء، ج٥/ ٢٢٨ بلفظ: إن لله كنوزًا تحت عرشه، ومفاتيحه في ألسنة الشعراء اها وأبو مدين محمد بن أحمد الفاسي في كتابه تحقة الأريب ونزهة اللبيب، ص٠٢، كلاهما دون عزو لمخرج، وهو حديث يلوح من لفظه الوضع وعدم الصحة.



الجـزل، والأغراض الصحيحة، والمعاني الفصيحة، وامتزجت مع الأصل امتزاج الماء بالراح، والأجسام بالأرواح، نظمها سيد بني الآداب، ومفخر من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، المولى الذي استرق الفصاحة فهي طوع لسانه، واستعبد حرَّ البيان فهو منقاد لبنائه.

ولو تعاطيت وصف محاسنه بنطق اللسان، وفضل البيان، وجهد الطاقة، ونهاية الاستطاعة، لم آت على ما في صدري، ولم أبلغ ما في نفسي؛ لعلو مراقيه، وجليل مناقبه، وعظم شأنه، وبُعد شأوه، وتكاثر مآثره ومفاخره، وكرم أوائله وجليل مناقبه، وشرف أصله ومحتده، وطيب مغرسه ومولده، واستعلائه في كلّ ذروة من المجد، واستيلائه على كلّ غاية من الحمد، مع كتاب شهد له بعلو المقام، من المجد، واستيلائه على كلّ غاية من الحمد، مع كتاب شهد له بعلو المقام، النظر، وجعله في الفضل إمامًا، وعند التفاضل أمامًا، وللخير عَلَمًا منشورًا، ومنارًا مرفوعًا، حمله على ذلك المحبة الغيبية، والمودة الحقيقية، حيث جعل سبحانه تلاقي الإخلاص، عوضًا عن تلاقي الأشخاص، [٩٩] وتحاور الأرواح، بدلًا من تجاور الأشباح، وترائي الخواطر، بدلًا من ترائي النواظر، وتناجي القلوب منابًا عن تناجي الألسن، مع ما اقتضاه أوله الكريم، وتالده القديم، وأصله الراسخ، وفرعه الشامخ، وما جمعه الله تعالى فيه من عرق زكيّ، وعرف ذكيّ، ووجه حييّ، وبشر حفيّ، ومحاسن كاملة، ومناقب زائدة، ومعال سامقة، ومساع سابقة.

وكم له أرام الله أعتقده، وحرّ أبداه، وبرّ أسداه، ومن اعتقده، وحرّ استعبده، وحقّ أوجبه، وسبق أحرزه، ومجد أثّله، وخمد حصّله.

وإني لأشكرك أيها الشيخ الرئيس، على ما أبدعت من لطيف التخميس والنثر النفيس، كل ذلك لم يسبقك إليه سابق، ولم يشق غبارك فيه لاحق، لا أعدمك الله العز الشامل، والحمد المتواصل، ما اختلفت الأدوار، وتعاقب الليل والنهار،



غير أن ما أبدعته من الثناء، وحسن المدح والإطراء، لست من أهله ولا رجاله، ولا ممن يليق أن يجول في تفكركم العالي تخطر أمثاله، وما كان ما كان، من المدائح العلية الشان، إنما هي من حسن ظن من نظم، وتغافله عما يعلم، وإلا فالعبد أعرف بنفسه، من سائر أبناء جنسه، ولو لم تجر عوائد ألطاف الله تعالى في ستر عيوب عباده، وإمهالهم في المؤاخذة على ذنوبهم إلى يوم معاده؛ لكنت أحق الناس بالجرح والقدح، ولم أكن أهلا لأقل ثناء ولا مدح، ولكن حسن ظن الإخوان، استوجب غض الطرف عن الصفات الهجان:

فرصاص من أحببته ذهب كما ذهب الذي لم ترض عنه رصاص (١)

وعلى كل حال، يا أيها المولى المفضال، إن ما أتحفتني به قد اتخذته [٢٩٦] مأثرة من أعظم المآثر، وعُدّة لي إذا فاخرني مفاخر، ويدد الطاول بها الراسيات، وأقتاد بها أزمّة المعالي وعنان العنايات، فإن محاسنك أشهر من أن توصف، وأظهر من أن تتعرف؛ لأنها لائحة في وجه الزمان، وزائدة على مجاري الامتحان، وشبيهة بالشمس في انتشارها وإشراقها، والسماء في إطلالها وإطباقها، فما أحد من ذي لسان قائل، ونظر عادل، وعدل ثاقب، ورأي صائب، إلّا وهو شاهد بها شهادة العلم الصريح، واليقين الصحيح، التي لا يقع فيها محاباة، ولا يتداخلها محاماة، بل هي الحق قائمة، وعن لسان الصدق ناطقة.

وإذا كان ذلك كذلك فقد صارت الإشارة إليها أبلغ من الدلالة عليها، والإمسائة عن ذكرها كالإطالة في نشرها:

ومهما ادّعي ذو النقد أنك واحد فما أنت إلّا في الأنام كما ادّعي

<sup>(</sup>١) لعبد الغني النابلسي، انظر ديوانه: الحقائق ومجموع الرقائق، ص٣٠٣.



وإن مُدّت الأبواع في طلب العُلا<sup>(۱)</sup> مددت إلى العلياء بوعًا وأذرعا فإنك في هذا الطريق الذي به سلكت طريقًا أعجز الناس مسبعا<sup>(۱)</sup>

جزاك الله عنسي خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وألبسك في مشاهد العزِّ والهناء حلل المجد الفاخرة، فقد طوِّقت عنقي بطوق أياديك، وقيدت لسان نطقي بقيد ألطافك ومعاليك:

أرى مدحك العالي عليّ فريضةً وغيرك لم أمدحُه إلّا تطوعا عليّ لك الفضل الذي هو شاملي وإنك قد حزت الفضائل أجمعا<sup>(\*\*)</sup>

وقد أتعبت سمعكم فيما صرّ به القلم وكتب، وجال في هذا المجال الواسع والمقال المطنب، وإن لم يعبِّر قولي عما في نفسي، وقد بذلت فيه قدرتي، واستفرغت وسعي لزيادة ذاك وإيفائه، على ما يتعاطاه لساني من استيفائه.

ولسلام عليكم ورحات وبركاته

المخلص محمود شكري



<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: العلي.

<sup>(</sup>٢)، (٣) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٢٥٣.



#### [٢٩٧] وكتبت للسيد المومى إليه هذا الجواب:

معروضي لحضرة سيد الزمان، وخطيب بني عدنان، الفصيح الذي أسكت سحبان، والبليغ الله أفحم نثره وشعره نابغة بني ذبيان، مولانا جناب السيد ناصر الدين أفندي كان الله تعالى له خير ناصر وأحسن مستعان، أني قد تلقيت كتابك المنتظمة سطوره مما يزرى باللؤلؤ والمرجان، بعد أن كنت في مزيد شوق إلى الوقوف على حال أحوال ذلك الجناب العليّ الشان، فحمدت المولى على ما أودعتم فيه من بشائر سلامة ذلك الوجود المصون من أسواء الحدثان، وإني لم أزل أشكر ما خوّلتمونا به أوّلًا وآخرًا من الفضل والإحسان، سيّما هذا التخميس النفيس الذي جادت به قريحة الشيخ النجفي الشهير بالأدب في الأقطار والبلدان، لا فض الله تعالى فاه ولا تناثرت منه الأسنان، وقد تصديت منذ أيام لجمع ما كاتبت به أدباء الزمان، فجاء ولله الحرك كعقد تلألاً في نحور الحور الحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وحيث تلقاه ذوو الفضل والعرفان بالاستحسان، تصدى بعض الأحبة لطبعه ونشره بعد الاستيذان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وما كان من ضجرك ولواعج دهرك فسينكشف كل ذلك عنك بحول الله وقوته وهو نِعم المستعان، أنسيت ما شاهدت من ألطاف منذ أخرجك للعيان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد نصب لك الدليل القطعي على قيامه بالقسط وأقام لك البرهان، والسماء رفعها ووضع الميزان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فاصبر على كيد الزمان، وغصص النوائب والأحزان، فإنك محسن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأى آلاء ربكما تكذبان:

> أعرز الله فيك الدين عزًّا تقول الحق لا تخشى ملامًا [ ٢٩٨] ولا داريت أو ماريت قومًا

ولم يك قبل ذلك بالمهان ولست عن المقالة بالجبان برفعة منصب وعلق شان



## ولم أسمع مقالًا فيك إلا مقال الخير آنًا بعد آن(١)

وما بشرتني عن المخدوم فريد الأقران، فهذا ظني به فإنه شبل ذيّاك الأسد الذي لا ينتطح في شأنه كبشان، وقد كتبت للشيخ ما أديت به بعض ما يستحق من الحمد والشكران، وها هو مقدّم طي نميقتي لتقوموا في تقديمها عنّي إلى ذلك الأديب الذي لم تر نظيره العينان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المغرم الولهان

في جمادي الآخرة سنة ١٣١١

من بغداد

المخلص المشتاق ومن هو في قيد المودّة في وثاق



### فكتب لى ذلك السيد في الجواب:

أتجاسر بالعرض؛ لحضرة علامة أهل الأرض، في الطُّول منها والعَرض:

فاستشهدن أقلامه تشهد

جامع أشتات علوم الورى

وما على الله بمستنكر أن يجمع العالم في مفرد

سيدي الأكمل، ومولاي الأفضل، متّع الله بوجوده الإسلام، وأعزَّ بعلومه شريعة سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، أني أحمد الله تعالى على ما أســرتني به من صحة ذلك المزاج، وأنه على أحســن حال وأقوم منهاج، وأشكره

<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٠٤٢.



سبحانه على الصحة والعافية، والنعم الضافية، نسأله تعالى دوامها على الإخوان، في كل وقت وزمان، وحين ورود ذلك الكتاب، الحاوي من رقيق المعاني اللباب، مع ما في طيّه من كتاب الشيخ الماهر، والأديب الشاعر، تلوته بمحضر من الأشراف، وجمع من أفاضل هذه الأطراف، فأبهر عقول ذوي البصائر، ما حواه من الدرر التي لا يماثلها جميع ما في الكون من الجواهر، وكدت أطير بمفاخره فرحًا، أو أمشي في الأرض مرحًا.

#### فسكرت من ريًّا حواشي بُرده وسَــرت حُمَيًّا البُرء في أدواء

[ ٢٩٩] وقد قدّمت كتاب الشيخ إليه، وسلّمته بكمال التعظيم إليه، بمحضر من أهل الأدب، وأكابر رجال العرب، بل وسادات المجتهدين من العجم، ومن له في الرياسة رسوخ قدم، فتلا الشيخ هاتيك العبارات الأنيقة، والألفاظ الرشيقة، والمباني الرقيقة، فاهتز كل من الحاضرين من الطرب، وقام وقعد لما رأى من آياته العجب، فانطلقت ألسنة الشرفاء، بالدعاء لكم والثناء، وكان من جملتهم السيد الذي سلّمت له أزمّة العلوم، وانقادت ليديه أعِنّة المنطوق والمفهوم، العالم الفاضل، والأديب الكامل، السيد الشيخ محمد حسين الشهرستاني (۱۱) أحد مجتهدي كربلا، ومن حلّ في الماثر على هام الثريا وأوج فلك العلا، ولما ذكرت له نبذة من تأليفكم، وجملة من المآثر على هام الثريا وأوج فلك العلا، ولما ذكرت له نبذة من تأليفكم، وجملة من تصانيفكم، أحبكم في الله على ظهر الغيب، وأخلص لكم الود العاري عن الرّيب،



(۱) هو محمد حسين بن محمد علي المرعشي الشهرستاني الحائري، ولد بكرمانشاه سنة ١٢٥٦هـ يوافقه ١٨٤٠م، وتوفي بكربلاء سنة ١٣١٥هـ يوافقه ١٨٩٨م. انظر: الأعلام للزركلي ج٦/١٠٥، وفيه سنة الوفاة ١٨٨٨م، وهو خطأ.



وأما ما بشرتموني به من التأليف الجديد، والتصنيف السديد، فأرجو من الله سبحانه خالاً في وجنة العصر، وغرة في جبهة الدهر، ولما سمع أدباء كربلاء بذلك تطاولت أعناقهم إلى مكاتبتكم، واشتاقوا إلى السلوك في سلك مخاطبتكم، وعن قريب يظهر ذلك للعيان، ممن تصدى له من الأشراف والأعيان، ولقد كنت منذ زمان أفحص لكم عن التمر المسمى بعوينة أيوب، فلم أظفر إلا بشيء بسير لا يليق أن يقدم لأعتاب ذلك الجناب، ومع ذلك فقد تجاسرت على إرساله؛ لما أعلمه من مسامحته للمنتمين إليه في سائر أحواله، على أن الهدايا على مقدار مهديها، والعطايا على حسب معطيها ومسديها، وقصة النملة مع سيدنا سليمان تدفع عني سهام الاعتراض ممن كان، وتحثني على الإقدام في تقديم ما قدرت عليه يد الإمكان، فالمسترحم التفضل بقبوله بعد وصوله.

# ولسلام عليكم ورحات وبركاته

٢٧ جمادي الآخرة ١٣١١

العبد الخطيب



#### [٣٠٠] فكتبت له في الجواب:

إليك أيها السيد أبسط من الشكر أحسن الموائد، وأقدم بين يديك ما تلتذ به المسامع والأفواه من حلو المحامد، وإن كان ذلك لا يسد فم ما أو جبته عليّ من وافر أفضالك، ولا يشد قوام القيام بأداء فريضة معروفك ونوالك، فإن متوالي إحسانك ينادي على عجزي عن مقاومته بألسن، وينظر لضعفي عن مباراته ومجاملته لا بعين واحدة بل بأعين، غير أن اغتراري بغض طرف عين سيّدي عما يراه من القصور،



هو الذي جرّأني على الرقود في فراش الكسل والفتور، فوالذي اطلع على غيوب القلوب، وخلق أيوب ويعقوب، وشــق لكل فرد من بني آدم عينين، وأسمعه بأذنين، وجعل له لسانًا وشفتين، إن حلاوة ما تفضلت به من التمر الأيوبي لم تزل تنطق لسان الشكر بأحلى الثناء، وتستشهد عدول شهد المحامد المصفّى عن ريب الرياء، وإن كان لا يكافئ جميلك بنان قلمي، ولا يؤدي حقك بيان كلمي، وإني لا أحب أن تتكلّف بعد هذا لمثل ذلك، فقد ضاقت في ميادين واجب الشكر على جوال الفكر المسالك، وأما ما استحسنتُه عينُ رضاك الحديدة البصر، من طلاوة بعض ما عرضناه من ركيك الفِقَر، فذلك لا شك من تسامحك ورعاية عين رضاك، وإلَّا فأين حصى البطحاء من نجوم الأفلاك؟ وأين ذرّ التراب من درّ الأسلاك؟ وأما تشويق سادات الزمان وأمراء العلم والعرفان، شيّد الله تعالى من قواعد عزّهم الأركان، على مكاتبة قليل البضاعة قصير اللَّسان، فأخشى أن يستوجب ذلك الخجل، وأن يعتري جواد القلم عند جريه في حلبة رهان البيان كبوة تستجلب الفشل، فرحم الله امرءًا عرف قدره، ولم يتعدّ في كل الأمور طوره، فأرجوك دفع هذا [٧٠١] المحذور، عن المخلص المعترف بالزلل والقصور، وصرف النظر، عن كل ما يلاحظ منه الخطر، حيث إن باعي في الأدب قصير، ومقام أولئك السادة رفيع، ومن المعلوم أن الضالع لا يدرك شاو الضليع، فلا يتكلفوا لمثل ذلك، صانهم الله تعالى من الوقوع في مهاوي المهالك.

ولهام عكيكم ورحابشة وبركاته

في سلخ جمادي الآخرة سنة ١٣١١هـ محمود شكري عفي عنه





## وكتبت بعد أيام للمومى إليه أحمد بك الشاوي، المولى الهمام حيث تأخر خبره، وأبهم علينا أمره، فقلت:

إن لساني عاجز عن أداء ما يليق من الثناء على ذلك الجناب، وبياني قاصر عن ذكر شماثل ذلك المولى على وجه الاستقصاء والاستيعاب، وإذا كان النطق يخونني والعجز يؤخرني ضربت صفحًا عن سلوك هذه المسالك، ملاحظة أن يكبو جواد القلم في ميدان المهالك، وكذلك شوقي يا سيدي إنْ وصفته إليك، وعرضته بين يديك، استغرق وصفي قولي، ثم لم آت على ما في نفسي، وإن استسلمت لتملكه واستيلائه، وأمسكت على إعضاله وإعيائه، قاسيت الصعب من دائه، والشاق من رجائه، وإني لأشكوك إليك ما أقاسيه من عدم وقوفي على خبر مُسِرٌّ من أخبارك، وما ألاقيه من لوعة حرماني هذه المدة من درر نثارك، مع أنه لا خطر لفكري غير ذكرك، ولا عمل للساني غير شكرك، وحسن ظني بو فائك أن لا تقطعني بجفائك، ثم إني أعرض لمعالى سيدي طال بقاه، وأناله جل شأنه غاية مناه، أنى أرسلت قبل مدة نسخة من القصيدة، والدرة الفريدة، إلى المخلص في حبكم، والمغرم بفنون أدبكم، خطيب الجامع الحميدي، كان الله تعالى له فيما يُسرّ ويُبدي، فكانت [٣٠٢]عنده من أجلّ التحف، حيث استحسنها غاية الاستحسان من كان يومئذ حاضرًا من أدباء كربلاء والنجف، وعَظُم لدى الجميع مقامُك الرفيع، وتبيّن لهم أن الزمان لم يخــلُ عن مثل حسّـان، ولا نابغة بني ذبيان، فقد أدركوا مـن نظامكم نفحات الإعجاز، وشاموا من سحاب فيض أدبكم بروق الحقيقة والمجاز، فتصدى منهم جمع غفير للتخميس والتشلطير، وقد ورد لنا من ذلك في هذه الأيام، ما هو مقدّم إلى أعتاب ذلك الهمام، وكل ما سيردُّني نقدِّمه أيضًا لعالي المقام، وقصدي من إرساله تنشيط فكركم، وتنزيه نظركم؛ لعلمي أن ذلك المولى أَن دُلك المولى وتنزيه نظركم؛ لعلمي أن ذلك المولى أَن دُالله المولى دقائق آدابه، فإنه بين قوم من جفاة الأعراب، وجهلة لا يُحسنون رد الجواب، وهكذا عدل الزمان، فصبرٌ جميلٌ والله المستعان.



وقد تجاسرت بتقديم شيء يسير من حلوى المن، وإني لأعد قبولكم له على حقارته من أعظم المنن، وأرجو من ذلك المولى الأكرم، أن يتحفني بأوامره العلية في كل ما يقتضي له من الخدم، وقد كتبت يا سيدي وعيني تنافس طرسي في مثوله لديك، وقلبي يسابق كتابي في وروده إليك؛ إذ كان المفضي إلى مشاهدة طلعتك، وملاحظة غرتك، والتأنس بمحاورتك، والتشرف بمحادثتك.

# ولهالم عليكم ورحاست وبركاته

ني ٥ رجب سنة ١٣١١هـ

العبد الفقير محمود شكري(١)



#### [٣٠٣] كتاب الشاوي:

واتفق أن ساقه التقدير، مع يحيى بك ولده الصغير، إلى البصرة الفيحاء، حرسها الله تعالى من الأسواء، وذلك لزيارة ولده الكبير الأنجب، مفخر أبناء العرب، ومأوى الفضل والأدب، الصارم الهندي، سيدي عبد الحميد بك أفندي، وكان إذ ذاك مميزًا في قلم المكتوبي (٢) لتلك الولاية، وعليه مدار أمور الجمهور من بين ذوي الدراية، وبعد انقضاء أيام الزيارة عاد إلى محل الإقامة، وفي أثناء الطريق سقط ولده

<sup>(</sup>۱) كتب بعدها أربعة أسطر وشطب عليها، ثم أعيدت في صفحة ٣٢٠ من المخطوط بتغيير يسير، وهي: مما كتبته من بديع النثر، كتابي لسعيد أفندي الموصلي أحد أدباء العصر، وهو يومئذ في إسلامبول:

بسم الله الرحمن الرحيم. لحضور مولاي سعد السعود، شريف الآباء والجدود، كان الله تعالى له، وحمد فعله وشكر قوله.

<sup>(</sup>٢) ذكر العزاوي في تاريخ العراق بين احتلالين، ج٨/ ١٥٧، توليه لهذه المهمة.



في دجلة فانقضت أنفاسه، وقامت منه القيامة، وبقي الغواصون يفتشون على جسده عدة أيام، فلم يجدوه إلا بعد أن كاد يتفسّخ وتأكله الهوام، وكان عمره يومئذ نحو خمس وعشرين سنة، ولم تأخذه - والأمر لله - من لذة الشباب رقْدَةٌ ولا سِنة، فكتبت له على العادة الجارية أعزيه، وأصبّره على ما أصابه وأسليه، وهي لعمري مصيبة تسيل لها الأحداق وتذوب منها القلوب، لا مجال فيها ولا حيلة إلا التسليم لما أراده وقضاه علام الغيوب، فلم أجد في حفظي ما كتبته إليه، وقدمته بين يديه، فكتب لى في الجواب، أجزل الله تعالى له الأجر والثواب:

# روّعت بالبين حتى ما أراع له وإن تفرق أحبابي وجيراني (١) باسمه عزّ اسمه

قد وردتني نميقتكم ولها حرقة وعويل، ووافتني ألوكتكم فكادت دموعها من رقتها تسيل، فصادفتني أرعى نجوم الليل البهيم، وبي ما لا يعلم سوى العزيز الحكيم، وعلمت أن النار الموقّدة بين ضلوعي لا تطفى، والأوار الكامن في قلبي لا يخفى، وأحزاني في كل ساعة تتضاعف، وأشجاني في كل وقت تترادف، ولا يأتي عليّ حينٌ ويمرُّ، إلّا وهو من الصبر أمرُّ، بل ولا ينقضي زمنٌ ويمضي، إلّا أخالني من شدة الوجد أقضى، وبالجملة فحالى لا يوصف، وسقمى لا يعرف:

[٣٠٤] نمن لم يبت والخطب يصدع شمله لم يدر كيف تفتت الأكباد (٢)

<sup>(</sup>۱) لمؤرج السدوسي، وعجزه في وفيات الأعيان، ج٥/ ٢٠٤ نقلا عن البارع لهارون المنجم: وبالمصائب من أهلي وجيراني. وفي الوساطة بين المتنبي وخصومه ص٢٥٢، ورد العجز بلفظ: وبالتفرق من أهلي وجيراني.

<sup>(</sup>٢) لعمرو بن أحمد بن بديل، وصدره كما في الورقة، ص١٣٣: من لم يبت والبين يصدع قلبه، وروي عن السري السقطي ما يشابهه كما في حلية الأولياء، ج١١٩١ وصدره: من لم يبت والحب حشو فؤاده.



فلا أقسم بمواقع النجوم، لئن قتلت نفسي وسمكنت رمسي(١) فما أنا بملوم، فعلى تقادم عهده لا يمكن أن أنساه، وإن انضم في لحده فقد انطبع في القلب رسمه ومعناه:

سأندبه ما دام في الجسم روحه ولا يشتفي جرح الفؤاد بغير أن وقلت لنفسي لا تُقِلِّي من البكا فإن كان ما أرجو محالًا لدى الورى

وإن مثُّ لا تنساه في القبر أعظمي أرى شخصه قد عاد وهو مكلِّمي وإيّاكِ من طول الزمان فتسأمي فموعد لقياه القيامة فاعلمي

ولكن رسالتكم، المبرهنة على كمال مودّتكم، خفّفت بعض ما في الفؤاد، وحلّت محلّ الناظر من السواد، فجزاكم الله تعالى أحسن الجزاء، ولطف بنا وبكم فيما يجري به القضاء، ولا زلتم محروسين.

#### والسلام عليكم على الدوام

أحمد بن عبد الحميد الشاوي مفتى البصرة



وبعد أيام نقل من تدريس الجزيرة إلى منصب الإفتاء في البصرة الفيحاء، وقرت به عيون الشريعة في هاتيك الأنحاء، وقدمتُ إليه إذ ذاك مراسم التبريك والهناء، وقد فقدت الآن صورة ما كتبته إليه من المحامد والثناء (٢)، وبقي مدة بعيشة

<sup>(</sup>۱) كل ما هيل عليه التراب فقد رُمس، وكل شيء نثر عليه التراب فهو مرموس، ويقال لما يحثى من التراب على القبر رمس، والقبر نفسه رمس، لسان العرب، ص١٧٢٨، مادة: (رمس).

<sup>(</sup>٢) ثم وجده المؤلف، وأثبته في هذا الكتاب، ص٥٤٧.



راضية، وأحوال حالية، غير أن المؤمن لم يزل مبتلى بالمصائب، منغص العيش بالنوائب، لا يرى في زمانه ابتسام ثغر إلّا وقطب وجهه ألف شهر، وما عدل وجبر إلّا ورض العظام وكسر، ولا تقشعت غيوم غمومه ساعة من الزمان، إلّا وتراكمت سحب الهموم والأحزان، فقد فجع والأمر لله الواحد القهار، بما هو أعظم المصائب والأكدار، وهو أفول بدره، بل حياة عمره، وانهدام ركنه، بل قضاء حينه، وزوال نعيمه، بل سبب جحيمه، ألا وهو فقد ولده الكبير، وكوكب سعده [٥٠٣] المنير، أدب العراق على الإطلاق، وفريد الأقران بالاتفاق، من لا يفوق عليه أحد من أبناء عصره عندي، عبد الحميد بك أفندي، تغمّده الله تعالى برحمته، وأسكنه فسيح جنته، وحيئذ قامت قيامة والده، بفقد من كان بعد الله أقوى ساعده، فكتبت له عن لساني ولسان بعض الأصحاب عدة محررات، حسبما جرت العادة على مثل ذلك من قديم ولسان بعض الأصحاب عدة محررات، حسبما جرت العادة على مثل ذلك من قديم الأوقات، وقد فقدت جميع صور ما كتبته له في هذا المقصد والمرام، فكتب في المجواب ألهمه الله تعالى الصبر وأجزل له الثواب في دار السلام، وهو:

#### بسم الله، من البصرة إلى يغداد

يتشرف بلثم يدي حضرة صاحب الفضيلة سيدي ومولاي الأنجب الأفخم، السيد محمود شكري أفندي آلوسي زاده المحترم، سلّمه الله تعالى من جميع النقم.

بالله المستعان، وعليه التكلان، وبه أستعين، وهو في كل شدة نعم المعين، لا ملجأ إلّا إليه، ولا معوّل إلّا عليه، وله الحمد على كل حال، وإليه المرجع والمآل، لقد صرت للحوادث غرضًا منصوبًا، وللنوائب جملًا ركوبًا، تتنصّل فيّ ماضيات نصالها، وتحمل عليّ مثقلات أحمالها، فلله قلبي ما أصبره وأقساه، وجسمي ما أصلبه وأقواه، فلو كان قلبي حديدًا لذاب، أو كان وجودي صخرًا لتصدع من عظم المصاب، ولعمري لقد فلّ المنون شباتي، وأفسد عليّ حياتي، وأثكلني لذّاتي، فما هو إلّا قُمُصُ الصبر أتدرّعها، وغصص الموت أتجرعها، وتأبى زفرات الحزن إلّا تصعّدًا، وجمرات الوجد إلّا توقّدًا، ولكن ما الحيلة؟ وقد حل البلاء، وفرض



العزاء، وكتب الرضا والتسليم، عند حلول الأمر الجسيم، فلا تسخط لقدر الله [٢٠٣] وهو عدل، ولا تكرّه لقضائه وهو فصل، فإنا لله وإنا إليه راجعون تسليمًا لما أمضاه، ورضًا بما قضاه، ولقد تشرفت بكتابكم الشريف فتناولته بكف التكريم، وأنامل التبجيل والتعظيم، وفضضته عن خط تسكب منه العبرات، ولفظ تتجاذب من خلاله الحسرات، يشهد بمشاركة مولاي – أطال الله بقاه – في هذه المصيبة، مشاركة من لا يتميز عنه في مِحَنِه ولا مِنجه، وسروره وحزنه، فأبقاك الله للعلم تُعمّر مدارسه، وللإخوان، تكون لهم عونًا في حوادث الزمان.

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

في ١٥ شهر ربيع الآخر سنة ١٣١٦هـ الداعي مفتي البصرة أحمد الشاوي<sup>(١)</sup>



#### ملخص ترجمته، رفع الله تعالى مقام عزه:

هو أحمد بك بن عبد الحميد بك من سلالة قوم أخيار، وأناس سموا بعلوّ هممهم إلى أوج الفخار:

وجدٌ عريق سيدًا بعد سيدِ فرقدِ فكانوا إذًا ما بين نسر وفرقدِ

هم القوم يروون المكارم عن أب تسودهم نفسسٌ هناك أبيّةٌ

<sup>(</sup>۱) أورد الرسالة الخاقاني في شعراء بغداد، ج١/ ٢٩٨ باختلاف يسير جدًّا، وقد أرخها في ١٥ ربيع الأول ١٣١٦هـ..



وهزّتهم يوم الندى أريحيّة تطرّبهم سجع الصوارم والقنا إذا وعدوا الطاغين بالبأس أرهبوا كرام إذا ما استمطرت وبل كفّهم يقال لمن يروى أحاديث فضلهم

كأن شربوا من كأس صهباء صرخدِ بيوم الوغى لا ما ترى أم معبدِ وإن أحسنوا الحسنى فعن غير موعدِ أراقته وبلًا من لجين وعسجدِ أعد واستعد ذكر الكرام ورددِ

ولد أَلِي مَن هجرة من السادسة والأربعين بعد الماثتين والألف، من هجرة من السم تبلغ كعب علاه بردة كل مدح ووصف، وقد ذكر لي ذلك، عند سوالي له عما هنالك، ولم يزل يحتسي درَّ الفضائل، ويشتغل على علماء عصره وأساتذته الأماثل، حتى أزهر به روض الأدب بعد يبسه، [٣٠٧] وأقمر به فلك الفضل بعد أفول شمسه، وأثمرت به أغصان دوحة حديقة العرفان، وأبهرت أنوار حقائق دقائق النطق والبيان، وشدت أبكار الأفكار به نطاقها، ومدت عليه أنظار أسرار خرائد المعاني رواقها(۱۱) يروي من الحديث أتقنه، ومن الشعر أرصنه، ومن كل علم أحسنه، ومن كل شيء أزينه، إذا تكلم يود السامع لو أن كلَّه ألسن، ولا يبقى فيه جارحة إلّا تمنت أنها أذن، صحبته كريمة، وعشرته جميلة، ودعابته لطيفة، ومحاضرته شريفة، وقريحته سديدة، وعارضته شديدة، ومعانيه رقيقة، ومبانيه وثيقة، يتناثر الدرُّ من فلق فيه، وكأن هذه الأبيات قد قيلت فيه:

حِكَمٌ على أهل العقول يبثها ويريك في ألفاظه وكلامه كم أعربت ألفاظه عن حاله

متقونة الأوضاع والأحكام سحر العقول وحيرة الأفهام يومًا فأعجب منطق الإعجام(١)

 <sup>(</sup>١) كتب في الأصل: نطاقها، وفوقها بخط دقيق: رواقها، وهي الصحيح؛ حتى لا يتكرر السجع.

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس؛ انظر ديوانه: الطراز الأنفس؛ ص٢٢٦.



أو كأنه المقول فيه، حيث يشبهه ويضاهيه:

أحاديث مثل زهر الرياض فهل كان إذ ذاك روضًا جميما (١٠) لطيف رقيق حواشي الطباع فلو جسمت الستحالت نسيما

مع قوة حافظة، وفصاحة لهجة، تظنه لولا ما هو عليه من الفضل والأدب، أنه قد رُبّي في البادية مع خُلّص العرب، يحفظ من نوادر العرب الجاهليين وما كان لهم من الأيام والأخبار، ما لو جمع في سِفر لكان من أعظم الأسفار، وأما معرفته باللغة وغريبها، وفصيح تراكيبها وأساليبها، فذاك الذي اعترف له به المكابر، وأذعن له الأكابر والأصاغر، هذا مع تواضع ولين جانب، للأقارب والأجانب، وقد ضم على ذلك من الأخلاق أكرمها وألطفها، ومن الأوصاف أفضلها وأشرفها:

[٣٠٨] من لي بإنسان إذا أغضبته وإذا أصرً على الذنوب جليسه وإذا ظمئت إلى الشراب رويت من وتراه يصغي للحديث بقلبه وإذا تفاخرت الرجال بماجد

ورضیت کان الحلم رجع جوابه وسطًا یکون العفو مرّ عقابه ألفاظه وسمکرت من آدابه وبسمعه ولعله أدرى به فاقت شمائله على أترابه (۱)

ولم يزل يتقلّد من الحكومة أشرف المناصب، ويتولى أعلى المقامات والمراتب، حتى أدّت به خاتمة المطاف، وفاتحة النعم والألطاف، إلى إفتاء البصرة

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب ج٨/ ٢٨٧، مادة: (جمم): الجميم النبت الكثير... ويقال في الأرض جَمِيمٌ حَسنُ النبت قد غَطَّى الأرض ولم يَتِمَّ بَعْدُ إهـ.

<sup>(</sup>٢) الأبيات: الأول، والثالث، والرابع لأبي تمام باختلاف يسير، انظر: ديوانه، ص٢٧، والأبيات وردت في الكشكول للعاملي ج٣/ ٤٠٠ باختلاف يسير دون نسبة لقائل.



الفيحاء، وبثّ الأحكام الشرعية في هاتيك الأنحاء، ولعمري وعمره إن هذا المنصب الرفيع منحط بالنسبة إلى علوّ قدره، غير أنه قبِله حمايةً للدين، وصيانة لحقوق المسلمين، فإن له شرف نفس يصده عن كل دنيّة، ويمنعه أن يسلك في حقوق الأنام ما تهواه الشهوات الإنسانية، وهو إلى اليوم يصدع بالحق في تلك الأرجاء، ويقضي أوقاته في نشر العلم والإفتاء، وقد عاقته العوائق، وثبَّطته غوائل المعيشة والعلائق، عن أن يتصدى لتأليف، ويتفرغ لتصنيف، غير أن له من الشعر الرائق، والنثر اللطيف الفائق، ما لو جُمِعا لكان كل منهما أعظم ديوان، يتلقاه أهل الأدب بأكف القبول ولو كحسّان ونابغة بني ذبيان، فمن شعره، وغرر نثره ودرّه، ما تشرفت به صحائف هذا الكتاب، وتزينت بفرائده عقود نحور الآداب، وقد مضرني عند التحرير كتابان من فائق نثره، راسل بهما إبّان شبابه بعض أخلائه من أهل مصره، فأحببت إثباتهما في هذا المقام، حفظًا لهما من اغتيال يد الأيام، أما أحدهما فقد أرسله وهو في قرية دجيل، وغالب أيامه على ظهور الخيل، وهو هذا البسملة:

[٣٠٩] إن رأيتم جسمي بأرض دجيل إن روحي في مجلس التحقيقِ عند قدمٍ ما ضاع بينهم الصاع بينهم الصاعوا حقوقي

كتابي إلى السيد الرئيس أطال الله بقاه، وإلى من ضمه مجلسه، وزكى مغرسه، من الأخلاء الأجلاء، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام امرئ طوّحت به طوائح النكد، إلى قرية بلد، وجفاه إخوانه، وعانده زمانه، فهو على مثل الرصفة من قلقه، ومعاناة حرقه، ومقاساته من القائمقام سوء الأخلاق، وعدم الاتفاق، وكثرة الخلاف، وعدم الإنصاف، مع تثاقله إذا جئته بالقيام، وتكلفه برد السلام، إلى غير ذلك مما لو شاهده سيدي - لا وجده أو رآه - لغاظه مَرآه، أو علم به، لغضب بسببه، وأنا أتدرَّع حلل الصبر، وأتجرَّع غصص طبعه المر، وألبسه



على خشونته، وأطويه على رعونته، وأشربه على مرورته وكدورته، وأقول: إنها أيام تنقضي، وسماعات تنتهي، فإما ذكر جميل، أو خزي طويل، وهو يبرق ويرعد، ويقوم ويقعد، ويحرق نابيه، وينفض حولي مِذْرَويه، ويريني من أنواع التكبّر، وضروب التجبّر، ما لم يكن يعرفه كسرى، ولا ملك بصرى، ولا تُبّع ذو جدن، ولا سيف بن ذي يزن، حتى لقد أشغلتني مداراته، وأذهلتني حركاته وسكناته، عن أن أكتب لمولاي كتابًا، أو أرجع لمن كاتبني جوابًا، وقد كنت أقدّر قبل قدومي عليه، ووصولي إليه، أني أنزل على رجل شروى السيد الرئيس ان والله تقالي كريم الطبع، طيب الأصل والفرع، يوسع لي المحل، وينزلني بدار الرحب والسهل، فلما أتيته، أخلف ما قدّرته، وخيّب ما ظننته، وكان كخلب شمته، وآل وردته، وجعلت صواعقه تهبّ، [٣١٠] وعقاربه تدبّ، وصار لا يعيرنا سمعه إن خاطبناه، ولا يجيبنا إذا دعوناه، ولا ينتهي عن عيبه إذا عذلناه، ونحن نتقلَّى على جمر الضجر والوجل، ونتقلُّب على فراش الكدر والملل، ونتعشر في أذيال الخجل، ونستعدي عليه من لا نشك في شفقته، ولا نرتاب في مودّته، ومضى على ذلك شهران كاملان، فَقَدَ بهما صالحو الإخــوان الراحة والأمان، هما عندي في الشــدة، وطول المدى والمدة، قطعة من سنى يوسف، ولم أزل في ليني له، وإحساني إليه، وتواضعي بين يديه، حتى ركدت سورته، ولانت عريكته، وخرجت نعرته، فعدنا والمُرَّيِّة على خير حال كان، كأن عليهما مأمورون مكّان، من الاتفاق في العِشرة، وزيادة البشرة، وصافي الموداد، وخالص الاتحاد، فبادرت بتنميق هذه الفقرات، وتلفيق تلك الكلمات، متجاسسرًا بالسسؤال عن اعتدال مزاج حضرة فرع الدوحة النبوية، والنبعة الشريفة القادرية، الطيبة الزكية، راجيًا من إحسانه العميم، وإنعامه الجسيم، العفو عن الداعي له، واللائذ به، من تقصير وقع، وتراخ بالمكاتبة حصل، ولم يكن - أستغفر الله تعالى - لعدم اعتناء، أو قلة وفاء، وإنما هي عوائق عرضت، وعواد عدت، كانت السبب، وأعظمها معاكسة من سلف ذكره، وعَظُم على أمرُه، وها أنا قد آليت



على نفسي، مدة عمري وطول دهري، أني لا أرد شرعة عمل لا تصفو، ولا ألبس خلعة مأمورية لا تضفو، ولو بلغت من الحاجة الغاية، ومن الفاقة النهاية، وإنك لن ترى طرد الحر كإلصاق به بعض الهوان.

ولهالم عكيكم ورحابشة وبركاته

أنندم في ٩ جمادي الأولى سنة ١٢٨١ أحمد بن عبد الحميد الشاوي



#### وهذه الأخرى بنصها:

حضرة الأفندي صاحب الفضيلة أطال الله بقاه

الا ١٩١] وإن لم يقرصني بأنامل العتب، ويخدشني بأظفار المناقشة بالكتب، كأني به وقد ألجم فرس العتاب، ووضع رجله في الركاب، وفوَّق السنهم وسمَّى ليرمي عن قوس الوهم، وما درى أيَّرَهُ الله تعالى أني عُذتُ بحلمه عما دار بوهمه، ولمن نعم المراح، ولُذتُ بحسبه من سهم غضبه، وهبطت من عفوه واديًا رحبًا هو للمذنب نعم المراح، والمسرح المباح، لا أرضه جعجاعًا، ولا هابطه مرتاعًا، ونزلته متوسِّلًا بذمته بأقوى ذريعة، وقلت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، ولو أنه اليَّرَهُ الله تعلى الأثر، وخبر الخبر، بما أنا فيه من المشغولية، في هذه المأمورية، وتشتّ الفكر، لجمع الحشر لعذر، ولكن على كل حال، وإن كان باب الاعتذار غير مسدود، وسالكه غير مردود ومصدود، فلست كمن يجانب الصدق، ويجادل بالباطل ليدحض به الحق، مردود ومصدود، فلست كمن يجانب الصدق، ويجادل بالباطل ليدحض به الحق، مكابرة منه؛ ليُعفى عنه، وإنما يفعل ذلك من أساء الظن بمولاه، في مغفرة ما جناه،



وأنا وتدائل والمحاقبة وإن كنت أتيت في عدم المراسلة، بما يستوجب المؤاخذة والمعاقبة، فإن إساءتي كانت مع قوم كرام، غطارفة فخام، يجزون المسيء عن إساءته إحسانًا، والجانبي عن جنايته غفرانًا، ولم يكن ذلك منهم لقصر باع، أو ضيق ذراع، ولكن لكرم طباع، فأكْرِمْ بِهِم من قوم يجزون عن أهل الظلم مغفرة، وعن إساءة أهل الذنب إحسانًا، أعني بني جميل، وما أدراك ما بنو جميل؟ أهل ضيف وسيف، وعلم وحلم، وشرف وفضل، وعطاء جزل، ومجد وحسب عدّ، وبيت على الكرم أسس، ومن دنس اللؤم تقسدس، فهم الليوث في الحرب، والغيوث في الجدب، والبحور في العلم، والحبال الشَّمُّ في الحلم:

فلو شاهدتهم والزائريهم لما مِزتَ البعيد من الحميم أولئك قد هدوا من كل فج إلى نَهْجِ الصراط المستقيمِ (۱) وقد - واللهِ - بلوتهم قولًا وفعلًا، وأدبًا وفضلًا، وشرفًا ونبلًا:

[٣١٢] فما أبصرت عيناي غير محمد وغير وفي بالعهود ومحمود

فلا زالت مباني عزهم ثابتة الدعائم، ودعائم مجدهم راسخة القوائم، وبقيت عليهم واحدة فيها تمام الإنعام علي، وكمال الإحسان إليّ، وهي كتاب يشعر بالرضاء والعفو عما مضي، والمطالب به أخي لدى الحقيقة، وملائمي في العقيدة والطريقة، ذو الأدب والفضل، وفتيّ السن كهل العقل.

ولبالم عكيكم ورحانشة وبركاته

أحمد بن عبد الحميد الشاوي

وله في الهجو اليد الطولي، وقد وقفت على بعض قصائده في هجاء بعض من

<sup>(</sup>۱) لأبي تمام، انظر ديوانه، ص٢٥٦، وفيه: فلر عاينتهم مع زائريهم، بدل: فلو شاهدتهم والزائريهم، وفيه: قد هدوا في كل مجد، بدل: قد هدوا من كل فج.



لاخلاق له ممن يدّعي رفعة الشان على أهالي بغداد، ولأجل الستر عليهم أعرضت عن ذكرها في هذا المقام، والشاويون كلهم من عشائر العبيد (۱۱)، وهم بنو عبيد بن عدي بن جناب بن قضاعة، قبيلة من حمير من القحطانية (۱۲)، وقضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير، واحتجوا له بما رواه ابن لهيعة: عن عقبة بن عامر الجهني قال: قلت: يا رسول الله، ممن اليمن؟ قال: «من قضاعة بن مالك» (۱۲)، وفي ذلك يقول عمرو بن مرة القضاعي الصحابي شيانين:

- (۱) قال العزاوي في عشائر العراق ج٣/ ١٥١-١٥٣: العبيد هذه العشيرة من (زبيد الأصغر)، وكان من مشاهير رؤسائها شاوي بن نصيف من البو شاهر عاش في أوائل القرن الثاني عشر الهجري وتكون هذا الفخذ لم يحدث قبل القرن الحادي عشر... ثم عدد فروعهم إلى أن قال: الشاوي: في بغداد وفي اليوسفية، وهم أو لاد شاوي بن نصيف الشاهر، ومنهم نظيف باشا والأستاذ مراد وسعدون ومظهر الشاوي. وانظر كذلك: عشائر العراق ج٣/ ١٥٩.
- (۲) انظر: عنوان المجد للحيدري ص ۱۰۹، وقال العزاوي في عشائر العراق ج٢/ ١٦١: وعدّهم الحيدري من بني العبيد الذين أشار إليهم الأعشى بقوله: ولست من الكرام بني العبيد ولا صلة لهؤلاء بهم، وإنما هم من العشائر الزبيدية، فأوقعته التسمية ومشاركة لفظها بهذا الغلط. قال: إنهم سلك من تبع وهم بنو عبيد بن عدي بن جناب بن قضاعة... وهذا واضح الخطأ، فالعشيرة لم تحتفظ باسم قديم، وتسميتها متأخرة كتفرعاتها، وإلا فالنصوص كثيرة على بيان مكانة العبيد، فهم من عشائر العراق المهمة، ولا تزال محافظة على مكانتها.
  - (٣) الحديث مداره على ابن لهيعة، رواه عنه من حديث عقبة بن عامر شِهَاسَعِنه:
- أ- عبد الله بن وهب: كما في جامعه ج١/ ٦٢، والروياني في مسنده ج١/ ١٧٦ (٢٢٨)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٩٥.
- ب- المفضل بن فضالة المصري: كما في المعجم الأوسط للطبراني ج١/١١ (٣٤٥).
   (٣٤٥)، والمعجم الكبير له ج١/١٧ ٣٠٤ (٨٤٠).
- ج- جرير بن حازم: كما في الطبقات الكبرى لابن سعدج٥/ ٢٦١، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ج٤/ ٤٢٧ (١٧٢٤).



#### قضاعة بن مالك بن حمير(١)

#### نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر

- د- سـعيد بن عفير: كما في المعجم الكبير للطبراني ج١٧/ ٢٠٤ (٨٣٩)، ورواه عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ج٤/ ٢١٥٢ (٥٣٩١).
- هـ- عثمان بـن صالح: كما في فتـوح مصر لابن عبد الحكـم ص١٩٥، وخالف في إسناده، فقال: عن ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة، قال ابن عبد الحكم: وليس يقول أحد عن مشرح عن عقبة غير عثمان.

كلهم - ما عدا عثمان بن صالح - رووه عنه عن معروف بن سويد الجدامي عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر ضي شيء يقول: الحديث...

قــال الهيثمي في مجمع الزوائدج١/ ٢٦١: رواه الطبرانسي في الكبير، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وشيخه معروف بن سويد لم أر من ترجمه.

والحديث ضعيف لثلاث علل:

الأول: ابن لهيعة ولم يتابع عليه. والثاني: معروف بن سويد، وثقه ابن حبان كما في الثقات له ج٧/ ٩٩ ، وقال عنه ابن حجر في التقريب ص ٥٤ (٦٧٩٣): مقبول. والثالث: اضطراب ابن لهيعة في إسناده، وذلك أنه رواه من حديث عقبة بن عامر رضي النبخد كما سلف معنا، ورواه من طريق آخر، فقال: حدثنا الربيع بن سبرة، عن عمرو بن مرة الجهني رضي النبخد بمثل معناه. رواه عنه غير واحد، انظره في المستد للإمام أحمدج ٣٩/ ٢١ ٥ - ٢٢ ٥ (٩ • ٠ ٤٢/ ٩٧، ٥)، وتخريج المحققين: الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ عادل مرشد.

ورواه الطبراني في الكبير ج٧/ ١٣٦ (٢٥٥٤) بإسـناد آخر من غير طريق ابن لهيعة، لكن لا تقوم به حجة، ولا يصلح للتقوية.

(۱) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد، ج١/ ٤٥٩، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه: دلهات بن داود، قال الأزدي: حديثه عن آبائه لا يصح وهذا من حديثه عن آبائه اهد وانظر: البيت، والأقوال في نسب قضاعة هل هو من معد بن عدنان أم من قحطان، في الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر، ص٣١.

وتتجه الدراسات الجينية الحديثة وتحاليل الحمض النووي ( DNA) المنشورة في مشاريع الحمض النووي على معلى موقع مشاريع الحمض النووي على موقع القبائل المحمض النووي على موقع القبائل المعمن القبائل المعمن القبائل المعمن القبائل المعمن المعمن



ولهم الشـجاعة المسلمة لدى القبائل، والإقدام المعروف بين العشائر، وقبائلهم كثيرة، منها: آل على، والحربي، وآل حمد، والسعيد، وآل علكة، وآل هيازع، وآل رياش، وآل طلحة، والكبيشات، وغير ذلك من القبائل الكثيرة، ومشايخهم الحماثل آل شاهر، وهم زهاء خمسمائة فارس، وحمائل غيرهم ليس بهذا العدد(١)، وقالوا: إن آل شاهر ليوث الحرب، إذا مشيى أحدهم لحرب مشى مشية الليث وهو غضبان، وإذا طعن طعن طعنة كفم الزقّ وهو ملآن، تراهم إذا ركبوا الجياد المضمرات كالصقور، وإذا نازلوا العدو في ميدان الهيجاء جلبوا عليه الويل والثبور، وبالجملة فهم من أشراف العرب، وأماجد أهل الفضل والأدب، [٣١٣] وقد أتينا بشذرة من عقد مزايا هــذا المُتَرجَم، وحدُّثُ عن البحر ولا حرج، فهو لا يحيط بوصفه لســان القلم، نساله تعالى أن يحرس ببقائه الأدب فإنه حليته وزينه، ويصون بفسيح أيامه أعلام العِلْم فإنه جُنَّته وصونه.

٤ ذي القعدة ١٣١٦

محمود شكري



#### كتاب بديع من بعض الأحبة:

لم أر وسيلة لتقديم عريضة تستصفي نمير مورد إسعاف مولاي الأمير، وتمهد دعائم عبوديتي المؤسس أركانها نائل لطفه الوفير، إلّا وثوقي وتمسكي بحبل مرحمته، التي ابتذلها للائذ بأذيال شفقته، وأسبلها على مجتدي(٢) حصول رأفته؛ إذ

انظر: عشائر العراق للعزاوي، ج٣/ ١٦١. (1)

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، ج٥/ ١٢: والمُجْتَدِي: الطَّالب. (٢)



طالما هدمت منذ أزمعت عن سدة مجده للواجب أركائا، أحكمت لي في عرصة الرِّقَّيَّة قصور، وأوجبت كما تحدثني نفسي محو ما استمنحته أولًا من تعميم لطفه الموفور، غير أني أبادر بالمقال، وأتجاسر على إفادة الحال، فأقول: إن عبوديتي التي أثبتها قاضي إخلاصي، ورقِّيتي التي أمضي حكم إحكامها ماضي اختصاصي، أمرٌّ لا يزيله نزوحي عن تلك الرحاب، الشامخ في ذرا مجدها للمفاخر أعلى(١) قباب، ومهما أتصور التجاسر على تصديع المولى بدار الإقدام، يخيّر لي مميِّزُ التأدب بدله سلامة الإحجام، ويعرّفني أن لست ممن يحسُّن منه الاجتسار على ذلك، ولا يليق بقصر رأيه تطاوله فيما هنالك، ولما صادف توجه فلان إلى ذلك الطرف الأشرف، استصوب تقديم رقِّ الرقية ليكون مذكِّرًا لوجودي الذي هو كالـــذرّة في عين نيّر توجُّه الأمير، لا زال التوفيق عاقدًا عليه لواء الإقبال، وساعد السعد ببنان المعالى له مشير، طمعًا أن أُلْحَظَ على البُعد بعين الألطاف، وأُكْسَى - وإن أنا نائي(٢) - مِن خلع سلطنته برود الإسعاف، هذا وأنا في كل آنٍ موشّح لسان الرِّقّيَّة، بترتيل الأدعية، لوافر عمره، مواظب [٣١٤] على إيفاء شكر بره، أيّد الله مجده الرفيع، وحمى من طوارق الحدثان شرعة حماه المنيع، وأطال الله أعمار أعوامه، وياعد بين طرفي أيامه، بمنّه وطَوْلِه وكرمه، وبقاء العبد(٣) مغمورًا بصيّب التفاتكم، منوطًا ببذل توجهاتكم، والأمر إليكم.

#### أفندم أحمد



<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: أعلا.

 <sup>(</sup>٢) كذا رسمت في الأصل، والصواب حذف الياء وتعويضها بالتنوين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: العيد، بالياء، ويظهر أنها سهو قلم، وما أثبته موافق للسياق.



مكتوب من الفقير لأحمد بك الشاوي، وهو تهنئته بمنصب الإفتاء، والتوصية ببعض الأحباء، ولم أحرره في محلّه (١)؛ حيث لم أظفر هناك به، وهو:

لحضور صاحب السماحة، ونطاق البلاغة والفصاحة، مفتي البصرة الفيحاء، وشيخ الإسلام بلا امتراء.

معروض العبد

أحمد المولى المتعال، على نيل المقاصد والآمال، وأشكره جل شأنه وعلاه، شكر من ظفر بنيل مناه، وأصلّي وأسلّم على منار الشريعة الغراء، وعلى آله وصحبه الأمناء، ما أبهر من شمس النبوة ضياء.

#### أما بعد:

فإن المخلص في وده، المواظب على شكره وحمده، يقدّم مراسم التبريك والهناء، مع مستجاب الأدعية الخيرية والثناء، لحضرة قدوة العلماء، وإمام الفضلاء، بمنصبه الرفيع، ومقامه البديع، الذي فاز به الودود، وخاب به الحسود، حيث ولي إفتاء الأنام، فيما ينوبهم من الوقائع والأحكام، فأصبحت الشريعة الغراء، قد ألبست به حلل البهاء، فترتّم إذ ذاك لسان القلم، بما مولاي أحقّ به وأليق وأتم، وهو قول القائل:

إن الشريعة ألبست بجنابه أجداده بنت العلاء وشيدت وكأنما الأقلام أنملة غدت [٣١٥] وكأنما جُعل الصباحُ لخطه

تاجًا وألبسه التقى أبرادا فبنى على ذاك البناء وشادا زُرقًا على أهل العناد حدادا معنى ومُسودً الظلام مدادا

<sup>(</sup>١) ومحله ص٣٤٥ من الكتاب.



#### تَهدِي إلى عين القلوبِ سطوره نورًا يخال على البياض سوادا(١)

فَأَنعِمْ بمن كان السبب، وجزاه ربه عن المسلمين ما تمنّى وأحبّ؛ حيث وضع الأمور في محلها، ولبّى منادي: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ اَلْأَمَننَتِ إِلَى اَهْلِهَا ﴾ (٢)، أسأله جل ثناؤه، وتباركت آلاؤه، أن يؤيّد بالعز والتمكين سلطنة حضرة أمير المؤمنين، وأن يوفّق لكل خير ولاته الصادقين، ووزراءه أجمعين، لا سيما والي ولاية البصرة (٣)، رفع الله تعالى له رايات التوفيق والنصرة، فقد أخلص نصح الملة، ولم يألُ جهدًا في خدمة الدولة، حيث توفق لمثل هذه المساعي المشكورة، والأعمال المرضية المبرورة، وخلّد له الذكر الجميل، وأبدله الثناء الجزيل، ولا يعلم كنه ما كان لي من الفرح والسرور، وما اعتراني من الهنا والحبور، إلّا الذي أبدع في تدبيره، وتعالى افي حكمه وتقديره، فهنينًا لمعاشر البصريين، بما أنعم الله عليهم من فضله المبين، وبشرى لهم ثم بشرى، فقد عاد إليهم نور العرفان بما هو أولى وأحرى، فأكرر الثناء على الله بما هو أهله، تبارك إحسانه وكرمه وفضله.

## ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

محمود شكري



<sup>(</sup>١) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس، ص٨٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المقدر أن الشاوي تولى إفتاء البصرة سنة ١٣١٥ هـ، وفي هذا العام تم تغيير الوالي مرتين، وهما: محسن باشا، ومحمد أنيس باشا، ولا أعلم أيهما لعدم توصلي إلى تاريخ تعيين الشاوي على الإفتاء. انظر: البصرة ولاتها ومتسلموها، حاشية ص٩١، والتحفة النبهانية ص٩٤،



#### علاوة على هذا الكتاب:

ثم إني أعرض لحضرة المولى أن حامل هذه العريضة ممن صرف شطرًا من عمره، وقضى طرفًا من دهره، بمصاحبة هذا العبد الأحقر، وأناخته مطايا التحصيل من الصَّغر، حتى أصبح من بضاعة الفضل والأدب، ما يرضى به سيدي أعلى الله مقامه إلى أرفع الرتب، وهو منذ أيام ترك وطنه: الزوراء، وهام لضيق عطنه على وجه الغبراء، يومًا بحزوى ويومًا بالعقيق [٣١٦] وبالعُذيب يومًا ويومًا بالخليصاء، فلم يزل يتردد من البصرة إلى الكويت وإلى سائر بلاد السواحل؛ لأجل طلب ما يسد فم حاجته ويقوم بإدارة عائلته ويدفع عنه الغوائل، وقد بلغه أن في عزم والي ولاية البصرة تعيين عدد كثير من المدرسين؛ لأجل تعليم جهلة عرب القرى والبوادي ما كلفوا به من الأحكام وتلقينهم عقائد الدين، ولا شك أن المرجع في تعيين أولئك الأعلام، إنما المولى الهمام، ومن اليقين لديّ أن المومى إليه سيقدم لديكم على غيره، ويحظى المثالة إلى ما نرجوه له من خيره، والأمر إليكم.

#### وسلام الله عليكم

محمود شكري





#### جواب كتاب:

كتبته إلى الأخ الأعزِّ عبد المجيد بك الشاوي، وقد ذكرت عند تحرير محرراته أنه لم يحضرني أصل الجواب(١)، وعند وصولي إلى هذا المقام عثرت عليه فبادرت بتقييده رجاء الثواب، وهو:

وردني منك أيها الأخ الذي امتطى كاهل الفضل والأدب، كتابٌ لو صح السجود لغير الله تعالى لسجد لكل فريدة من فرائده مصاقع خطباء العرب، لا أدري ما أقول في وصفك ووصفه، وليس يقوم لسان بياني بشكر لطفك ولطفه، ولا بدع فإنك مفخر آل قحطان، وقد ورثت المكارم عن آباء صدق يتحلَّى بعقود مزاياهم جيد كلِّ زمان، وقد كنت أترقُّب بروغ بدر أثركم المنير الأنير به ظلمات أيامي، وأتلهّف لهبوب نسمات روضكم الأريض لأطفئ بها نيران هيامي، أسأل الله تعالى الذي تنحط دون قدرته راسيات (٢) الآمال، أن ينيلك من المقاصد أحسنها ويحوّل أحوال الجميع إلى أحسن الأحوال، وقد عرضت تحياتك الزكية(٣)، وتسليماتك السنية، إلى جميع الإخوان، وكافة الأحبة والخلان، وتلوت عليهم بدائع [١٧]] فقرات منثورك المزري بقلائد العقيان، حتى تمايلت منهم أغصان الأبدان، واهتزت طربًا منهم الرؤوس وانتشبت الأفهام والأذهان، وكل منهم استرحم عرض أشواقه إليك ومتكاثر غرامه، وتبليغ ما يليق بالمقام الرفيع من الثناء الجميل مع أزكى تحياته وسلامه، وأما المذاكرة في شان تحويل المأمورية، فذلك مما لم يخل عنه مجلس من مجالسنا بالكلية، وشوكت بك أشار إلى إرسال استرحام منكم لحضرة المشير، مشيرين به إلى سوء معاملة من تعلم وأنت به خبير، وكل من إبراهيم وفؤاد، لا زالت

<sup>(</sup>١) انظر ص٤٨٧ من الكتاب

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسمت: رأياسيات.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رسمت: الركية.



المذاكرة جارية معهما على المعتاد، وهما على وعدهم الأول، ولم يتزلزل كل منهما ولم يتحوّل، وسمى الخليل سافر منذ أيام إلى الحلّة؛ لتحقيق المعضلة المعهودة وحل المسألة.

## ولبالام عكيكم ورحالت وبركاته

أفندم

محمود شكري



#### كتاب من بعض الأحباب:

سيدي الذي امتطى صهوة كل محجّل أغرّ، فجال في ميدان الوفاء وكرّ وما فرّ، فألقى إليه الأقران عنان الإذعان، وأرخى له اللّبَب واللّبان(١)، فانقادت إليه نجب النجابة بغير أرسان(١).

أما بعد الفحص عن صحتك المرغوبة، وعافيتك المطلوبة، فإنه مهما أردنا أن نقدم إليكم - والفضل للمتقدم - هدية تليق بمثلك إنسان، فلم نجد سوى الكتاب الذي تقر برؤيته منك العينان، وقد أرسلنا بهذه الدفعة معرقة هي من تحف الزمان، مناسبة لجياد الخيل وعتاق الحيوان؛ إذ لم نجد مما يرد من نجد فرسًا لائقًا بالجناب، ومناسبًا للركاب، هذا وقد سمعنا من حضرة فارس ميدان المعالي، وحارس ساقة

<sup>(</sup>۱) اللَّبَبُ: ما يُشــدُّ على صَدْر الدابة أو الناقة، واللَّبان: اللَّبـانُ بالفتح ما جرى عليه اللَّبَبُ من الصدرِ. انظر: لسان العرب، ص ٣٩٨١، مادة: (لبب) وص ٣٩٩١، مادة: (لبن).

 <sup>(</sup>۲) جمع رسمن، وهو: الحبل وما كان من الأزِمَّة على الأنف. انظر لسان العرب، ص١٦٤٧،
 مادة: (رسن).



الموالي، مو لانا وأو لانا القاضي الشريف فلان أفندي، لا زال ممتطيًا من النجدة على مطاكل نجدي، أنك قد أركبته في بعض الأحيان إلى القصر في البستان، [٣١٨] على فسرس أو حصان، يلوح من غرته قول من قال: ليس في الإمكان أبدع ممّاكان، ورُبَّ حيوانٍ أزكى من إنسان، فالمرجو بوصول تلك إليكم، الأمر بشدها بعد حلولها لديكم على مركوبكم "وتسرونا كل وقت بمكتوبكم، حرسكم الله تعالى.

#### محبكم عبد الباقي



## كتاب من بعض أدباء الشيعة في الخلوص وبث الشوق:

#### بسم الله

ما ابتكار معاني دقيقة، صيغت بألفاظ رقيقة، لشاعر أغاص في لجة المعاني غواص فكره، فانتظم في سلك المباني درر نثره، فأنشأ مبتكرًا، وأنشد مفتخرًا:

وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحِبرُ (١)

بأعذب من سلام تميس قدود حسانه، وتفتر ثغور أقحوانه، قد بزغت أنوار شمس بلاغته من الفيحاء، وأشرقت بأزهار أنس فصاحته معاهد الزوراء:

ي نظيره فقلتُ إذًا يا مسكُ أنت خِتامُ

سلامٌ يقول المسك إني نظيره

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: مركوكيكم.

<sup>(</sup>٢) للمتنبي، انظر ديوانه ص١٩٢.



من مُحبُّ ما هجر الهيام فؤاده، ولا واصل المنام وساده:

م هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفانُ (١)

سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم

لكنه يطبق للنوم جفنيه؛ ليرى طيف الخيال نصب عينيه:

والتداني فبطيفٍ لا تشــحُوا

أهـل وُدِّي إن بخلتـم بالوفا

فإذا اتهمه بالمنام العذول؛ جعل لفرط الوجد يقول:

مِ فإنما نومي غرارُ لِ يرور إذ بعُد المرزارُ لا تتهمني بالمنا

متوقعًا طيف الخيا

ليل بته سنهدًا فحسبته سرمدا

وهل لأسير نجمك من براحِ كأنك قد خُلِقت بلا صباحِ جريحٌ أنَّ مِن ألم الجراحِ كأني فوق أطراف الرماح(") [۳۱۹] ألا يا ليل هل لك من صباح ألا يا ليل طلت علي حتى أردد زفرة المُضني كأني يقلِّبني الأسي جنبًا فجنبًا

إلى من تفرَّد بالفضل والكمال ففاق على جميع أقرانه، وتردِّى بالهيبة والجلال فكان إنسان عين أهل زمانه، نادرة دهره، وفريد عصره، جناب الأفخم السيد محمود

<sup>(</sup>۱) لأبي الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس كما في تاريخ دمشق لابن عساكر جهر النبي الفتيان محمد بن خاقان في مطمح الأنفس ص ٣٩٨ للوزيسر أبي بكر بن الصائغ. وفي التاريخ لابن عساكر: هل اكتحلت بالنوم لي فيه أجفان، بدل: هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان.

<sup>(</sup>٢) لابن الحمارة، كما في موسوعة الشعر العربي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وفيه: من سراح، بدل: من براح، وكذلك: جنبًا لجنب، بدل: جنبًا فجنبًا، والبيت الأول بلفظ:

يا ليل هل لك من صباح \* أم هل لنجمك من براح
لبديع الزمان الهمذاني، كما في ديوانه، ص٥٨.



شكري أفندي المفخم، لا زالت أيامه باسمة الثغور، وكواكب سعده لا تأفل على ممرّ الأيام والدهور، بمحمد وآله البدور، أولا: هو محض الفحص والاستفسار عن سلامة تلك الذات، الجامعة لأشتات الكمالات، وإن سألت عن المحب الداعي، ومن لحقوق الخلوص مدى الدهر مراعي(١)، فهو على العهد مقيم، وعلى الوداد ثابت ومستديم، وثانيًا: بينما أسأل عنك الرائح والغادي، من الحاضر والبادي، وإذا في أسعد ساعة من الساعات، وأشرف وقت من الأوقات:

أتاني كتابٌ منك لو مرّ نشره بقبرٍ الأحيا نشره صاحب القبرِ فيا له من كتاب فعل بلب اللبيب، ما يقصر عن مثله ظلم الحبيب:

فذكّرني عهدًا وما كنت ناسيًا ولكنه تجديد ذكر على ذكر (١)

هذا والرجاء والمرام، أن لا تقاطعنا أخبارك السارة على الدوام، فإن مراسلة المشوق أهل وداده، وإن لم تنله مناه تبلّ بعض اتقاده.

والسلام عليك وعلى من تحبّ ونحبّ ورحمة الله وبركاته

المحب المشتاق

علي بن قاسم



لا يخفى على ذوي الأدب وأهل البصيرة في نقد الكلام، ما في هذا الكتاب من التكلف واستعمال العبارات المشهورة والأساليب المعتادة،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب حذف الياء، وقد أثبتها مراعاة للسجع.

 <sup>(</sup>۲) صدر بهذا البيت والذي قبله باختلاف يسير ميثم بن علي البحرائي رسالة له إلى نصير
 الدين الطوسي، انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج٠ ٢/ ٢٩٨.



[ • ٣٢] وكثرة الاستشهاد بالمنظوم على مطلب واحد، وكل ذلك مما يشين وجه التحرير، ويخرجه عن السلاسة، ويعيب في مراسلات البلغاء، ويدل على قصر باع صاحبه في التحرير، لا سيما إذا كان المقام لا يقتضي ذلك كالصبابة ونحوها، وخير الكلام ما ناسب الحال، ودل على المقصود بأوجز المقال، والله ولي التوفيق.

محمود شكري



#### مما كتبته لقوم من الأحبة في الجواب:

أيها الإخوان، ومفخر هذا الزمان، وتيجان رؤوس الأعيان، ومنهل الظمآن، وشحوس الأقران، ونخبة نوع الإنسان، وأهل التقى والعرفان، وأصحاب الأفكار الصائبة وسعة الأذهان، ومن لهج بالثناء عليهم كل لسان، حيَّاكم الله وبيَّاكم، وأسعدنا جل شأنه بلقياكم، قد ضاعفتم عليّ المنن، وفرِّ جتم عن القلب كل همَّ وحزن، حيث تفضلتم ببشائر سلامتكم مرة بعد أخرى، وهي عندي أولى من كل نعمة وأحرى، وعلى ذلك عقدت بند عقائدي فليشهد كل الورى، ودعوت ربي في أسحار ليالي هذا الشهر المبارك أن يديم عليكم ألطافه تترى، وعند الصباح يحمد القوم السرى، ونأمل من لطف الله تعالى أن تكونوا على بهجة وسرور، وروضة من رياض الفرح والحبور، ولا زلتم كذلك مدى الأيام، على رغم أنف كل حسود من اللئام، وإني أشكر فضلكم على ذكركم الجميل، وثنائكم الجزيل:

وإذا وفَّق الإله أناسًا لسعيد فإنهم سعداءُ(١)

<sup>(</sup>١) البيت من همزية البوصيري، كما في ديوانه، ص ٨١، وفيه: وإذا سخر الإله، بدل: وإذا وفق الإله.



ولولا رمضان، لأتعبنا سمعكم بقعاقع البيان، والعذر واضح البرهان، غني عن البيان.

## ولهالم عكيكم ورحالشة وبركاته

أفندم ۱۴ رمضان ۱۳۱۱ محمود شكرى



من بديع النشر ما كتبته للأديب الأريب السيد محمد سعيد أفندي الموصلي(۱):

### يِمُ النَّالِ عُمِ الْحَمْلِ

لحضور مولاي سعد السعود، كريم الآباء والجدود، الوفي بحقوق الإخاء والعهود، كان الله تعالى له، وحمد فعله وشكر قوله، آمين.

[٣٢١] حبيبي الذي لا أنثني عن حبه وإن طالت الأيام، ولا أنتهي عن موالاتي له وإن حالت في البين شقق البعاد وتباعدت الأجسام، ألا وهو الذي تحالف مع الأدب فلا يتفارقان، وتعاهد مع الفضل فهما قرينان، حتى فاق بما ذاق من حلو العرفان، من رأيناه من أهل هذا الزمان، فريد الذات بما تفرد به من محاسن الشمائل، وحيد الصفات التي لو اتصف بها الأواخر لسبقوا الأوائل.

<sup>(</sup>۱) في صفحة ٣٠٢ من المخطوط، كتب: مما كتبته من بديع النثر، كتابي لسعيد أفندي الموصلي أحد أدباء العصر، وهو يومئذ في إسلامبول. وقد شطب عليها المؤلف هناك، ثم ذكرها هنا.



حضرة الأخ الأفضل، والمولى الأكمل، صاحب السعادة جناب السيد محمد سعيد أفندي المبجل، إني أطال الله تعالى بقاك، وأعلى على رفيع المقامات مرقاك، طالما استقطيت طلعة أخبارك الغراء من الإخوان، واستقصيت ما أنت عليه من المرتبة القصوى ممن يرد من هاتيك البلدان، فأستفيض من عذب نمير تلك الأحوال ما أثلج به صدري، وأجتنى من حلو شهد ما منحك به مولاك ما يلهج به لسان حمدي وشــكري، حيث بلغني مولاي مناي بعلو مقامكم، وأنالني سبحانه ماكنت أتمناه في سرِّي ونجواي من حصول مقصدكم ومرامكم، وإنَّ كان كلُّ ما كان، قليلًا بالنسبة إلى المولى العليّ الشان، إني أعرض إليك أيها الأخ الأعزّ، ومن مطنب القول في مدحه موجز، أن الباعث لتحرير نميقة الغرام، ورقيمة الشوق والهيام، أني قد ضاق عطني في وطني هذه الأيام، وتشوش ذهني مما أصاب قلبي من أحزان حوادث الكون المنوفة السهام، فتصديت للمداواة بعقاقير الأرقام وصرير الأقلام، فجمعت ما كتبت وكتبه لي من بليغ المراسلات بعض الأدباء، وأفردت ذلك بكتاب جاء والحمُّ ربَّدتعالى من أحسس ما صنف في هذا الباب سميته: «بدائع الإنشاء»، فلما وافق تحرير ما اتفق بيني وبين ذلك الجناب، [٣٢٢] من بديع نثر ولطيف خطاب، تذكّرت هاتيك الأيام، التي مرت وحلت فكأنها أضغاث أحلام، فتصاعدت الأنفاس وجرت مني عبرات الأشواق والغرام، فضاقت على الفجاج، وتغيرت الحواس:

ولو كان غير الوجد يقدح زنده وما هو إلّا من سنا بارق بدا يذكّرني تبسام سعدي فلم أجد وأيامنا اللاتي مسررن حواليا

بأحشاي من تذكار ظمياء أصلدا أقام له هذا الفـــؤاد وأقعدا على الوجد إلّا مدمع العين مسعدا بعقد اجتماع الشمل حتى تبدّدا

فبادرت بعرض هذا الكلام غير مبال بملام، مما اعتراني من مزعجات آلام الليالي والأيام، وأسرعت بنظم برود، هذا الدر المنضود، عسى أن يبيض وجه حظي برقم وشي



السطور السود، فإني لم أدر الآن، ما أنت عليه من الحال والشان، وإن كنت على يقين من فضل ربي، أنك على حسب مرادي وأربي، وما أعلم كيف ساغ لك أن تحرمني من هاتيك النفثات السحرية، بل العقود الدرية، بل القلائد الجوهرية، بل التحف العبقرية؟ فهل يا سيدي أنّ ما مر عليك من نسمات نفحات ورد الخدود، من غلمان الروم والخود، فهل يا سيدي أنّ ما مر عليك من نسمات نفحات ورد الخدود، من غلمان الروم والخود، وأغصان تلك القدود، أنستك يا شقيق النفس مراعاة حقوق الأخوة والعهود؟ أم أذهلك عنا طول أيام البعاد مع أنك ذلك الخل الودود؟ وها أنا أعيذك برب الفلق، من شر ما خلق، ومن اليقين عندي أن ما أنت عليه من الوفاء، وما اتصفت به من صادق الإخاء، لا تضعف قواه، ولا تنفصم عراه، بل كلما طالت عليه المدة، يزداد طراوة وجدّة، وقد أحببت أن أشنف سمعك، بما ظفرت به من شعر الإخوان، وأدباء [٣٢٣] الزوراء في هذا الزمان، منها قصيدة نظمها شيخ العلم والأدب، وبليغ آل قحطان ومفخر العرب، جناب أحمد بك بن عبد الحميد بك الشاوي، نجاه الله تعالى من المخاوف والمهاوي، جناب أحمد بك بن عبد الحميد بك الشاوي، نجاه الله تعالى من المخاوف والمهاوي، وهي في مدح الفقير، على ما فيه من القصور والتقصير، وصدرها:

معاتبتي لو أعتب الدهر للدهر بما قد جرى لا تنقضي آخر العمر

فلعل ما قدمت ينشط من همتك، ويحل عقال عزيمتك، فقرِّطْ سمعي عالى الله من كوثر جدك - بزلال عذب ما كالتَّرَّعَ الله من كوثر جدك - بزلال عذب نظمك ونشرك، ولا تعد لمثل هذه القطيعة، فأخشى أن يطول بنا موقف المعاتبة فيستوعب الزمان جميعه:

وكيف سُلُوُّ أهل الخيف ودِّي تصدى ظبي لعلع في تلافي وظلم منه حرم رشف ظلم

ولم أشل لهم في البين ودًا وأسلبني التصبّر حين صدّا سواه لا يريني الوجد بردا



ولم يعطف على دنف(١) كثيب وقد حاكى غصون البان قدّا(١)

وهجر الأحبة من أحب، مما يؤلم القلوب وما صح جسم إذا اعتل قلب، ولا طاقة على تحمل مراثر الهجران، يا زين الإخوان والخلان:

هوًى يمنع المشتاق أن يتجلّدا ومن عاش منكدا(٢)

ولي من هوى ميّ وإن شط دارها الذُّ بها وصلًا وأشقى بهجرها

ولبالم عليكم ورحالت وبركاته

أفندم محمود شكري غرة شعبان ١٣١١



#### [٣٢٤] جواب هذا الكتاب من ذلك الجناب:

عرض شكري لحضرة مولاي محمود الخصال، فرع خير جرثومة وسليل أكرم آل، يا سلالة الأعاظم الأمجاد، وصفوة الأكارم الأجواد، ويا مالك أزمّة رقاب الفضل، ومن له فيه القول الفصل، وحق من جعلك في محراب الأدب إمامًا، ونصب لك في بحبوحة رياض العلم خيامًا، إني لست أنسى وحياة (٤) جَدِّك، أنسي بلطيف هزلك وجدك، ولله هاتيك الأيام والليالي، فما هي في جِيد العمر إلّا عِقْد اللآلي، وأنا

<sup>(</sup>١) أي مريض، لسان العرب، ص١٤٣٢، مادة: (دنف).

<sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس ص٨٣٠.

 <sup>(</sup>٣) لعبد الغفار الأخرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس ص١٨، وفيه: وبي من، بدل: ولي من.

<sup>(</sup>٤) في الأصل رسمت بالرسم العثماني: وحيوة.



وإن شطت بي الدار، وبَعُد بيننا المزار، وكثر منّى الخطأ والعثار، فقلبي عن ودادك ما تحوَّل، ولساني عليك ما تقوَّل، والفؤاد على الوداد وإن مان عوّل، ثم إن عدم قيامي بواجب أمرك سابقًا، وتأخير جواب كتابك السامي لاحقًا؛ لأمور أتاحها لي القدر، جعلت شمل فكرى شذر مذر، ولا سيَّما ورود الكتاب المؤرخ في غرة شعبان، ليلة شهر الصيام والقيام رمضان، وأعقاب ذلك مرضان، أحدهما في بدني، والآخر في عطني، فكأن سورة الزلزال، لمَّا دكَّت من أرض وجودي الجبال، تنفَّس الصعداء في هذه الآفاق، فكان ما كان من سحق ومحاق، أعاذنا الله تعالى وإياكم برضاه من غضبه، وعافانا وجميع المسلمين من شــدة عذابه وعطبه، وها أنا على ما بي، من بقايا ألمي واضطرابي، شطّرت القصيدة الأحمدية وأرسلتها مطوية إليكم، طمعًا في تخفيف ما سبق من ثقيل إجرامي لديكم، مع علمي بأن ذاتك الطاهرة، وصفاتك السنية الباهرة، بحسرٌ لا يتكدَّر إلا لغيرة دينية، أو تعمُّد خصلة دنيَّة، وكيف أتعمَّد معكم ذنبًا وأنا على حبكم أعتمد، ومن سبب [٣٢٥] مكارمكم في الدين والدنيا أستمد، وحريٌّ على عيبه، في مشهده وغيبه، بالقبول، من جعلكم ذخرًا له في الدارين يا آل بيت الرسول، والله أرجو أن يمتِّعني بمشاهدة تلك الذات، لا نغص الدهر لكم في العيش لذَّات، ولا زلت متفضلًا بموائد فضلك على الإخوان، ناصب الخِوان لهم خافض الخوَّان، وأزكى سلام الملك السلام، عليك يا عين دار السلام.

۲۵ صفر الخير سنة ۱۳۱۲هـ
 أفقر الورى وأحقر العبيد

 الموصلي السيد محمد سعيد





#### تشطير القصيدة الأحمدية:

معاتبتي لو أعتب الدهر للدهر وكم قد جنى فاعتاض منى خصومة وحربى مع الأيام لا صلح بعده فلا سِلْمَ في ذا العيش بيني وبينها وكيف وقد روعنني بفراق من لقائيه أحلى من جنى النحل لى كما أخ ماجد ما دنس اللؤم عرضه فما حاك برديه على الفحش والخنا ولا قلّب قلب المودة إن يغب أعيد حماه من عقور إذا يكن ولكنبه يعطسى الأخسوة حقها يفرِّق عن أحبابه الغمُّ والعنا ولا هو ممَّن همُّه لبس فروة وتشييد أثواب وتجديد غرفة وينفض تيها مذرويه مفاخرًا [٣٢٦] فيشمخ حتى يبلغ الشَّبرَ أنفُه ويرفسل فسي أثوابسه متبخترًا يزمجر إنْ حادثت في حديثه ولو عدلت من ظالم الدهر قسمة

فقد طال ما لاقيت فيه من الغدر بما قد جني لا تنقضي آخر العمر فصلح يعزّ العبد ذلّ على الحرّ ولا هدنة حتى أُوسًد في القبر به جمع شملی لا بزید ولا عمرو على فراقيه أمر من الصبر وهل تثبت الأدناس يومًا مع الطهر ولا خاط كَشحيه على الغدر والمكر ودودٌ له يستبدل العرف بالنكر له صاحبٌ يدميه بالناب والظفر ويمنع من رام المؤاخِيَ بالجور ويجمع للخلِّ الوفاء مع النصر تكون له أسنى الوسائل للفخر يباهي بها أقرانه من ذوي المصر برقش لباس الجهل والحمق والكبر ويدفع من فرط التكبر بالصدر فيشهده الجهل الأعاظم كالذرِّ وينظر كيما يُرهب الناس عن شزر وأنصف فيما أطالبه دهرى



لعدلت بالصقع الذي فيه من صعر وكيف رداء الكبر لابسه يزرى وكيف يسود المرء من حيث لا يدري بأخلاق فرعون ونمرود ذي الكفر بأرديسة حمر وأرديسة صفر بغير اكتساب الحمد في فعله الخير بأكل لباب البُرِّ يُلْبَك بالتمر فيلقاك بالصفح الجميل وبالبشسر ويغفر زلات الأخلاء بالمُرِّ وشاهدتهم في حالة النفع والضرِّ برمتهم في حالة الخير والشرِّ وإنى لنقّاد الرجال كما تدري مِرارًا لدى الحاجات في العسر واليسر من القول والأفعال في السر والجهر ولا أبصرت عيناي وجه فتى حرِّ يعدُّ بألفِ في فضائله الغرِّ كما شئت إنسانًا بعدُّ سوى «شكرى» وما غيره أعنى بذا المثل في شعري لقلنا على الدنيا العفاء بذا العصر

وألفيت ذا المعوج بومًا بصعره وكيف الأعالى ترتقى ذروة العلا(١) وعرَّفته أن المعالى لم تكن ولا بركوب الخيل فخرًا ولا ارتدا وأن الفتي لا يمتطى صهوة العلا فما المجد أثواب ولا هو بطنة وما ذاق حلو الحمد من لم تَلِدُّه وهل خلّة تحلو بمن لم تُكِدُّه لعمري لقد جربت أبناء دهرنا وخالطتهم في كل نادٍ ومجلسِ وقلبتهم ظهرًا لبطن بأسرهم وسايرتهم يقظان، لا بل سبرتهم فما سمعت أذناي ما سرّ منهم ولا شمة عرنيني روائح ماجد وما إن رأى إنسان عينى واحدًا ولم ألق في الأعداد حيث خبرتها ولو لم يكن في حاضر العصر مثله لَكِلْنا جُمُوعَ الناس كيلَ الهوانِ بل

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: العلى.



[٣٢٧] فقل لغبيِّ قاسه بسوائه وقل للذي لونُ المعادنِ غَرَّهُ عداك الحجا أين الشَّريا من الثرى وأين الضلال المستمرُّ من الهدى وهل يستوي لا در درك عالم فهيهات حَبْرٌ دَيِّنٌ كاملُ الحِجَا

أصبت العمى أين الظلام من البدرِ ولم يعرف التبر المصفّى من الصفرِ وأين غزيرُ العلمِ من جاهل غُمرِ وأين حصى الحصباء من دُرر البحرِ وذو سفه بالجهل أحكامه تجري وفةً جهولٌ ناقص الدّين والحجر

الفقير إليه محمد سعيد الموصلي

#### كتاب من بيروت:

بيروت ٩ رجب الفرد ١٣١٦ إلى بغداد

#### الحمد لله

سيدي العلامة الفاضل، والأديب الكامل، صاحب السيادة والفضيلة، والمزايا الجميلة، حضرة الأستاذ السيد محمود شكري أفندي، أدام الله تعالى بقاه، وأعلى في منازل العزّ مرقاه.

أما بعد إهداء أسنى التحيات، وإسداء أزكى التسليمات، وتقديم ما يليق بالمقام، من التبجلة والإكرام، فقد رأينا في جريدة «المشرق»(١) مقالة مدبَّجة بيراع

<sup>(</sup>١) هي مجلة أنشاها صاحب امتيازها لويس شيخو عام ١٨٩٨م، بإدارة آباء كلية القديس =



سيادتكم، عنوانها: «أسواق العرب أيام الجاهلية»(١١)، وسررنا بها كثيرًا، بيد أننا أحببنا أن تكون جريدتنا هذه ثمرات الفنون(٢)، محلّاة بها ويأمثالها مما يجود به يراعكم؛ إذ لا يخفي على هاتيك الحضـرة العلية، أن «الثمرات» إنما وجدت خدمةً للملة والدولة والوطن، ونشر فضائل الإسلام، والحض على الوحدة الإسلامية،

> يوسف، تطبع في بيروت بالمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، وتصدر مرتين في الشهر. انظر الأعلام للزركلي، ج٥/ ٢٤٦، وغلاف المجلة.

عِلَةُ كَاتِيكِيَّةِ تُصدد مِرَّيْنَ في الشهر بيسوم وتصاور عند الزوم

بادارة آباء كلبة القديس يوسف لعالم امتازها الاب لوس شيخو اليسوعي السنة الأولى

> تِبَةَ الانتمالُ ١٧ فرنكاً ليريت روه فرنكاً اللرع طبع في بيزون، بلغلية الكائوليكية الآبًاء اليسوميين سنة حاصه

> > نشرت في مجلة المشمرق، السنة الأولى،

العدد: ١٩.

MANAGE 1011

لسواق العرب ايامر الجاهلية

لِنِيْبِ اللهِبِ الْحَلَقُ عُمُودَ شَكِرَيَ النَّدِي الآلَمِينَ أمدَ الْحَلَقِ إِنَّاءَ السَّلَمِينَ فَي بشلا صحفة أسبوعية سياسية علمية أدبية، أنشأتها (جمعيــة الفنــون) المؤلفة مــن بعض أدباء

النة الإبل

المسلمين وأعيانهم، برئاسة الحاج سعد بن عبد الفتاح حمادة، وفوضت إدارتها لصاحب امتيازها السيدعبد القادر قباني أحد أعضاء الجمعية، وهمي أولى الجرائد الإسمالمية في بيروت، وثانيتها في السلطنة العثمانية بعد (الجواثب) في الأسبتانة، وكانت في بداية عهدها شركة مساهمة، وهي أول صحيفة عربية مساهمة، وبعد وفاة مؤسسها الحاج سعد حمادة انتقل اسمها ومطبعتها لصاحب الامتياز، الذي جعل قبلته خدمة الأمة الإسلامية والجامعة العثمانية. =



وجمع الكلمة المحمدية، وقد قدمنا لسيادتكم بالبريد نسخة من العدد الأخير، وسنواصل النائمًالل إرسالها لناديكم الكريم من غير تأخير، وغاية ما نرجوه من مكارمكم أن تنال لديكم قبولًا حسنًا، وتصادف موضعًا مستحسنًا، مع تشريفنا بكل ما يلزم من الخدم؛ لنعدها [٣٢٨] من أجلً النعم، ونهدي أتمَّ الدعاء، إلى كافة من يحتوي عليه مجلسكم العالي من الأدباء.

# ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

محرر «الثمرات» أحمد حسن طبارة(١)



وكان صدور العدد الأول منها في ٢٠ نيسان ١٨٧٥م، وتولى الكتابة فيها عدد من أفاضل المحررين والمترجمين، وودعت عالم الصحافة في ٢ تشرين الثانيي ١٩٠٨م. انظر: تاريخ الصحافة العربية، ص٢٥، والشيخ عبد القادر القباني وجريدة ثمرات الفنون لإيمان المناصفي.



(۱) أحمد بن حسن بن محيى الدين طبارة، صحافي من أهل بيروت، ولد عام ۱۲۸۸ هـ يوافقه ۱۸۷۱م، عمل في تحرير جريدة: ثمرات الفنون ۱۷ عامًا، ثم أنشا جريدة: الاتحاد العثماني، وأغلقتها الحكومة، فأصدر جريدة: الإصلاح، وكان ممن ذهب لباريس لحضور المؤتمر العربي السوري عام ۱۹۱۲م، وكان أحد أعضائه البارزين، واعتقله الترك في أثناء الحرب العالمية الأولى، وحكم عليه بالإعدام، فقتل شنقًا في بيروت عام ۱۳۳۶ه يوافقه ۱۹۱۲م مع من شنق من دعاة القومية العربية، انظر: الأعلام للزركلي، ج ۱۹۱۱.



#### جواب هذا الكتاب:

#### باسمه سيحانه

حضرة الأديب، والفطن الأريب، أحمد حسن أفندي محرر «الثمرات»، شمله الله تعالى بجميل المبرات، قد تشرفت بأمركم العالي، وفضلكم المتوالي، جزيتم عني خيرًا، ولا لقيتم ما بقيتم ضُرًّا، واستحسانكم مقالة «الأسواق»، أوجب لي سرورًا لا تسع شرحه الأوراق، وما أمرتم به سيقدَّم، وخدمة هذا الفكر الحسن من مرعي الذمم، وفي الحقيقة إن صحيفتكم الغراء، والخريدة الحوراء، أصبحت بهذا المقصد العالي، والرأي الزاهر المتلالي، ثمرة شجرة الأكوان، الممتدة الأفنان والأغصان، أنجز الله تعالى لنا ولكم الآمال، وحوَّل سبحانه بلطفه الشامل حالنا إلى أحسن الأحوال، وبحوله تعالى سنوالي تقديم ما تجود به الفطنة الخامدة، والقريحة الجامدة؛ مما يفيضه الفياض المتعال، وتسمح به السوانح من سديد الأقوال.

وكهالام عكيكم ورحالت وبركاته

شعبان ۱۳۱٦

المخلص

محمود شكري





#### كتاب آخر من المومى إليه، والَّى الله إحسانه إليه:

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

فرع الشــجرة الزكية، وطراز العصابة الهاشــمية، بهجة العلمـاء المحققين، صاحب الفضل والفضيلة، سيدي السيد محمود شكري أفندي، دام بالعناية محفوظًا، وبالرعاية ملحوظًا، آمين.

أما بعد [٣٢٩] إهداء سلام يفوح نشره، ويلوح بِشْره، وأداء ما يليق بالمقام من التجلّة والإكرام، فقد تشرف العبد المخلص برقيم المولى الأجل، المشتمل على سلامته، ما أرجو الله تعالى في إدامته، وما تفضّل به أيّرَالله من لطيف الإشارات، وجميل العبارات، فسيدي به أحق، وبه أجدر وأليق، وقد غدوت غريق الأفضال بالمقالة الغراء التي وشّحنا بها جيد المجريدة، وكان لها لدى القراء أجمل وقّع، حتى أحبّ بعضهم أن نردفها بأخرى على شاكلتها تتعلق بالإناث، ولعلنا نفعل ذلك قريبًا، لا زال سيدي مصدر فضل وإنعام، وحبذا لو تفضل المولى أعَرَّوالله بالمقالات الثلاث (١١) التي نشرت في «المشرق» لنثبتها خالية من الشوائب، دون أن نتعرض لهذه المجريدة ببنت شفة، حرصًا على الحقيقة التي سيدي من أعز أنصارها، وبالجملة فإن العبد يتلقى من المولى الأجل بكمال الارتياح والابتهاج ما يجود به اليراع الكريم، مختتمًا عريضتي هذه بتقديم أجلً عبارات التهاني والدعاء بالشهر المبارك، أعاده الله تعالى على سيدي ومولاي أعوامًا عديدة بعوائد الخيرات المبارك، أعاده الله تعالى على سيدي ومولاي أعوامًا عديدة بعوائد الخيرات والبركات، والجريدة لا تتأخر هنا قط، أصلح الله إدارة البريد وجميع الأحوال

<sup>(</sup>۱) المقالات الثلاث، هي: أسواق العرب أيام الجاهلية، نشرت في السنة الأولى، العدد: ١٩، ومزايا لغة العرب، نشرت في السنة الأولى، العدد: ٢٢، والميسر عند العرب، نشرت في السنة الأولى، العدد: ٢٣.



بمنِّه وفضله.

## ولهالم عكيكم ورحابشة وبركاته

بيروت ٥ رمضان ١٣١٦ من معظم قدركم ومُجلَّه الفقير محرر الثمرات أحمد حسن طبارة



١٠٢١ مزايا لله العرب

#### مزايا لغة العرب

غضرة الادبب النالم شكوي الجندي الآكوسي البندادي

الممر عندالوب

1-75

#### الميسر عند العرب

سَلَمْس من كتاب بلوخ الأرب في سراة احوال العرب وهو قحت الطبع في بنداد للسيلامة كاومي زاده عمود ككري الندي

وهناك مقالة رابعة نشرها المؤلف في مجلة المشرق، وهي بعنوان: نبذة من كتاب مبادئ اللغة لأبي عبد الله محمد الإسكافي، نشرت في السنة الثالثة، العدد: ١١.

نبذة من كتاب مبادئ اللنة

لاني عبد أنَّ عسنَّد الاسكاني

هذه النبذة اقتطفها حشرة الشيخ عدود افندى شكري الآلوسي من كتاب قديم عزيز الوجود صنَّةُ أبو عبد الله عسك بن عبد إله المثلب الاسكاني المتولَّق منة ٢٦١ هـ ٢٥ - ٢٠ و م ٤ ، والكتاب



## كتاب بديع، وخطاب رفيع، كتبته لشيخ الأدباء، في الحلة الفيحاء، الشيخ على بن حسين العوضي الحلي، دام بفضله الجلي ولطفه الخفي:

#### بسم الله وعليه أتوكل

أيها الأديب الذي شيد أركان الفضل، وأوتي الحكمة في منطقه [٣٣٠] وفصل (الخطاب وأي فصل، وردني منك كتاب، هو ومنزل القرآنِ آياتُ إعجازِ وإعجاب، كتاب حوى من فصاحة الكلام، وبلاغة اللفظ والانسجام، ما بلغ به القمم العالية، والقيم الغالية، والأصول الرواسي، والفروع النوامي، والعرف المتعطر، والنشر المتضوع، والمساعي الطويلة، والمناقب المستطيلة، فهو كالنّور الزاهر، والنّسور الباهر، وماذا عسى أن يبلغ الواصف وإن طال القول واستغرقه، وبذل الوسع واستفرغه، وأكثر النبأ واستقصاه، وبالغ فيه واستقصاه؟ كتابٌ ترك العقول بمدامة لطائف تعبيراته نشاوى وسكارى، كتابٌ قد حلا لفظه ورقّ مبناه، فهل كنت من الشهد لفظه مشتارا؟ كتابٌ لا أقدر على بسط اللسان في بيان ما حواه، من رقائق ألفاظه ودقائق معناه، فلسان المعرفة أطول من لسان الصفة، وشهادة العموم أثبت من شهادة الخصوص، ومن قلّد نفسه عجزًا، فقد أقام لها عذرًا، ومن يكلف ما لا يستطيعه، ويحمل ما لا يستطيقه، فقد خالف الرأي والحزم، وتعرض للطعن والذم، كتابٌ لا أعلم ماذا أقول فيه ولا أدري:

إذا لم يكن سحرًا فضربٌ من السحرِ وعينيك لولا حرمة الخمر (")

ورُبَّ بيانٍ في كلامٍ تصوغه عذوبة لفظ في فصاحة منطق

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفضل.

 <sup>(</sup>٢) لعبد الغفار الأخـرس، انظر ديوانه: الطراز الأنفس ص ١٩٠، وفيه تقديم البيت الثاني على
 الأول.



كتابٌ لولا ما حواه من الإطراء، وما لا أستحقه من المدح والثناء، لقلت: هو آيات إعجاز، ودلائل تلخيص وإيجاز، فإن المخلص ليس كما وُصِف، ولا كما دراه مما يبلغه ولا ما عرف، وأما القصيدة الغراء، والفريدة الزهراء، والأبيات الوديّة، والنفثات السحريّة، فهي كالشهد حلاوة، وكالرياض الأنيقة طلاوة، وكالعقود في نحور [٣٣١] ذوات النهود لطافة وظرافة، فقد أبدعت فيها وأجدت، وأكرمت وأفدت، فلا فض الله فاك، ولا قلاك ولا جفاك، بل جعل نعمه عليك راهنة، ولطول البقاء والوفاء ضامنة، ومن غير الزمان محروسة، ومن طوارق الحدثان محفوظة، ولا أعدمك العز الشامل، والحمد المتواصل، ما اختلفت الأدوار، وتعاقب الليل والنهار، فإنك أيدك الله وشيّد بك مباني الأدب، وأحيا بأدبك ما اندرس من مآثر العرب، قد أبدعت في كلا الفنّين النثر والنظم، سيّما القصيدة التي مدحت بها الأخ الأفخم، أبقاك الله ذخرًا للأيام، وعليك ألف تحية وأكمل سلام.

ش (۱) ۱۳۱۲

المخلص

محمودشكري



<sup>(</sup>١) هو اختصار لشهر شعبان.



#### توصية كتبها الفقير:

#### لحضوركم السامي

أيها المولى الأكرم، والملاذ الأقوم، فلان يسر الله تعالى من أسباب التوفيق ما ينال به مقصده الأعظم، وأمله الأتم، بعد عرض التحية والسلام، وإهداء مراسم الاحترام، وتقديم مستجاب الدعاء بالبقاء والدوام؛ لذلك الجناب، الفائز بالذكر الجميل والثناء المستطاب، لا زال مؤيدًا بالتوفيقات الإلهية، مسدَّدًا بعين العناية الربانية، فإنَّ حامل نميقة الوداد، وعريضة خلوص ولاء الفؤاد، جناب الأكرم عبد الله أفندى، كان الله له فيما يُسـرُّ ويُبدي، قد جاء في هذه الأيـام بدواب الأخ إلى بغداد، وصلة أرحامه الباقين في هذه البلاد، فصادفه أنه قد سافر قبل وروده بيوم إلى محل مأموريت، فلم يَرَ بُدًّا بعد الاستراحة من العود إلى محل إقامت، ولا يخفاكم ما كان لــلأخ في حقه من جميل الرعاية، ومزيد المحبة الأكيــدة والعناية؛ [٣٣٧] لما اتصف به من الأخلاق الحميدة، والمزايا العديدة، والصدق والصفاء، والغيرة والوفاء، ومن المعلوم، والمسلِّم بين العموم، ما في البين من المودة الأكيدة، والحقوق العديدة، والشفقة الوافرة من الجانبين، حتى كاد الفرق يرتفع من البين، ولا شك أن ذلك يستوجب موالاة من نتولاه، ومراعاة من نرعاه، وحفظ حقوق الإخاء في الغيب، يؤكد ما انطوى عليه القلب، ويدفع عنه الشبهة والريب، فها أنا(١) أرجو من هاتيك الحضرة العلية، والذات الجليلة المرضية، أداء هذا الواجب، والإسماف بهذه المطالب، ومن جملة ذلك، وبعض ما هنالك، القيام بمساعدة مخلصكم والأخذ بساعده، وترويج مصالحه وإنجاز مقاصده، فإنه أهل للعناية، وحريٌّ بجميل الرعاية، وقد انضم إلى ذلك ما عرضته من الالتماس، وشفعته بأكيد الرجاء المحكم الأساس، الذي يعينه الودّ

<sup>(</sup>١) كتب أعلاه بقلم أزرق حديث: ذا.



# الغيبي، والحب القلبي، وهما أعدل شهود، لدى محاكم قضاة الهوى ورعاة العهود. ورعاة العهود. ورعاة العهود

أفندم

محمود شكري



#### جواب توصية من الفقير:

المعروض لحضرة السيد الذي بزغت شمس فضله فاهتدى كل ذي أمل إلى ما أمّل، والمرشد الذي طار صيت مجده في الآفاق بجناحي علم وعمل، فاتح أبواب أسرار الحقائق، والسابح في بحار الرموز والدقائق، حتى أعيا عن الوصول إلى شأو علاه كل سابق ولاحق، فكان لفتق خرق الأيام أحسن راتق، اهتدت بأنوار شموس بصيرته متحير السيارات في سيرها، وتحيرت في بدائع أفكاره عقول أرباب التجليات مع قوة غوصها وغورها، لا برحت أيام عزه في امتداد، وأعوام إقباله في ازدياد.

#### أما يعد:

تلقيت بأكف التكريم، [٣٣٣] وأنامل الاحترام والتعظيم، نميقة تخال غواني معاني عباراتها وقد برزت تختال في حلل من البلاغة آيات إعجاز، وتحسبها وقد طرَّز أديمها بدرر الفصاحة لتاج الفضل أبهى طراز، أملتها قريحة امتلأت من جواهر العلوم، ونطقت به روية فهم استودعت كنوز خزائن المنطوق والمفهوم، من حضرة فرد ليس له ثان، ولم تنظر نظيره عين الأعيان، في سبجنجل مرآة الزمان، بل أعجز الفلك الدائر عن أن يرى بعيني شمسه وقمره مثيلًا له بين الأقران، توصية بشأن النجيب، والحسيب النسيب، في التعطف بالرحمة عليه، والإقبال بالمساعفة إليه، فسمعًا وطاعة، حسب



القدرة والاستطاعة، وسيشاهد إلى المنال هو وغيره ممن ينتمي إلى ذلك الجناب، ويلوذ بهاتيك الحضرة العلية الأعتاب، ما يحبه سيدي لمواليه، ويتمناه لمن يواليه، وننظره بعين الرعاية، إلى أن يبلغ من آماله الغاية، ولا نألو إلى إلى جهدًا في إنجاز كل ما يعود إليكم من الغوائل، ولا نقصر بحوله سبحانه في ترويج ما يعود إليكم من المشاغل.

ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

محمود شكري



#### مكتوب من الفقير لبعض الخلصاء:

أيها السيد السند، والعلم المفرد، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### أما بعد:

فإني أطال الله تعالى بقاك، وأعْلَى عَلَى مناص العزِّ مرقاك، لم أزل أشكرك في كل مقام، وأُثني عليك بين الأنام؛ لحسن تفقدك، لمحبك ومراعي عهدك، ولعمري إنك اليوم لفريد في هذه الخصلة الجليلة، والأخلاق الجميلة، وأسترحم المواظبة على الدعاء، ولا سيَّما عند تلاوة ما تعلم من الأسماء، فلعل الله يقدرني على مكافأة جميلك، ومقابلة أقل قليلك، ولقد ذكرني ما تفضلتم به [٣٣٤] أيام الوصال في بيض الليالي من رمضان، فأجّج عليَّ من الشوق إلى هاتيك الطلعة الغراء كامن النيران، هذا وقد قدّمت صحبة الصاحب صحنًا من الشَّهد، يشهد لي عندك بصدق الود، يا حلو الشمائل، ودون اجتناء نحل المراسلة ما جنت النحل يا فحل الفضائل.

ولهالم عكيكم ورحالت وبكاته

محمود شكري



#### عريضة بقصد إرسالها لشيخ الإسلام(١) ولم أرسلها:

أقدم عريضتي لحضرة من ارتقى رتب المعالي، وصعد إلى أوج الفضائل فأصبح مولى الموالي، أشرقت به ظلم الليالي، وأنارت بأنوار علومه وجوه البلاد كالبدر المتلالي، حضرة شيخ الإسلام، ومفتي الأنام، ومرجع مشكلات المقاصد والمهام، متّع الله المسلمين بدوام حياته، ورفع للعالمين منشور راياته.

#### أما بعد:

فإني لمّا تشرف سمعي بجلوسكم على منصة مشيخة الإسلام، وإحالة هذا المسئد الرفيع إلى ذلك الهمام، رفعت أكف التضرع والابتهال، إلى المولى المتعال، أن يؤيد حضرة ظل الله تعالى المنسدل على العباد، ورحمته سبحانه على كافة الأقطار والبحاد، أيد الله تعالى دولته إلى يوم التناد؛ حيث أحيا بذلك من الشريعة الغراء معالمها، وأحكم من الإحكامات القويمة مراسمها، وأبلج صبح المحجة البيضاء، وجعل ليلها كنهارها في باهر السناء، كيف لا؟ وحضرة شيخ الإسلام، لا يطاول في متانة العلم ولا يقاوم في الديانة بين الأنام، ولذلك اتفق أهل الآفاق على الدعاء في متانة العلم والتسابق إلى حمدها وإعلاء ذكرها، خلدت اسمكم الشريف، بما القيام بشكرها، والتسابق إلى حمدها وإعلاء ذكرها، خلدت اسمكم الشريف، بما تيسر لي في هذه الأيام من التصنيف، فقد كنت وجدت رسالة لبعض علماء الشافعية، تسمي حليها ما يرد إيرادها، ويبين في حنيفة فسادها، ويعلن كسادها، وسميتُ ذلك: «تجريد السسنان، في الذبّ عن أبي حنيفة النعمان»، عَيْ الرَّمُ الله عن ما من ملتقطي وجناي، قدمته لمو لاي بين يدي نجواي، النعمان»، عَيْ الرَّمُ الذك من ملتقطي وجناي، قدمته لمو لاي بين يدي نجواي، النعمان»، عَيْ الذبّ عن أبي حنيفة النعمان»، عَيْ المولاي بين يدي نجواي، قدمته لمو لاي بين يدي نجواي، نعمان النعمان»، عَيْ المولاي بين يدي نجواي، والنعمان»، عَيْ المولاي بين يدي نجواي، قدمته لمولاي بين يدي نجواي، النعمان»، عَيْ المولاي بين يدي نجواي، النعمان»، عَيْ المولاي بين يدي نجواي، النعمان»، عَيْ المولاي بين يدي نجواي، المولاي بين يدي نجواي، المولاي بين يدي نجواي، المولاي بين يدي نجواي، المولاي بين يدي نووي المولاي المولاي بين يدي نووي المولاي بين يدي نووي المولاي المولاي المولاي المولاي المولاي المولاي المولوي المولو

<sup>(</sup>۱) هـ و عمر لطفي بن محمد عمر بـن علي البودرومـي، مرت ترجمته معنـا ص ٢٠٤ من الكتاب.



رجاء أن يحظى من هاتيك الأنظار الإكسيرية بالقبول، وذلك غاية المقصد والمأمول، والمسترحم غض الطرف عما فيه من القصور، فإني معترف بقصر الباع والمعترف معذور، لا سيّما والمولى من أهل المروة والإنصاف، والمراحم والألطاف، والأمر لمن له الأمر.

۱۸ ج۱ سنة ۱۳۰٦ محمود شکری

#### كتاب من الفقير إلى الحاج شاكر بك الميرالاي الطبيب في إسلامبول:

وردني كتابك أيها المولى بعد أن كنت موجها إليه حواسي الخمس، ومنتظرًا له بعين البصر والبصيرة ولا انتظار المقرور (١) لطلوع الشمس، وبعد أن طالعته، وبأذُن الشوق وعيته وسمعته، وعلى ما أودعت من إكسير الالتفات وقفت وتيقّنته، جعلته عنوان مفاخري، وتاج رأس مآثري، وما أمرتم من عدم نجاح مساعيكم الخيرية في حق العبد، وما بذلتموه فيما يستوجب مسراتي من صادق الجد، ألزمني ذلك رفع أكف الدعاء على حسن التفاتكم، ومزيد توجهاتكم، وذلك كافي لي فخرًا، وحسبي جلالة وقدرًا، ولعلمي بما أنا عليه من سخط الطالع، وقدم الأمل فخرًا، وحسبي جلالة وقدرًا، ولعلمي بما أنا عليه من المولى أن لا يتصدى لو يلبس من الفشل مستكره الحلل، فلذلك أسترحم من المولى أن لا يتصدع لمثل هذه المقاصد، لا سيّما وأنا كما أعلمتكم مرازًا لا رغبة لي في المناصب والمراتب ولست لها بقاصد، وكتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» [٣٣٦] أرسلت

<sup>(</sup>١) وهو الذي أصابه البرد، انظر: لسان العرب، ص٣٥٧٨، مادة: (قرر).



منه نسخة في العام الماضي إلى مجلس المعارف، وطلبت الرخصة في طبعه في مطبعة دار السلام ببغداد، وإلى اليوم لم يحصل لنا المراد، مع إلحاح المباشرين له في ذلك الناد، وإذا لم تسمح أنفسهم أن يأذنوا بطبعه فاستخلصوا النسخة إليكم، وإلا فلا [بد](۱) من استنساخها حسب أمركم وتقديمها بين يديكم، والأحبة يهدون وافر الأشواق.

## ولهالم عكيكم ورحالت وبركاته

محمودشكري



#### توصية كتبتها لبعض الأحبة:

حضرة الوزير، والدستور الكبير، الذي استولى على أعلى رتب المعالي، والمستنارت بأنوار أفكاره الصائبة ظُلَمُ حوادث الليالي، كعبة الآمال، ومحط رحال الرجال، لا زالت شمس طلعته الغراء مشرقة، وأغصان دوحة إقباله مورقة.

#### أما يعد:

فإن مِنْ أخلصِ العبيد الأرقَّاء، وأصدقِ الْخَدَمَةِ الواقفين على ساق الانتماء، حامل هذه النميقة، بل رافع تميمة الرِّقِّ في الحقيقة، قد جاء أمس هو وعائلته، وإخوانه وقرابته، وتوسلوا بي في نيل توجهاتكم، واستشفعوني في جلب التفاتكم وتعطفاتكم، وذكر من حاجه وسوء أحواله، ما تنفطر له قلوب أعدائه، فضلًا أن تسمح به مروّة ذلك المولى العطوف، وتسوغه مراحم ذلك الأب الرؤوف، حيث

<sup>(</sup>١) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها.



نفد منه جميع ما يملك وما يجد، وفقد الناطق والصامت وما عليه يعتمد، وأمسى رهين ديون، وأسير مصائب وشجون، قد ضاق عليه المجال، وتقطعت دونه حبال الأمال، وحيث إن المولى أيده الله، وأناله من كل خير ما يتمناه، وأعلى في العز رايات علاه، قد بهرت مكارمه الأنام، وزلزلت همته راسيات الأعلام، وطاولت ألطافه شامخات الجبال، وعمت نعمه العظمى كافة الرجال، [٣٣٧] أنزل آماله في أعتاب أبواب شفقتكم، وألقى مقاليد أموره وأزمة مقاصده بأيدي مروتكم، واستجار من دهره الخؤون بالركن الأوقى من ألطافكم، واستمسك من أليم عذابه بالعروة الوثقى من مسلم إنصافكم، متوقعًا حسن النظر إلى أحواله، مسترحمًا استخدامه بإحدى الخدم المناسبة لأمثاله، وذلك مما يستوجب لكم الأجر الجزيل، والذكر الجميل، فإن إكرام ذوي البيوت من أكرم الخصال، وفعل المعروف مع أهله من أشرف الأعمال، وسيدي أعلم الناس، بنص: ﴿ وَٱلۡهَكَمُ الْمَعُونُ الْفَيْطُ وَٱلۡعَافِينَ الْفَيْطُ وَالۡعَافِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْنَاسِ ﴾ إلى أحال، وسيدي أعلم الناس، بنص: ﴿ وَٱلۡهَكُومِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ الْنَاسِ ﴾ إلى أنون إكرام وسيدي أعلم الناس، بنص: ﴿ وَالْهَكُومِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ النَّيْطُ وَالْعَافِينَ النَّاسِ ﴾ إلى أنون إكرام وسيدي أعلم الناس، بنص: ﴿ وَالْهَكُونِينَ النَّاسِ اللهُ النَّاسُ النَّالُونُ النَّاسُ النَّاسُ

ولهام عكيكم ورحات وبركاته

محمود شكري



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤.



#### جواب الفقير لكتاب ابن بسام مخبرًا بوصوله:

لجناب الحاج حمد البسام(١)، لا زال بخير وإنعام.

العنوان:

عين أعيان الكرام، وغرة جبين الأماجد العظام، جناب الحاج حمد البسام، لا زالت الأيام باسمة له الثغور على الدوام، وصولها قرين المسرة والإنعام (٢).

## 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد إهداء أجل التحيات، وأزكى الأدعية والتسليمات، إلى مجمع الشّيم والشمائل، حاوي صفات المجد وجليل الفضائل، حتى أصبح حسنة هذه الأيام، وغرة جبين مفاخر الإسلام، فقد شرّفني كتابكم المبشّر بوصولكم إلى محل الإقامة، وأنتم مشمولون وسُم الحرّف بالصحة والسلامة، فهوّن علينا غصص الفراق، وسكّن لواعج الهيام والأشواق، وما ذاك إلا عنوان ما جبلتم عليه من الوفاء، ومراعاة حقوق صادق الإخاء، نسأله تعالى أن ينيلكم مناكم من خير الدارين، ويو فقكم وجميع الإخوان والأحبة إلى ما تقر به كل عين، مسترحمين توالي أخباركم السارة على الدوام، وعليكم وعلى سائر من يلوذ بكم منا أكمل

<sup>(</sup>۱) انظر: البغداديون وأخبارهم، ص۱۹۷، فقد ذكر عند حديثه عن مجلس آل البسام، اثنين بهذا الاسم، الأول: حمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البسام، اشتغل بالتجارة وتزوج إحدى بنات الحاج صالح العسافي. الثاني: حمد بن عبد العزيز بن عبد الله المحمد البسام، من أفاضل الناس، يشتغل بالتجارة ببغداد.

<sup>(</sup>٢) من العنوان إلى هنا كتب على هامش المخطوط بنفس الخط.



تحية وسلام.

1417(07141

محمود شكري



#### [٣٣٨] تقريظ مصدر بكتاب مختصر:

كتبته عن لسان بعض الأصحاب، على السيرة العمرية التي لم يؤلف مثلها كتاب (٢)، جزى الله المؤلف أجزل الثواب:

أطال الله تعالى بقاء المولى الأجل، وفسح له في مدته ووسّع الأجل، بعد تقبيل أياديه، أيادٍ طوّقت أعناق أهل الأدب بعقود معاليه، إنّا نأمل من لطف الله تعالى وفيض إحسانه المتوالي، أنكم قد فرغتم الآن من مصنفكم المشتمل على فرائد اللآلي، وأنه قد فاح منه مسك الختام، وراح ريّا ورد فوائله إلى المشام، بعد أن انشقت عن وروده برود الأكمام، وبناءً على ظنّي المقرون النائلة بالصدق والنجاح، وتفرّسي المنوف طراز أماراته الموشي معجز آياته بأنامل الفلاح، حرّرت على ما أنا عليه من البلبال، وتشتت الفكر الفاتر والبال، بعض الفقرات، ولطيف العبارات، تقريظًا على الكتاب، والسفر المستطاب، وإن كان غنيًا عن الإطراء، والمدح والثناء، والحمد والدعاء، فهو فرض أدّيته، وواجب أسديته، فإنْ وافق الرأي العالي إثباته في ذيل الكتاب الذي قام تفرده الإجماع، فالمسترحم إمرار النظر عليه وإصلاح ما أفسده البراع، وقد راجعت تفرده الإجماع، فالمسترحم إمرار النظر عليه وإصلاح ما أفسده البراع، وقد راجعت أيام رمضان بعض الكتب الأدبية، فصادفت أثناء المطالعة بعض المباحث العمرية، فها هي مقدّمة إلى الأعتاب، أملاً أن تثبت فيما يناسبها من الأبواب، إنْ وافق رأي

<sup>(</sup>٢) انظر ص٣٠٨من الكتاب.

<sup>(</sup>١) اختصار لشهر: شوال.



#### ذلك الجناب، وإليه المرجع والمآب.

#### التقريظ:

لمّا كان شكر المنعم من أهمِّ ما يُعتنى به، ويؤخِّر كثير من الواجبات بسببه، لا سيّما إذا كانت نعمة تعم العالم المدنى، والنوع الإنساني، بادرت بأداء هذا الواجب، حيث لم يمنعني مانع ولم يحجبني حاجب، [٣٣٩] كما أن من كانت له مَلَكة وقدرة على إيصال النفع إلى أبناء جنسه، ينبغي له المبادرة إلى ما يستوجب سعادتهم الأبدية قبل مباشرة ضروريات نفسه، فيتوصل بتسارعه إلى الذكر الجميل، واقتناص الأجر الجزيل، والمجد الأثيل، والصيت الجليل، ولا سيما إذا كان مما يبقى على ممر الأعصر والدهور، واختلاف الأيام والشهور، كلما مضت عليه مدة، ازداد طراوة وجِدّة، وقد رأينا في هذا العصر الحميدي، والقرن السعيدي، أن رجال الفضل والأدب، يتسابقون في ميادين المفاخر من كل حدب، فكم ظهر من الزوايا، عجائب الخبايا، وكم بدا من العلم كنوز، بعد أن كانت غوامض الرموز، مما يدل على حسن أنظار ولى الأمر، أيَّد الله تعالى شوكته على ممر الدهر، ولكن الحال كما قيل، في التفاوت والتفضيل:

#### وما كل مخضوب البنان بثينة ولا كل مصقول الحديد يماني

لا سيما إذا كان الموضوع على الشان، وهو من الأهمية بأرفع مكان، وقد طالما كنّا نتلهّف على الفوز بكتاب يستوعب السيرة العمرية، ويجمع شمل ما تفرّق ما يترتب عليه من الفوائد الكلية، ويستنتجه من المصالح الدينية والدنيوية، فإن من وقف على سيرة ذلك الإمام، وسيره في الأحكام، وهديه في الحلال والحرام، وما كان يبديه من القضايا الغريبة، والسياسات العجيبة، التي قضت بتشييد هذا الدين



المتين(١)، وإحكام بنيانه الرصين، وما كان عليه من العدل في القضايا، وإحقاق الحق بين الرعايا، مما سارت به الأمثال في البلاد، وحدا بها الحداة في الأغوار والأنجاد، حتى أضحى به الإسلام مرفوع الرايات والأعلام، [ ٠ ٣٤] وحصل له من الروح والارتياح ما هو معلوم بين الأنام، ففي ذلك دليل وأي دليل، لكل فاضل نبيل، على أن المقاصد الحسنة محمودة العواقب، وإن تطاول الزمان عليها وتقلبت الأيام واختلفت المذاهب والمشارب، ومن فوائد ذلك أن يكون أحد الدلائل الدالة على حقيقة هذا الدين المبين، وأنه من عند رب العالمين، نزل به الروح الأمين؛ حيث أثمرت أغصان دوحته مثل هذه الثمرة الطيبة، وظهرت في رفيع سمائها مثل هذه السحابة الصيّبة، ومن فوائده أن يكون عبرة لمن اعتبر، وتبصرة لمن أراد أن يتبصّر، فإن من نظر نظر حاذق، وتفكر في الدقائق، تبيّن له حال أسلاف هذه الأمة، وأنهم فضل من الله ورحمة؛ ليعلم أن هذا الدين على أيّ أساس بني ورفع، وعلى أيِّ قاعدة أسِّس ووضع، وأحوال هذا الإمام، والسيد الهمام، وإن كانت في الكتب محفوظة، وفي العيدون منظورة وملحوظة، غير أنها لتبدّدها مما يعسر الوقوف عليها لكل أحد، مع أنها من الكثرة مما لا غاية لها ولا حد، ولم يكن بين الأيدي كتاب يضم هذه الشوارد، وينظم درر هذه الفوائد، حتى منّ الله تعالى بهذا المؤلف الجليل، والمصنف النبيل، فتصدى لهذا المقصد، والمطلب الأسعد، ولم يكن قصد الحقير، من التقريظ بهذا التحرير، وأنَّى لي بذلك؟ ومن أين لي ما هنالــك؟ ولو كانت جوارحي كلها أفصح ألسن، وكل حواسي أعين، غير أني أحببت التلميح إلى شيء من منطويات الكتاب، والرمــز إلى الدرِّ المكنون في ذلــك البحر العباب؛ ليتنبه أولــو الأدب، ما كان عليه رجال أمة العرب، بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان، وخالط بشاشة قلوبهم أحكام القرآن،

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب: المبين، وفي الهامش كتب: المتين، وهو ما أثبتناه؛ لأنه أكثر مناسبة للتشييد والبنيان.

#### 



نسأل الله تعالى أن يخلد ذكرهم الجميل، ويعيد عليهم مجدهم الأثيل، وأن لا يهتك لهم حريمًا، ولا يمزّق لهم أديمًا، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير(١).

<sup>(</sup>۱) وبهذا انتهى الكتاب، بحمد الله الوهاب، ولم يختمه مؤلفه بخاتمة، أسأل الله تعالى لنا وله حسن العاقبة.

# الرَّسَائِلُ لِمَتَّعُلِقَتُ بِقَطِرَ وَاعْلَامِهَا مِنْ حِتَابِ مِنْ حِتَابِ رِيَا ضِلِلْنَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَاضِرِينَ بِنَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

تحقِیق منا (الربن گُربن بفارنم بن بمکی (الل کا بی



we a see to see the color of the color المراد التي الحرم الله من المراد الله المراد orgen in house of the poly have a since Succession of the design of a comment of species of the control of The way to what he way of the ここと こつて いな すっと いんしゃ مجس این کامی شمود کابل از او کنید از دورای کابل مید ستارد و بری کسرار و مول دیدی در از دورای کابلات ستارد و بری کسرار و مول دیدی در از دورای کابلات Little of the man and a contraction of or you of war i little do fre the or son رفاس شان على وميدا والاس محصا روكيدة الموحدة مرمد الى اجر الما محمورة على ولا مد دا الدي الم we want of a who has been in the one in the way was a fitted of the contraction of the contractions د الله المراديمة المراجع و المراد الم a second of which the second is a factor of the روس على الهدى رفعا كن والأن وفيل مع دويد in the company of the comment of the comments Odan . D. C. who will seek to be . in the market was a موین و دهه ک بال دریدل و جیما is in whom so is not some in 

صورة من المخطوط، انظر نصها ص٥٨٨ من الكتاب



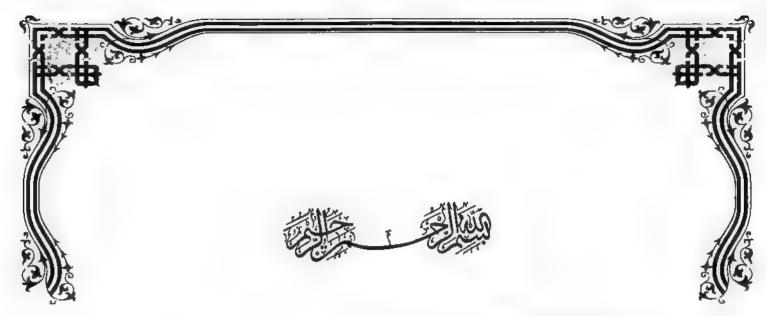

## [١٤٤] كتاب من الفاضل ابن مانع(١):

# 

إلى حضرة العلامة الجليل، والشيخ الأجلِّ الماجد النبيل، السيد السَّند، شيخنا السيد، محمود شكري الآلوسي، لا زال ملحوظًا بعين عناية الكرم القدوسي، آمين.

وبعد رفع السلام، وإهداء التحية والإكرام، إلى ذاتكم المحروسة إن الشمن طوارق الأيام، فالمرفوع لحضرتكم الإخبار بأننا وصلنا إلى الوطن بالسلامة ولم نر

هـو محمد بن عبد العزيز بـن محمد المانع الوهيبي التميمي، ولد ونشـاً في عنيزة سـنة • ١٣٠٠ هـ يوافقـــه ١٨٨٣ م، ورحل في طلب العلم لبريدة فالبصرة ســنة ١٣١٨ هـ فبغداد، ثم رحل إلى الأزهر بمصر، ثم إلى دمشت فقرأ على الشيخ جمال الدين القاسمي، وانتقل إلى بغداد فأكثر من ملازمة الشميخ محمود شكري الألوسمي، ورجع إلى بلده عنيزة سنة ١٣٢٩ هـ ثم دعى للتدريس في البحرين، ثم انتقل إلى قطر عند أميرها الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني، ثم دعاه الملك عبد العزيز فدرَّس في الحرم المكي، وولي رئاسة محكمة التمييز بمكة، ثم عين مديرًا للمعارف، ورثيسًا لهيئة تمييز القضاء الشرعي، ثم طلبه أمير قطر الشميخ على بن عبد الله آل ثاني، فأقام فيها إلى أن مرض وسافر إلى بيروت للعلاج فتوفي سنة ١٣٨٥ هـ يوافقه ١٩٦٥ م، ونقل إلى قطر فدفن فيها، له عدد من المؤلفات النافعة. انظر: الأعلام للزركلي، ج٦/ ٢٠٩.

#### ريئا ض البَّاظِرِين في مُراسَيٰ لَاتِ المُعَاضِّرْيَ



من كرم المولى بَ أَنْ مَكروها، وأما الكتب التي أوصيتمونا عليها النائقال نبذل الجهد في تحصيلها، وإرسال ما حصل منها إليكم، مع كمال الشرف والابتهاج بخدمتكم، وأما نقصان كتاب: «بيان الدليل في إبطال التحليل (١١)» فقد كتبته وأرسلته طي هذا الكتاب، أرجو من الله وصوله إلى مقامكم السامي، وأنتم بأحسن حال، وأنعم بال.

ثم يا سيدي إني قدَّمت قبل هذا كتابين ولم أحظ بجواب، وقد ذكرت في أحدهما أننا نحب أن تأمروا تفضلًا منكم أحد الكُتَّابِ أن يكتب «شرح عقيدة الأصفهاني» (٢) لشيخ الإسلام، وأجرة الكتابة تؤخذ من الحاج صالح العسافي،

الصفحة الأولى من المخطوط ويظهر فيها خط مم المؤلف الشيخ نعمان الألوسي، ووقسف الكتاب طبى المدرسة المرجانية.

(۱) طبع الكتاب في المكتب الإسلامي، وكذلك دار ابن المجوزي، ومن أنفس نسخه نسخة منقولة عن أصل المؤلف شميخ الإسلام ابن تيمية بخط تلميذه الإمام ابن القيم، وهي ضمن مكتبة الأوقاف ببغداد، رقم: ٨٤٧٣، وعليها تملكات للسفاريني، وعم المؤلف نعمان الألوسي. انظر: الأثبات في مخطوطات الأثمة ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ص ٦١.

(۲) طبع الكتاب في مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة لصاحبها فرج الله، وذلك ضمن المجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، سنة ١٣٢٩هـ. وقد جاء في صفحة العنوان: طبع على نسختين عظيمتين: الأولى: بخط أستاذنا العلامة فخر العراق السيد محمود شكري الألوسي. والثانية: بتصحيح العلامة المفضال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي – حفظهما الباري – اهـ. وهي أول طبعة للكتاب.

وقد جاء في مخطوطة الكتاب المحفوظة في المكتبة السعودية بالرياض، ما نصه: وكانت نسخه لا توجد في الديار العراقية، فلما سافر العلامة السيد نعمان خير الدين الآلوسي مصنف (جلاء العينين)، إلى إسلامبول، وجد نسخة منها في إحدى خزائن الكتب، فاستكتبها سنة ٢٠١٣هـ، وكانت سقيمة الخط جدًّا اهـ.

#### الرَّسَائِلُ للتُّعَلِّقَدُّ بِقَطْرَ وَاغْلَامِهَا



وإلى الآن لم تُعَرِّفونا بما كان، والذي حملنا على استكتابها الأديب الأريب الحاج ناصر بن محمد الشبيلي، وقصده طبعها، وهو حريصٌ على ذلك، فالمأمول المبادرة وعدم الغفلة.

هذا ما لزم رفعه لذلك الجناب، وما يلزم من الخدم، شرِّفونا بها ولكم الفضل، والسلام على من لديكم من الأحباب كافة، والعم(١) والشيخ صالح القاضي(١) وبقية الإخوان يسلمون عليكم.

# ولهالم عكيكم ورحاسة وبركاته

- والنسخة الموجودة في الخزانة أي المكتبة الظاهرية بدمشق، هي ضمن كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسئد الإمام أحمد على أبواب البخاري لابن عروة الحنبلي، وهي تقع في المجلد العشرين من الكواكب. انظر: مقدمة شرح الأصفهائية لمحمد السعوي، ص٨٥، والأثبات في مخطوطات الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ص٨٤٠.
- (۱) هو الشيخ عبد الله بن محمد المانع، ولد سنة ۱۲۸۳ هـ، فطلب العلم، وأخذ بنشره وتدريسه، وتولى القضاء في عنيزة إلى أن توفي رَحَ الله سنة ١٣٦٠ هـ. انظر: المبتدأ والخبر، ج٤/ ٣٣١، ومشاهير علماء نجد، ص٤٥٥، ومنهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب، ص٠٣، وعلماء آل سليم وتلامذتهم، ج٢/ ٣٧٣.
- (۲) هو الشيخ صالح بن عثمان بن حمد القاضي من الوهبة من تميم، ولد في عنيزة عام ١٢٨٢ هـ أولع في مطلع عمره بالشعر العربي والنبطي حتى برع فيه، ثم أقبل على العلم في جد ونشاط فقرأ على مشايخ بلده، ثم رحل إلى بريدة فقرأ على مشايخها، ثم رحل إلى الجامع الأزهر بالقاهرة، ثم جاور بمكة، وبعدها تولى القضاء والوعظ في جامع عنيزة الكبير إلى آخر عمره رَمَ الله عيث توفي عام ١٥٥١ هـ تتلمذ على يديه عدد من العلماء، وكان لا يسرى تأليف الكتب، إلا أنه ترك حاشية على دليل الطالب وأخرى على رياض الصالحين، وله مسودة تاريخ لنجد، ومجموعة خطب نفيسة. انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٣٦١، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون، ج٢/ ١٥٠.

#### ريئاض الباظرين في مُراسِّ لاتِ المُهَاصِّرِينَ



تحريرًا في بلد عنيزة من البلاد النجدية

في ٤ ربيع الثاني سنة ١٣٢٩هـ الداعي محمد بن عبد العزيز بن مانع



## [١٤٥] كتاب أرسله أحد أحفاد الشيخ عبد الوهاب النجدي الشهير من قَطَر (۱):

# ٩

إلى جناب حدقة الفضل، وحديقة العلم، كريم الذات وحميدها، وجامع أشتات العلوم ومفيدها، وكاسب الفضائل ومجيدها، عَلَم الموحدين، وقامع المبتدعين، وبقية المجتهدين، وناشر لواء سنة سيد المرسلين، العالم الأوحد، والفاضل الأمجد، السيد محمود شكري ابن السيد عبد الله ابن السيد محمود الآلوسي، أناله الله مراده، وأكرمه بالحسني وزيادة، ووفقه لأسباب السعادة، وسلك به منهج التوفيق، وجعله من أهل الفضل والتحقيق، آمين.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ولد بالرياض سنة ۱۲۸۲ه و نشا بها فقراً القرآن في حياة والده، ثم اشتغل بالعلم على أخبه الشيخ عبد الله، والشيخ محمد بن محمد و وغيرهما من علماء وقته، وتقلب في عدة وظائف، منها: قضاء مدينة شقراء، وبعثه الملك عبد العزيز إلى عسير وغامد وزهران للدعوة إلى الله، وكتب رسالة في ذلك، وتولى قضاء الرياض، وجلس للإفادة والتدريس، وقد جمع مكتبة عظيمة أكثرها مخطوطات آلت بعده إلى ولده عبد الرحمن، وقد طبع كتاب: مصباح السالك في أحكام المناسك للشيخ سليمان بن على الجد الأدنى للشيخ محمد بن عبد الوهاب، توفي سنة المناسك للشيخ سليمان بن على الجد الأدنى للشيخ محمد بن عبد الوهاب، توفي سنة ١٣٦٧هـ. انظر: مشاهير علماء نجد، ص ١٤٦، والأعلام للزركلي، ج١٨/٦.

#### الرسائل لتعلقك بقطر واغلامها



سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليك، وتحيات تُهدى إليك، سلامٌ نسجته المحبة على منوال الأشواق، وسطرته المودة بسواد مداد الأحداق، وتحيات تلعب بالعقول، ما لعبت الشمول.

#### أما بعد:

فالموجب لتقديم هذا الكتاب وتسطيره، والداعي لرقمه وتحريره، هو إبلاغ الطلعة السّنية، والذات الفاضلة البهية، والشيم السامية العلية، وافر الإكرام والتحية، وإن سألت عنا فنحمد الله إليه، ونثني بنعمه عليه، أن عرّفنا دين الإسلام، الذي صدف عنه أكثر الأنام، واعتاضوا عنه بعبادة الأوثان والأصنام، وذلك من مَنّه وتيسيره، فنسأل الله تعالى الثبات على ذلك، والهداية لأنهج المسالك، والقيام بحقوقه؛ لأنه هـو رأس العناية، وأكثر الخلق عنه في عماية، ومن نظر في أحوال الناس في هذه الأزمان، وما هم فيه من الالتباس، وذلك لغلبة الهوى، وطمس أعلام الهدى، وربو الباطل وظهوره، وخفاء الحق ودثوره، وقلة من يعرفه ويدريه، وإقبال الناس على عبادة الأشجار والأحجار، والتأله لها ونسيان العزيز الغفار.

وقد ضمن الله لهذه الأمة أن لا تجتمع على ضلالة (١٠) وأن يتيح لها من يناضل عن دينها، ويقمع أهل الكفر والبدع بالحجة والبيان، وقد كنت وسَّامَحَ ممن له نصيب وافر من ذلك، وقد كنا نشكرك على ذلك، ونكثر

<sup>(</sup>۱) عدم اجتماع الأمة على ضلالة، حديث ورد بعدة طرق وألفاظ، لم يسلم طريق منها من ضعف، قال ابن حجر في تلخيص الحبير، ج٣/ ٢٩٥: حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال اهد. وروي بسند صحيح عن أبي مستعود رضي النبخد موقوفًا، وقد صحح الحديث وحسنه عدد من الأثمة بمجموع طرقه، واستدل به أهل الأصول واعتمدوه، انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ج١/ ٢٠٤، وتخريج المحقق، والعدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء، ج٤/ ٢٠١، وتخريج المحقق، وقد حكيا تواتر معناه.

#### ريئاي الناظرين في مُرَاسَلات المُعَاضِرْت



الدعاء لك، ونتشـوق إلى رؤيتك، والاجتماع بـك؛ لأن الأرواح جنود مجندة، [١٤٦] ومقامك في قمع أهل الباطل ودحضهم، ونشر السُّنة وبثُّها ما هو من أفضل الأعمال الصالحات،

حلوق المعاندين فهو المأمول، ومرامنا منها: «غاية الأماني في الرد على النبهاني»، و «شرح مسائل الجاهلية» للجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، و «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»، وما كان لديكم من رسائل والدنا الشيخ عبد اللطيف لعمك السيد نعمان فذلك غاية المطلوب؛ لأنا حريصون على ما ذكر من الكتب والرسائل، ومتشوقون لها.

وإن أردت أن أرسل لك شيئًا من مصنفات المشائخ (١)، أو من مصنفات شيخ الإسلام التي ليست موجودة عندك فاذكر لنا ذلك، وإذا أرسلتم الكتب فليكن ذلك على يد عبد الله القصيبي في بلد البحرين.

وأنا الآن في قطر عند الشيخ الفاضل عبد الله بن الشيخ قاسم (٢).

كذا في الأصل؛ والصحيح: المشايخ بالياء؛ لأنها أصلية.

هو الشيخ عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني، ولد حوالي سنة ١٢٨٨ هـ يوافقه ١٧٨٧م، تولى المحكم في قطر بعد وفاة والله سنة ١٣٣١ هـ يوافقه ١٩١٣ م.

يقول عنه الشيخ ابن مانع: كان رجلًا ذكيًّا جدًّا، محافظًا على شرائع الإسلام، عفيفًا نزيهًا صالحًا، كريم الشمائل، محبًّا لأهل العلم معظمًا لهم، متأدبًا بالآداب الشرعية، سالكًا مسلك والده بمحبة أهل السنة، يبغض أهل البدع ولا يألف مجالستهم، يعرف طرفًا صالحًا من أخبار العرب القديمة والحديثة، كثير السماع لكتب التفسير والحديث والتاريخ، قلما يتحدث الناس بشيء من ذلك إلا وله فيه إلمام، يحب الدولة السعودية ويثني على رجالها وملوكها، ويحب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف محبة دينية، وكذلك عموم آل الشيخ اها اكتشف النفط في عهده، وازدهرت الحركة العلمية، تنازل عن الحكم لابنه الشيخ على سنة ١٣٦٨ هـ =

## الرسائل لتعكفت بقطر واغلامها



هذا والرجاء إبلاغ الأبناء ومن يعز لديك من أهل السنة والجماعة سلامنا، والشيخ قاسم بن ثاني وابنه الشيخ عبد الله وإخوانه وأنجالهم كلهم يهدون السلام، ودُمُ سالمًا محروسًا بعناية الله وحفظه وكلاءته.

ولتالم عليكم ورحاسة وبركاته

في ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٢٩هـ محبكم بلا ريب، الداعي لكم في ظهر الغيب محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب



<sup>=</sup> يوافقه ١٩٤٩م؛ لظروفه الصحية، وتوفي سنة ١٣٧٦هـ يوافقه ١٩٥٧م، وصلى عليه الملك سعود رَمِّ اللهِ صلاة الغائب في المسجد الحرام. انظر ما جمعناه عن سيرته في كتاب: أدلة المعالى في سيرة الشيخ عبد الله آل ثاني.

#### ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسِيلَاتِ المُعَاضِرِين



#### كتاب من الأديب محمد بن مانع:

## يَثُمُ النَّمُ الرَّحِيلُ الرّحِيلُ الرَّحِيلُ الرّحِيلُ الرَّحِيلُ الرّحِيلُ الرَّحِيلُ الرّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّالِ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ الرَّحِيلُ ال

إلى حضرة الإمام، وعَلَم الأعلام، السيد محمود شكري الآلوسي، عَفِظَ الله المرام. ركنًا للإسلام.

#### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فالداعي لتحرير هذا الكتاب، السؤال عن ذلك الجناب، ثم إخباركم بوصولي إلى البصرة بالسلامة، ولم نر والحمد لله مكروهًا في الطريق ولم نشاهد سوى فضل الباري وإنعامه، وبعد يومين نتوجه إلى الزبير، ثم نرجع إلى البصرة، ثم نسافر إلى الكويت بحرًا ثم إلى نجد بالمسرة، [٧٤٧] نساله تعالى الأمن والأمان، ونصرة أهل الحق والإيمان، ولم يحدث هنا ما يليق رفعه للمقام، غير أن العلائم رديئة منها سوء أخلاق الأنام، وعلى البسام (١) وعلى بن سليمان وكثير من النجديين يهدون

<sup>(</sup>۱) وهو على بن عبد الله العبد الرحمن البسام، ووالده هو زعيم البسام، وكان على رأس الذين نقلوا إلى الرياض وحددت إقامتهم فيها، وذلك بعد استيلاء الملك عبد العزيز على عنيزة سنة ١٣٢٧ه م وقد سعى في فكاكهم عدة جهات، والذي نجحت مساعيه هو الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني؛ حيث رحلوا إلى قطر، وكان معه ابنه علي، ثم توجها إلى مكة المكرمة، وبقي فيها سنتين إلى وفاته سنة ١٣٧٥ه م وبعد وفاة والده انتقل إلى الزبير وبقي فيها إلى وفاته سنة ١٣٥٥ه.

وسيأتي قريبًا ذكر أخويه: إبراهيم والذي كان في العراق منذ أيام والده للتجارة، وتوفي فيها، وقد قدم بعض أحفاده إلى السعودية فيما بعد.

وفهد، وقد عمل بالتجارة في البحرين، وأحفاده الآن في الشرقية والرياض. هذه المعلومات أفادني بها الدكتور أحمد العبد العزيز البسام مشكورًا.



إليكم السلام.

# ولهالام عكيكم ورحالت وبركاته

في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٣٢٨ هـ محمد بن عبد العزيز بن مانع



كتاب من الفاضل الشيخ محمد بن حسن المرزوقي (۱) المصنف الشهير في قطر وعمان (۱):

## ١

من محمد بن حسن المرزوقي إلى الأخ النبيل، والفاضل الجليل، علامة الزمان، وناصر أهل الإيمان، السيد محمود شكري الآلوسي، أيده الله تعالى بالتوفيق،

ا) هو الشيخ محمد بن حسن بن أحمد المرزوقي، ولد في مدينة الوكرة جنوب قطر حوالي سنة ١٢٧١ هـ يوافقه ١٨٥٥ م، فدرس وحفظ القرآن على يد شيوخ منطقته، ثم رحل إلى الأحساء، ثم إلى مكة المكرمة فدرس على شيوخ الحرم المكي، ثم رجع إلى بلده قطر؛ ليكون بجانب شيخها الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، وقد عمل بجانب التدريس والخطابة، بتجارة اللؤلؤ، وكان كثير التنقل في المنطقة، شاعرًا مجيدًا، مجاهدًا رافضًا لوجود الإنجليز، واشتهر بذبه عن عقيدة السلف، وله في ذلك مكاتبات وقصائد كثيرة، وقد ترك الشيخ المرزوقي كتابين مطبوعين، هما: المواعظ السنية في الخطب النجدية، الذي طبع على نفقة الملك عبد العزيز، وكتاب: أربح الفوائد في أرجح المقاصد، إلى جانب عدد من القصائد التي ضاع الكثير منها، توفي رَمَ الله في ١٣٥٤ رجب ١٣٥٤ هـ. انظر: معجم أعلام قطر للمحقق والدكتور محمد الدروبي والشيخ عمر تهاني، قيد الطباعة.

(۲) عمان يقصد بها ساحل عمان وهي الآن دولة الإمارات العربية المتحدة.

#### ريئا ضِ النَّاظِينَ فِي مِرَاسِ لِلْإِنَّالُمُ عَاضِرْتِ



#### وسلك بنا وبه مسلك التحقيق، آمين.

#### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### أما يعد:

فإنا نرفع إليك بأنا نحبك في ذات الله، ونودك لما نسمع من أخبارك من جميع الأفواه، وأحوالنا وسَرَامَ مَ كما تحب ويحبه كل ودود، ويرغم أنف العدو والحسود، وفي العام الماضي أخذنا نسخة من كتاب «غاية الأماني في الرد على النبهاني» من الماجد محمد عمر نصيف (۱)، فرأيناه من أبدع تصنيف، وتلوناه على الإخوان النجديين والعمانيين، وأهل بلادنا قطر أجمعين، فأخذ الجميع يدعون لك، ويثنون عليك، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وفي هذه الأيام وردني من الرياض ردًان، للعلامة الشيخ سليمان بن سحمان، أحدهما: على الملحد الغاوي، جميل بن محمد الزهاوي، على كتابه «الفجر الكاذب ومجمع الباطل والمعاثب (۱)» وهو نحو خمسة عشر كراسًا (۱)».

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد نصيف، ولد في جدة عام ١٣٠٢هـ يوافقه ١٨٨٥م، وكان عالمها وصدرها في عصره، أولع بالكتب فجمع مكتبة عظيمة، ونشر كتبًا سلفية، وأعان على نشر كثير منها، وكان مرجعًا للباحثين، توفي بالطائف مستشفيًا عام ١٣٩١هـ يوافقه ١٩٧١م، ودفن بجدة. انظر: الأعلام للزركلي، ج١/٧٠٠.

 <sup>(</sup>۲) وهو كتاب: الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق، طبع
 بمطبعة الواعظ بمصر سنة ١٣٢٣هـ، وقد ملأه بالأكاذيب والأضاليل.

<sup>(</sup>٣) سماه: الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق، طبع عدة طبعات، الأولى: في المطبعة المصطفوية ببمبي، مع كتابه الآتي ذكره، وهو: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد، وكانت هذه الطبعة بمسعى من عبد المحسن بن محمد بن مرشد، وهي طبعة حجرية ليس عليها تاريخ الطبع، والثانية: في مطبعة المنار بمصر عام ١٣٤٤هـ=

#### الربائ المتعلقة بقطر واغلامها



والثاني: على علوي الحداد(١)، أحد المضلين وأهل الفساد، وهو نحو أربع وعشرين كراسة، وقد أرسلنا ردكم على النبهاني؛ لأنه أكد علينا في إرساله بلا تأخير ولا تواني، وطلبنا منه تقريظًا على هذا التأليف، وأن يسؤدي [١٤٨] حقه من حسن الثناء والتوصيف، وأن يرسل ذلك باسم مقبل بن عبد العزيز الذكير في البحرين، وستقر منك إن إن العين، وأخبار الديار النجدية حسب المراد من فضل المنان، أتاهم الشريف وعاد أخسر من صفقة أبي غَبْشان (١)، وسعاة الفتنة من أبناء عمه قبض على

<sup>=</sup> على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود، وآخر طبعاته ما طبع في دار العليان ودار العاصمة بتحقيق عبد السلام بن برجس عام ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>۱) هـ و علوي بن أحمد بن حسن الحداد، ولـ دعام ۱۱۲۲ هـ بتريم، ودرس على عدد من المشايخ، و تولى قضاء مدينة شبام عدة سنين، وله رحلات متعددة، ومنها رحلة إلى عُمان، توفي بقرية الحاوي بتريم عام ۱۲۳۲ هـ، له عدد من المؤلفات والقصائد. انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين، ج٣/ ٤٣.

وكتابه، هو: مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام، وقد طبع بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣٢٥ هـ، ويقصد بالنجدي المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمرُ الله، وقد رد عليه ابن سحمان بكتاب سماه: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد، وقد طبع عدة طبعات، أقدمها التي مع الضياء الشارق بالهند، كما مر في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) قال الثعالبي في ثمار القلوب، ج١/ ٢٤٣: يضرب بها المثل في الخسران، وكانت خزاعة سدنة الكعبة قبل قريش، وكان أبو غبشان الخزاعي يلي من بينهم أمر الكعبة وبيده مفاتيحها، فاتفق له أنه اجتمع مع قصي بن كلاب في شرب بالطائف، فخدعه قصي عن مفاتيح الكعبة بأن أسكره ثم اشتراها منه بزق خمر، وأشهد عليه، ودفع المفاتيح في يد ابنه عبد الدار بن قصي، وطير به إلى مكة، فلما أشرف عبد الدار على دور مكة، رفع عقيرته، وقال: يا معاشر قريش، هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل، قد ردها الله تعالى عليكم من غير غدر ولا ظلم، وأفاق أبو غبشان من سكره نادمًا خاسرًا، فقال الناس: أحمق من أبي غبشان، وأندم من أبي غبشان، وأخسر صفقة من أبي غبشان، فذهبت الكلمات الثلاث أمثالًا، وأكثرت الشعراء القول فيه.

#### ريئاض الباطرين في مُراسِّلاتِ المُعَاضِّرْتِ



واحد منهم، والباقون تفرقوا كأيادي سبأ، لا نسمع لأحد منهم ذكرًا ولا نبأ، وستكون أمور العباد، بحول الله وقوته حسب المراد، وبلغ سلامنا لجميع من ينتمي إليكم، ويحضر بين يديكم، والشيخ قاسم بن ثاني وأبناؤه وجميع الموحدين من سكان قطر وعمان والبحرين يسلمون عليكم.

ولهالم عكيكم ورحاشة وبركاته

#### في ٢٤ ذي القعدة سنة ١٣٢٨

وعنوان الكتاب ينبغي أن يكون هكذا:... بحرين إلى الأخوين الكريمين عبد الله وعبد الرحمن (١) ابنا(٢) حسن القصيبي، ثم إلى محمد بن حسن المرزوقي القطري.

#### الفقير إليه محمد المرزوقي



(۱) عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله القصيبي، ولد بالهفوف عام ۱۲۹۲هـ يوافقه ۱۸۷۸م، ونقله وإخوانه عمهم محمد إلى البحرين ليتعلموا ويمارسوا التجارة، ولد في بيت تجارة، فأسس عبد الرحمن وإخوانه تجارة كبيرة امتدت إلى خارج البحرين، وكان يلقب بشيخ اللؤلؤ لمعرفته التامة به، وقد كان له عناية بالعلم ونشر الكتب، فطبع على نفقته الكثير منها، كما كان وكيلا للملك عبد العزيز بالبحرين، وصدر الأمر بتعيينه وزيرًا لمفوضًا من الدرجة الأولى، توفي رَمَرَاشِهُ عام ١٣٩٦هـ يوافقه ١٩٧٦م. انظر: أعيان البحرين، ج ١/ ٤٨١.

(٢) كذا بالأصل والصواب: ابني.



#### وكتب أيضًا:

## ينمالتنالخوالجويا

من محمد بن حسن إلى الأخ المكرم، بقية المحققين، شيخ الإسلام والمسلمين، السيد محمود شكري الآلوسي، شكر الله على الدوام مساعيه، ودامت بين الأنام معاليه، آمين.

#### سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### أما يعد:

فالموجب لهذا الكتاب، إبلاغ جزيل السلام ذلك الجناب، وأحوال أخيك، من فضل الله تعالى طيبة ترضيك، وفي العام الماضي سافرت إلى الهند، وكان رجوعنا منها إلى ساحل عمان بلاد الحنابلة منهم، وقدمنا البحرين في ذي القعدة، [184] وواجهنا أحمد بن عيسى (١)، وأفادنا بما أنتم عليه، وسرّنا حالكم، لا زلتم بعين عناية الله وبما يقرب إليه، وذكر أن كتابك سلّمه لعلي القصيمي، فطالبته به فقال لي أرسلته إليك لما كنت في الهند، فضاع ولم يصل إليك، والأمر لله.

طلبنا تقريظًا لكتاب الشيخ سليمان في رده على جميل الزهاوي الحيراني والحداد اليماني، وهو نحو أربعة وعشرين كراسًا بغاية الإتقان، وقد طبعنا له ثلاث رسائل، وأرسلنا لكم من كل رسالة نسختين، ومن كتاب «وظائف رمضان»(٢) نسخة

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسسى ولد في شقراء سنة ١٢٥٣ هـ ودرس على العلماء ورحل في ذلك، وله مناظرات ومؤلفات عديدة ونظم، تتلمذ عليه جمع من العلماء، توفي سنة ١٣٢٩ هـ، انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، ج١٨٢٨ م.

 <sup>(</sup>٢) هو كتاب بغية الإنسان في وظائف رمضان لابن رجب الحنبلي، طبع قديمًا ضمن مجموع =

#### ريئاض البَّاظرين في مُراسِّلاتِ المُعَاضِّرْيَ



واحدة مع حمد بن عيسى المذكور (١)، وذكرت لكم أن عندي نسخة من تلخيص شمس الدين الذهبي لمنهاج السنة في الرد على ابن المطهر الحلّي، وذكر لي عليمان بن يوسف أن عندكم منه نسخة، وفي نسختي نقصان نحو كراسة بحجم الثّمُن، ومن الآخر مثل ذلك، فالمرجو تحرير ذلك وإرساله في البريد، أو مع حمد، وأنا متوجه الآن إلى قطر أرجو الله البلاغ، هذا ومهما يبدو لجنابكم العالي من الحوائج أو الكتب فنحن ننتظر الأمر، ورسائلكم ترسل إلى مقبل بن عبد العزيز الذكير، ومنه إلى محمد بن الحسن المرزوقي، وسلّم لنا على الأولاد، ومن يحضر مجلسكم من المحبين الأمجاد، والأصحاب يهدون الدعاء، وجميل الثناء.

ولسلام عكيكم ورحات وبركاته

في ١٦ ذي القعدة سنة ١٣٢٩ هـ

محمد بن حسن



ثم قال:

جاء إلى ساحل عمان رجل يقال له محمد عباس فهل هو من تلاميذكم أم لا؟ وكتب أيضًا في ظهر الكتاب:

أخذنا كتابكم الأول في ٧ ذي القعدة سنة ١٣٢٩ وحمدنا الله تعالى على ذلك حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وحرَّرناه كله للشيخ سليمان وحرضناه على أن يجيب

في المطبعة المصطفوية ببمبي سنة ١٣٢٧هـ، ثم أعيدت طباعته في المكتب الإسلامي على نفقة جدي الشيخ على رَجَرَانِهِ، ثم تتابعت الطبعات، والكتباب أصله جزء من كتاب لطائف المعارف للمؤلف ابن رجب، وقد أفرد قديمًا في بعض النسخ الخطية.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ذكر هنا حمد، وقد سبق أنه أحمد.

## الرَسَائِلُ لِلتُعَلِقَتُ بِقَطِرَ وَاغْلَامِهَا



الزهاوي ويرد عليه؛ لأن هذا الملحد ليس بكفو كما ذكرت أيدك الله، ولكن لئلا يغتر به الجهلة من الناس، [ • • ١ ] ومن أشد النكاية به عزله و فصله - قطع الله رزقه من الدنيا - وسابقًا أرسلنا لكم بعض النسخ من كتاب: «الخطب النجدية» (١) فهل وصل ذلك إليكم أم لا؟ وقد طبعنا كتاب: «أربح الفوائد في أرجح المقاصد» (٢)، فهل وصلك منه شيء أم لا؟ وأهل الرياض طلبوا إرسال كتاب: «غاية الأماني»، فهل وصلك منه شيء أم لا؟ وأهل الرياض طلبوا إرسال كتاب: «غاية الأماني»، فأرسلنا لهم بعض نسخه فدعوا لك كثيرًا، متّع الله الإسلام والمسلمين ببقائكم، وأهل الشنقيطي (١) أن يكون مدرسًا عندهم فهل تعلم حاله وعقيدته فأفِدْنا بذلك.

أخذ مني محمد عمر نصيف من أكابر تجار جدة بعض كتب الشيخين، ورد الشيخ عبد العزيز بن معمر النجدي(٤) على النصارى، ورد الشيخ سليمان على كسم

- (١) هو كتاب المواعظ السنية في الخطب النجدية للمرسل الشيخ محمد بن حسن المرزوقي، وقد طبع على نفقة الملك عبد العزيز سنة ١٣٢٦هـ.
- (۲) هو كتاب للمرسِل كذلك، طبعه في دهلي بالهند سنة ۱۳۳۰هـ، وهذه الرسالة كتبت سنة
   ۱۳۲۹هـ، فيظهر والله أعلم أنها طبعت في آخر السنة فكتب عليها سنة ۱۳۳۰هـ.
- المعدد أمين الشنقيطي الملقب بفال الخير، ولد حوالي عام ١٢٩٣ هـ، فطلب العلم، ثم رحل إلى الحجاز، والأحساء وغيرهما فطلب العلم على علمائها، ثم أخذ بنشر العلم، والصدع بالحق، وقد تعرض بسبب ذلك إلى محن، واستقر به المقام في الزبير؛ حيث أنشاً جمعية ومدرسة النجاة، وأخذ بنشر العلم فيها إلى أن وافته المنية صدن الإسلامي في البصرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي.
- (٤) هو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر التميمي، ولد في الدرعية عام ١٢٠٣هـ، وشب على طلب العلم فدرس على العلماء حتى تمكن من العلوم، واشتغل بالتدريس وقد عينه الإمام سعود في جملة قضاة الدرعية، وعند خرابها انتقل إلى البحرين، =

## ريئاض البَّاظِرِين في مُرَاسِ لِاتِ المُعَاضِرْتِ



الشامي(١)، وجاءنا هذه السَّنَة كتابٌ من صالح الفضل يقول: إن محمد نصيف ترك الكتب وأعرض عن طبعها؛ لاشتغاله بوكالة الإمارة والوزارة، وكتبنا لصالح أن يأخذ الكتب، ويردها إلينا في البحرين.

وفي جمادى الآخرة اجتمعنا بعلي بن سليمان بن يوسف تلميذكم في الهند عند الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل إبراهيم (٢) الذي استصحب عليًّا وقرأنا نبذة من كتاب «غاية الأماني في الردعلى النبهاني» بحضور القوم؛ لأني كنت عندهم لمساعدتهم لي على من سرقني بخدعته، وعبد الرحمن أدَّى لي ما تلف جزاه الله خيرًا.



- وفيها قدم قسيس نصراني ألف كتابًا ملأه بالشبه، فطلب حاكم البحرين الرد عليها، فاستجاب الشيخ عبد العزيز لذلك وألف رده في شهر، وسماه: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، وبقي الشيخ في البحرين منشغلًا بالكتابة والتأليف، فترك عدة مؤلفات، إلى جانب عدد من القصائد، حتى أتاه الأجل في المنامة عام ١٧٤٤هـ.. انظر: علماء نجد، جاب مساهير علماء نجد، ص ٢١٩٠.
- وقد طبع رده: منحة القريب المجيب في شركة فن الطباعة بمصر، عام ١٣٥٨ هـ/ ١٩٣٩ م، وفي آخره ترجمة لمؤلفه كتبها الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عام ١٣٥٨ هـ بالقاهرة.
- (۱) اسم الكتاب: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية للشيخ سليمان بن سحمان، طبع بمطابع الرياض بأمر الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود عام ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م، وهو رد على كتاب الشيخ محمد عطا الله بن إبراهيم الكسم: الأقوال المرضية في الرد على الوهابية، والمطبوع بالمطبعة العمومية سنة ١٩٥١م. انظر: معجم المؤلفين، ج٤/ ٨٨٤، ومعجم المطبوعات، ج٢/ ١٥٦٠.
- (٢) من التجار الكويتيين المستقرين في الهند، وكانت له تجارة كبيرة وخاصة في مجال اللؤلؤ، وقام بأعمال خيرية كثيرة أشهرها مساهمته في بناء المدرسة المباركية، وقد أعلن إفلاسه في نهاية سنة ١٣٣١هـ. انظر: المستودع والمستحضر، هامش ص٩٢.



#### [۲۱۳] وكتب(١):

سيدي إمام عصره، وفريد دهره، نفع المولى بعلومــه الأنام، وأعاد علينا من معارفه على الدوام.

أهدي المقام السامي من السلام أعطره، ومن الشوق أوفره، وأرجو أن لا تنسوني من دعواتكم المرضية، في الأوقات السنية، ثم قبلُ قد قدَّمتُ للسيادة كتابًا عن وصول نموذجات صديقِنا الشابندر، والآن رأيت تقديم هذا الكتاب لتبشير مولانا بما يسُرُّه ويسرُّنا، وهو أن حضرة العالم النحرير، سليل العلماء الأفاضل السيد محمد المكي بن عزوز التونسي<sup>(۱)</sup> نزيل الآستانة كان من أشداء المتعصبين للجهميين والقبوريين، ثم بصَّره الله تعالى الحق فاعتنقه وأصبح يدافع عنه، وهذا الفاضل لشهرة

(١) أي جمال الدين القاسمي.

(٢) هو محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز الحسني الإدريسي المالكي التونسي، ولد عام ١٢٧٠ هـ يوافقه ١٨٥٤ م بمدينة نفطة فدرس بها و تولى إفتاءها ثم قضاءها، ثم قصد تونس سنة ٢٠١٩ هـ، وفي عام ١٣١٣ هـ رحل إلى الآستانة فتولى تدريس الحديث في دار الفنون ومدرسة الواعظين إلى أن توفي عام ١٣٣٤ هـ يوافقه ١٩١٦ م، و ترك عددًا من المؤلفات. انظر: الأعلام للزركلي، ج٧/ ١٠٩.

معند المعالم المعرف ال

خط الشيخ محمد المكي على تهاية رسالية القول المبين وهي تهاية المجموع (١١٠٥ كتانسي)

## ريئاض النّاظرين في مِرَاسَ لِلاتِ المُعَاضِرْتِ



بيته ونباهة أمره يُعَدُّ بألوف، وقد هاجر من نحو اثني عشر عامًا من تونس إلى الآستانة، وكان ردَّ على أبي الضلال في تأليف سمَّاه «السيف الرباني في الرد على القرماني»(١)، والقرماني اسم [٢١٤] بلا مسمى، انتحله أبو الضلال، وعزا له كتابًا كان لفَّقَه على عادته عليه ما يستحق في الافتراء والاختلاق، وكان أعظم حائل على أماني السيد

(١) واسمه: السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني، وقد طبع بالمطبعة الرسمية التونسية عام ١٣١٠ هـ انظر: معجم المطبوعات، ج٢/ ١٧٨٨، وقد رد فيه على أبي الهدى الصيادي، وهذا قبل رحلته إلى تركيا، وقد علق المؤلف الشيخ الآلوسي في رسالة له إلى الشيخ جمال الدين القاسمي كما في الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص١١٣، بقوله: وقد سرني ما كان من المراسلة بين السيد محمد المكي وبين السلفيين في دمشق، وهذا الرجل أعرفه منذ عدة سنين فإن كتابه السيف الرباني لما طبع في حضرة تونس أرسل منه لنقيب بغداد عددًا كثيرًا من نسخه، فأعطاني النقيب يومئذ نسخة منه، فطالعتها فرأيت الرجل من الأفاضل، غير أنه لم يقف على الحقائق، فلذلك استحكمت الخرافات في ذهنه فتكلم على السلفيين، وصحح بعض الأكاذيب التي يتعلق بها مبتدعة الصوفية وغير ذلك من تجويز الاستغاثة، والتوسل بغير الله، وإثبات التصرف لمن يعتقد فيهم الولاية، والاستدلال بهذيان ابن دحلان ونحوه... كما ترى بعضًا من ذلك في الورقة المنقولة عن كتابه، فأرسلت له كتاب منهاج التأسيس مع التتمة المسماة بفتح الرحمن وذلك سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف، وكان إذ ذاك في تونس لم يُهاجر بعد، ولم أعلمه بالمرسِل، ويخطر لى أنى كتبت له كتابًا أيضًا التمست منه أن يطالع الكتاب كله مع التمسك بالإنصاف، ولم أذكر اسمي ولا ختمته بختمي، وأرسلت كل ذلك إليه مع البريد الإنكليزي، وبعد ذلك بمدة هاجر إلى القسطنطينية، وكان يجتمع كثيرًا مع ابن العم علي أفندي ويسأله عن كتب الشيخين ويتشوق إليها، وقد اجتمع به ابن العم في هذا السفر الأخير وأخبرني عنه أنه الآن تمذهب بمذهب السلف قولًا وفِعلًا وأصبح يجادل أعداءه ويخاصم عنه، ولم يزل يتحفني بسلامه، ويتفضل على بالتفاته، فلا حاجة إلى أن تكتبوا له على المخابرة مع مخلصكم، فإنه لم يزل يجتمع مع ابن العم ويعرفنا ونعرفه اهـ.

وقد ذكر هنا اسم تتمة منهاج التأسيس بفتح الرحمن، والذي على غلاف الكتاب المطبوع والمذكور في غير مصدر أنه فتح المنان.

## الرَسَائِلُ لِلتُعَلِقَدُ بِقَطِر وَاغَلَامِهَا



ابن عزوز، ثم إن الأستاذ الكبير صفينا البيطار(١) لمَّا زار الآستانة هذا العام مع الوفد الدمشقي زار السيد، وجرَّ البحث إلى مسائل سلفية، ثم إن الأستاذ كاتبه من شهر فأجابه الآن بجواب نقلت محل الشاهد منه، وأشرت إلى طالبٍ عندنا فنقل صورة ما نقلته، وترونه طيَّ هذا الكتاب، وإذا كان لمولانا أبِّدَ الصدقاء في الآستانة يكاتبهم، فلا بأس بمكاتبة السيد المنوَّه به، وإني في هذا البريد سأكتب له بما أرسلت لفضيلتكم من كلامه، وأعَرِّفُه بسامي مقامكم، عساه يزداد بصيرة ونورًا، فالحمد لله على توفيق هذا السيد وهدايته لما هدي له.

هــذا، وقد زارني في هذا العيد صديقًنا الشــيخ مصطفى الغلاييني<sup>(٢)</sup> صاحب



هو الشيخ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي، ولد في دمشق عام ١٢٥٣ هـ يوافقه ١٨٣٧ م، حفظ القرآن في صباه، وتمهر في علومه، وكان حسن الصوت، وله نظم، واشتغل بالأدب مدة، واقتصر في آخر أمره على علمي الكتاب والسنة، وكان وقورًا، حسن المفاكهة، طيب النفس، من دعاة الإصلاح في الإسلام، سلفي العقيدة، ولقي في سبيل ذلك عنتًا من الجامدين، من كتبه: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، توفي بدمشق عام ١٣٣٥ هـ يوافقه ١٩١٦ م. انظر: الأعلام للزركلي، ج٣/ ٥٥١.





توفي سنة ١٣٦٤ هـ يوافقه ١٩٤٤ م، ترك مؤلفات نافعة، من أشهرها الدروس العربية. انظر: الأعلام للزركلي، ٧/ ٤٤٤، ومصطفى الغلاييني حياته وفكره لباسم الدهامشة.

#### ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسِّلِلاتِ المُعَاضِّرِين



مجلة النبراس، وجرَّ الحديث إلى ما ألَّفه النبهاني جديدًا من كتابه المسمى: «جواهر البحار في فضل المختار»(۱)، وذكره منامات ابنته عائشة له، وتسميته إياها بالمبشرات، فقال لي الغلاييني: لو أنَّا نرد عليه بمثل ما يستدل لذكرنا منامًا لأحد صالحي بيروت، بل من لا يختلف أحد منهم في صلاحه، وهو أنه رأى النبي الله في وقال له: «إني لست براض عن النبهاني أو ما بمعناه، ثم زارني أحد الكاملين، وكان سبق له وظيفة في بيروت، فسمّى لي الرجل، وأنه حسن فتح الله، وقد وعدني هذا الكامل بأن يذكر لي ترجمة حال النبهاني الصحيحة التي يعلمها، وأنه سيقدمها لنا ونقدمها للسيادة.

[ ٢ ١٥] وقد بلغني أن الحاج مقبل الذكير كان طبع هو والشيخ قاسم بن ثاني كتبًا وقفًا، منها: «المقنع» ومنها «الدين الخالص» وغيرهما، ومن الغريب أن لم نُتْحَفْ بشيء منها، فإن كان لهما وكيل أو صديق يكاتبهما، أو سيادة مو لانا، فالمأمول إرسال صندوق منها للشام، وقد كان السناني (٢) عَلَيْكَ كتب إلى الحاج مقبل على إثر طبعه «شرح الإقناع» بإرسال صندوق منه فوقى، ووزّع على من انتفع به الانتفاع التام.

# ولسلام عكيكم ورحماسة وبركاته

في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٣٢٧ هـ

#### الفقير جمال الدين القاسمي

<sup>(</sup>۱) في المطبوع ورد: فضائل بدل فضل، وقد طبع في أربعة أجزاء بالمطبعة الأدبية ببيروت عام ١٣٢٧ هـ انظر: المطبوع، ومعجم المطبوعات، ج٢/ ١٨٣٩.

<sup>(</sup>Y) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السناني، ولد في عنيزة، ونشأ محبًا للعلم طالبًا له، فقرأ على علماء بلده، ثم رحل إلى دمشق وقرأ على الشيخ القاسمي، ثم رحل إلى العراق فقرأ على علما على علمائها، ومنهم: الشيخ نعمان الألوسي، والمؤلف الشيخ محمود شكري الألوسي، وكان مع طلبه للعلم يشتغل بالتجارة، وقد وإفاه الأجل وهو يطلب العلم في بغداد عام ١٣٢٧هـ، إنظر: علماء تجد، ج٣/ ٥٠٣.



#### [٢٣٢] وكتب:

#### باسمه سبحانه وبحمده

حضرة مولانا علامة الأعلام، وبقية السلف الكرام، السيد محمود شكري الآلوسي، بارك المولى بحياته، وأمتع ببقائه، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فقد قرأت في مجلة لغة العرب(۱) بناء على انتقال زهرة الشرفاء السيد محمد ثابت الدين (۱) إلى رحمة الله ورضوانه، والفوز بكرامته الثالث وجنانه، فأسفت علم الحق – غاية الأسف على أفول شمسه، ورُزِئنا بوحشة الفضل بعد أنسه، وكنا نؤمل به آمالًا كبارًا، ولكن كان أمر الله قدرًا مقدورًا، أساله تعالى أن يهب لمولانا جزيل الأجر، بجميل الصبر، وأن يحفظ أسرة فقيدنا وآله، وأنجاله وعياله، ويبقي مسماحة سيدنا كوكبًا لسماء هذه العائلة، ويحرس مقامه وحضراتهم من كل سوء وغائلة، ويمتع المسلمين ببقائه، ودوام ارتقائه.

<sup>(</sup>۱) المجلد الأول، السنة الأولى، الجزء ٦، ذو القعدة وذو الحجية ١٣٢٩ هـ كانون الأول ١٩١١ م، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>Y) هو أكبر أنجال الشيخ نعمان سنًّا، ولد في عام ١٢٧٥ه، فنشأ في بيت علم وفضل، واعتكف على مطالعة كتب الأدب والتاريخ، فحفظ الكثير من عيون الشعر والحكم، وقد كان يتردد بين العمل الحر في الزراعة وغيرها والعمل الذي يكرهه وهو العمل في الحكومة، وقد تقلد عدة مناصب، منها: أنه انتخب رئيسًا لبلدية بغداد نحو سنتين، وكذلك تقلد القضاء في النجف وكربلاء والأحساء، ثم إنه رحل إلى الآستانة فقلد قضاء لواء السليمانية فبقي فيها ما ينيف على السنتين حتى أتاه الأجل بغتة في عام ١٣٢٩ه وافقه ١٩١١م، تاركًا تسعة أولاد. انظر: أعلام العراق ص ٢٧، وخبر وفاته في مجلة لغة العرب.

## ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسَ لِاسْالُمُعَاضِرْتِ



سيدي إن صاحب مجلة العرب كان تفضل بإهدائها إلي وإلى أخي صلاح الدين (١) منذ ظهورها، وقد شكرت له هديته وتحفته، وأرسلت له [٢٣٣] من مدة نسخة من كتاب التلغراف، وسررت الآن بتقديمكم العدد المشتمل على ترجمة فقيد الأدب والشرف قرَّرُلُ وحُه؛ لأني سأقدمه لسماحة مولانا الشيخ عبد الرزاق البيطار؛ ليضم الترجمة إلى تاريخه (١).

وددت أن أرسل لسماحتكم عدة من نسخ كتاب التلغراف، أو أن نتعرف بأحد من تجار الكتب في بغداد لنقدم له نسخًا منها مع المحمولات التجارية، إلا أنه من الأسف أن غالب من يتعاملون عندنا مع تجار بغداد يغلب عليهم الجمود، فلا صلة لنا معهم، ولا أعرف أحدًا منهم معرفة الصحبة والصداقة، ولعلي أرسل إلى عبد اللطيف بن عبد الحميد البغدادي عندنا فأذاكره، فإني لا يتفق لي أن أراه في الأعوام إلا صدفة واتفاقًا.

وقد كنا استهمنا مع بعض الإخوان لطبع هذا الكتاب، إلا أن حجمه كبر بعد،

- (۱) هو الدكتور صلاح الدين بن محمد سعيد القاسمي، ولد في دمشق عام ١٣٠٥ هـ يوافقه ١٨٨٧ م، وتخرج من مدرستها الطبية عام ١٣٣٢ هـ يوافقه ١٩١٤ م، وأحسن التركية والفارسية والفرنسية، وكان من طلائع القوميين العرب في سورية، وتأدب بالعربية على يد أخيه علامة الشام جمال الدين القاسمي، وشارك في تأليف جمعية النهضة العربية، وحذر عام ١٩١١ هـ من الخطر الصهيوني، وكتب عدة مقالات، وله عدة رحلات، وقد عمل طبيبًا في بعض مدن الحجاز إلى أن توفي، ودفن بالطائف عام ١٣٣٤ هـ يوافقه ١٩١٦م، وجمع ما بقي من منشآته في كتاب: الدكتور صلاح الدين القاسمي، آثاره، صفحات من تاريخ النهضة العربية في أوائل القرن العشرين. انظر: الأعلام للزركلي، ج٣/ ٢٠٨.
- (٢) وهو كتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، المطبوع في مجمع اللغة العربية بدمشق، ولم يترجم فيه للشيخ محمد ثابت؛ حيث إن الشيخ البيطار ترك الكتابة والتصحيح فيه قبل وفاته عام ١٣٣٥هـ بأكثر من عشر سنوات، لما أضر بيده اليمنى من الأسى والشلل القليل. انظر: حلية البشر، ج٣/ ١٦٢٢، و١٦٨٢.

#### الرسائل للتُعَلِقَتُ بِقَطِ وَاغَلامِهَا



وبقى علينا لإدارة طبعه ذمة تقرب من ثلث أجرة طبعه.

ولئن كان ما يباع منه عند تجار الكتب لا يفي بالمطلوب، إلا أنه ربما سدَّ ثلمة، ولقد كان يقول الشيخ طاهر الجزائري(١) لما كان عندنا بدمشي أما يكفي فلانًا أن ينفق من زمانه وقوته لتقوية الحـق ومقاومة الجمود حتى يحمل همَّ النفقة لإظهاره، فأين الإنصاف؟

وبالجملة، فالحالة عندنا عجيبة جدًّا، والعتب كلُّه على عدم مؤازرة مثري السلفيين لأهل مشربهم، والمستعان بالله.

كتب إلى الشيخ فرج الله أن أرسل إليه ما لدينا من تتمة شرح العقيدة الأصفهانية، المنسوخة من الخزانة(٢)؛ ليقابلها مع ما تفضلتم بإرساله منها، وقريبًا نرسلها له ان النبعال.



(١) هو طاهر بن صالح السمعوني الجزائري ثم الدمشقي، أصله من الجزائسر ومولده ووفاته في دمشــق؛ حيث ولد فيها عمام ١٢٦٨ هـ يوافقه ١٨٥٢ م، كان كلفًا باقتناء المخطوطات والبحث عنها، فسماعد في إنشاء دار الكتب الظاهرية بدمشق، وكذلك المكتبة الخالدية بالقدس، وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي، وسمى مديرًا لدار الكتب الظاهرية، وكان يحسن أكثر اللغات الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية والزواوية والتركية والفارسية، وله

نحو عشرين مصنفًا، منها: توجيه النظر إلى علم الأثر، والتذكرة الظاهرية، وألف الشيخ محمد سعيد الباني كتابًا سماه: تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر، وكذلك الدكتور عدنان الخطيب سماه: الشميخ طاهر الجزائري، رائد النهضة العلمية في بلاد الشام، وأعلام من خريجي مدرسته. انظر الأعلام للزركلي، ج٣/ ٢٢١.

وقد طبع الكتاب في مطبعته كما مر معنا ص٥٨٦ من الكتاب.

#### ريئا خِ البَّاظِرِين فِي مِراسِّلاتِ المُعَاضِّرْيَ



حضرني جواب من الشيخ مقبل الذكير، وفيه شكوى مما ناله في هذه الأعوام، [٢٣٤] ونال الشيخ قاسم الثاني أمير قطر، ووعد أنه إذا آنس يسرًا وحَسُن حالًا أن يخابرنا، ثم ذكر لي أن أعلمه إجمالًا بما يكلف طبع تلك الآثار المنوعة.

فقلت له في الجواب: إن هذا لا يمكن تقديره، بل يطبع بمقدار ما يرسل إذا كثيرًا أو قليلًا؛ لأن لدينا من آثار الشيخ ('' صغيرًا وكبيرًا، وأشرت عليه أن يرسل إذا آنس سعة مقدار مائة جنيه، وتكون المعاملة على أصولها من أخذ الوصولات من النساخ باستيفاء أجورهم، وكذلك من مديري المطبعة، وكل ما ('') يكلف يحفظ في دفتر مخصوص، فعسى أن يتفضل المولى عليه.

يهمني الآن طبع كتاب رد البكري (٣)، وهـو وإن كان أورد ابن كثير جله (٤)، ولهـم يورده بتمامه، إلا أن الفرح بطبع ما وجد حتى نظفر بأصله، لا يعادله شـي، والانتفاع بما فيه في هـذه المدة لا يقدر قدرها، ولم أزل بانتظار ممن يسـتجيب

<sup>(</sup>١) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) كذا في الرسائل المتبادلة بين الآلوسي والقاسمي، ص١٧٤، وفي الأصل: وكل من يكلف، وقد حكَّت من، ولا يستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وفي مخطوطة الكتاب التي بقسم المخطوطات بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة والتي من خزانة الشيخ محمد نصيف، ورد: هذا الجزء نقل من قطعة هي من أصل كتاب الاستغاثة الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام رَمَ السِتقال ، وأما الجزء الذي قبله فإنما نسخ من تاريخ ابن كثير وحيث اختصر هذا الكتاب فيه... كتبه جمال الدين القاسمي. انظر: مقدمة تحقيق كتاب الاستغاثة للسهلي، ص٩٩، و١١٧ والتلخيص غير موجود في البداية والنهاية.

وقد طبع الكتاب في المطبعة السلفية على نفقة الملك عبد العزيز عام ١٣٤٦هـ، باسم: تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري.

<sup>(</sup>٤) له عدة نسخ خطية، وهو غير موجود في البداية والنهاية لابن كثير، وانظر الكلام عليه وعلى نسخه في مقدمة تحقيق الاستغاثة، ص١٢٢.

## الرَّسَانِ اللَّتُعَلِّقَتُهُ بِقَطْ وَاعْلَامُهَا



لمولانا ممن كاتبه، وأرجو النيابة عني في تعزية أسرة فقيدنا، روَّح الله روحه، ورضى عنه.

# ولهالم عكيكم ورحالت ويركانه

في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣٢٩ جمال الدين القاسمي



#### هذا آخر كتبه:

ثم كتب في ورقة كانت في طيِّ الكتاب:

اطلعنا هذه المدة على منظومة لدجال بيروت (١)، سماها الرائية الصغرى (٢)، فعجبنا لوقاحة هذا الخبيث، وأسفنا أن جماعة ممن لهم يد في الفتنة الرمضانية



(۱) يقصد به الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، ولد سية ١٢٦٥هـ يوافقه ١٨٤٩م، شاعر، أديب، من رجال القضاء، ولد بحيفا، وتعلم بالأزهر، ثم ذهب للاستانة فعمل في تحرير جريدة الجوائب، وتصحيح ما يطبع في مطبعتها، ثم رجع إلى بلاد الشام، فتنقل في أعمال القضاء إلى أن كان رئيسًا لمحكمة الحقوق بيروت سنة ١٣٠٥هـ وأقام زيادة على عشرين سنة، وسافر إلى المدينة مجاورًا، ونشبت الحرب العالمية

الأولى فعاد إلى قريته وتوفي بها سنة ١٣٥٠ هـ يوافقه ١٩٣٢ م، له كتب كثيرة، قال الفاسي في معجم الشيوخ: خلط فيها الصالح بالطالح. انظر: الأعلام للزركلي، ج٨/ ٢١٨.

(٢) طبع في مصر، انظر: معجم المطبوعات، ج٢/ ١٨٤١.

#### ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسِيلاتِ المُعَاضِرِين



عندنا طبعوا منها أربعة آلاف نسمخة، وكانت هذه المرة الطبعة الرابعة كما كتب على عنوانها.

وكان من رأيي ورأي الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرزاق البيطار أن يعارضها أنصار السلف الأدباء من البحر والقافية بذكر مخازي هذا الرجل الخبيث وإفساده وفساده، وضلاله وإضلاله، [٣٣٥] ومدح أولئك الكرام الذين ذمهم، وقد أخذ أحد الأدباء عندنا واسمه على الميداني في ذلك، ونظم من البحر والقافية أبياتًا عديدة، ومِن رأي الأستاذ الأكبر أن تنظم التي يعارض بها بألفاظ تفهمها العامة، وتقنعهم بإبانة دجله وكذبه وافترائه على الأخيار،

وقد ندبنا صديقنا جميل الشطي (١) لمعارضتها، فعزم على ذلك، وإذا جمع ما ينظم عندنا وعندكم فالمأمول أن يطبع كتابًا على حدة، يوزع على العامة مجانًا.

وهكذا كتب للسيد رشيد رضا أن يحرض أخاه الأديب السيد حسين (٢)، ولما

<sup>(</sup>۱) هو محمد جميل بن عمر بن محمد الشيطي، ولد بدمشق عام ۱۳۰۰ هيوافقه ۱۸۸۲م، وتعلم بها، وعمل موظفًا في المحاكم الشرعية إلى أن ولي إفتاء الحنابلة، وصنف العديد من الكتب والمنظومات، توفي بدمشق عام ۱۳۷۹ هيوافقه ۱۹۵۹م. انظر: الأعلام للزركلي، ج٦/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) هو حسين وصفي رضا ولد سنة ١٢٩٩هـ يوافقه ١٨٨١م، تعلم مبادئ القراءة والكتابة في القلمون، شم دخل بعض المدارس الحكومية، وبعدها تتلمذ على يد أخيه الشيخ محمد رشيد، فقرأ عليه جملة من العلوم، ثم التحق بالأزهر، فحضر بعض الدروس فيه ثم تركه، وكان أديبًا وشاعرًا وسطًا وخطيبًا مفوهًا، ونشر العديد من المقالات الأدبية والسياسية والاجتماعية في الجرائد والمجلات، فتارة يمضيه باسمه الصريح، وتارة بلقب مستعار، وفي محرم سنة ١٣٣٠هـ رأى أحد الأنذال يؤذي بنتًا في الطريق فنهره فاستل سكينًا وهجم عليه، فتشابك معه وأخذ السكين منه، فأخرج مسدسًا وأطلق عليه طلقات أصابته إحداها، فعولج منها دون إخراج الرصاصة، ولكنه توفي بعد أيام.

## الرُسَائِرُ المُتُعَلِقَتُ بِعَطِ وَاغَلَامِهَا



يحضر جوابه، فتفضلوا بإعلامي برأيكم في ذلك، وما عزمتم عليه؛ لأن الأمر مما لا يسع السكوت عنه أبدًا.

والأغرب أن من طبعها لم يجسر على بيع نسخها عند تجار الكتب، ولكن يتسللون في بيعها، وقد جهدنا حتى ظفرنا بنسخة، وقد كتب أحد أصدقائنا لأدباء بيروت يحمسهم على المعارضة.

جمال الدين القاسمي



[٢٤٩] وكتب(١):

## 

سيدي ووليي في الله بمُسَرِّمِ ، حمد الله سعيه، وشكر عمله، ولا زال حامدًا محمودًا، شاكرًا مشكورًا.

انظر مجلة المنار، ج١٥/ ٧٨، ٩٧، ٢٣٦، ٣١٣، ٤٥٨، وفيي ص٢٣٦ من المنار تعزية المؤلف الشيخ محمود شكري الآلوسي للشيخ محمد رشيد رضا.

أي الشيخ محمد رشيد بن على رضا، ولد سنة ١٢٨٢ هـ يوافقه ١٨٦٥ م، في القلمون من أعمال طرابلس الشمام، وتعلم فيها وفي طرابلس، ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر سنة ١٣١٥ هـ، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له، أصدر مجلة المنار، وعددًا من الكتب، وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد في مصر، وقصد سورية في أيام الملك فيصل بن الحسين، وانتخب رئيسًا للمؤتمر السوري فيها، وغادرها على إثر دخول الفرنسيين إليها، فأقام في مصر، ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوروبا، وعاد بعدها إلى مصر ليستقر بها إلى أن توفي سنة ١٣٥٤ هـ يوافقه ١٩٣٥ م. الأعلام للزركلي، ج٦/٢٢١.

## ريئاض البَّاظِرِين فِي مِرَاسَلِلاتِ المُعَاضِّرِين



سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فقد تشرفت بكتابكم وما معه من النبذة السخافية التي كتبها ذلك الطويل الأحمق مبعوث الحلّة، وقد قرأت منها أسطرًا من عدة مواضع، وهل يُنظر من جاهل أحمق مثله إلا هذا؟ أما الفقير فما كان ممن يبالي بمثل هؤلاء السفهاء وما يكتبون، فالحق الذي ندعو إليه يجري لمستقر له وإن كثر المبطلون، وقد ظهر استعداد أذكياء الأمة له فلا يُصَدُّون عنه ولا يُصرَفون، ولا نطلب لأنفسنا مالًا ولا جاهًا فنخشى أن يحول دونه المشاغبون، و إنما نحزن على هذه الأمة [٥٠ ٢] المسكينة التي نكبت بأمثال هؤلاء المعممين الذي يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما ابتليت بأنصارهم من حكام الجور الذين يظلمون ويخرِّبون، ويا لهف قلبي على العراق، فإنه على ما يظهر لي قد صار تحت غيره من البلاد العربية، على ما ينبعث من بيتكم الكريم من النور (هذا وما فكيف لو)، فإذا أمكن منع ذلك الطويل الأحمق من طبع جهله وسخفه فتلك خدمة لبلده وقُطره، بتقليل قُطاع طريق الإصلاح منها، وإلا فإن البلاد في غشاء من نبال، تكسر فيه النصال على النصال.

سرَّني عود الصديق الأكمل الحاج على الآلوسي إلى الوطن، فأهنيكم به وأهنيه بكم، وأتمنى لو يجعل عودته إلى الآستانة عن طريق مصر فأتمتع باجتلاء أنواره، وفوائد جواره، وأحب أن تخبروه بعد إقرائي إياه تحيتي وسلامي، أن كراريس كتاب الفاضل محمد بن مانع الذي صنفه في الرد على القلاع الحصينة (١) لم تصل

<sup>(</sup>۱) كذا جاءت تسميته هنا، وهو رد الشيخ ابن مانع على كتاب الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة، لمحسن الأمين العاملي، والمطبوع في مطبعة الإصلاح بدمشق سنة ١٣٧٧ هـ، وفي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص١٣٧ ورد: وفسي أوائل الصيف أحب بعض الأصحاب الكرام وهو محمد بن مانع النجدي المقيم الآن ببغداد، أن يرد على كتاب الرافضي المسمى بالحصون المنبعة، فكتب عليه في أيام =

### الرئسانا للتعكفكة بقط واغلامها



إليّ، ولم يخبرني بها أحد.

سأراجع في أقرب فرصة ما كتبتم عن مسألة الإنجيل وأرسل إليكم ثمن النسخ لأجل إعادتها، وأحب أن لا يبيع منها بأقل من عشرين قرشًا، وإنني الآن أكثر ما كنت في حياتي شغلًا، تأسيس دار الدعوة والإرشاد، وتأسيسها ووضع نظامها ويرنامجها، وأخــذ دار بالقرب منها لإدارة المنار ومطبعتها وفرشــها والانتقال إليها، وناهيك به شعلًا الاستعداد للاقتران، والأهل والأصدقاء يلحون بطلبي إلى سورية ليكون الزفاف هنالك، وانظر الجزئيات المتعلقة بكل ذلك.

# والسلام عليك أولًا وآخرًا.

في ١٣ شعبان سنة ١٣٢٩ هـ أغستوس ۱۸ (۱) سنة ۱۹۱۱م

### محمد رشيد الرضا

بعد وصول كتابكم الأخير، جاءنا من محل باحكم (٢) كتابكم الذي تطلبون فيه الاشتراك لمن ذكرتم، ثم أرسلنا إليهم من قبض القيمة منهم، وأرسلنا المنار إلى المُشتَرك.

معدودات مجلدًا ضخمًا محص فيه الحق من الباطل، وأبرز ما فيه من الكلام العاطل، وسمى ما كتبه: صواعق الشمريعة في هدم الحصون المنيعة، وفي عزم مؤلفه أن يرسل منه نستخة مع ابن العم الحاج على أفندي أحد مبعوثي بغداد عند عوده إلى المجلس إلى الأخ في الله السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، فلعله إن راقت لديه يطبعها النالان، وقد كان العزم عرضها عليكم أولًا فما وفق الله اهـ. وانظر للمزيد كتاب رسائل السنة والشيعة لمحمد رشيد رضا.

كذا بالأصل ويتحويل التاريخ الهجري، وافق ٨ أغسطس، بدل ١٨. (1)

لم أتبين الكلمة، وصورتها; **(Y)** 

### ريئاض البَّاظِرِين فِي مِرَاسُلِلاتِ المُهَاصِّرِين



### [٣١٠] كتاب من الكويت: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٣٢٤هـ

# 

إلى المولى الأكرم، حميد السجايا، كريم الشيم، صدر المحافل، وبدر العلماء الأماثل، ونور حدقة أعيان الأفاضل، [٣١١] الجامع لأشتات الفضائل، مولانا السيد محمود شكري الآلوسي، لا زال غرَّة الدهر، وبهجة هذا العصر، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وموجبه السؤال والاستفسار عن ذاتكم البهية، وأخلاقكم المرضية، نرجو الله دوامها وبقاءها للبرية، ونُبدي لكم بأنه بأول الشهر الجاري وصلنا الكويت بالسلامة من نجد، وما رأينا إلا الخير، وموجبه مفارقة الفتن التي لا يزال شرها يتزايد، ولا زلنا باحتصار من ذلك، ولكن ما أمكن السفر دائرًا لأكثر المفاسد، نرجو الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، وكتاب التوضيح (۱) قدمنا سابقًا أنه أظهرناه إلى نجد، ولا صار له رغبة، والناس في صدد عنه وعن غيره اشتغالًا بهذه الحوادث، وتنفيذ الأموال فيها، والجيد الذي إذا وجد شيئًا أنفقه على عياله، لما رأينا ذلك أحضرناه معنا، ولا رأينا له مسلكًا، إلا أن نهديه على الشيخ قاسم بن ثاني؛ لأن إبقاءه مدة طويلة ما له فائدة، والحاجة إليه اليوم زائدة، نرجو الله التوفيق والتيسير، ونرجو من جناب السيد



(۱) هو كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وقد طبع بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩هـ، ووقّف الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني رم الله مجموعة منه. انظر ص ١٣١٩ من الكتاب.

# الرسائل لتعلقت بقطر واعلامها



تحرير توصيةً بنا وترغيبًا (۱) بالكتاب للشيخ قاسم ولمقبل ولعبد الله ابن الشيخ قاسم، فلعل الله ينجح المطلوب ببركتكم، ونرجو ذلك مرة أو مرتين، حتى يتحقق وصولها إليهم، ويكون ذلك عن يد الأخ الحاج جار الله، ويرسلها طيَّ مكاتيب العسافي، إلا إن رأيتم أتم وأعجل من ذلك، والنية بعد تاريخه بنحو عشرة أيام نتوجه للبحرين، ومنه إلى قطر إن الله ولا تنسونا من صالح الدعاء، كما هو لكم منا.

ولسلام عليكم ورحاست وبركاته

والسلام على كافة الألوسيين ومحبيكم أجمعين.

### كاتبه صالح الدخيل



(۱) كــذا بالأصل، والصواب: توصية بنــا وترغيبٍ. توصية مضاف إليــه، وترغيبٍ عطفًا على توصيةٍ.

### ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسِيلاتِ المُعَاضِرِين



# [٣٣٣] وكتبتُ إلى القاسمي في دمشق:

سيدي الذي به فخري، وسندي الذي بأنوار علومه أضاء فجري، وارث المعالي كابرًا عن كابر، مظهر صدق: كم ترك الأول للآخر، الشيخ جمال الدين القاسمي، لا زال نور ذاته يُهتدَى به في حنادس المشكلات، ولا برح صائب فكره حلَّلًا لِعُقَدِ المعضلات، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فقد تشرفت بما تفضلتم به من الكتاب، وأحطت خبرًا بما حواه من فصل الخطاب، وما نوَّهتم به عن مخلصكم هو ما اقتضاه [٣٣٤] كمالكم الوافر، وعلمكم الزاهر الباهر، فإنَّ الكُمَّلُ من الرجال، ينظرون إلى غيرهم بعين الكمال، ونظر الإجلال، ولولا الأدب، وهو للردع أقوى سبب، لقلت: إنكم قد استسمنتم ذا ورم، ونفختم في غير ذي ضرم، وما أمرتم من القيام باستنهاض همم الأحمديين، وحثهم على نشر آثار أسلافهم السلفيين، فالعبد لم أزل قائمًا على ذلك الساق، وقد كتبت في ذلك إلى من أعلمه من مريدي الخير في كثير من الآفاق، فالتمست مرازًا من الشيخ مقبل الذكير، والشيخ قاسم أمير قطر، وإلى محمد حسين نصيف في جُدة والتلمساني (١) في مصر، وبعض أركان جامع الأزهر، وغير هؤلاء ممن لم يذكر، وكل من اتصف بالغيرة وبعض أركان جامع الأزهر، وغير هؤلاء ممن لم يذكر، وكل من اتصف بالغيرة على الدين، وله مروَّة وشهرة في الميل إلى إعزاز كلمة الموحدين، من أهالي نجد والعراق، أو غيرهم من أهل الآفاق، قد كتبت إليه في هذا الباب، ما يلين به الصسمً

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ عبد القادر بن مصطفى التلمساني، أحد تجار جدة ومن ذوي الأملاك في القطر المصري، درس في الجامع الأزهر، وقد تحول من الأشيعرية إلى السلفية لقصة جرت بينه وبين الشيخ أحمد بن عيسى، وطبع على نفقته كتبًا كثيرة كان يوزعها مجانًا. انظر: مشاهير علماء تجد وغيرهم، ص٠٢٦.

### الرسائر للتُعَلِقَدُ بِقَطِر وَاغَلامها



الصعاب، ولا سهل إلا ما سهَّله الله، وهو حسب من التجأ إلى باب حماه.

وأما شرح الأصفهانية، ففي خزانة كتب مدرسة مرجان(١) الشرح الصغير دون الكبير، وهو نحو كتاب تأويل مختلف الحديث حجمًا، وقد كتبت لصاحبنا عبد اللطيف بن عبد الحميد البغدادي في دمشق على استكتاب ما يراه هنالك من كتب الشميخين، وفوَّضته على ما يصرفه بأمركم من أجرة كتابة وتصحيح وغير ذلك، فأرجو أن تختاروا له من الكتب أحسنها وأهمها، ولكم بذلك الأجر الجزيل، والثناء الجميل.

ولبئلام عكيكم وزحالت وتركاته

فی سنة ۱۳۰۰ محمود شكري الآلوسي عفا الله عنه

من مدارس بغداد القديمة، في جامع مرجان، والذي بناه في سينة ٧٥٨هـ أمين مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٤٧٧هـ، وجعل فيه مدرسة تحاكي المدرسة النظامية، وقد أوقف عليها أوقافًا لا تكاد تحصى، نقشت هذه الأوقاف على جدران الجامع، بخط أحمد شاه النقاش التبريزي المعروف بزرين قلم، وفي سنة ١٣٦٥ هـ هدم قسم منها، وقد درس فيها جملة من العلماء منهم المؤلف. انظر: مساجد بغداد وآثارها بتهذيب الأثري، ص٦٥، وتاريخ العراق بين احتلالين، في عدة مواضع منها: ج٢/ ٩٧، وخير الزاد، ص ٢٠٦، وحاشية د. الجبوري على المسك الأذفر، ج١/ ١٨٩.



### ريئاض البّاظرين في مُراسِّ لاتِ المُعَاضِرْتِ



### [٣٧٦] كتاب من البصرة:

### يسم الله

إلى جناب العالم العلامة، والقدوة الفهامة، شيخنا السيد محمود شكري الآلوسي، لا زال ملحوظًا بعين عناية ذي اللطف القدوسي، آمين.

أما بعد إهداء مزيد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالذي نعرّف به الجناب، ونرفعه إلى الأعتاب، إخباركم بأنّا وصلنا إلى البصرة بالسلامة، ولم نر من كرم الله مكروها، وعزمنا بعد يومين التوجه إلى بلدة الزبير، نسأل الله تعالى أن يقدم لنا ولكم الخير، ثم سيدي إنني لما كنت في نجد لم آلُ جهدًا في الفحص عن كتب الشيخين التي لم ينشرها الطبع، ولم توجد في هذه الأطراف، ولم أجد منها غير مدارج السالكين في شرح منازل السائرين، وكتاب الاختيارات، وهما عند الشيخ صالح العثماني القاضي، وهو من المخلصين لجنابكم في المحبة، والمكثرين لنشر فضائلكم، معتقدًا بذلك أن يُرضِي ربّه، وقد فتشت على كاتب لاستنساخهما فلم أجد إلا جُفاةً (۱) لا يُحسِنون قراءة أسمائهم، والفقير المملوك صادفتُ عند وصولي مرضَ الوالدة من أشهر عديدة، إلى أن انتقلت إلى رحمة الله (۱)، فلذلك لم أتمكن من نسخِهما، ولا نسخِ أحدِهما، وذكرت للشيخ المقدم ذكره أنكم حريصون على نشرهما للطبع، وأنّه إن طلبهما منه أرسلهما إليه مجّانًا، فلو أنكم عرّفتم ابن نصيف نشرهما للطبع، وأنّه إن طلبهما منه أرسلهما إليه مجّانًا، فلو أنكم عرّفتم ابن نصيف ضحبة خاصة، وأنّه إن طلبهما منه أرسلهما إليه مجّانًا، فلو أنكم عرّفتم ابن نصيف

<sup>(</sup>١) في الأصل رسمت: جفاتًا.

<sup>(</sup>٢) هي نورة بنت رشيد الناصر الشبيلي، توفيت رحمه النرائط ضحوة الثلاثاء الموافق ٢٥ ربيع الآخر ١٣٢٩هـ ودفنت بالقرب من أختها حصة الرشيد في المقبرة المعروفة بالطعيمية، وقد كانت وفاتها قبلها بثلاثة أشهر. من مذكرات الشيخ ابن مانع المخطوطة.

### الرسائل لتعلقت بقطر واعلامها



بذلك لكان خيرًا، هذا و «المدارج» في واحد (١) وأربعين كراسًا، [٣٧٧] بقلم سليمان ابن سحمان، وعليها أمارات تدل على أنه قرأها على عبد الله بن عبد اللطيف (١)، وأما «الاختيارات» فهي في نحو اثني عشر كراسًا، وهي مختصرة اختصارًا كليًّا ليست من كلام الشيخ، بل هي مأخوذة من معناه، ومرتبة على أبسواب الفقه، هذا ما لزم رفعه لجنابكم.

ولهالم عكيكم ورحاسة وبركاته

في ١٥ محرم سنة ١٣٣٠ الداعي محمد عبد العزيز بن مانع



<sup>(</sup>١) في الأصل كتبت: أحد، بدون الواو.

<sup>(</sup>Y) هـ و عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ولد في الهفوف عام ١٧٦٥ هـ يوافقه ١٨٤٩ م، وطلب العلم وجد فيه، حتى أصبح مرجع أهل العلم وطالبيه، وشهد سقوط الرياض على يد ابن رشيد ثم استرجاع الملك عبد العزيز لها، وقد كان مسموع الكلمة لدى الطرفين، وقضى حياته في نشر العلم، وكان كريمًا جوادًا، ترك رسائل كثيرة في أغراض متعددة لو أفر دت وجمعت على حدة بلغت مجلدًا، ولكنها طبعت مفرقة على أجزاء مجاميع الرسائل والمسائل النجدية ضمن رسائل أثمة الدعوة، وهو جد الملك فيصل بن عبد العزيز لأمه. انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٢٩، والأعلام للزركلي، ج٤/ ٩٩.

### ريئاض النَّاظِرِين في مُرَاسَلِ لاتِ المُعَاضِرْتِ



### [٣٨٤] كتاب من أحد بلاد عمان:

# يني النيالة الحقال

إلى بغداد بمنّه تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

من عبد الله بن عثمان إلى جناب الأخ المكرم، الأنجب الشيخ الفاضل، السيد محمود شكري الآلوسي عِظِئهُ الله تَعَالَىٰ من كل سوء ومكروه، ووفَّقه إلى ما يُرضِي الحنان المنان.

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، فالسؤال عن صحة أحوالكم، لا زلتم في أحسن حال، وأريح بال، وإن تفضّلتم بالسؤال عن المحب، فلله الحمد بخير وعافية، جعلكم الله تعالى كذلك، وقد قدّمنا لكم من قطر بعض الكتب، وكذلك من عُمان أرسلنا لكم كتابًا، وفيه سؤال عن مسألتين وقع فيهما نزاع بين طلبة العلم في عمان، ولم يردنا منكم جواب، لا عن السابق ولا اللاحق، والآن إن تعظّفتم بالجواب، فهو فضل من إحسان الله ثم إحسانكم، ومحاكمة الرجلين راجعة إلى الله ثم إليكم، هذا ما لزم بيانه لحضرتكم الشريفة.



### الرَسَائِلُ لِلتُعَلِقَدُ بِقَطِ وَاعَالَهُمَا



### [٣٨٥] صورة السؤال:

### المسألة الأولى:

هل يكفَّر الشاك في كفر الجهمية أم لا؟ وأيضًا هل يكفر المتوقف في كفر الشاك أم لا؟ وهذه المسألة مندرجة في المذكورة آنفًا.

المسألة الثانية:

في تكفير المعين، هل يكفر بمجرد قوله أو فعله من غير تبين ولا مكاشفة، ويكتفى بالقرآن والرسول على أفتونا مأجورين، جزاكم الله عنا خيرًا، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بكتابه وسنة نبيه محمد المعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

عبد الله بن عثمان المضيان

حرر في ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٢٨ هـ

عنوان الجواب إلى الحاج فهد بن عبد الله المهرعي في دبي عمان.



### كتاب من ابن مانع:

### يسم الله

إلى حضرة العالم العلامة، الحبر البحر الفهامة، شيخنا السيد محمود شكري أفندي الآلوسي بِ السِّنْ عَالَ من كل شر، وحفظه من غوايل الدهر، آمين.

وبعد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكتابكم الشريف وصل، وبه الأنس حصل، حيث عَرَّف بصحتكم وسلامتكم، جعلها الله سلامة دائمة على

### ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسَيِلاتِ المُعَاضِرْتِ



الجميع، وما ذكرته سيدي من نكبات الزمان، ومصائب الدهر الخوّان، فهذه سنة ماضية في أهل الرفعة والشرف، قلّما صفا لهم العيش، وسالمتهم الليالي، وعلى الأخص أهل البيت النبوي، كما هو معلوم عند جنابكم، هذا وقد بلغني وأنا بالبصرة وفاة المرحوم ثابت أفندي ولم أصدق، فلما وصلتُ إلى الزبير تحققت الخبر وتيقّنتُه، فعليه من الله الرحمة والغفران، وجعل منزله في جنة الفردوس، وألهمكم الله الصبر الجميل، وأثابكم الأجر الجزيل، ونسأله تعالى أن يوفق أنجاله للصبر الجميل، وأن يهديهم لما به صلاح دينهم ودنياهم، ويجعلهم نجومًا زاهرة في سماء الفضل والكمال، إنه على ما يشاء قدير، وقد ذكرتم هل قصدنا الإقامة في قصبة الزبير أم التوجه إلى بغداد؟ سيدي أنا الآن مريض، ولا أخرج من البيت، فالظاهر أني أستكمل الشاتء في الزبير، وبعده أنظر في أمري، ولا بدمن تعريفكم بما يكون، هذا ما لزم، والسلام على من لديكم كافة، ومن عندنا الحاج حمد العسافي (۱) وأو لاده يسلمون.

### والسلام

في ٦ صفر سنة ١٣٣٠ هـ محبكم محمد بن عبد العزيز بن مانع

(۱) هو حمد بن محمد العساقي التميمي، اشتغل بالتجارة مع أخيه صالح بعد وفاة والدهما، ثم اقتسما الميراث واشتغل كل على حدة، وفي شوال ١٣٢٧هـ ترك الاشتغال بالتجارة، واختار العزلة عن الناس، وكان ممن نفي مع المؤلف الألوسي أيام والي بغداد عبد الوهاب باشا، توفي في الزبير سنة ١٣٣٧هـ وله من العمر ٦٩ سنة، وترك من الأولاد: عبد الله، ومحمد، وعبد اللطيف، وعبد الصمد، وكان حريصًا على تعليمهم العلوم الدينية، فأرسلهم إلى مدرسة مرجان، فدرسوا مع الشيخ ابن مانع هناك. انظر: تاريخ العراق بين احتلالين، ح٨/ ١٨٠، ٢٠٦، ولب الألباب، ص ٢١، ومذكرات الشيخ ابن مانع.

مات حديم محرالعسا في ١٤٠٤ فيلالزبير عره ١٩٩ سنة

مسسسورة من مذكرات الشيخ ابن مانع



### [کتاب من علی بن سلیمان(۱):]

### [٢٨٩] لِيُمْ النَّيْلِ عِلْمَ النَّيْلِ عِلْمَ النَّمْ الْحَمِّلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ

أقبِّل تراب أقدام حضرة فخر العلماء، وبدر الفضلاء، شيخي وملاذي، السيد محمود شكري أفندي المحترم، لا زال عَلَم سعادته فوق أباطح التوفيق منشورًا، ومدح سيادته في أمِّ كتاب الفخر مسطورًا، اللهم آمين.

بعد عرض عريضة الشوق والدعاء، ونشر [٣٩٠] أريج الخلوص والثناء، فالباعث على ترقيم ذريعة الرقية، هو الفحص عن شرف تلك الشماتل، ولطف هاتيك المخائل، ورقيق فضلكم كما تحبون، وفي أسمعد وقت فاز وافتخر بتحريركم الكريم، ونال به المجد الصميم، وما عرَّ فتم صار لدى الخادم معلومًا، من خصوص(٢) الجيزء الثاني من «الديس الخالص» حالًا حررنا إلى قطر على نسيخة، فإذا وصلت نفتخر بتقديمها، ثم من خصوص الجزء الثاني من «بلوغ الأرب» إلى الآن ما ظفرنا به، ولا ندري عن يد من أرسلتموه، فإن لم يكن أرسلتموه فنرجو من إحسانكم أن تسلُّموه إلى صهرنا عبد الوهاب القزاز هو وحاشية القَطْر، والمرقوم هو يرسلها لنا، من خصوص ابن رشيد مع ابن سعود ما جرى بينهم شيء فقط قوة ابن سعود تمزقت بواسطة عدم وجدان ما ينفق عليهم من الزاد، وابن رشيد قوته في زيادة، ونسأل الله إصلاح أحوال المسلمين، وحقن دمائهم(٣)، وسعدون بواسطة بيت النقيب عمل دخالة(٤)، وأظن يحصل له عفو عن قريب، ومن خصوص «منهاج السنة» في الطبع

الرسالة ليس لها عنوان في الأصل. (1)

في الأصل رسمت: منخصوص، وكذلك المواضع الثلاثة الآتية. **(Y)** 

في الأصل رسمت: دماهم. (4)

بمعنى شفاعة. (3)

### ريئاض البَّاظرين في مِرَاسُ الدِّالمُعَاضِرْتِ



إلى الآن تبلغ مصاريفه عن جنيه مصري عدد (٤٠٠)، وهمة الشيخ إبراهيم في طبعه عالية، ربنا يسهل الإتمام، هذا ما لزم، وسلامنا على من يحويه محفلكم الأزهر، على الخصوص حسسن بك، وعمر أفندي، ومعروف أفندي، ومن لدينا آل بسام يسلمون، والأولاد يقبِّلون الأقدام، ولا زلتم موفَّقين.

٣٠ شوال سنة ١٣٢١هـ

رقيق إحسانكم على بن سليمان البوسف



### [وكتب:]

الأجل الأفخم، صاحب الفضيلة، مولاي السيد محمود شكري المحترم، لا زال رافلًا في مطارف الفوز والإقبال، نائلًا من الباري جزيل الآمال، آمين.

بعد عرض الدعوات القلبية، وتقبيل تلك الأكف الحاتمية، فالموجب لتحريره هو الفحص عن صحة تلك الذات الأبية، والداعي كما تحبون، ثم مولانا حالاً جاءنا مكتوب من مقبل الذكير يذكر أن مطبوعاته ما كملت، وأنه يرسل [٣٠٤] لنا منها ولحضرتكم، ومن الشيخ قاسم ما أخذنا مكتوبًا إلى الآن، وكتاب الإيمان جئنا به معنا إلى البصرة، ولا يسّر الله إرساله؛ لأنه جئنا في مركب صغير، وبدون اطلاعي رجع المركب إلى المحل والكتاب فيه، الكالية (١) بعد رواحنا نقدّمه عن يد العسّافي، وهذه الأيام ديوان مدائح السيد طالب باشا(١) الذي كلّفني بجمعه العام

<sup>(1)</sup> في الأصل رسمت: إنشاء الله، وكذلك في الصفحة التالية..

 <sup>(</sup>۲) هو طالب بن رجب بن محمد سعيد الرفاعي، النقيب، زعيم سياسي عراقي، من أعيان =

# الرسائل المتعلقة بقط واغلامها



الماضي، وطبع بمطبعة المؤيد (١)، وصل منه البصرة جملة، وأحببنا اطلاعكم عليه؛ حيث إن جميع القصائد الذي فيه هي بإصلاحي وتصريفي فيها، ولا شك أن ذلك قطرة من بحر فضلكم، فأنتم الأصل لهذا الفضل، وقد أرسلنا لكم نسخة بواسطة عبد الرحمن المحمّد البسام عن يد العسافي، تطالعوها الثالية بالمسرة، ولا زلتم موفّقين، آمين.

غرة محرم سنة ١٣٢٣

رقيق فضلكم على بن سليمان اليوسف



### [وكتب:]

# [٤١٦] لِيُعَالِبُهُ الْحِيَالِيَّةِ الْحِيَالِيَّةِ الْحِيَالِيَّةِ الْحِيَالِيَّةِ الْحِيَالِيَّةِ الْحِيَالِ

أقبل تراب أقدام حضرة سيدي الأمجد، صاحب الفضل والفضيلة، والسيادة الجليلة، آلوسيي زاده السيد محمود شكري أفندي المحترم، نوَّر الله أرجاء العالم

البصرة، ولد عام ١٢٧٩ هـ يوافقه ١٨٦٢ م بالبصرة وتعلم بها، وأجاد مع العربية التركية والفارسية والإنكليزية، عين حاكمًا على الأحساء عامين، ولما أعلن الدستور العثماني عين عضوًا من أعضاء مجلس الأعيان، ومنح رتبة سامية، ولما احتل البريطانيون العراق نفوه إلى الهند، وعاد إلى العراق بعد عامين فولي وزارة الداخلية، ثم نفي من قبل الإنجليز مرة أخرى إلى الهند، ثم سافر إلى ميونيخ للعلاج، فأجريت له عملية جراحية توفي على إثرها عام ١٣٤٨ هـ يوافقه ١٩٢٩ م، ونقل جثمانه إلى البصرة ليدفن بها. انظر: الأعلام للزركلي، ح٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>۱) بالقاهرة عام ۱۳۲۲هـ يوافقه ۱۹۰۶م، باسم: أسنى مطالب الأريب في مداتح السيد طالب باشا النقيب.

### ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسِيلاتِ المُهَاضِرْتِ



بشموس فضله، وأزال شبه المفترين بكواكب فصله، ولا زال لطالبي الإفادة والإرشاد مَنْهَلًا مورودًا، وركنًا مقصودًا، آمين.

بعد عرض مزيد الدعوات الخيرية، والتحيات العبقرية، فالذي حرَّك سوابق اليسراع في ميدان المحابر، هو الفحص عن صحة الذات السامية المفاخر، لا زال لها من الله مدد غير جازر، والحقير لم يبرح رافعًا أكف دعاه لحضرة مولانا بدوام فضلكم وعلاكم، وانفصام عرى التوفيق عن كل من يشناكم، أخذنا من خادمكم الولد حسين كتابًا يذكر فيه أن فضيلتكم تحبون إقامته لوقت التَّعطيل، فيا سيدي والله أنا الممنون بذلك، ولكن هذه الأيام يصير لنا اشتغال بثمرة نخل آل إبراهيم، بعيد عن محلل إقامتنا، فيقتضي حضوره في محلنا لهذا الخصوص، وإن المنابئة لل بعد زواجه وخلاص أشغالنا وأشغاله، نرخصه لخدمتكم، ولثم أناملكم، وتحصيل إفادتكم، فنرجوكم حالاً ترخصوه؛ ليكون بمعيَّة أهله، ويتوجهون لطرفنا، واصلكم قرابية ماء ورد، نسأل الله أن يكون استعمالها مُقارِنًا للصحة والمسرَّة، مهدين سلامنا لكافة من يحفه محلكم الأنور. [٤١٧] وللأخوين محمد المانع وعبد العزيز الرشيد(٢)، ومن

(۱) هو عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح المحنبلي، ولدستة المحد ١٣٠١هـ يوافقه ١٨٨٢م، وائد التاريخ والصحافة في الكويت؛ حيث ألف أول تاريخ للكويت باسم: تاريخ الكويت، وكذلك أصدر أول مجلة كويتية شهرية باسم: مجلة الكويت، وقد طلب العلم ورحل في طلبه إلى الزبير والأحساء، وغيرهما، وفي بغداد درس علمى يد المؤلف الشيخ محمود شكري الآلوسي، ثم أخذ في نشر علمه، وسافر لأجل ذلك إلى إندونيسيا، وفيها توفي سنة ١٣٥٧هـ

يوافقه ١٩٣٨م، وقد ألف عدد من الكتب والبحوث في ترجمته، منها: الشميخ عبد العزيز الرشيد سيرته وحياته ليعقوب الحجي، انظره والأعلام للزركلي، ج٤/ ١٥.

### الرسائل لتُعَلِقَتُهُ بِقَطِرَ وَاعْلَامِهَا



لدينا الحاج على البسام وإخوانه فهد وإبراهيم يسلِّمون.

والسلام

في ٢٥ جمادي الثانية سنة ١٣٢٦ الرقيق لفضلكم على بن سليمان اليوسف



### [وكتب:]

## [٤٣٧] يُمَالِينالِجُوالِجَمَالِ

أقبّل أقدام المولى الذي تضوع بطيب ذكره الحميد أرجاء العراق، وسارت موقرة بشكره هوج الرياح وقلص النياق، وكان بهذا العصر نادرة العصر، [٤٣٨] وفي آفاق الفضائل نير المجد والفخر، سيدي الأجل، ومولاي المبجل، صاحب الفضيلة، والسيادة الجليلة، آلوسي زاده السيد محمود شكري المحترم، لا زالت أيامه باسمة الثغر، وغواني علاه ساحبة مطارف الفخر، ودام رافعًا عماد العلم والفضل، ناطقًا بالحق المبين والقول الفضل (١)، ناشرًا ريًّا العلوم النافعة على الأرجاء، مشيدًا بناء المعالي بما يبديه من التقرير والإنشاء (١)، محروس الجناب، مأنوس الرحاب، آمين.

بعد لثم تلك الأكف الحاتمية، فلقد ساعدني الدهر بأعظم مرام، من ورود مشرفكم من دار السلام، فكدت من فرحي بذلك أطير، قرت عيني، وزال ريني، بما جلوته من لؤلؤ ذلك الدر المنظوم، والرحيق المختوم:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعلها: الفصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتب: والا. هكذا، وخمنتها: والإنشاء، بما يناسب المعنى والسجع.

### ريئا خالبًا ظِرِين فِي مِرَاسِّ لِاتِ المُعَاصِّرِينِ



# فكأنسي أوتيت قُرطَسيً ماريه أو سمعتُ عند الأزمة با سارية (١)

فأحمد الله على بلوغي ذلك الأمل المرجو وروده، والمطلوب الذي عمَّ سعوده، مولاي كتاب الأخ محمد أفندي سلمناه له يدًا بيد، وقر أناه ولم يكن بيننا أحد، وغدونا لإحسانك الجم شاكرين، وبمجدك شاكرين، وبمجدك متفاخرين، ولكن يا للأسف! إن المرقوم عزمه قريبًا يتحول إلى الكوت، ولا يسمعنا عن مرامه إلا السكوت، غير أننا نسأل الله له حسن العاقبة، ذكرتم من جهة آل إبراهيم، ربَّما يتيسر عن يدهم طبع بعض الكتب السلفية، فالمخلص حريص على ما تحرصون، ولكن سيدي من خصوص الشيخ قاسم الذي كان في السياحة، رجل تاجر له في الخير بعض المآثر، فقط مسألة المطبوعات لا يرى لها مقامًا(٢)، فلا يليق أن نبدي معه كلامًا، وأما غيره ففيهم أمل أكيد، غير أن كتب السرد والمردود لا يميلون إليها، فإذا يحصل كتب فيها منافع للناس، ولم يكن فيها ما يرفع الاستيناس، فنحن الثالث [٤٣٩] ما نبقى من الاجتهاد شيئًا أبدًا، فبيِّنوا للفقير ما ترومونه من طبع الكتب العامة لنخاطبهم بذلك، أيها المولى أخبار الحرب الطرابلسية شوشت البال، وأصلته في بلبال، والتلغرافات الواردة من جهة الحكومة كلها متناقضة، فلم نعتمد منها على شميء، غير أننا نسأل الله دوام العز للمسلمين، وأن يهلك الباغين المعتدين، سلامنا علي من يعز لديكم من الإخوان، مهدين مع ذلك تهنئتنا لحضر تكم بعيد النحر الأنور، وموسم الحج الأكبر، جعلكم الله من العائدين بالعز والإقبال على أمثال أمثاله، متوشحين في كل الأحوال بنعم الله وأفضاله، ودامت أيامكم أعيادًا، وأعوامكم مجدًا وإسعادًا، اللهم آمين، من لدينا خدامك حسين وإخوانه يقبلون الأقدام، ودمتم في هناء وسرور وسلام.

أرسملنا مع الولد عبد الرحمن الحاج على قرابية ماء ورد تستعملوها بالصحة والعافية، ومع ذلك نصيفتين خضراوي سامحونا عن قلة ذلك؛ حيث إن الذي يحملها

 <sup>(</sup>١) كذا كتب في الأصل على شكل بيت شعر، وهو على غير أوزان الشعر.

 <sup>(</sup>۲) الشيخ قاسم طبع عددًا من الكتب، منها كتاب فتح المنان للمؤلف، وغيرها من الكتب التي
 وقَّفها في سبيل الله وانتشرت في قطر والبحرين والأحساء ونجد والعراق وغيرها.

### الرسائل للتعلقة بقطر واغلامها



معه لا يحصل<sup>(۱)</sup>.

بلغنا ما كدر الخاطر، وأدمى الناظر، وأجّج نار الأسى والأحزان، وهو وفاة (٢) المرحوم المبرور ثابت أفندي، تغمده الله برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، فإنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لكافة موتاكم، وجعل ما نقص من عمره زيادة لك في العمر والأجل، ولا أحل بحماكم بعد هذا ما تكرهون، وقد قيل:

وداعيه لأهل الأرض داعي (٣)

سبيل الموت غاية كل حيّ

علي بن سليمان



### [٤٤٩] كتاب من محمد بن حسن القطري السلفي:

# 

من محمد بن حسن إلى جناب النجيب الأوحد، والفاضل الأمجد، السيد محمود شكري بن السيد عبد الله أيده الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فقد تقدمت لجنابك عدة مكاتيب إن إلى وصلتك، والآن أرسلنا لك في البريد عشرين رسالة منها عشر للأخ سليمان الدخيل، والبقية إن إلى إلى المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) هنا بياض بمقدار نصف سطر. (٢) في الأصل رسمت: وفات.

<sup>(</sup>٣) لقطري بن الفجاءة التميمي، انظر: شعر الخوارج، ص٩٠٩.

# ريئاض البَّاظِرِين في مِرَاسَلِلاتِ المُعَاضِرْتِ



[ • 23] في الأثر، وأرسلنا إلى عدن وجدة وبيروت وشام ومصر في البريد، وقسّمنا منها في الهند، وطبع الهند لا بدأن يكون فيه خلل، ورسالة البيطار أخرناها؛ لأن كلامنا نوع وكلامه لون، وإذا جمعتم بقية المنظومات نطبعها الثالث قبلها.

ولسالم عكيكم ورحانت وبركاته

۲۸ ربیع سنة ۱۳۳۲

محمد بن حسن

### قال في ذيل الكتاب:

بعد التحرير بأسبوع أتوجه إلى عمان، وأبقى فيه نحو ٣ أشهر، ثم أتوجه إلى قطر.

حسن



### وكتب أيضًا:

# ٩

من محمد بن حسن إلى جناب الأخ الأمجد، العلامة الأوحد، السيد محمود شكري بن السيد عبد الله الآلوسي المحترم، لا زال محروس الجناب، مأنوس الرحاب، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته

أمًا بعد:

# الرَسَائِلُ لِمُتَعَلِقَةُ بِقَطِ وَاعْكُرُمُهَا



فقد تقدم لكم كتاب في طيه منظومة مختلة لأجل أن تصلحها، وهي من نظم بعض أصحابنا، ولا بد أن ترسل لنا نظيرتها بعد الإصلاح، وأن لا يصلحها غيرك، وبعد ذلك أرسلها للطبع مع القصائد التي تأتيك، وقد ذكرنا كلامك للشيخ سليمان، والآن أنا متوجه إلى قطر من ساحل عمان، والرجاء رد الجواب، ولا بد أن نرسل لكم ما بيضناه ثانيًا إليكم.

ولبالم عليكم ورحاشة وبركاته

في 2 رجب سنة 1331 . محمد بن حسن

### في طرف كتابه:

إن الكتاب المسمى بتوضيح دين الخلاق لرجل اسمه الغريبي ليس لسليمان(١).



<sup>(</sup>۱) جاء في علماء نجد، ج٢/ ٣٤٦: ومما ينبغي معرفته أن كثيرًا من الناس نسب كتاب:
التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، المطبوع بالمطبعة العامرة الشرفية
بمصر عام ١٣١٩ هـ إلى المترجم - أي الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ، والحق أن
الكتاب ليس له وإنما مؤلفه الشيخ محمد بن علي بن غريب أحد قضاة وعلماء الدرعية زمن
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ووجد في العراق عند بدوي يقال له: الملا دنيم، وليس عليه
اسم مؤلفه، فنشرء جار الله الدخيل القصيمي وكيل إمارة ابن رشيد في بغداد، ونسبه إلى
الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد.

### ريئاض البّاظرين في مُراسُلِلاتِ المُهَاصِّرِين



# وكتب أيضًا:

# يني النبالي التحالي التحقيل

سلام الله الأسنى، وتحياته (١) المباركات الحسنى، أخص به جناب الأمجد، والهمام الأوحد، العلامة الأستاذ السيد محمود شكري الآلوسي المحترم، أدام الله سعده، وأكبت ضده، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فإني أهديك جزيل السلام، [103] وأستفسر عن أحوالك على الدوام، وإن سلّت عن حال أخيك فهو طيب من جهة، ولكنه متكدر من جهات، منها وفاة الوالد الشيخ قاسم بن ثاني (٢) لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان من هذه السنة، وقد قدمت من عمان، وحضرت أيام مرضه إلى أن جهزناه رَمَ الله أجر الله أجر الجميع بفقده ووفاته، وذلك من أعظم المصائب؛ لأنه كان من أركان الإخوان، ومن أقوى جندهم على أهل البدع والعدوان، اللهم اجبر مصيبتنا واخلف علينا بمثله، وأنا الآن منذ أربعة أشهر في البحرين وقطر ولم نفز منك بكتاب، وحصل لنا من ذلك اضطراب.

ولسالام عكيكم ورحالت

نی ۲۸ رمضان سنة ۱۳۳۱

محمد بن حسن



<sup>(</sup>١) في الأصل كتبت: وتحياياته.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: ثان.

### الرسائل لتعلقك بقطر واغلامها



### [٥٠٠] وكتب أيضًا(١):

من الكويت ٢٠ ربيع الأول سنة ١٣٣٩ إلى بغداد.

# النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْحَمْ الْحَمْ

أهدي السلام التام، إلى الإمام الهمام، قدوة العلماء الأعلام، العلامة المحقق، والفهامة المدقق، سيدي السيد محمود شكري الآلوسي، حفظه الله تعالى ونفع بعلومه الأمة، وجلّى بأنوار تحقيقاته دياجي الأبحاث المدلهمة، وبلّغه من خيري الدارين فوق ما يؤمّله، وجعله ممن طال عمره وحسن عمله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### وبعد:

فإني أحمد الله إليك، وأساله سبحانه دوام التوفيق لك، والإنعام عليك، وإني أكتب هذه الأحرف إلى حضرتك العلية، ومقاماتك العلمية، والقلم يتعثّر بأذياله خجلًا، ويضطرب لاضطراب حامله وَجِلًا، بسبب تقصير اكتسبته، وسوء أدب ارتكبتُه؛ حيث قابلت إحسانك الكثير، بسوء الأدب والتقصير، فقد تفضّلت عليّ أيها الأستاذ، الذي هو لكل فضيلة ملاذ، بالجواب التام، عن مسألة الكلام، فقد أجبتَ وأجدتَ، وحقّقتَ وأرشدت، وبالكتاب الذي أبّنت فيه العالِمَين الفاضِلَين (٢)

<sup>(</sup>۱) أي الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، ولد في الكويت سنة ١٢٩٢ هيوافقه ١٨٧٥م، ودرس على والده وعدد من المشايخ، ورحل في سبيل ذلك، وقد تولى القضاء في الكويت سنة ١٣٤٨ هـ بعد إلحاح من حاكمها، وألف عددًا من الكتب مع عدم اشتغاله بالتأليف والجمع؛ لانصرافه إلى قضاء حوائج الناس، وتدريس طلبة العلم، وقد جمع مكتبة فريدة من نوادر الكتب، توفي رَحرَانِي سنة ١٣٤٩ هـ. انظر: علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان للشيخ محمد بن ناصر العجمى.

 <sup>(</sup>٢) ذكرهما الشيخ عبد الله بن خلف في رسالة سابقة له إلى الآلوسي، ص٤٩٧ من =

### ريئاض البًاظرين في مِرَاسَ لِاسْ المُعَاصِّرِينَ



ورالقط أسرا المتقديس، وما معهما من المجلدات التي تفضلت بها عليّ، وعلى من «نقض أساس التقديس» وما معهما من المجلدات التي تفضلت بها عليّ، وعلى الفاضل إبراهيم التويجري (١)، وقد وصلني كتاب «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب» و «المقطر وحاشيته»؛ حيث خصّتني بهما جزاك الله عنا خيرًا، وضاعف لك أجرًا، وأدام لك بالخير ذكرًا، وقد أمرتني سيدي بإرسال المجلدين اللَّذين هما من «نقض وأدام لك بالخير ذكرًا، وقد أمرتني سيدي بإرسال المجلدين اللَّذين هما من «نقض الأساس» إلى السيخ إبراهيم بن محمد التويجري في بُريدة؛ ليُكمل نواقصهما من النسخة التي عنده، وحيث إن الطريق بيننا وبينهم مسدود؛ لإعلان صاحب نجد الحرب علينا، وجهده بإيصال الشر إلينا، [١٠ ٥] تأخر إرسالهما لذلك مدة مديدة، ثم وجدت بعض القاصدين إليهم على طريق الأحساء، فأرسلت معه المجلدين المذكورين، والنسختين (١) من حاشية القطر إلى ذلك الفاضل حسبما أمرت، وذكرت أنَّ خطَّ على الخراز مناسب، وبعد أيام من الإرسال قدم علينا على الخراز، ثم سافر إلى الزبير، فكتبتُ كتابًا إلى التويجري أحثُه على الجدً علينا على المذارة إلى امتثال أمرك، والسعي في تحصيل غرضك، الذي قصدت به نفع الأمة، والمبادرة إلى امتثال أمرك، والسعي في تحصيل غرضك، الذي قصدت به نفع الأمة،

المخطوط، وهما: الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، وقد توفي وهو يتعالج بالكويت في
 ١٧ صفر سنة ١٣٣٨هـ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، ج١/ ٢٧٧، والشيخ علي بن
 سليمان، وقد مرّت معنا ترجمته ص٣٣٦ من الكتاب.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ إبراهيم المحمد المحسن الراشد التويجري، طلب العلم متأخرًا، فجد قيه وأكب عليه؛ حتى أدرك الغاية في المعرفة بالفقه والحديث والنحو والفرائض وأصول الدين وفروعه، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، ومهر في معرفة الرجال والمصطلح والتاريخ، وعكف في آخر عمره على نسخ كتب أهل السنة من جميع الفنون من الكتب التي لم تكن تطبع في عصر نسخه، وذلك من سنة ١٣٥٨ه إلى أن كف بصره سنة ١٣٣٦ه م صنف عددًا من الكتب، وقد طبع العدد الكبير من الكتب التي نسخها، وقد كان حيًا إلى سنة ١٣٦٨ه رحمه الله وأكرم مثواه. انظر: لمحة موجزة عن أسرة آل التويجري، ص١٧١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كررت الكلمة: والنسختين والنسختين.

# الرَّسَائِلُ المُتَعَلِّقَتُ بِقَطِ وَاغْلَامِهَا



وأن يتولى كتابة نواقص المجلدَين أحد أصحابه الفضلاء، وهو الشيخ عبد الرحمن الجلاجل(١)؛ لمناسبة خطه وضبطه وتنبُّهه لمواضع النقص، وأما إبراهيم التويجري فقد تعذر ذلك منه بنفسه؛ لكونه كُفَّ بصرُه، وقلت له حوِّل علينا الأجرة مهما بلغتْ، وذكرت وَظَارَ اللهُ أنك أرسلت مع الكتب أربعين ربية، وإلى الآن لم أقبضها؛ لأن حامل الكتب تأخر في البصرة، وأرسل الكتب وهو أمين، ولو لم تُرسِلْ شيئًا لكان أليق بالحال، وإذا كان لا بد فبعد بلوغ الآمال، والشيخ محمد الشنقيطي وصلت إليه النسخة التي استكتبها وهي «إبطال التأويلات» منذ أشهر، وكذلك استكتب نسخة لابن الجوزي كالتعقبات عليها، وأما «مختصر الصواعق» فهو إلى الآن لم يصل إليه، والناسخ يقول: يتم قريبًا، وهو نحو أربعين كراسًا، وبلغني أنك تفضلت عليَّ مع بعض القطريين برسائل نافعة، ولكنها لم تصلنبي، ومعروفك وصل، وأجرك وقع على الله، جزاك الله عنا خيرًا، وإني أستميح سماحك عن تقصيري، وسوء أدبي، وأرجو أن الاعتراف، يمحو الاقتراف، ولا تنسني سيدي من دعواتك، كما أني أدعو لك سرًّا وعلنًا، لا زلتَ محسنًا.

ولسلام عليكم ورحماسة وبركاته

الداعي الأقل، عبد الله بن خلف



هو عبد الرحمن بن عثمان بن راشد الجلاجل، من أهل بريدة، وهو من تلاميذ الشيخ محمد ابن عمر آل سليم، وناسخ لعدد من الكتب، منها كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب. انظر: الآثار المخطوطة لعلماء نجد، ص٣٨، وعلماء آل سليم وتلامذتهم، 31/15.

### ريئاض البَّاظِين في مِرَاسَ لِاحْتَالُمُ عَاضِرْتِ



### [٥٥٣] كتاب من أمير قطر:

# ٢

إلى حميد الشيم، علي الهمم، المحب والمحبوب في الله، السيد الشيخ محمود شكري الآلوسي ابن السيد عبد الله، حرسه الله تعالى وحماه، وساعده وتولاه، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته.

أما يعد:

فالموجب لتحرير هذا الكتاب، هو إبلاغكم جزيل السلام مع الأحباب، ثم السوال عن هاتيك الأحوال، وأما أحوالنا وأخبارنا فمن كرم المولى على ما تحبون، وتقر به منكم العيون، وقد أرسلنا إليكم عشرين نسخة في أربعين مجلدًا من كتاب «الدين الخالص»، والأمل أنكم تفرقونها على أربابها والمستحقين لها، ومن يعرف قدرها، وتعلمه أهلها، ولا تقطعوا عنا أخباركم السارة، مع ما يبدو من لازم لتلك الحضرة، وبلغ سلامنا السيد نعمان والأولاد، ومنا العيال والأولاد يسلمون عليكم، ودم سالمًا محروسًا.

### والسلام

المحرم سنة ١٣١٤

محبك قاسم بن محمد الثاني(١)

(۱) وهذه آخر الرسائل المتعلقة بقطر في رياض الناظرين، وهي كذلك آخر الرسائل التي ذكرها المؤلف في كتابه، أسأل الله تعالى أن يشمله بعطفه ورحمته، ويشملنا معه بمنه وكرمه، والحمد لله أولا وآخرًا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# المصّا درُ والمراجعة



- ۲- أبحاث الندوة التاريخية المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني ۲۰۰۸م، الجزء الأول: جاسم بن محمد بن ثاني، لجنة احتفالات اليوم الوطني قطر ۲۰۰۹م.
- ۲- أبحاث الندوة التاريخية المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني ٩٠٠٢م، الجيزء الثاني: ندوة التحديث والمحافظة على التقاليد، لجنة احتفالات اليوم الوطني قطر ٠١٠٢م.
- أبو الهدى الصيادي في آثار معاصريه: حسن السماحي سويدان، دار البشائر دمشق
   ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- و- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصيري،
   ت: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن للنشر ~ الرياض ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- آثار الرسول ﷺ في جناح الأمانات المقدسة في متحف قصر طوب قابي بإسطنبول: حلمي أيدين، دار النيل القاهرة ٢٠٠٦م.
  - ٧- الآثار المخطوطة لعلماء تجد: خالد بن زيد بن سعود الماتع، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٦م.
- أثر القراءات في الفقه الإسلامي: صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي، جامعة الأزهر –
   كلية الشريعة والقانون ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- 9- الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، ت: عبد الملك عبد الله بن دهيش، دار خضر بيروت ١٤٢١هـ/ ١٠٠١م.
- ١٠ الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب، ت: محمد عبد الله عنان، مكتبة
- (١) نبدأ باسم الكتاب، ثم المؤلف، ثم المترجم أو المحقق ونرمز له بـالحرف ت:، ثم الدار، ثم سنة الطبع، وحيث لا يوجد ذلك كله أو بعضه فهذا يعني عدم وجود المعلومة.



- الخانجي القاهرة ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- ١١- أحكام القرآن: أحمد بن على الرازي الجصاص، ت: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
  - إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد الغزالي، دار الشعب القاهرة.
- أخبار بغداد وما جاورها من البلاد: محمود شكري الآلوسي، ت: عماد عبد السلام رؤوف، الدار العربية للموسوعات - بيروت ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- الأخبار التاريخية في السيرة الزكية: زكى محمد مجاهد، دار الطباعة المحمدية القاهرة. -18
- أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع، ت: سعيد محمد اللحام، عالم الكتب.
- الآداب الشرعية: عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي، ت: شبعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- الإدارة العثمانية في ولاية بغداد: جميل موسى النجار، مكتبة مدبولي القاهرة ١٤١١هـ/ -1991
- أدب الدنيا والدين: على بن محمد البصري الماوردي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- أدب الكتاب: محمد بن يحيى الصولى، ت: محمد بهجة الأثري، المكتبة العربية بغداد 1371 -
- الأذكياء: عبد الرحمن بن على بن الجوزي، ت: عبد الرحمن ديب الحلو، دار إحياء العلوم – بيروت ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- إرشاد الألبًا إلى محاسن أوروبا: محمد أمين فكري بك، ت: أحمد إبراهيم الهواري، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - مصر ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م.
- إرواء الغليسل في تخريسج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الديسن الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- الاستغاثة في السود علسى البكري: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت: عبد الله بن دجين السهلي، دار الوطن - الرياض ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.



- ٢٤ الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية: محمود شكري الألوسي، المطبعة الخيرية مصر ١٣٠٥ هـ.
- ۲۰ الإعلام بتصحیح کتاب الأعلام: محمد بن عبد الله الرشید، مكتبة الإمام الشافعي
   ودار ابن حزم ۱٤۲۲هـ/ ۲۰۰۱م.
- ٢٦- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين: محمد بن طولون الدمشقي، ت: محمود الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٢٧- أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث: أحمد تيمور باشا، دار الآفاق العربية القاهرة
   ٢٧- ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
- ۲۸ | إعلام النيلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ الحلبي، ت: محمد كمال،
   دار القلم العربي حلب ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- ٢٩ أعلام وأقرام في ميزان الإسلام: سيد بن حسين العفاني، دار ماجد عيري للنشر والتوزيع
   ٢٩ هـ/ ٢٠٠٤م.
  - · ٣٠ الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت ٢٠٠٢م.
- ٣١- أعيان البحرين في القرن الرابع عشر الهجري: بشار بن يوسف الحادي، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- ٣٢- أعيان العصر وأعوان النصر: صلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي، ت: علي أبو زيد وجماعة، دار الفكر المعاصر ودار الفكر ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- ٣٣- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: شهم الدين ابن قيم الجوزية، ت: علي بن حسن الدين ابن قيم الجوزية، ت: علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي.
  - ٣٤- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني، ت: أحمد الشنقيطي، مطبعة التقدم مصر.
- -٣٥ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: سليمان بن موسى الكلاعي، ت: محمد كمال الدين عز الدين على، عالم الكتب بيروت ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ٣٦- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: إدوارد فنديك، مكتبة آية الله العظمى المرعشي قم ١٣٠٩.
  - ٣٧- الأمالي: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٨- الأمالي: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، ت: عدادل العزازي، دار الوطن الرياض ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

### المصاور والمسراجع



- ۳۹ الأمثال: القاسم بن سلام، ت: عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث دمشق
   ۱٤٠٠هـ/ ۱۹۸۰م.
- ٤ الإنباه على قبائل الرواة: ابن عبد البريوسف بن عبد الله، ت: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي بيروت ٥ ١٤ هـ/ ١٩٨٥ م.
- 13- الأوائل: أبو هلال العسكري، ت: محمد السيد الوكيل، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية مصر ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.
- 27 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، ت: محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 27 البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر ١٤١٨ ١٩٩٨م.
  - ٤٤ بغداد؛ باقر أمين الورد، دار التربية للطباعة والنشر العراق.
    - ٥٥ بغداد: محمد مكية، الوراق للنشر لندن ٢٠٠٩م.
- ۲۵ البغداديون أخبارهم ومجالسهم: إبراهيم الدروبي، مطبعة الرابطة بغداد ۱۳۷۷هـ/ ۱۳۷۸م.
- ٧٤ بغية الإنسان في وظائف رمضان: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ت: زهير الشاويش،
   المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٤٨ بغية الطلب في تاريخ حلب: ابن العديم عمر بن أحمد بن أبي جرادة، ت: مسير زكار،
   دار الفكر بيروت.
- ٤٩ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الآلوسي، ت: محمد بهجة الأثري،
   دار الكتب العلمية بيروت.
- البيان المغرب في أخبار المغرب: ابن عذاري المراكشي، ت: ج.س كولان وا. ليفي
   بروفنسال، دار الثقافة بيروت ١٩٨٣م.
- ١٥- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ت: مجموعة، مطبعة حكومة الكويت ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.
- ۵۲ تاریخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون، ت: خلیل شـحادة، دار الفکر بیروت ۱۲۲۱هـ/ ۲۰۰۰م.
- ٥٣ تاريخ الأسر العلمية في بغداد: محمد سعيد الراوي البغدادي، ت: عماد عبد السلام رووف، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٧م.

### 



- ٥٤ تاريخ الإسلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
  - ٥٥- التاريخ الإسلامي: محمود شاكر، المكتب الإسلامي بيروت ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
  - ٥٦ تاريخ الأعظمية: وليد الأعظمي، دار البشائر الإسلامية بيروت ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ١٥٠ تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني: عبد الرزاق الهلالي، شركة الطبع والنشر
   الأهلية بغداد ١٩٥٩م.
- ٥٨ تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريدبك المحامي، ت: إحسان حقي، دار النفائس بيروت ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- - ٦- تاريخ الشمراء الحضرميين: عبد الله بن محمد السقاف، مطبعة الرشديات ١٣٥٧ هـ.
- ٦١- تاريخ الصحافة العربية: الفيكونت فيليب دي طرازي، المطبعة الأدبية بيروت ١٩١٣م.
- ٦٢- تاريخ العراق بين احتلالين: عباس العزاوي، الدار العربية للموسوعات بيروت 1270 هـ/ ٢٠٠٤م.
- ٦٣- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر علي بن الحسن، ت: عمر بن غلامة العمري، دار الفكر بيروت ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- ٦٤ تاريخ مدينة السلام: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب
   الإسلامي ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- ٦٥ تاريخ مساجد بغداد وآثارها: محمود شكري الألوسي، تهذيب: محمد بهجة الأثري، مطبعة دار السلام بغداد ١٣٤٦هـ.
- 7٦- تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد: عماد عبد السلام رؤوف، دار الشؤون الثقافية العامة يغداد ٢٠٠٢م.
  - ٧٧- تاريخ الموصل: سليمان الصائغ، المطبعة السلفية مصر ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٣م.
  - ٦٨ تاريخ نجد: محمود شكري الألوسي، ت: محمد بهجة الأثري، الطبعة الثالثة ١٤١٥ هـ.
- التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني: عماد عبد السلام رؤوف، دار الوراق
   ٢٠٠٩م.
  - ٧٠ التبصرة: عبد الرحمن بن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

### المصادر والمسداجع



- ٧١- تحفة الأريب ونزهة اللبيب: محمد بن أحمد الفاسي، ت: عصام شكور والسعيد وعزوز، جامعة القرويين - كلية اللغة العربية بمراكش ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- ٧٢ التحقق النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية: محمد بن خليفة النبهاني، دار إحياء العلوم -بيروت ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
- تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب: داود بن عمر الأنطاكي، المكتبة الثقافية -بيروت.
- تراجم علماء طرابلس وأدباتها: عبد الله حبيب نوفل، مكتبة السائح طرابلس ٤٠٤ هـ/ 31915.
- ترجمة حياة عبد القادر الرافعي: محمد رشيد الرافعي، مطبعة التقدم مصر ١٣٢٣هـ/ 7.919.
- التريساق الفاروقي من منشسآت الفاروقي: عبد الباقسي الفاروقي، مطبعة حسن أحمد الطوخي – مصر ١٢٨٧ هـ.
- الترياق الفاروقي: عبد الباقي الفاروقي، دار النعمان النجف الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ/ 37919.
- تفسير السمر قندي المسمى بحر العلوم: نصر بن محمد السمر قندي، ت: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية - بيروت ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- تفسير السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني، ت: ياسر بن إبراهيم، مدار الوطن للنشر ١٤٣٧هـ/ ٢٠١١م.
- تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد -الرياض ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- تفسير القرآن العزيز: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، ت: حسين بن عكاشة ومحمد الكنز، دار الفاروق الحديثة - القاهرة ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن أبي حاتم، ت: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- تقريب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني، ت: محمد عوامة، دار الرشيد -- LI 318-/ 1991 م.
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، ت: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة ودار المشكاة ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

#### 



- ۸۰ تنبیه القارئ لتقویة ما ضعفه الألبانی (الجزء الخامس من مجموعة مؤلفات الشیخ عبد الله الدویش): عبد الله بن محمد الدویش، ت: عبد العزیز المشیقح، دار العلیان ۱٤۱۱هـ/ ۱۹۹۰م.
- ٨٦ تهذيب الآثار (مسئد عمر بن الخطاب رضي الله عنه): أبو جعفر الطبري، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى القاهرة.
- ۸۷ تهذیب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري، ت: عبد الحلیم النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة.
- ۸۸ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد التميمي، ت: مجموعة، داثرة المعارف العثمانية حيدر آباد.
- ٨٩- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري،
   ت: إبراهيم صالح، دار البشائر دمشق ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- ٩٠ جامع الشروح والحواشي: عبد الله محمد الحبشي، المجمع الثقافي أبو ظبي ١٤٢٥هـ/ عبد ٢٠٠٤ م.
- 91 الجامع في الحديث: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ت: مصطفى حسن حسين، دار أبن الجوزي ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- 97 الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٨م.
- ٩٣- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركى، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.
- 98- جزء القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري، ت: فضل الرحمن الثوري، المكتبة السلفية الاهور بباكستان، ١٤٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ٩٥ جمال الدين الأفغاني بين دارسيه: علي شلش، دار الشروق القاهرة ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- 97 جمهرة الأمثال: الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، ت: أحمد عبد السلام ومحمد سعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٩٧- جمهرة أنساب العرب: ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، ت: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف القاهرة ١٩٨٢م.
- ٩٨- الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: نعمان الألوسي، ت: أحمد حجازي السقا، دار البيان العربي القاهرة ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.

### المصادر والمسداجع



- ٩٩ جواهر البحار في فضائل المختار: يوسف بن إسماعيل النبهاني، بيروت ١٣٢٧هـ.
- ١٠٠ الحاشية على المطول: علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت: رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- ۱۰۱- الحاوي الكبير: علي بن محمد الماوردي، ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- ۱۰۲- الحبائك في أخبار الملائك: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت ۲۰۸هـ/ ۱۹۸۸م.
- ۱۰۳ الحلة السيراء: ابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي، ت: حسين مؤنس، دار المعارف القاهرة ۱۹۸٥م.
- ١٠٤ الحلي الداني في سيرة الشيخ علي آل ثاني: خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩ م.
- ١٠٥ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- ۱۰۱- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، ت: محمد بهجة البيطار، دار صادر بيروت ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- ۱۰۷ الحماسة: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، ت: محمد عبد القادر سعيد الرافعي، مطبعة التوفيق مصر ١٣٢٢ هـ.
  - ١٠٨ الحماسة: الوليد بن عبيد البحتري، ت: لويس شيخو اليسوعي.
- ١٠٩ الحماسة البصرية: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري، ت: مختار الدين أحمد،
   دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م.
- ١١ خماص الخاص: عبد الملك بن محمد الثعالبي، ت: حسن الأميسن، دار مكتبة الحياة بيروت.
- ١١١- خزانة الأدب وغاية الأرب: علي المعروف بابن حجة الحموي، المطبعة الخيرية مصر ١٢٠٤ هـ.
- ۱۱۲ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى على على بن عبد الله السمهودي، ت: محمد الأمين محمد محمود الجكني، طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد.
- ١١٣ خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد: محمد سعيد الراوي، ت: عماد عبد السلام



- رؤوف، مركز الدراسات والبحوث الإسلامية بغداد ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- ١١٤ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي، دار الجيل بيروت ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- ١١٥ السدر المنتثر فسي رجال القرن الثاني عشمر والثالث عشمر: على علاء الدين الألوسسي،
   ت: جمال الدين الألوسي وعبد الله الجبوري، الدار العمرية ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ١١٦- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر القاهرة ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- ١١٧ دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية ودار الريان ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ١١٨ دمية القصير وعصرة أهيل العصر: علي بن الحسين الباخرزي، ت: محمد التونجي، دار الجيل بيروت ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- 119 الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث: إسماعيل أحمد ياغي، مكتبة العبيكان -- الرياض 1217هـ/ 1997م.
  - ١٢٠- ديوان ابن خفاجة: ت: عبد الله سنده، دار المعرفة بيروت ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
    - ١٢١ ديوان ابن الفارض: المطبعة الأدبية بيروت ١٨٩١م.
    - ١٢٢ ديوان ابن هانئ الأندلسي: دار بيروت بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ۱۲۳ ديوان أبي بكر الشبلي: ت: كامل مصطفى الشبيبي، دار التضامين بغداد ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٧
  - ١٢٤ ديوان أبي تمام الطائي: ت: شاهين عطية اللبناني، المطبعة الأدبية بيروت ١٨٨٩م.
    - ١٢٥ ديوان أبي فراس الحمداني: ت: نخلة قلفاط، مكتبة الشرق ١٩١٠م.
    - ١٢٦ ديوان أبي نواس: ت: محمود أفندي واصف، المطبعة العمومية مصر ١٨٩٨م.
- ١٢٧ ديوان الأدب: إسـحاق بن إبراهيم الفارابي، مؤسسة دار الشـعب للصحافة والطباعة والطباعة والنشر القاهرة ١٤٧٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- ١٢٨ ديـوان الأرجاني: أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني، ت: محمد قاسم مصطفى، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ١٩٧٩م،
- ١٢٩ ديوان الإمام الشافعي: ت: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

### المصادروالمسراج



- ١٣٠ ديوان الإمام شهاب الدين السهروردي: ت: أحمد مصطفى الحسن، دار يعقوب للطباعة
   والنشر.
- ۱۳۱ ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ت: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ١٣٢ ديوان أوس بن حجر: ت: محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ١٣٣ ديوان البحتري: ت: حسن كامل الصيرفي، دار المعرفة القاهرة ١٩٦٤م.
- ۱۳٤ ديوان بديع الزمان الهمذاني: ت: يسري عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٤ هـ/ ٢٠٠٣م.
- ١٣٥ ديوان البزاز: حسن أفندي البزاز الموصلي الخزرجي، ت: فاتح عبد السلام، دار الحرية للطباعة بغداد ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- ۱۳٦ ديوان بشار بن برد: ت: محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة.
- ۱۳۷ ديوان البوصيري: محمد بن سمعيد البوصيري، ت: محمد سعيد الكيلاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر ١٣٩٢هـ / ١٩٧٣م.
  - ١٣٨ ديوان بهاء الدين زهير: دار صادر ودار بيروت بيروت ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م.
    - ۱۳۹- دیوان جریر: دار بیروت بیروت ۱٤٠٦هـ/ ۱۹۸۲م.
- ١٤٠ ديسوان الحاجري: جمع عمر بن محمد الدمشقي، ت: حماد الفيومي، المطبعة العامرة الشرقية مصر ١٣٥٠هـ.
  - ١٤١- ديوان حسان بن ثابت: ت: وليد عرفات، دار صادر بيروت ٢٠٠٦م.
  - ١٤٢- ديوان الحطيئة: ت: حمدو طماس، دار المعرفة بيروت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
  - ١٤٣- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق: عبد الغني النابلسي، دار الجيل بيروت ١٩٨٦م.
- ١٤٤ ديوان الحماسة: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، ت: محمد عبد القادر سعيد الرافعي،
   مطبعة التوفيق مصر ١٣٢٢هـ.
  - ١٤٥ ديوان الخنساء: ت: حمدو طماس، دار المعرفة بيروت ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- ١٤٦ ديوان زهير بن أبي سلمي: ت: حمدو طماس، دار المعرفة بيروت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ١٤٧ ديسوان شعر أبي الفرج محمد بن أحمد الغساني الملقب بالوأواء الدمشقي: أغناطيوس كراتشقوفسكي، ليدن ١٩١٣م.

### 心测制论



- ١٤٨ ديوان شعر مسكين الدارمي: ت: كارين صادر، دار صادر بيروت ٢٠٠٠م.
- ۱٤٩ ديوان الصاحب بن عباد: ت: محمد حسن آل ياسين، دار القلم ومكتبة النهضة ١٣٩٤هـ/ ١٢٧٨ م.
- ١٥٠ ديسوان الصبابة: أحمد بن أبسي حجلة المغربي، المطبعة التي بخط الأسستاذ الشسعراني ١٥٠ هـ.
  - ١٥١ ديوان صفي الدين الحلي: ت: كرم البستاني، دار صادر بيروت.
- ١٥٢ ديوان الطغرائي: الحسين بن علي المعروف بالطغرائي، مطبعة الجوائب القسطنطينية
- ۱۵۳ ديوان عبدالقادر الجيلاني: عبدالقاد الجيلاني، ت: يوسمف زيمدان، دار الجيل بيروت ١٩٨٩ م.
- 108 ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان شعر علامة الزمان الشهير سليمان بن سحمان: ت: عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، منشورات مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، الطبعة الثانية.
  - ١٥٥- ديوان فتح الله بن النحاس: ت: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي دمشق.
    - ١٥٦- ديوان الفرزدق: ت: على فاعور، دار الكتب العلمية ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
      - ١٥٧- ديوان المتنبي: دار بيروت بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٥٨ ديوان مهيار الديلمي: ت: أحمد نسيم، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥ م.
  - ١٥٩- ديوان النابغة الذبياتي: ت: حمدو طماس، دار المعرفة بيروت ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ١٦٠ الذخيرة في محاسب أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني، ت: إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ١٦١ الدريعة إلى تصانيف الشيعة: آقابزرك الطهراني، دار الأضواء بيروت.
- 177 ذكرى مرور مائة عام على إنشاء المدرسة المباركية: بدر عبد الله الزوير، شركة صقر الخليج للنشر والتوزيع الكويت ٢٠١١م.
- 17۳ الذيل على طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان الرياض ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م،
- ١٦٤- رحلة الشتاء والصيف: محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي الشهير بكبريت، ت: محمد



- سعد الطنطاوي، المكتب الإسلامي بيروت ١٣٨٥ هـ.
- ١٦٥ الردعلى المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، ت: هيثم عبد السلام محمد، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢٦هـ/ ٥٠٠٥م.
  - ١٦٦ روح الحكمة: محمد أبي الهدى الصيادي، مطبعة على أحمد سكر مصر ١٣٢٦هـ.
- ١٦٧ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني: محمود الألوسي، دار إحياء التراث الإسلامي بيروت.
- ١٦٨ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي، المطبعة المنيرية مصر ١٣٥٣هـ.
- 179 روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار: محمد بن قاسم بن يعقوب، المطبعة الميمنية 179 مروض الاخيار المنتخب من ربيع الأبرار:
- ١٧ الزهد: أبو داود السجستاني، ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار المشكاة حلوان ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- ۱۷۱ الزهد: أحمد بـن محمد بن حنبل الشـيباني، دار الكتب العلميــة بيروت ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
- ١٧٢ الزهد: عبد الله بن المبارك، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت.
- 1۷۳ زهر الأكم في الأمثال والحكم: الحسن اليوسي، ت: محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الثقافة الدار البيضاء ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- 1٧٤ الزهرة: محمد بن سليمان الأصبهاني، ت: لويس نيكل وإبراهيم عبد الفتاح طوقان، مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م.
  - ١٧٥ سقط الزند: أبو العلاء المعري، دار بيروت ودار صادر ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م.
- 177- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض 171- سلسلة الأحاديث الصحيحة:
- ۱۷۷ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ۱۷۸ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني، ت: محمد بن صالح الراجحي، بيت الأفكار الدولية ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ١٧٩ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد ١٣٥٥ هـ.

#### AND ME



- ١٨٠ السيد محمود شكري الآلوسي وبلوغ الأرب: إبراهيم السامراتي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
  - ١٨١ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي، ت: مجموعة، مؤسسة الرسالة.
- ۱۸۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد عبد الحي بن أحمد الحنبلي، ت: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير دمشق ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- ۱۸۳ شرائع الإسلام في بيان مسائل الحلال والحرام: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، ت: سيد أو لاد حسين اللكهنوي وظهور علي البريلوي، مطبعة كلدستة نشاط كلكتة ١٢٥٥هـ/ ١٨٣٩م.
- ۱۸٤ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث القاهرة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ١٨٥ شرح أبيات مغني اللبيب: عبد القادر بن عمر البغدادي، ت: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث دمشق ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م،
- ۱۸٦ شرح الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت: محمد بن عودة السعوي، مكتبة دار المنهاج ودار جودة \*١٤٣هـ.
- ۱۸۷ شرح ديوان الحماسة: أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، ت: أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل بيروت ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- ۱۸۸ شمرح ديوان حماسة أبي تمام: المنسوب لأبي العلاء المعري، ت: حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- ١٨٩ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: يحيى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب، مطبعة بولاق مصر ١٢٩٦هـ.
- ١٩٠ شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، ت: عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- ۱۹۱ شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
  - ١٩٢ شعراء بغداد: على الخاقاني، مطبعة أسعد بغداد ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٢م.
    - ١٩٣ شعر الخوارج: إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ١٩٧٤م.
- ١٩٤ الشبيخ عبد القادر القباني وجريدة ثمرات الفنون: إيمان محي الدين المناصفي، دار العلم



- للملايين بيروت ۲۰۰۸م.
- 190- الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الصحاب: عثمان بن سند البصري الوائلي، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الآفاق العربية القاهرة ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- ١٩٦ صبح الأعشى: أحمد القلقشندي، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١٣٤٠هـ/ ١٩٢٢ م.
- ١٩٧- صب العذاب على من سب الأصحاب: محمود شكري الآلوسي، ت: عبد الله البخاري، أضواء السلف الرياض ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ۱۹۸ الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ۱۹۹ صحيح البخاري (الجامع الصحيح): محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة.
- \* \* ٢ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- ۱۰۱- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت: نظر محمد الفاريابي، دار طيبة الرياض ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
  - ٢٠٢- صفة الغرباء: سلمان بن فهد العودة، دار ابن الجوزي السعودية ١٤٢٤هـ.
- ٢٠٣ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية: سليمان بن سحمان، مطابع الرياض ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م.
- ٢٠٤ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق: سليمان بن سحمان، ت: عبد السلام بن برجس، دار العليان ودار العاصمة السعودية ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
  - ٢٠٥ طبقات الشعراء: ابن المعتز، ت: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف مصر.
- ۲۰۱ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منبع الزهري، ت: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي القاهرة ۱٤۲۱هـ/ ۲۰۰۱م.
- ٢٠٧ الطراز الأنفس في شعر الأخرس: عبد الغفار الأخرس، ت: أحمد عزت فاروقي، الشركة المرتبية إستانبول ١٣٠٤هـ.
- ٢٠٨ العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، ت: أحمد بن علي المباركي،
   الرياض ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.



- ٢٠٩- عشائر العراق: عباس العزاوي، منشورات الشريف الرضي ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م.
- ٢١- العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، ت: مفيد قميحة وعبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.
- ٢١١- علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامي بيروت ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- ٢١٢- العلل: علي بن عمر الدارقطني، ت: محفوظ الرحمن السلفي، ومحمد الدباسي، دار طيبة، ودار ابن الجوزي.
- ٣١٢- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم: صالح السليمان المحمد العمري، مطابع الإشعاع الرياض ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٢١٤ علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار العاصمة الرياض ١٤١٩ هـ.
- ٢١٥ عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب: جمال الدين أحمد بن عنبة، ت: يوسف بن عبد الله
   جمل الليل، مكتبة جل المعرفة ومكتبة التوبة ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- ٢١٦- العمدة في محاسب الشعر وآدابه ونقده: الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الجيل ٢٠٤١هـ/ ١٩٨١م.
- ٧١٧- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني، ت: عبد الله محمود، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.
- ٢١٨ عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: إبراهيم بن صبغة الله الحيدري البغدادي، دار الحكمة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ١٩ غرائب الاغتراب ونزهة الألباب: شهاب الدين محمود أفندي الألوسي، مطبعة الشابندر بغداد ١٣٢٧هـ.
- ٢٢٠ فراثب فقهية عند الشيعة الإمامية: محمود شكري الآلوسي، ت: مجيد الخليفة، مكتبة الرضوان.
- ٢٢١- الفاخر: المفضل بن سلمة بن عاصم، ت: عبد العليم الطحاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤م.
- ٢٢٢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة بيروت.

#### المصادر والمبداجع



- ٢٢٣ الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي: أحمد المنيني، المطبعة الوهبية مصر ١٢٨٦هـ.
   ٢٢٤ الفتوحات المكية: محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي، دار صادر بيروت.
  - ٢٢٥ فتوح مصر وأخبارها: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، ت: محمد صبيح.
- ٢٢٦ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكري، ت: إحسان عباس، وعبد المجيد عابدين، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ۲۲۷ فضائل القرآن: القاسم بن سلام الهروي، ت: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء
   تقى الدين، دار ابن كثير.
- ٢٢٨ فقه اللغة وأسرار العربية: عبد الملك بن محمد الثعالبي، ت: ياسين الأيوبي، المكتبة
   العصرية بيروت ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٢٢٩ الفقيم والمتفقه: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت: عادل بن يوسف العزازي،
   دار ابن الجوزي الرياض ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- ۲۳۰ القاموس عربي فرنسي: مكتب الدراسات والبحوث، دار الكتب العلمية بيروت ۱٤۲٥هـ/ ۲۰۰٤م.
- ٢٣١ قصة التعليم في الكويت في نصف قرن: عبد الله آل نوري، منشورات ذات السلاسل الكويت.
- ٢٣٢ قلائد الجمان في بيان سيرة آل سيحمان: عمر بن غرامة العمروي، مطابع نجد التجارية الرياض ١٤٠٨هـ.
- ۲۳۳ كتاب الجيم: أبو عمرو الشيباني، ت: عبد العليم الطحاوي، الهيئة العامة لشؤون المطابع
   الأميرية ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
  - ٢٣٤ كردستان جنة الله وجحيم أمة: نزار بابان، الأهلية الأردن ٢٠١٠م.
- ٢٣٥ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي، ت: علي دحروج وغيره، مكتبة لبنان ناشرون بيروت ١٩٩٦م.
- ٢٣٦- الكشكول: محمد العاملي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- ٧٣٧ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: على المتقي بن حسام الدين الهندي، ت: بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
  - ٢٣٨ لب الألباب: محمد صالح السهروردي، مطبعة المعارف ـ بغداد، ١٣٥١هـ/ ١٩٣٣م.

#### 心测制定



- ٢٣٩ لسان العرب: ابن منظور، ت: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد
   الشاذلي، دار المعارف القاهرة.
- ٢٤٠ اللغة العربية عبــر القرون: محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة والنشــر القاهرة
   ١٩٧٨م.
  - ٧٤١ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: على الوردي، دار الوراق ١٠١٠م.
- ٢٤٢- لمحات موجزة عن أسرة آل التويجري: أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجري، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ
- ٢٤٣ المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم: إبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، ت: حسان بن إبراهيم السيف، دار العاصمة الرياض ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- 337- المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن حزم بيروت ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ٣٤٥ مجمع الأمثال: أحمد بن محمد الميداني، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥ م.
- ٢٤٦- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، ت: عبد الله محمد الدرويش، دار الفكر بيروت ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م،
- ٧٤٧- مجموع الفتاوى: أحمد بن تيمية الحراني، ت: عامر الجزار وأنور الباز، دار أبو الوفاء المنصورة ٢٤٧هـ/ ٢٠٠٥م.
- ٢٤٨ المحجمة البيضاء في تهذيب الإحياء: محمد بن المرتضى الكاشاني، ت: على أكبر الغفاري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- 9 ٢٤٩ محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، ت: عبد العزيز الفريح، أضواء السلف الرياض 1٤٣٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٢٥٠ المختصر في أخبار البشر: عماد الدين إسماعيل أبي الفدا صاحب حماة، المطبعة الحسينية المصرية ١٣٢٥هـ.
- ٢٥١- المخصص: علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده، المطبعة الأميرية مصر
   ١٣٢١هـ.
- ٢٥٢ المدخل: ابن الحاج محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، مكتبة دار التراث -



#### القاهرة.

- ٢٥٣ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي القاهرة ١٤٠٥ مدخل إلى تاريخ نشر
  - ٢٥٤ مذكرات الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع: مخطوط، مكتبة الملك فهد.
- 700- المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت: عبد الله الزهراني، دار الصميعي.
- ٢٥٦ المرقصات والمطربات: علي بن موسى بن سعيد المغربي، جمعية المعارف مصر ١٢٨٦ هـ.
- ۲۵۷ المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري، ت: يوسف المرعشلي، دار المعرفة ييروت.
- ۲۵۸ المستشرقون وآثار اليمن: محمد عبد القادر بافقيه، مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٢٥٩ المستطرف في كل فن مستظرف: محمد بن أحمد الأبشيهي، مطبعة المشهد الحسيني مصر ١٣٨٥هـ.
- ٢٦- المستقصى في أمثال العرب: جار الله بن محمود الزمخشري، دائرة المعارف العثمانية ١٣٨١هـ/ ١٩٦٢م.
- ٢٦١- المستودع والمستحضر في أسباب النزاع بين مبارك الصباح ويوسف الإبراهيم: خلف بن صغير الشمري، دار نينوى دمشق ٧٠٠٧م.
  - ٢٦٢ المسك الأذفر: محمود شكري الآلوسي، مطبعة الآداب بغداد ١٣٤٨هـ/ ١٩٣٥م.
- ٣٦٣- المسك الأذفر: محمود شكري الآلوسي، ت: عبد الله الجبوري، الدار العربية للموسوعات بيروت ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٧م.
- ٢٦٤ مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى التميمي، ت: حسين سمليم أسد، دار المأمون للتراث ١٤١هـ/ ١٩٩٠م.
- ٣٦٥ مسند الروياني: محمد بن هارون الروياني، ت: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة العرب ١٩٩٥ م.
- ٢٦٦- المسئد: أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط ومجموعة، مؤسسة الرسالة بيروت 17٦٠ المسئد. 199٩م.



- ٧٦٧- المسئد: عبد الله بن المبارك، ت: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف الرياض 17٦٧ هـ/ ١٩٨٧م.
- ٢٦٨ مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط: دار اليمامة
   للبحث والترجمة والنشر ١٣٩٤هـ.
- 779- مصباح الأنام وجلاء الظلام: على وي بن أحمد الحداد، المطبعة العامرة الشرقية سنة 1770- مصباح الأنام وجلاء الظلام:
- ٢٧ مصطفى الغلاييني حياته وفكره: باسم حامد الدهامشة، رسالة لاستكمال متطلبات الماجستير في التاريخ الحديث بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية.
- ٢٧١- المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ۲۷۲ المصنف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ت: محمد عوامة، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ۱٤۲۷ هـ / ۲۰۰۲م.
- ۲۷۳ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: جمال بن فرحات، دار العاصمة ودار الغيث ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ٢٧٤- المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية عمر بن حسن، ت: إبراهيم الأبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، دار العلم للجميع بيروت ١٩٥٤م.
- ٢٧٥ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان، ت: محمد على شوابكة، دار عمار ومؤسسة الرسالة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٢٧٦ معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: محمد حرز الدين، ت: محمد حسين حرز الدين، مكتبة آية الله العظمى المرعشى.
- ۲۷۷ معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس، ت: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى –
   مكة المكرمة ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- ٢٧٨ معجم الأدباء: ياقوت الحموي الرومي، ت: إحسمان عباس، دار الغرب الإسمالامي بيروت ١٩٩٣م.
- ٣٧٩ المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني، ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين القاهرة ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- · ٢٨٠ معجم البلدان: ياقسوت بن عبد الله الحمسوي، ت: دار صادر بيسروت ١٣٩٧هـ/



-- 1977

- ٧٨١ معجم الدولة العثمانية: حسين مجيب المصري، الدار الثقافية للنشر القاهرة ١٤٢٥هـ/ . 4 \* \* 5
- ٢٨٢ معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزباني، ت: ف. كرنكو، دار الكتب العلمية مصورة من طبعة مكتبة القدسي ٢ • ١٤ هـ/ ١٩٨٢م.
- ٣٨٣- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني، ت: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية – القاهرة.
- ٢٨٤ معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إلياس سركيس، مطبعة سركيس مصر 7371am/ A7P1a.
- ٧٨٥- معجم مقاييمس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السيلام محمد هارون، دار الفكر – بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ٢٨٦ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
  - ٧٨٧- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- ٢٨٨- معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت: عادل يوسف العزازي، دار الوطن للنشر - الرياض ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ٢٨٩- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، ت: عبد اللطيف محمد الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٢٩- مقامات الحريري: القاسم بن علمي الحريري، مطبعة المعارف بيروت ١٢٩١هـ/ 3717-
- ٩١- من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي: عبد اللطيف الدليشي الخالدي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - العراق ١٩٨١م.

#### MANUE



- ۲۹۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- ٣٩٣ منحة القريب المجيب في الردعلي عباد الصليب: عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر، شركة فن للطباعة مصر ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م.
- ٢٩٤ المنصف للسارق والمسروق منه: الحسن بن علي بن وكيع، ت: عمر خليفة بن إدريس، منشورات جامعة قاريونس بنغازي ١٩٩٤م.
- ٧٩٥ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن عبد الرياض ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.
- ٢٩٦- منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب: محمد بن عثمان القاضي، مطبعة الحلبي القاهرة 14٨٦ منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب:
- ٢٩٧ منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء: ياسين بن خير الله الخطيب العمري، ت: سعيد الديوه جي، مطبعة الهدف الموصل ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م.
- ٣٩٨ موارد الإتحاف في نقباء الأشراف: عبد الرزاق كمونة الحسيني، مطبعة الآداب النجف ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م.
- ٢٩٩ مواقف المعارضة في عهد يزيد بسن معاوية: محمد بن عبد الهادي بن رزَّان الشيباني، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- ٣٠٠ المورد قاموس عربي إنكليزي: روحي البعلبكي، دار العلم للملايين بيروت ١٩٩٥م.
- ٣٠١- مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني: أحمد صدقي شقيرات، إربد الأردن ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢م.
- ٣٠٢ موسوعة أعلام الموصل: بسام إدريس الجلبي، وحدة الحدباء للطباعة والنشر كلية الحدباء العراق ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤م.
- ٣٠٣- موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية: يلماز أوزتونا، ترجمة: عدنان محمود سلمان، الدار العربية للموسوعات بيروت ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.
- ٣٠٤ الموشيح في مآخذ العلماء على الشيعراء: محمد بن عمر المرزباني، المطبعة السلفية مصر ١٣٤٣هـ.

#### المصاور والمسداج



- ٣٠٥ موطأ الإمام مالك: رواية محمد بن الحسن الشيباني، ت: عبدالوهاب عبد اللطيف، وزارة
   الأوقاف المصرية ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- ٣٠٦- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي، ت: علي محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت،
- ٣٠٧- ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: أحمد الهاشمي، ت: حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الأداب القاهرة ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
  - ٣٠٨ نثر اللالي على نظم الأمالي: عبد الحميد الألوسي، مطبعة الشابندر بغداد ١٣٣٠ هـ.
- ٣٠٩ نسيم الصبا: ابن حبيب الحلبي، ت: محمود فاخوري، دار العلم العربي حلب ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م.
- ٣١- نشــوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: المحســن بن علي التنوخي، ت: عبود الشــالجي، دار صادر بيروت ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
- ٣١١- نظرات في كتــاب الأعلام: أحمد العلاونة، المكتب الإســلامي بيــروت ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- ٣١٢ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني، ت: إحسان عباس، دار صادر بيروت.
- ٣١٣- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: أحمد القلقشندي، ت: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ٣١٤- النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، ت: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.
- ٣١٥ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٣١٦- الورقة: محمد بن داود بن الجراح، ت: عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج، دار المعارف القاهرة الطبعة الثالثة ١٩٨٦م.
- ٣١٧ الوساطة بين المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز الشهير بالقاضي الجرجاني، ت: أحمد عارف الزين، مطبعة العرفان صيدا ١٣٣١ هـ.
- ٣١٨- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ت: إحسان عباس، دار صادر بيروت.



٣١٩- يتيمة الدهر في محاسبن أهل العصر: عبد الملك الثعالبي النيسبابوري، ت: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية ٣٠٤ ١هـ/ ١٩٨٣م.

- 320- Encyclopaedia Britannica: New York, The Encyclopaedia Britannica company 1911.
- 321- Vegas färd kring Asien och Europa av A. E. Nordenskiöld: A.E. nordenskiold, Stockholm F. & G. Beijers 1881.

#### المجلات:

٣٢٢ - مجلة الجامعة الإسلامية: المجلد العاشر، العدد: ١.

٣٢٣- محلة الحكمة: العدد: ١١.

٣٢٤ - مجلة المشرق: السنة الأولى، العدد: ١٩، ٢٢، ٢٣، والسنة الثالثة، العدد: ١١.

٣٢٥- مجلة المقتطف: الجزء السابع، السنة العاشرة، جمادي الثانية ١٣٠٣هـ إبريل ١٨٨٦م.

### مواقع الإنترنت، والاسطوانات:

http://makhtota.ksu.edu.sa

http://www.alitthad.com

munitota.nsa.eaa.sa

http://almadasupplements.com

http://www.almoajam.org

٣٢٦- جامعة الملك سعود

٣٢٧- جريدة الاتحاد

٣٢٨- جريدة المدى

٣٢٩- معجم البابطين لشعراء العربية

٣٣٠- موسوعة الشعر العربي: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الإصدار الأول ٢٠٠٩م.

http://www.almosul.org الموصل -٣٣١





# الفهاركس العسّامة (١)

#### وتشمل:

- ا فهرس الآيات،
- ٢) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - ٣) فهرس الأعلام.
  - ٤) فهرس الأماكن.
  - ٥) فهرس الأشعار.
  - ٦) فهرس الكتب والصحف.
- ٧) فهرس الرسائل بحسب الاسم، منه أو إليه.
  - ٨) فهرس الرسائل بحسب التاريخ.
    - ٩) فهرس القوائد
    - ١٠) الفهرس العام للكتاب



<sup>(</sup>١) اقتصرت على فهرسة متن الكتاب دون هوامش التحقيق والمقدمة.

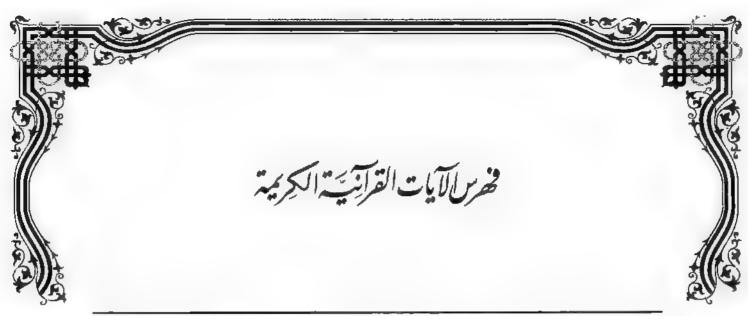

| الصفحة     | رقم الآية | الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OVY        | 188       | ﴿ وَٱلْكَ نِظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ فَيُوْكُو النَّالِيَّا إِنْ النَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEA        | ٥٨        | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَلِئَتِ إِلَّىٰ أَهْلِهَا ﴾<br>سُيِّوْرَا الْأَغْرَافِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29         | ¥+£       | ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ فَيُونَا لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ في في الله في ال |
| 104        | 61        | ﴿ يِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَلُهَا ﴾ فَيُوْلَقُهُ لِهُ اللَّهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَلُهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>711</b> | 1+7       | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحْتُرُهُم بِأَلَيْهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ ﴾ فَيُوْلَقُ الْإِنْبَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101        | 11.       | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَمِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْنَنَ ﴾<br>شَيْخُ لَوْ الشُّهُ جَرَانَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>٣١٦</b> | Αŧ        | ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾<br>شِكُولَ البَّنَالِيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170        | 44        | ﴿ إِنَّ أَلْقِيَ إِلَّ كِتَبُّ كَبِيمُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# فهرس الأيات



| الصفحة   | رقم الآية  | الآية                                                                                                |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٨      | Y1 .Y-     | ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِيسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّخَيْرَ ٱلرَّحِمِ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى      |
|          |            | وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ ﴾                                                                           |
|          |            | مُنْيُونَ كُولُ الْقُرَاقُ الْمُ                                                                     |
| 803      | 14         | ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠٠                         |
|          |            | ١٠٠٠                                                                                                 |
| 729      | <b>T</b> A | ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُّا ٱلْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ ﴾                              |
|          |            | سَنُورَةُ لِلْحُجُرَاتِ                                                                              |
| 848      | 14         | ﴿ يَتَأْنِهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُويًا وَقَبَآيِلَ |
|          |            | لِتَعَارَفُوٓ أَيْنَ أَحَدَرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَنكُم ﴾                                        |
|          |            | ٩                                                                                                    |
| 70+ iTE9 | 72171      | ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ                  |
|          |            | فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾                                                                                 |

0,00,00,00



| الصفحة     | الحديث                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 410        | ابن آدم خلقتك من أجلي فلا تلعب                              |
| 2/2        | افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين قرقة                 |
| ***        | أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك                                  |
| YIV        | أن ما من عبد اعتمد عليّ دون خلقي أعرف ذلك منه               |
| 4/0        | أتا والجن والإنس في نبأ عظيم                                |
| 3/7        | التمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر                          |
| 177        | بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنفرين ساوى  |
| 777        | خيري إلى العباد نازل، وشرهم إليّ صاعد                       |
| 644        | لا تجتمع أمتي على ضلالة                                     |
| 377        | لا تحقرنٌ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق        |
| T175 V37   | لا تزال طائفة من أمتي على البحق                             |
| 0+489      | لا صلاة إلا بفائحة الكتاب                                   |
| <b>6</b> • | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد                           |
| 10A        | لم تزل الكتب تُستفتح بقولهم «باسمك اللهم» حتى نزلت سورة هود |
| ***        | من لا يشكر الناس لا يشكر الله                               |
| 13         | من له إمام فقراءة إمامه له قراءة                            |

0,00,00,0



| ٠ ي                                               |              |            |              |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| ٠٠٠٠ ٢٢٣ ، ٢٧٢                                    |              |            | ابن رشید.    |
| ን• <b>ለ</b>                                       | ن عمر .      | سماعيل ب   | ابن كثير إس  |
| <b>E</b> 9A                                       |              |            |              |
| بن عقبة ٥٤٣                                       | ن لهيعة      | عيد الله ۽ | ابن لهيعة ع  |
| بلاء ٥٥٧                                          |              |            |              |
| ۸۸۱، ۳۲۲، ۵۲۲،                                    |              |            |              |
| ۷۷۲، ۲۸۲، ۳۸۲،                                    | -            | -          |              |
| ۷۰۳، ۲۳۹، ۲۲۳،                                    |              |            |              |
|                                                   | • • •        |            | 7.7          |
|                                                   |              |            |              |
| عنه ٤٩٤                                           | ضي الله      | باهلي را   | أبو أمامة ال |
| عته ۱۹۳                                           |              |            |              |
| ٣٥٩                                               |              |            |              |
| ۶۳۲، ۷۷۳، ۲۳3 <b>،</b>                            |              |            |              |
|                                                   |              | ، ۶٤۹ ،    |              |
| £98                                               | f transcráfi | ********   | أبو عبيد     |
| 040                                               | ٠٠٠٠٠٠ ر     | الخزاعو    | أبو غيشان    |
| 7 * Y2 0                                          |              |            |              |
| ۳۰۱                                               | ر            | ي القصي    | أحمد أفند:   |
| £04.501                                           |              |            |              |
| £ 6 4 6 4 6 6 6 7 6 7 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 |              |            |              |
| 777, 377, 477,                                    |              |            |              |
| 127, 427, 187,                                    |              | _          |              |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| براهيم                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| براهيم ﷺ                                                                   |
| براهيم أفندي                                                               |
| براهيم البسام                                                              |
| يراهيم بن حمد الجاسر                                                       |
| براهيم المحمد التويجري ٦٣٥، ٦٣٥                                            |
| إبراهيم بن محمد الراوي ٢٠٨٠٠، ٣٠٧، ٣٠٨                                     |
| براهيم بن محمد الشيباني                                                    |
| إبراهيم حقي                                                                |
| إبراهيكم خطيب جامع نبي الله شيث عليه                                       |
| lmkg7P3                                                                    |
| بلیس ۲۲۲،۲۰۷، ۲۲۲،۰۰۰                                                      |
| بن الجوزي عبد الرحمن بن علي ٦٣٥                                            |
| بن الضائع علي بن محمد الإشبيلي ٤٧٦                                         |
| بن العميد محمد بن الحسين ١١٧ ، ١٢٢،                                        |
| 719                                                                        |
| ابن القيم محمد بن أبي بكر الحنبلي ٣٠٩،                                     |
| 717.71.71.412                                                              |
| بن اللحاقي                                                                 |
| ابن المطهر الحسن بن يوسف الحلي ٩٨                                          |
| بن الوردي عمر بن مظفر الكندي ٢٧٩                                           |
| ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم \$ ٢٤٤ ٧٤٢، ٢٤٧ . ٢٨٥ . ٢٨٥ . ٢٠٦ . ٢٠٢ . ١٢٠ |
| 7.00 VA00 P00 T+T0 A+T0 VITO                                               |
|                                                                            |



| البحتري الوليد بن عبيد ٢٥٩                     | احمد بن حجر الهيتمي                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| البسام ٩٨٤، ٤٧٢                                | أحمد بن عبد الحميد الشاوي ٤٢٩، ٤٢٩،         |
| تبع ذُو جدن ١٤٠٠                               | ٨٠٥١ ١٠٥٠ ١١٥٥ ١١٥٥ ١٣٥٥ ٢٣٥٥               |
| تقي الدين باشا١٦٨                              | 370, 570, 130, 730, 530, 730,               |
| تميم بنت من ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | 001                                         |
| الجاحظ عمرو بن بحر ٥٥٣                         | أحمد بن عبد الرحمن الذكير ٢٢١ ، ٢٢١،<br>٢٢٣ |
| جار الله ١١٥                                   | أحمد بن عبد الله الثنيان                    |
| جرير بن عطية التميمي٣٥٩ ٣٦٤                    | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٢٧٩            |
| جمال الدين الأفغاني \$ \$ \$ ، 6 \$ \$ ، 8 ك ع | أحمد بن عيسىأحمد بن عيسى                    |
| جمال الدين القاسمي ١٠٠٠، ٢٠٤، ٢٠٥.             | أحمد حسن طبارة ٥٦٥، ٢٢٥، ٨٢٥                |
| 717,111                                        | أحمد عزت باشا العمري٣٠٥، ٣٠٨، ٣١٠،          |
| جميل أفندي                                     | 717, 117, 477, 377, 177, 700                |
| جميل الزهاوي٩٤، ٤٨٣، ٩٤٥، ٩٥٥                  | ٥٠٣                                         |
| جميل الشطي                                     | أحمد فارس الشدياق ٢٩٩، ٣٥٧، ٣٥٧             |
| الجوهري إسماعيل بن حماد التركي ٤٩٣             | أحمد مدحت أفندي                             |
| حاتم الطائي                                    | الأسباط عليهم السلام                        |
| الحاج زيدان ٢٣٧                                | أسكار الثاني ٤٠٤، ٧٠٤، ٤١٥٤                 |
| الحاج سالم ۱۰۱                                 | إسماعيل أفندي الموصلي ٢٣٨،١٧١               |
| حاکم افندي                                     | إسماعيل أفندي نجل الأمير سفيان ١٦٨          |
| حامد أفندي                                     | الأصمعي عبد الملك بن قريب ٣٥٥، ٤٩٤          |
| حسام الدين الخوارزمي ٤٧٧                       | آل إيراهيمآل إيراهيم                        |
| حسانٌ بن ثابت رضي الله عنه ٢٥٤، ٢٥٤.           | إلياس ۲۰۰۰                                  |
| ۵۱٦                                            | أم موسى عليه السلام١١٤٠١                    |
| حسن أفندي البزاز١٧٠                            | أيوب عليه السلام                            |
| حسن باشا والي العراق٢٦                         | الباقلاني محمد بن الطيب                     |
| حسن بك                                         | باهلة بنّ أعصر                              |
| الحسن بن علي رضي الله عنهما ٣٨٥                | باهلة بن مالك بن أعصر                       |
| حسن حسني محرر جريدة الإنسان ١٤.                | باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة ٤٩٣            |
|                                                |                                             |



| السكاكي يوسف بن أبي بكر الخوارزمي ٣٦١      | 7  |
|--------------------------------------------|----|
| ا سلمان ۱۰۹                                | ۲  |
| سليمان عليه السلام ٢٨٨، ٢٩٥                | ۲  |
| سليمان الدخيل                              | ٤, |
| سليمان العساقي٢٢١                          | d  |
| سليمان بك ٢٨٤                              | ŀ  |
| سليمان بن سحمان ۲۷۹، ۲۷۶، ۹۹۵،             | 7  |
| 771,719,099,097,097                        | 7  |
| سليمان بن عبد الله آل الشيخ ١٣١            | ۳  |
| سيبويه عمرو بن عثمان                       | ۳  |
| السيد الرضي ٤٥٧                            | ٥  |
| السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان ٤٧٦ | ٥  |
| سيف بن ذي يزن                              | ٦  |
| الشافعي محمد بن إدريس                      | ٣  |
| شاكر بك الميرالاي                          | ٤  |
| شاني زاده ۵۰۵                              |    |
| شمر بن ذي الجوشن                           | ۲  |
| الشنقيطي المغربي                           | ٤  |
| شوكت بك أفندي ٤٨٢، ٤٨٥، ٥٥٠                | ٥  |
| شيث عليه السلام                            | ٥  |
| الصاحب ابن عباد                            | ٤  |
| صالح                                       | Y  |
| صالح الدخيل                                | 4  |
| صالح العثماني القاضي                       | 41 |
| صالح العسافي ٥٨٦ ، ٤٩٢ ، ٢٢٢               |    |
| صالح الفضل                                 | ٤  |
| صديق حسن خان ٢٤٩، ٩٠٠                      | ٦  |
| صلاح الدين بن محمد سعيد القاسمي ٢٠٦        | ٦  |
| الصولي                                     | Y  |

| حسن فتح الله ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حسن كاتب العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حسين أفندي البيشدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحسين بن علي رضي الله عنهما١٧٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۷۱، ۲۷۱، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۷۳، ۲۷۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277, 077, 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حسين بن علي اليوسف ٢٢٨، ٦٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسين وصفي رضا ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحطيئة جرول بن أوس العبسي ٣٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حقي أفندي العمريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حمد البسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حمد بن عیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حمد بن محمد العسافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الخضر عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| داود عليه السلام ٢١٧، ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| داود أفندي العاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| داود بن جرجيس١٧١، ٢٧٤، ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دباغ زاده ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الذهبي شمس الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرازي محمد بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رياض باشاب ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سري باشا ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۹۲، ۳۶۳، ۳۷۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377, 877, 977, 187, 787, 797,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 397, 497, 4/3, 433, 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السعد التفتازاني ٢٣٥، ٣٤٩، ٣٨٢، ٧٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سعدونون المعادية |
| سعيد أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Management at the state of a section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| عبدالرحمن السيوطي                          | طالب باشا النفيب                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| عبد الرحمن القصيبي                         | طاهر بن صالح السمعوني الجزائري ٦٠٧         |
| عبدالرحمين بسن استعيد الرافعسي مفتسي       | عارف الآلوسي أخو المؤلف ١٩٤٤، ١٦٨،         |
| الإسكندرية ٥٥٠، ٥٣، ٢٥٣                    | (11) (PY) 773) +333 4033 4033              |
| عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل إبراهيم • • ٦٠   | 773,773,873,783,740                        |
| عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي صاحب      | عاصم باشا والي بغداد ٢٧٩                   |
| ترياق المحبين ٢٧٨، ٢٧٩                     | عائشة بنت يوسف النبهاني ٢٠٤                |
| عبد الرحمن بن علي اليوسف ٢٢٨               | عباس الحلي العذاري ٣٦٣، ٤٣٤، ٤٣٤،          |
| عبد الرحمن بن محمد البسام ٢٩٣، ٢٩٤٥        | £ <b>4.</b> 2                              |
| 303,075                                    | عبدالباقي ۲۵۰                              |
| عبد الرزاق البيطار ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۳۰ | عبدالباقي أفندي الفاروقي ١٣١، ١٣٦، ٢٠٣،    |
| عبد السلام الشواف ١٤٧                      | 777, 717, 777, 777                         |
| عبد الصمد بن المعذل                        | عبدالباقي الألوسي١٤٢ ١٤٢                   |
| عبد العزيز البسام ٢٩٤                      | عبد الحميد الأعظمي ٤٨٤                     |
| عبد العزيز بن أحمد الرشيد                  | عبدالحميد الألوسي١٣٨، ١٣٩، ١٤٣،            |
| عبدالعزيز بن بن حمد بن ناصر آل معمر ٥٩٩    | 331,031,731,777,777                        |
| عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ٦٢٣         | عبد الحميد الكاتب ٢٦٠،٠٠٠، ٢١٩، ٢٦٠        |
| عبد العزيز بن محمد السناني ٢٠٤             | عبد الحميد بن أحمد الشاوي ٤١٨،٤١٧،         |
| عبد العزيز بن محمود السلطان العثماني ٤٣    | • 732 7732 9732 7702 070                   |
| عبد الغفار الأخرس ٢٠٤، ٣٩٨، ٣٢٧، ٣٩٨       | عبد الحميد بن عبد المجيد السلطان العثماني. |
| عبد القادر أفندي أحد ضباط العساكر ٢٨٤      | (37) 437) 547) 747) 753) **0)              |
| عبدالقادر الكيلاني٢٧٧، ٢٧٢، ٢٧٧،           | 0.1                                        |
| ٨٧٢، ٩٧٢، ٠٨٢، ١٨٢                         | عبد الرحمن٩٥                               |
| عبد القادر بن مصطفى التلمساني ٦١٦          | عبد الرحمن أفندي الخطيب ٣٠٢                |
| عبدالكريم الكردي٢٥٨                        | عبد الرحمن أفندي القادري الكيلاني ١٩٤،     |
| عبد اللطيف بن عبد الحميد البغدادي ٢٠٦،     | P+Y; FYY; YYY; AYY; PYY; IAY;              |
| 717                                        | 747,4772                                   |
| عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ٤٧١،     | عبد الرحمن الأدهمي١٠١                      |
| 09.627                                     | عبد الرحمن الجلاجل ١٣٥                     |
|                                            |                                            |



| عثمان بن عفان رضي الله عنه ٧٣، ١٦٤                                  | عبدالله أفندي                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| عزراتيل عليه السلام                                                 | عبدالله القصيبي                                          |
| عزيز مصر ٢٢٥                                                        | عبدالله بن خلفعبد الله بن خلف                            |
| العسافيا ٢٢٥، ٦٢٤، ٦٢٥                                              | عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ                            |
| عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ٥٤٣                                | عبد الله بن عثمان المضيان ٢٢١ ، ٦٢٠                      |
| عقیل                                                                | عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر ٩٠٥،                   |
| العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ١٦٣                                  | 710,091                                                  |
| علوي بن أحمد الحداد ٥٩٥، ٧٩٥                                        | عبد الله بن محمد الماتع ٥٨٧                              |
| علــيعا                                                             | عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ٢٤٩                        |
| علي أفندي العمري                                                    | عبدالله بن هشام الأنصاري٣٥٢                              |
| علي البسامم ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٢٧                                           | عبدالله بهاء الدين الألوسي والدالمؤلف ٣١،                |
| علي الخراز ٢٣٤                                                      | 77, 77, 70, 14, 171, 371, 071,                           |
| علي القدسي                                                          | V71, +31, 731, A31, P31, 7+5                             |
| عليّ القصيمي                                                        | عبدالله حسيب أفندي الفاروقي. ٢٠٦، ٣١٢،<br>٣١٤، ٣١٣       |
| علي الميداني                                                        |                                                          |
| علي بن أبي طالب رضي الله عنه ١٧٤، ١٧٦،<br>١٧٨                       | عبد المجيد بن حسن الشاوي ٤٨١، ٤٨٢،<br>٣٨٤، ٥٨٥، ٢٨٦، ٥٥٠ |
|                                                                     | عبد المجيد خان السلطان العثماني ١٣٢ ، ١٣٢                |
| علي بن حسين العوضي الحلي ٤٥٧، ٤٥٨،<br>٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٤، ٤٦٤، ٤٦٦، | عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي ٢٢٥،                    |
| 973,970                                                             | 777, 183, 783, 783                                       |
| علي بن سليمان اليوسف التميمي٢٣٦،                                    | عبد المسيح الكندي ١٤٥                                    |
| ۷۳۲، ۸۳۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۸۸۶، ۹۸۶،                                       | عبدالنافع أفندي والي الموصل . ٣٣٩، ٣٤٠،                  |
| 7Pas APas ++Fs 77Fs 37Fs 07Fs                                       | 737,337                                                  |
| 777, 777, 777                                                       | عبد الوهاب القزاز                                        |
| علي بن عثمان الأوشي١٤٣                                              | عبد الوهاب الكاتب ٢٠٤                                    |
| علي بن قاسمعه                                                       | عبد الوهاب بن عبد القادر العبيدي ١٧١٠٠٠٠٠                |
| علي بن محمد الجرجاني ٣٤٩٠، ٣٦١ ٤٧٧                                  | عبيد الله بن زياد١٧٩                                     |
| علي بن محمد رضا كاشف الغطاء ٢٥٦                                     | عبيد بن عدي بن جناب بن قضاعة ٥٤٣                         |
| علي بن تعمان الألوسي ٢٩١، ١ • ٣٠، ٢٠١٠                              | عثمان الجبوري ٤٧                                         |



| 217,717                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علي تقي الطباطباثيعلى على تقي الطباطباثي                                                                        |
| عمر السهروردي صاحب عوارف المعارف                                                                                |
| 779                                                                                                             |
| عمر بن الخطاب رضي الله عنه٢٠٣٠،                                                                                 |
| V+7, A+7, P+7, T17, 177, A77                                                                                    |
| عمر بن عبد العزيز١٦٣                                                                                            |
| عمر فهمي أفندي ٣٧٣، ٣٧٩، ٣٨٠ ٣٨١،                                                                               |
| عمر لطفي البودرومي شيخ الإسلام ٤ • ٣،<br>٥٧٤                                                                    |
| عمرو بن مرة القضاعي رضي الله عنه ٥٤٣                                                                            |
| عيسى المسيح عليه السلام . ٢٤٤، ٢٤٦، ٣٧٩                                                                         |
| غياث بن غوث الأخطل ٣٦٤                                                                                          |
| فاطمة الزهراء رضي الله عنها٨٤ ، ١٧٧ ، ١٧٨                                                                       |
| فرج الله ٢٠٧، ٤٧٧ ، ٢٠٧٠                                                                                        |
| الفرزدق همام بن غالب التميمي . ٣٦٤، ٣٦٤                                                                         |
| فرعون ٢٦٢ ،٠٠٠                                                                                                  |
| فهد البسام ۲۲۷                                                                                                  |
| فهدين عبدالله المهرعي ٢٢١                                                                                       |
| فؤاد أفندي ممري مهمي فواد أفندي                                                                                 |
| فؤاد بن أحمد عزت الفاروقي ،،، ١٨٧، ٣٢٩،                                                                         |
| TTT                                                                                                             |
| قاسم مربد المار |
| قاسم أفندي آل عريم مفتي عانات ٢٠٤، ٢٠٤                                                                          |
| القاسم بن علي الحريريا                                                                                          |
| قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر ٢١٣، ٢١٣،                                                                         |
| V/Y; A/Y; P/Y; /YY; *P3;                                                                                        |
| 193, 793, 190, 190, 3.1, 8.1,                                                                                   |
| 315, 217, 217, 375, 275, 275,                                                                                   |

| قضاعة بن مالكقضاعة بن مالك                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کرلودي لندبرج۲۰۶، ۷۰۶، ۸۰۶، ۲۱۳، ۱۳،۶، ۲۱۷                                                                                                                                                                     |
| کسری ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۵، ۰٤۰                                                                                                                                                                                        |
| مادر ۲۱۰                                                                                                                                                                                                       |
| مارية ١٩٥٥، ٨٢٨                                                                                                                                                                                                |
| المتلمس ١٦٤                                                                                                                                                                                                    |
| محاسبچي الأوقاف                                                                                                                                                                                                |
| محمد آغا                                                                                                                                                                                                       |
| محمد أفندي                                                                                                                                                                                                     |
| محمد أفندي الخشالي ٢١٠ ، ٢١٠                                                                                                                                                                                   |
| محمد أمين السويدي                                                                                                                                                                                              |
| محمد أمين الشنقيطي الملقب بقال الخير<br>٩٩ ه، ٦٣٥                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |
| محمد أمين حنش ٢٣٧                                                                                                                                                                                              |
| محمد أمين حنشمحمد أمين حنش المرزوقي ٩٣،٥٩٦،٥٩٦، ٩٧٥، ٩٧٠م<br>محمد بن حسن المرزوقي ٩٣،٥٩٦، ٩٩٦، ٩٧٥، ٩٨٦                                                                                                        |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣،٥٩٦،٥٩٦، ٩٥،                                                                                                                                                                           |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣، ٥٩٦، ٥٩٦، ٩٥٥، ٩٥٥، محمد بن حسين بن عمر نصيف ٥٩٤،                                                                                                                                     |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣، ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٥، ٥٩٨<br>١٣٥، ٦٢٦، ٦٣١، ٢٣٦، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٩٤<br>محمد بن حسين بن عمر نصيف ٤٩٥،<br>١٩٥٥، ١٠٠، ٢١٦، ٢١٨<br>محمد بن عبد العزيز المانع ٥٨٥، ٥٨٨، ٢٩٥،                           |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣، ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٥، ٥٩٨<br>٨٩٥، ٦٢٦، ٥٣٦، ١٣٦، ٦٣٢، ٥٣٥<br>محمد بن حسين بن عمر نصيف ٤٩٥،<br>٩٩٥، ٥٠٢، ٢١٦، ٨١٢<br>محمد بن عبد العزيز المانع ٥٨٥، ٨٨٥، ٩٩٥،<br>٣٩٥، ٢١٢، ٩٢٦، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢ |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣، ٩٩، ٩٩، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥                                                                                                                                                |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣، ٩٩، ٩٩، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥                                                                                                                                                |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣، ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٥، ٥٩٨، ٥٩٨، ٥٩٨، ٥٩٨، ٥٩٨، ٥٩٨                                                                                                                                           |



| FIT, VIT, TYT, PYT, ITT, YTT,            |
|------------------------------------------|
| 777, 777, 737, 737, 707, 157,            |
| <b>ሃ</b> ቦፕን ሃ <mark>ሃ</mark> ፕን ለሃፕን    |
| 7 PT, VPT, PPT, * + 3, 1 + 3, T + 3,     |
| •13, 113, 713, 773, 373, •73,            |
| 773, 673, 773, 733, 333, 533,            |
| V33, A33, •03, 003, •73, 373,            |
| 773, Y73, 7Y3, YY3, YY3, PY3,            |
| ٧٨٤، ٩٨٤، ٠٩٤، ٤٩٤، ٢٩٤، ٧٨٤،            |
| , ۲.0, . (0, 7/0, 7/0, /70;              |
| 070, • 70, 770, 070, 030, 130,           |
| P30, 100, 700, 000, 700, P00,            |
| 750, 750, 550, 750, 400, 700,            |
| 770, 670, 770, 770, 870, 680,            |
| ٨٨٥، ٢٩٥، ٣٩٥، ٧٩٥، ٥٠٢، ١٢،             |
| V/5: A/E; +7E; /7E; 77E; 37E;            |
| ሳንኖን <b>ነ</b> ንኖን ነንኖን ነንኖን ነንኖን ነንኖን    |
| 777                                      |
| محمود شكري الألوسي جد المؤلف ٨٥،         |
| PP, W.1, 311, 011, A11, +71,             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
| مدحت باشا                                |
| مسعود أفندي نقيب ديار بكر ٣٣٧            |
| مصطفى الحلبي الأنطاكي ٣٦١، ٣٦٢،          |
| ۵۲۷،۷۲۳                                  |
| مصطفى الغلاييني ٢٠٤، ٢٠٠٤                |
| مصطفى بن عبدالله بهاء الدين الآلوسي. ١٠٤ |
| معروف أفندي ١٢٤                          |
| معروف ۸۰۵                                |
| معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان ٤٩٣      |
| 444                                      |

| محمد رشيد رضا                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| محمد رفيق بن علي البوسني شيخ الإسلام ٤٤                                 |
| محمد سعيد التميمي ٤٤٢، ٤٤٣                                              |
| محمد سعيد الرفاعي ٢٩٧                                                   |
| محمد سعيد الموصلي١٦٦، ١٦٨، ١٧٢،                                         |
| 3 VI. 777, AP3, V.O. 770, 700,                                          |
| ٥٦٣،٥٦، ١٥٥٧                                                            |
| محمد سعيد بن محمود سعيد النجفي ١٤٥٠                                     |
| 01017101710171017701770                                                 |
| محمد سعيد بن مصطفى الخليل زاده ٤٨٢                                      |
| محمد عباس مجمد عباس معمد عباس                                           |
| محمد عطا الله بن إبراهيم الكسم                                          |
| محمد فهمي                                                               |
| محمد قاسم المدرس الثاني في الأعظمية ٤٥١                                 |
| محمد كامل الرافعي ٢٥٣، ٢٥٣                                              |
| محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز                                       |
| 1.7.7.1                                                                 |
| محمد نامق باشا دهمد نامق باشا                                           |
| محمود أفنديمحمود أفندي                                                  |
| محمود أفندي العمري ٣٢٨                                                  |
| محمود بن سليمان العقيلي الهيتي الحنبلي                                  |
| V07, P07                                                                |
| محمود شكري الألوسي ٣١، ٣٣، ١٥٧،                                         |
| PA(1 Y+Y1 A+Y1 Y/Y1 A/Y1 +YY1                                           |
| ארר, פרר, דרר, פרר, ואר, ארר,                                           |
| 377, 677, 777, 777, 737, P37, P37, V77, 777, V77, V77, V77, V77, V77, V |
| ۸۶۲، ۱۷۲، ۳۷۲، ۵۷۲، ۸۷۲، 3۸۲،                                           |
| ٥٨٢، ٢٨٢، ٩٨٢، ٢٩٢، ٣٩٢، ٢٩٢،                                           |
| PP7, 7, . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .                                   |

# 海網原



| يزيد بن معاوية ۱۷۹،۱۷۸                                        | سبي                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| يعقوب عليه السلام ٥٣٥                                         | د الرحمن الذكير ٢١٧، ٢١٤، |
| يعقوب عليه السلام و ٥٣٠<br>يوسف عليه السلام ٩٩٤، ٥٤٠          |                           |
|                                                               |                           |
| يوسف أفندي السويدي ١٧١<br>يوسف بن عبدالله آل إبراهيم ٤٨٨، ٤٨٩ | د العزيز الذكير ٥٩٨،٥٩٥   |
| the owner and Others                                          | 050                       |

# 0,00,00,00

| المفضل الضبي                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقبل بن عبد الرحمن الذكير ٢١٤، ٢١٧،                                                                     |
| A(7) - YY) (YY) (P3) 3+F)                                                                               |
| A+F3 01F3 F1F3 37F                                                                                      |
| مقبل بن عبد العزيز الذكير ٥٩٥، ٩٨٥                                                                      |
| ملك بصرى                                                                                                |
| المنذر بن ساوی۱٦٢                                                                                       |
| موسى عليه السلام ٢٣١، ٢٣٥                                                                               |
| ناصر الدين الخطيب بكربلاء ١٨٩، ١٩٠،                                                                     |
| 391, 591, 491, 891, 4+4, 4+4,                                                                           |
| 17, 717, 710, 710, 310, 010,                                                                            |
| 11017701P701170                                                                                         |
| ناصر بن محمد الشبيلي                                                                                    |
| نائب الحلةنائب الحلة                                                                                    |
| النبهاني يوسف بن إسماعيل ٥٩٤،٥٩٠،                                                                       |
| 7.9.7.2.7.040                                                                                           |
| نعماننادیسیسیسید به ۱۰۱،۱۰۱                                                                             |
| تعمان بن محمود الألوسي • ٣٠٠ • ٣٩١ ٦٣٦.                                                                 |
| تمرود ۲۲۵                                                                                               |
| تورة بنت رشيد الناصر الشبيلي ٦١٨                                                                        |
| ٠,١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ من جول استيتي                                                                           |
| تُورْدِينْشِلد 3 • 3                                                                                    |
| تُورْدِينْشِلد ٤٠٤                                                                                      |
| تُورُدِينْشِلد ٤٠٤<br>والدة عبدالله بهاء الدين الآلوسي ٧٤                                               |
| تُورْدِينْشِلد ٤٠٤                                                                                      |
| تُورْدِينْشِلد ٤٠٤<br>والدة عبدالله بهاء الدين الآلوسي ٧٤<br>الوتري الملك ١٦٣<br>الوليد بن عبدالملك ١٦٣ |
| تُورُدِينشِلد ٤٠٤<br>والدة عبدالله بهاء الدين الآلوسي ٧٤<br>الوتري ٢٧٩                                  |
| تُورْدِينْشِلد                                                                                          |
| تُورْدِينْشِلد                                                                                          |



استتكارت ..... الإسكندرية .....ا ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٥٣ إسلاميول (الأستانة، القسطنطينية، دار السلطنة العثمانية، دار السبعادة، ، ، دار السلطنة العلية، دار الخلافة). ٤٢، ١٠١، ١٢٣، 771, 441, 841, +37, 737, 757, 7A73 . P73 . PP73 . . . 73 . I . 73 . Y . 73 7-7, 7/7, 377, 777, 777, 377, 137, 337, 037, 737, 707, 777, 777, 877, 787, 713, +33, 033, 1331 . 137 a 137 b b 37 1240 a 500 117, 717, 717, 717 الأقطار التركية ...... ٣٣٥ ألمانيا ...... ١٤٠٤١٤ أنطاكية .....أنطاكية إنكلترا ..... أوروبا.....٥٠٤،٢١٦ إيران..... ٧٤٤، ٥٧٥ بارسی ...... ۲۷۲ ، ۳۷۲ ، ۴۶۸ ک البحرين .... ۲۲۰، ۲۲۳، ۴۹۰، ۴۹۰، ۹۰، ۹۰، 247,210,200,400,007,040 بريامة.....

البصرة . ۲۶، ۲۰، ۱۰۶، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۹۳، VPY, A13, YY3, 3Y3, 0Y3, 333, 033, 133, 303, 713, 713, 770, 370, 070, 570, 870, 830, 830, P30, YP0, A15, YYF, 3YF, 0YF, 240

بغداد (مدينة السلام) ..... ٥٥، ٦٤، ٨٧، ٩١، 3312 1012 YOLD VOLD AFLE 1172 177, 777, 777, 777, 007, 107, VOY, KOY, 177, VIY, TVY, 7PY, 797, 797, ..., 117, 017, 717, V/7, 377, A77, P77, 737, 757, *FFT*, 777, 777, 377, 677, 777, **ዖ** የላግ የለግ የለግ የለግ የለግ የዖግን TP7, AP7, PP7, Y+3, A/3, A/3, 773, 373, 333, V33, A33, \*V3, 7 V 32 A V 32 2 F A 32 P A 32 P P 32 PP3, VYO, 070, 730, + 10, 710, 170, 277, 475, 475, 475, 475, 744

بندنيجين .....بندنيجين

بيت الله الحرام ..... ٢٨٤



| دبيي۱۲۱                                         | 115   |
|-------------------------------------------------|-------|
| دجلة                                            |       |
| دجيل                                            | 271   |
| دمشق۱۳۱۰،۳۹۳، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۱۷                     | 7.1   |
| دولة السويد والنرويج (الأسوجية) ٤٠٤،            | 715   |
| 214.217.210.2.4                                 | ۲۳،   |
| الدولية العثمانية٤٢، ٣٢٩، ٣٤٤، ٣٦٨،             |       |
| 013,7.0                                         | 101   |
| الديار الرومية                                  |       |
| دیار بکر ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۸۷، ۳۹۶                     | 2 8 / |
| الرصافة ٤٥٨،٤٤١،٣٣٤                             | 7.7   |
| الرمادي.ي                                       | 247   |
| روسیا ۲۲۸، ۳۷۰، ۲۷۱، ۳۷۲، ۳۷۲                   | ,,,(  |
| الرياض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | 1 . 1 |
| الزبيـر١٢٠، ٦١٨، ٦٢٢، ٦٣٤                       |       |
| السزوراء٧٩٠ ١١٩ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٩١ ،             | ٤٧٠   |
| 777, 707, 7V7, 377, 7 <i>7</i> 7, 0 <i>7</i> 7, | 74.   |
| VPT, YT3, T33, TA3, T+0, P30,                   | 241   |
| 700200                                          | 086   |
| ساحل عمانن۳۲۰، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۲۳۱                  | 071   |
| سد الهندية                                      | 41.   |
| السليمانية                                      | ٤٤،   |
| سنندج٨٧٤                                        |       |
| سورية                                           | 786   |
| سوق عكاظ ٢١٩،١٧٣                                | 797   |
| الشارقة الشارقة                                 | 111   |
| الشام ۲۶، ۲۰۸، ۱۱۶، ۲۰۸، ۲۲۰ ۳۱۱                | ٥٤٥   |
| 780,213,183,302,007                             | 00/   |
| الصيرة ٨٠٥                                      | 77    |

| بيـروت ۱۱ د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸ د                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠ ٣٠٠                                                                                                     |
| تعـــز                                                                                                    |
| تونس ۲۰۲                                                                                                  |
| الجامع الأزهرا٢٧٨، ٢١٦، ٢١٦                                                                               |
| جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . ٢٣٨، ٢٤٠                                                           |
| جامع الحميدي ۱۹۲، ۱۹۹، ۲۰۷، ۱۳، ۵۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳۰                                                  |
| جامع الوزير ٨٤٤                                                                                           |
| جامع آيا صوفية ٢٠٣٠                                                                                       |
| جامع شيث عليه السلام ٤٩٦                                                                                  |
| جامع هيت الكبير (جامع الفاروق الأعظم)                                                                     |
| جاوة١٠١                                                                                                   |
| الجيلا                                                                                                    |
| جـــــــة                                                                                                 |
| الحجاز ١٧٠ ، ٢٣٢ ، ١٧١                                                                                    |
| حزوی ۹۶۰                                                                                                  |
| الحضرة الحيدرية١٥٠١، ١٨٥، ٢٢٥                                                                             |
| حلبحلب                                                                                                    |
| الحلة ١٠١، ٢٣٤، ٤٣٤، ٢٣٤، ٨٣٤، ٢٤٤،                                                                       |
| A03, P53, 100, P50, Y15                                                                                   |
| حنین۸۰۱، ۳۶۳، ۲۶۳، ۳۶۰                                                                                    |
| خان الوند ٢٩٦                                                                                             |
| خراساننال المال |
| الخليصاءالخليصاء                                                                                          |
| الخيفالخيف المحادث                                                                                        |
| الدانو ب ٢٦٩                                                                                              |

# فهرس الأماكن



| 007, 737, 337, 777, 777, 777,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17X 6 1 + X                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 733,710,710,170,170,170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠٨                                     |
| الكرخ ٢٣٤، ٢٦٨، ٢٨٤، ٨٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £ + Y . £ + Y                           |
| الكوتالكوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74.                                     |
| الكويت ٥٤٩، ٢١٥، ٢١٥، ٢٢٠ ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٤٩                                     |
| ليدن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .10.171.17.01.                          |
| مجلة المنار المجلة المنار المجلة المنار المجلة المنار المنار المجلة المنار المجلة المنار المجلة المنار المجلة المنار المحلة المنار المجلة المنار المحلة المحلة المنار المحلة المحلة المنار المحلة المنار المحلة المحلة المنار المحلة المنار المحلة المحلة المنار المحلة المحل | ۱۷۱، ۲۳۲، ۲۰۲، ۷۰۲،                     |
| المدرسة الأعظمية ٣٠٣، ٣٤٤، ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۷۲، ۸۸۲، ۷۰۳، ۲۳۳،                     |
| المدرسة الداودية ٢٦٧، ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PYY, 7A7, APY, F13,                     |
| المدرسة السلطانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 753, 753, 883, 070,<br>175              |
| المدرسة السليمانية١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۳                                      |
| مدرسة الصاغة ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 8 9 P 3 0                             |
| مدرسة العمارة ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £^0.£^£                                 |
| المدرسة القادرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .TP 09 A . 09 V . 09 T                  |
| المدرسة النجيبية ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ישר: ישר                                |
| مدرسة مرچان ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٨٨                                     |
| المدينة المنورة (طيبة) ٢٣٠،٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140                                     |
| مصير • ۲۰، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۷، ۴۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٨                                     |
| \\$\$\$\$\$\\$\\$\\$\\$\\$\\#\\\#\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *************************************** |
| مطبعة المنار ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £ \ \                                   |
| مطبعة المؤيد ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٣٤،٥٠٨                                 |
| مطبعة بولاق (الميرية) ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠٩٥، ٣٩٥، ٤٩٥، ٢٩٥،                     |
| 2737 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥١٢، ١١٦، ٠٢٢، ٣٢٣،                     |
| مطبعة دار السلام ١٨٤، ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777 - 777                               |
| المغرب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸٤                                      |
| مقبرة الزبير رضي الله عنه ٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114                                     |
| مكة المكرمة ٤٠٥ مكة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .141VA.1.1.1.                           |
| com. eta ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .011.012.019.010                        |

| طرابلسطرابلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عالجعالج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عانات (عانة)عانات (عانة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العليب ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العـــراق 84، 77، ١٢٠، ١٢٢، ١٩٢١ء ١٥٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1013 - 113 1113 7773 7073 7073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3573 • 773 7773 • 773 7• 77 5773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 737, 037, PVY, 787, 887, 513,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P13, 173, 773, 773, PP3, 070,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 715,515,775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عرفاتعرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العقيق ١٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العمارة١٠٠٠ ١٨٤، ٨٥٤ م٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمان ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۷۰، ۹۷۰، ۹۲۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175.475.175.475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عنيزة٨٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الغريالغري العربي المستعدد المستع |
| الفيحاءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قارصقارص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القاهرةالقاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قضاء الجزيرةقضاء الجزيرةقضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قط ر ۸۸۰، ۹۰، ۹۳، ۹۴۰، ۹۳۰، ۹۹۰، ۹۲۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| APO3 A+F3 O1F3 F1F3 +YF3 YYF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • <b>**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قندهار ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الكاظميةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کریسلاء۸۲، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۷۸، ۱۹۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MILE W. Z. M. M. M. M. LAA LAW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| منے۸۳                                     |
|-------------------------------------------|
| الموصل (الحلباء، أم الربيعين) . ١٦٦، ١٦٧، |
| AF1, 777, 377, A77, P77, •37,             |
| 7.93                                      |
| نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ٩٨٤، ٣٤٤، ١٥٥، ٨٨٥، ٢٩٥، ٩٥٥،             |
| 315, 715, 815, 375                        |
| نجراننا                                   |
| النجف٢٥٢، ٢٤٤، ٢٥٥                        |
| نهر الحسينية                              |
| الهند ٨٤، ٥٧٤، ٩٧٥، ٠٠٢، ٣٠٠              |
| هولندة ٨٠٤                                |
| هيت                                       |
| ورتامبرغ                                  |
| اليمن٧٢٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٤٥                |

0,00,00,00



| الصفحة  | عدد الأبيات | القانية     | أول البيت                          |
|---------|-------------|-------------|------------------------------------|
|         |             | (الهمزة)    |                                    |
|         |             | (\$)        |                                    |
| YYA     | Y Y         | الضهباة     | منطق مصقع ولفظ وجيز                |
| 000     | 1           | Flitzer     | وإذا وفَّق الإله أناسًا            |
| *73     | ¥           | الأراة      | لما جرى ذكر الفضائل والنهي         |
| 173     | *           | الحسناة     | رقّ لفظًا وراق معنيّ فجاءت         |
|         |             | (\$)        |                                    |
| 14+-177 | ٧٥          | وأماة       | لا ترق صيب المدامع ماء             |
|         |             | (*)         |                                    |
| 141     | 4           | الأتباء     | أرج النسيم سرى من الزوراء          |
| 141     | *           | للتداج      | أي حرف إذا قرأناه عكسًا            |
| 141     | ۲           | المساع      | أي لفظ في الصبح يوجد بعض           |
| TAT     | 1           | السماع      | إن ثرم جزءه ففي الأرض يلفي         |
| 724     | ¥           | كرواثه      | فاستجله نظمًا كأن عروضه            |
| 4174879 | 1           | أدوائي      | فسَكِوتُ مِن رَبًّا حَواشي يُرهِهِ |
|         |             | (الباء)     |                                    |
|         |             | (بُ)        |                                    |
| TYA     | 4           | وائب        | فمن ذكر وجد يسلب المرء لبه         |
| 44.     | *           | کاتپُ       | علي لربع العامرية وقفة             |
| 1 = 4   | 1           | مينا المناب | وإذا تكون كريهة أدعى لها           |



| الصقحا          | عدد الأبيات | القافية      | أول البيت                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| YAY             | 1           | وأكذب        | إنْ كنت قد بُلَفْت عني جناية  |
| ***             | ٧           | تقارب ً      | فرّط آذان الرجال بحكمة        |
| 144             | 1           | قربً         | بندودكم وصل ومتخطكم رضا       |
| 7 - 4           | 1           | تغربُ        | نلت شموس الأولين وشمسنا       |
| 410             | ٣           | القواضب      | يديك سمر الخط لاالخط تنثني    |
| 377             | ٣           | Çavo         | ودوني الوصال والوصل عذب       |
| 011             | ٧           | لراغبُ       | ولاي ما عندي إليك وسيلة       |
| 010             | 1           | يتقلب        | ما شُمّي الإنسان إلا من أسمه  |
| 377             | 1           | تذهب         | ي الله أشكو لا إلى الناس أنني |
| ***             | ١           | كذوبُ        | لا تمحكم بأول ما ثراه         |
| ***             | 1           | <b>ئ</b> ینے | إساكني أكناف طيبة كلكم        |
| 400             | 1           | <b>لیب</b>   | قد يقرض الشعر البكيّ لسانه    |
|                 |             | (ب)          |                               |
| ۳۲٦             | ۲.,         | الحقائبِ     | بيب إلى الفتيان صحبة مثله     |
| 7.0             | ۲           | أحبايه       | قق الرسائل غير مجد نشىرها     |
| \$77\$          | 13          | الألياب      | ، هذا الكتاب خير كتاب         |
| 441             | ۲           | المستجاب     | راح الناس يا مولاي تدعو       |
| £7"0            | 1+          | أحابي        | وشكري هذا لمحمود شكري         |
| 131273          | ١           | الكثب        | ظم اللؤلؤ المتثور منطقه       |
| 7+7             | ٣           | يقريه        | م تر أن الحق دار بقطبه        |
| Y + a           | *           | کریه         | أم يعدل قام في أمر ويه        |
| 7 - 7           | ۲           | حزيه         | م يك للمختار أكرم صحبه        |
| <b>19 – 279</b> | 40          | بالكوامب     | يتك بكر النظم كاعب            |
| 172.07          | 1           | قلبي         | باساعة تمضي ولا يعض ساعة      |
| 48              | 1           | حيب          | ما الدهر إلا غصة فاصطبر لها   |
| 277             | AY          | العجيب       | مارضة الغريب إلى القريب       |
| 414             | **          | العجيب       | ناضلة الأديب مع الأديب        |
| 770             | 1+          | نجيب         | ي تطاول نيه افتخار            |





| أول البيت                           | القافي        | عدد الأبيات | الصفحة      |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                     | (ب <u>̃</u> ) |             |             |
| الشمس في كبد السماء وتورها          | ومغار         | ١           | 114         |
| نرأ كتابك واعتبرهُ قريبا            |               | ٣           | 147.        |
|                                     | (التاء)       |             |             |
|                                     | (تُ)          |             |             |
| نم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا         | انبات         | £           | 148         |
| نم ذا أنيه منك طرفًا ناعسًا         | فسن           | ٤           | 381         |
| نم ذا أنبه منك طرفًا ناصسًا         | راقبتًا       | ٤           | 144         |
| لم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا         | لسلية         | £           | 145         |
| لم ذا أنبه منك طرفًا ناعسًا         | شهدةً         | ŧ           | 140         |
| نم ذا أنبه منك طرفًا فاعسًا         | عهدة          | ٤           | 34/104      |
|                                     | (تِ)          |             |             |
| ذهبت عنه بؤسة وشفاءه                | بالعزما       | 11          | 440         |
| حمد لله مع الصلاة                   | الصلاد        | 1+          | <b>{</b> 0. |
|                                     | (الحاء)       |             |             |
|                                     | (خُ)          |             |             |
| هلَ وُدِّي إِنْ بخلتم بالوقا        | تشحو          | 1           | 700         |
|                                     | (خ)           |             |             |
| للا يعثنم للمشوق تحية               | رواح          | ۲           | 7 - 7       |
| اذكرونا مثل ذكرانا لكم              | نزحا          | 144         | TPE . 197   |
|                                     | (ح)           |             |             |
| على القلوب من القلوب دلاتل          | الأشبا        | 1           | AF3         |
| لا يا ليل هل لك من صباح             | بداح          | \$          | 700         |
| إنَّ ابنَ عمَّ الموء فاعلمُ جِناحُه | -<br>انج-     | 1           | TVO         |
| كاد أطير من شوقي إليكم              | الجنا         | ١           | 711,140     |
|                                     | (الدال)       |             |             |
|                                     | (\$)          |             |             |
| لى يوم فخر ومجديشاد                 | وتلاذ         | 1           | 771         |



| آول البيت                           | القافية                                 | عدد الأبيات | الصفحة  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------|
| ام لذكرك كل القيام                  | توردُ                                   | 11          | 197-197 |
| و أني استزدتك فوق ما بي             | المزيد                                  | 1           | 140     |
| واحدًا في ملكه متصرفًا              | لمصفي                                   | 1           | 7 + 3   |
| قت وهل يهجع المقصد                  | غُذُ                                    | 0 \         | VY3-PY3 |
| مجل الأقمار حسنًا وجهه              | القدُ                                   | ٨           | YY'3    |
| سلت إلينا درّة مكنونة               | والجود                                  | 14          | 013-113 |
| كري لهمتك العلياء محمود             | ممدود                                   | 4           | 178     |
| يت مولانا برتبتك التي               | ځسوگ                                    | 4           | ۳۸,     |
| يل بشاطي النهر حين قطعته            | سعيد                                    | 14          | 147-141 |
| مبير والوعساء بيني وبيتكم           | أجليدُ                                  | 1           | V031173 |
|                                     | (3)                                     |             |         |
| الشبريعة ألبست بجنابه               | أبرادا                                  | ٥           | ofV     |
| فد السَّادات خدامهم                 | السؤددا                                 | 4           | ***     |
| بديد الرآي قد أحكمت سدًا            | وعدا                                    | ١           | *44     |
| كري قد بلغت هدىً ورشدا              | المد                                    | ٨           | 733     |
| ي من هوى ميّ وإن شط دارها           | اعلجتو                                  | Y           | P 0 0   |
| وكان غير الوجد يقدح زنده            | أصلدا                                   | ٤           | 004     |
| ليف سلو أهل الخيف ودّي              | ودا                                     | ٤           | AGG     |
|                                     | (و)                                     |             |         |
| ن لم يبت والخطب يصدع شمله           | الأكباد                                 | 1           | ۳۲۹     |
| وآه لو تکن ملء فمي                  | للصادي                                  | 1           | 140     |
| زت أجر الصيام والعيد واقاك          | معاد                                    | 4           | 741     |
| دار ذكر مييئنا بالوادي              | رقادي                                   | 17          | 141-14+ |
| <i>وي إذا جار الزمان وملجئي</i>     | عمادي                                   | ٣           | 797     |
| والمحال متيم أخفى الضنا             | العوادِ                                 | ۲           | 113     |
| ث اشتياقًا لا ينهنه بالعد           | الله الله الله الله الله الله الله الله | Y           | EAV     |
| م أر أمثال الرجال تفاوئنا           | بواحي                                   | ١           | 714     |
| عَائِبًا عَنْ مُاطْرِي وَهُو حَاضِر | والبعيا                                 | ١           | 177.07  |





| أول البيت                      | القافية  | عددالأبيات | المفحة   |
|--------------------------------|----------|------------|----------|
| متيقظ العزمات عذنهضت به        | يتعق     | ۲          | 441      |
| جامع أشتات علوم الورى          | تشهير    | ۲          | PP/2 YT0 |
| سيد فاق كل حبر مسود            | الجدور   | ٨          | 733      |
| وإذا أراد الله نشسر فضيلة      | حسود     | ١          | TYT      |
| دمت للعالم عطري الشذى          | الحسود   | ١          | YAA      |
| فما أبصرت عيناي غير محمد       | ومحمود   | 1          | 024      |
| هثيت يا صاحب الإحسان والجود    | الصناديد | 10         | A33-P33  |
| هم القوم يروون المكارم عن أبٍ  | June     | ٧          | 770      |
| أيام دولته الغراء تحسبها       | الغيي    | ٣          | P37      |
|                                | (3)      |            |          |
| لاتقل شعرًا ولا تهمم به        | فأجأن    | ١          | 401      |
|                                | (الذال)  |            |          |
|                                | (ذِ)     |            |          |
| بأبكار أفكار المعاني تلذذي     | كجهبذ    | í          | ***      |
| لقدكان في أسلاف أهلي وعوذي     | منقذ     | ٤          | 7+7      |
| بدائع أفكاري حوت كل مأخذ       | أحوذي    | ٤          | 1.0      |
|                                | (الراء)  |            |          |
|                                | (C)      |            |          |
| كلم كأن الشهد من ألفاظه        | لسائر    | ١          | ٣٦       |
| لا تتّهمني بالمنام             | غوادً    | ٣          | 004      |
| فرد بمثل كماله ونواله          | أعصارها  | 1          | ٥٧       |
| وإن صخرًا لتأثم الهداةً به     | ناڑ      | ١          | ToT      |
| وتحسب أنك جِرمٌ صغيرٌ          | الأكبرُ  | 4          | Y + Y*   |
| فلو أنصف الأكرادكنت خطيبهم     | ناثر     | ٣          | 794      |
| أيا محمود شكري إن شكري         | قاصرً    | Υ          | 277      |
| إذا نزلوا الأرض المحيلة أخصبت  | المواطرٌ | ٣          | 272      |
| رق الزجاج ورقت الخمر           | الأمل    | ۲          | 0/7, PP3 |
| قد يدَّعي اللص الخؤون تعفَّفًا | ويضبئر   | ١          | YA+      |



| أول البيت                                | _    | القانية | عدد الأبيات | الصفحة  |
|------------------------------------------|------|---------|-------------|---------|
| قا إمام المسلمين ومذهب الحق              |      | والمظهر | 4           | 774     |
| ا ابن الجال الشم من آل حاشم              |      | كسيرها  | ٤           | 279     |
|                                          | (5)  |         |             |         |
| . حلا لفظه ورق فهل كئنت                  |      | مشتارا  | ٣           | £ ¥ 1   |
| ما كانَ أبهي منه في النَّـاس منظرًا      |      | مخيرا   | ŧ           | 770     |
| بي من هواكم ما يرى الصبر دونه            |      | صبرا    | A.          | mm.     |
| كم قائل لي هل وجدت نظيره                 |      | الئرى   | 1           | 791     |
| صِلُّ مصابِ الدُّهِ رِ فَقُدُكُ مَاجِدًا |      | الثرى   | *           | ***     |
| لو أن لي في كل منبت شعرة                 |      | مقصرا   | 1           | *1.     |
| في كلِّ يسوم للمثناينا رزيَّنَّةً        |      | تتفطرا  | 4.          | 377     |
| مذي إليك من الأشواق أكثرها               |      | وأوفرها | Y           | 177     |
| ما أنا بالناسي صناتعه التي               |      | تذكرا   | r           | 779     |
| ببنا وأيسم الله كسل مصيبة                |      | مرا     | ۲           | ***     |
| لطيف لو معاني خلقه                       |      | وخمرا   | *           | 473     |
| كم تثريث على الأسماع درّ قم              |      | متثورا  | ١           | 277     |
| طيب الذات يا من كان عنصره                |      | وكافورا | *           | 44.     |
| ارك الله ما أسماك من رجل                 |      | وتصويرا | ٣           | TAA     |
|                                          | (رِ) |         |             |         |
| مستجير بعمرو عندكربته                    |      | بالنار  | 1           | 11141   |
| ما قلت من شعر تكادبيوته                  |      | الحبر   | ١           | 904     |
| اني کتابٌ منك لو مرّ نشـره               |      | القبي   | •           | 300     |
| مئي على الزمان محالا                     |      | حو      | 1           | A + Y   |
| رُبُّ بيانِ في كلام تصوغه                |      | السحر   | 4           | 274     |
| لمس تجلت في الدجي أم سنا البدر           |      | نحو     | 44          | 201     |
| ماثبتي لو أعتب الدهر للدهر               |      | الغدر   | £ £         | 150     |
| صاحب الحسب الرفيع ومن سما                |      | والثسو  | 18          | 133-733 |
| لپس على الله بمستنكر                     |      | البشير  | ١           | 124     |
| الله ما سمعت أذني ولا نظرت               |      | بصري    | ١           | 0 * *   |



| الصفحة       | عدد الأبيات | القافية   | أول البيت                            |
|--------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| 7"1 •        | 1           | يحطو      | بالرفق تبلغ ما تهواه من إرب          |
| ***          | 7"          | صاغو      | وأرغم آناف الطغاة فأصيحت             |
| To.          | ١           | الصافر    | اسد عليّ وفي الحروب نعامةٌ           |
| ۸۱۵          | \$\$        | وقب       | على الدهر لم أعتب وإن لج في الغدر    |
| Y+7:A+Y      | 1.4         | ذكر       | ناه فكري في روض أسرار شكري           |
| 002          | ١           | ذكر       | نذكّرني عهدًا وما كنت ناسبًا         |
| 14.          | ١           | والذِّكرِ | غياث البرايا في الرزايا مهذب السجايا |
| T+V-T+0      | 79          | فكري      | لست أدري وليتني كنت أدري             |
| 3.43         | ۲           | كالخبر    | عذوية لفظ في فصاحة منطق              |
| 2+43+10      | **          | العمو     | معاتبتي لو أعتب الدهر للدهر          |
| 001          | 1           | العمر     | معاتبتي لو أحتب الدهو للدهو          |
| PAT          | ٥           | العقير    | وغادرني المؤمان كما تراني            |
| 011          | ١           | حمير      | نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر          |
|              |             | (الزاي)   |                                      |
|              |             | (5)       |                                      |
| Y = 0        | £           | وابتزا    | يقولون لم لا تمتدح جدك الذي          |
| * • *        | ₹           | فاعتزا    | بقولون لم لا تمتدح جدك الذي          |
| 317          | £           | الوجزا    | بقولون لم لا تمتدح جدك الذي          |
| 3 • 7 4 7 17 | ٤           | والعزى    | بقولون لم لا تمتدح جدك الذي          |
| Y . 0        | ٤           | ركزا      | بقولون لم لا ثمتدح جدك الذي          |
|              |             | (السين)   |                                      |
|              |             | (سِ)      |                                      |
| Y37,76Y      | ١           | دارسِ     | رجال من القوم الأُلي عن كمالهم       |
| 747          | *           | المدارسي  | رجال من القوم الألى من كمالهم        |
| ۳A           | ١           | القناعيس  | راين اللبون إذا ما لز في قرن         |
|              |             | (الصاد)   |                                      |
|              |             | (صُ       |                                      |
| 970          | ١           | رصاص      | فرصاص من أحبيته ذهب كما              |



| الصفحة      | عدد الأبيات | القانية      | أول البيت                     |
|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
|             |             | (الضاد)      |                               |
|             |             | (ضِ)         |                               |
| TVo         | 1           | ۔<br>رافضي   | ، كان رفضًا حبُّ آل محمدِ     |
|             |             | (الطاء)      |                               |
|             |             | (طُ)         |                               |
| YAY         | Y           | فرطوا        | قع قوم فاخروا برجالهم         |
|             |             | (المين)      |                               |
|             |             | (غُ)         |                               |
| \$40        | ١           | يتوجع        | أبد من شكوى إلى ذي مروءة      |
| 191         | ١           | المدرغ       | باهلي تحته حنظلية             |
| 740         | ۲           | الأدمعُ      | كنت يوم البين حاضر لوعتي      |
| <b>79</b> V | Υ           | الأمنعُ      | الني أيدي الزمان يحادث        |
| TAV         | ٣           | أروع         | ير ومرُّ الحادثات تزيده       |
| 1+1         | ١           | المروغ       | نسي إذا حدثتها بكريهة         |
|             |             | ( <u>é</u> ) |                               |
| 976         | ٣           | ادغى         | هما ادَّعي ذو النقد أنك واحد  |
| ***         | ٧           | طلعا         | الكلمات البجامعات تخالها      |
| FA3         | 1           | beau         | لمعيَّ الذي يَظُنُّ بك الظَّن |
| oya         | 4           | ثطوعا        | ى مدحك العالي عليّ فريضة      |
|             |             | (9)          |                               |
| 774         | ١           | داعي         | يل الموت غاية كل حي           |
| ٧٨          | ١           | دموعِي       | ي آثارهم فأذوب شوقا           |
|             |             | (القاء)      |                               |
|             |             | (ث)          |                               |
| 191         | ١           | يوصف         | ىلى تفنن واصفيه بوصفه         |
|             |             | (ټ)          |                               |
| £09.E0A     | **          | واكفث        | ئ الرُّصافة مر سالف           |





| أول البيت                               | القافية       | عدد الأبيات | الصفحة         |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                                         | (القاف)       |             |                |
|                                         | (ق)           |             |                |
| رَإِنَّ أَشْعَرَ بِيتٍ أَنتَ قَائِلُه   | صدقا          | ٧           | TOE            |
| وللدهر أثواب فكن في ثيابه               | وأخلقا        | ۲           | 41.            |
| وإنما الشَّعْرُ لُبُّ المرَّء يَعرِضُهُ | لقمح          | Y           | PIV            |
|                                         | (قِ)          |             |                |
| تجلى كبدر بإشراقه                       | لثتاقه        | 4.4         | +33-/33        |
| سهري لتنقيح العلوم ألـذُّ لي            | عناق          | ٣           | TOA            |
| أبادية الأعراب عني فإنني                | المتضايق      | ١           | PPT            |
| مني إليك سلام                           | رقَّه         | ٣           | 200            |
| إذا امتحن الدنيا لييب تكشفت             | صديق          | 1           | 440            |
| إن رأيتم جسمي بأرض دجيل                 | التحقيق       | Ť           | 274            |
|                                         | (الكاف)       |             |                |
|                                         | ( <u>(</u>    |             |                |
| یا قلب ہشـری قد بلغت مناکا              | مداكا         | ٩٥          | <b>3</b> 77-17 |
| كيف أسلو ومهجتي كلما لاح                | للقاكا        | ١           | 144            |
|                                         | (রু)          |             |                |
| هي الدنيا تقول بملء فيها                | وفتكي         | 1           | 270            |
|                                         |               |             |                |
|                                         | (اللام)       |             |                |
|                                         | (む)           |             |                |
| أيا دارها بالخيف إن مزارها              | أهوالُ        | ١           | Y41 4TV        |
| علامة العلماء واللج الذي                | ساحلُ         | ١           | £7             |
| فيا موت زر إن الحياة ذميمة              | <b>م</b> ازلُ | 1           | 145            |
| قه قطعوا ربقة الإسلام وانقطعوا          | وانخزلوا      | ٣           | TAE            |
| ضحك العراق وأهله يقدومكم                | الهاطلُ       | ١           | ***            |
| قليل منك يكفيني ولكن                    | قلبلً         | ١           | 154            |



| الصفحة  | عدد الأبيات | القافية |                 | أول البيت                                  |
|---------|-------------|---------|-----------------|--------------------------------------------|
|         |             |         | (لَ)            |                                            |
| 777-777 | 3.4         | حاله    |                 | ا لومه إنَّ الهوى قد أماله                 |
| 440     | ٣           | أنزكه   |                 | أهل بيت رسول الله حيكمٌ                    |
| 777     | ۲           | ومقصلا  |                 | ل منثر به الضبريح تبجلل                    |
| 119     | ١           | سقلا    |                 | لشمس لا فيتمو أنوارها شملت                 |
| 171     | ١           | سقلا    |                 | لشمس لاخبتم أنوارها شملت                   |
| 0+£     | ۲           | وأكملا  |                 | سي الليالي أن تمن بنظمنا                   |
|         |             |         | (لِ)            |                                            |
| ٤٨٠     | ١           | الرحال  |                 | ل صاع العزيز في أرحل القوم                 |
| 14+     | ٦           | المعالي |                 | زتَ بِما يروق من المعاني                   |
| 14.     | ٤           | غالي    |                 | يز بكل إنشاء سميدًا                        |
| 4.24    | 1           | المبجل  |                 | ر قرب من جاتب البعد أقبل                   |
| ع م     | ١           | خاذلي   |                 | موت زر إن الحياة ذميمة                     |
| ***     | ١           | بمعزل   |                 | له كم من ليلة قد قطعتها                    |
| 1A1     | Y           | الوصل   | <br>در قما تصفه |                                            |
| 190     | ١           | بالتفل  |                 | لمهر يعكس آمالي ويقتعني                    |
| TOI     | ٥           | فلوكِ   |                 | هززناك هززنا صارمًا<br>هززناك هززنا صارمًا |
|         |             |         | (ن)             |                                            |
| 707     | *           | وصلّ    |                 | التعد لفظ ضمير متصل                        |
| #1V.#11 | 17          | وتأمل   |                 | على غير ما تراه المعوّل                    |
|         |             |         | (مُ)            |                                            |
| 007     | 1           | ختامٌ   | 1               | لامٌ يقول المسك إني نظيره                  |
| 2777    | 1           | ظلامها  |                 | لى بطلعته الهموم كأنه                      |
| 0 + 7   | ١           | الجهامُ |                 | ن الخير بطء كتبك عني                       |
| 737     | *           | قدمُ    |                 | ريحين على هام الأثير أبها                  |
| AT3     | 1           | والندم  |                 | ني أسأت فأين العفو والكرم                  |
| ***     | ١           | الصوارم |                 | ء<br>. كسفت تلك الشموس وأعمدت              |
| 7.4     | 1           | ومعتصم  |                 | معشس حبهم دين ويغضهم                       |





| أول البيت                     | القافية          | عدد الأبيات | الصفحة |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------|
| ن كل معنى يكاد الميث يقهمه    | والقلم           | ١           | TOY    |
| شعر صعب وطويل شلّمه           | يعلثه            | *           | 307    |
|                               | (الميم)          |             |        |
|                               | (مّ)             |             |        |
| م لكم من تظرة في وأفة         | نياما            | \$          | 79.    |
| بان الهري حتى تجنبه الهوى     | الدما            | Y           | TAY    |
| يدون منه أن يكون مؤخرًا       | ألتقدما          | 1           | 777    |
| ة صدود الإلف عن إلغه          | حرمه             | ١           | 194.   |
| فلفني إذلال نفسي لعزها        | لتكرما           | 7           | 744    |
| للذي يبغي وصول كماله          | السما            | ٧           | 777    |
| ي الشعر إلا أن يُقيء وديته    | محكم             | *           | Too    |
| ليك يؤمل منه الجميل           | الكريم           | 4"          | 714    |
| عاديثه مثل زهر الرياض         | جبيك             | 4           | ۵۳۸    |
|                               | ( <sub>p</sub> ) |             |        |
| سسى معارقة الجسوم تصح كي      | الهائم           | ¥           | Y74    |
| ويغداد جنة الأرض لكن          | r <sub>[t]</sub> | *           | 244    |
| يت نسأتم حنير وشؤام           | الأجسا           | 3           | 77"1   |
| نكمٌ على أهل العقول يبثها     | والأحك           | ٣           | PTV    |
| للامه افتخرت على سمر القنا    | טליגע            | *           | 273    |
| اشثت يومًا أن تسود عشيرة      | والشتم           | *           | 4.24   |
| ما الحربُ إلا ما علمتم وذقتمُ | المرج            | *           | 454    |
| الكاتبين يسمر الخط ما تركت    | ogusta.          | 1           | ٤٠     |
| حن الذين تعارفت أرواحثا       | آدم              | *           | 277    |
| الموقد لوليّ الأمر والتعم     | ابمتميم          | **          | 773,77 |
| سقا بفضلك وهو أعظم حلفة       | الأعظ            | *           | 273    |
| لتديه مادام في الجسم روحه     | أعظم             | £           | 370    |
| الذي صاغت يدي وقمي            | قلمي             | 3           | 1/3    |
| ركلَّ جارحة مثي لها لغة       | · ·              |             | TAA    |

## 個個海



| الصفحة                                       | عدد الأبيات | القافية       |         | أول البيت                          |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------|------------------------------------|
| Y73                                          | Ψ           | آنج           |         | قد طال ليلي وأجفائي بهِ قَصُــرَتْ |
| 4.4.h                                        | ١           | مقبع          |         | إذا غِبتَ لم أجزع لبعد مفارق       |
| 730                                          | ۲           | الحميم        |         | فلو شاهدتهم والزائريهم             |
|                                              |             |               | (النون) |                                    |
|                                              |             |               | (5)     |                                    |
| 437                                          | ٧           | الإنسانُ      |         | حاز الكمال من الورى الإنسان        |
| 007                                          | ١           | أجفانً        |         | سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم     |
| 377                                          | 1           | تعمانًا       |         | ظننت نعمان يدتو من مُخَطِّينًا     |
| <b>***</b> ********************************* | ۸r          | <b>ئ</b> كونُ |         | أحزن النفسَ ما تراه العيونُ        |
| 770                                          | Y           | قنونًا        |         | طويت بإحراز الفنون وكسبها          |
|                                              |             |               | (3)     |                                    |
| 377                                          | 1           | وقرآنا        |         | ضحوا بأشمط عنوان السجود به         |
| 170                                          | ١           | عنوانا        |         | وحاجة دون أخرى قد سمحث بها         |
|                                              |             |               | (نِ)    |                                    |
| ۳۳۵                                          | ١           | وجيراني       |         | روعت بالبين حتى ما أراع له         |
| ٧٧                                           | ١           | بالإنسان      |         | لست أدري ولا المتجم يدري           |
| 277                                          | **          | جمادٍ         |         | أغصون بان أم قدود حسان             |
| *********                                    | ١           | يماثي         |         | فماكل مخضوب البنان بثينة           |
| 770                                          | 1           | بالمهان       |         | أحز الله فيك الدين عزًّا           |
| ۲A                                           | Y           | مرئي          |         | إن تكن في سواك من تعتبرني          |
| tov                                          | *           | الأمن         |         | وإنك أحلى في جفوني من الكرى        |
| ۳۰۵                                          | 4           | ويئي          |         | إذا ما اشتقت يومًا أن أراكم        |
| 711                                          | 1           | الدينِ        |         | كل امريّ تُرجى مودّته              |
| 277                                          | ٤           | والتخمين      |         | متيقظ الأفكار يدرك رأيه            |
| 773                                          | ٣           | بالتكويتي     |         | ورأيت من أخلاقه بوجوده             |
|                                              |             |               | (5)     |                                    |
| Tol                                          | 1           | مستكن         |         | والمفرد الجامد قارغٌ وإن           |





| أول البيت                       | القانية        | حدد الأبيات | الصفحة      |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                 | (الهاء)        |             |             |
|                                 | (_a)           |             |             |
| فضائل لم تزده معرفة             | ذكرناها        | 1           | 3915+17     |
| فلأشكرنك ما حييت وإن أمت        | فبرها          | ١           | 1911173     |
| جزيت عن بئت فكر قد بعثت بها     | التهديها       | 14          | A773 P71    |
|                                 | ( <u></u> )    |             |             |
| وكن قريرًا أخا العلياء إن لنا   | 4              | 1           | 347         |
| من لي يانسانٍ إذا أغضبته        | جوا <u>ب</u> ه | a           | AYO         |
| إذا ما جئته بالله قَبَّل        | يديه           | ۲           | 107         |
|                                 | ( <u>^</u> a)  |             |             |
| الليالي من الزمان حبالي         | غيجه           | ١           | YEV         |
| فكأني أونيت قرطي ماريه          | سارية          | ١           | AYA         |
|                                 | (الياء)        |             |             |
|                                 | (يَ)           |             |             |
| خليليّ ما للحادثات وما ليا      | شرابيا         | ۳A          | \AV - 1A0   |
| فدى لك يا بغداد كل قبيلة        | ودياريا        | ١           | Y73         |
| فرحت به أجلو همومي وأجتلي       | الضيا          | ١           | 448         |
| وعين الرضاعن كل عيب كليلة       | المساوية       | 1           | 791         |
|                                 | (الألف اللينة) |             |             |
| تحظى عريضة الثناء والدعا        | سعى            | 4           | ۸ø          |
| ألا بلّغن يا راكبًا حرفدًا نضوى | يطوي           | 24          | 1 V3 - 3 V3 |





| الصفحة                             | الاسم                                                  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 740                                | إبطال التأويلات                                        |  |
| AIF. PIF                           | الاختيارات                                             |  |
| 170                                | أدب الكتاب                                             |  |
| 044                                | أربح الفوائد في أرجح المقاصد                           |  |
| ٨٠٢                                | الاستغاثة في الرد على البكري                           |  |
| 777, 377, 477, 0.77, 777, 373      | الأسرار الإلهية شرح القصيدة الأحمدية                   |  |
| 090                                | الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد                  |  |
| 770                                | أسنى مطالب الأريب في مدائح السيد طالب باشا النقيب.     |  |
| 3503550                            | أسواق العرب أيام الجاهلية                              |  |
| \£V                                | إظهار الأسرار                                          |  |
| YEE                                | إظهار الحق                                             |  |
| £V0                                | إصجاز القرآن للباقلاني                                 |  |
| £ 9 £                              | الأمثال السائرة والأقوال الدائرة على ألسنة أبناء العرب |  |
| <b>Y</b> \$%.\\$\$                 | الإنسان                                                |  |
| YWV                                | الأيك                                                  |  |
| 772                                | الإيمان                                                |  |
| rye                                | الباقيات الصالحات                                      |  |
| 731,031                            | يدء الأمالي                                            |  |
| 17, 37, 401, 400                   | بدائم الإنشاء                                          |  |
| 097                                | بغية الإنسان في وظائف رمضان                            |  |
| ****                               | البغية الوافية على الألفية والكافية والشافية           |  |
| 071,717,717,8-3,113,013,713,       | بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب                        |  |
| AF3, P73, Y73, AA3, 0V0, + P0, Y77 |                                                        |  |
| 7Y9.7YA                            | بهجة الأسرار (البهجة القادرية)                         |  |
| o A 3                              | بيان الدليل في إبطال التحليل                           |  |
| ***                                | تاریخ ابن حساکر                                        |  |

### فهرس الكتب والصحف



| الصفحة                                 | الأسم                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.4                                    | اریخ ابن کثیر                                  |
| <b>**•</b> *                           | اريخ الخطيب البغدادي                           |
| VIT                                    | أويل مختلف الحديث                              |
| F73. Y73. P33. + 03. 3V0               | جريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان       |
| <b>YVT</b>                             | راجم أولياء بغداد بالتركية وترجمته للبندنيجي   |
| 7A+ 47VA 47Y7                          | رياق المحيين                                   |
| <b>7" "1</b>                           | تعرف في الأصلين والتصوف                        |
| ۵۰، ۲۳۸، ۳۵                            | تتعطف على التعرف في الأصلين والتصوف            |
| 899                                    | فسير الإمام الرازي                             |
| <b>**</b> \                            | لتقديس والتأسيس                                |
| 3.3                                    | تتلغراف                                        |
| 377 (318                               | لتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق      |
| 737: 737: 707: 707: 707: 727: 727      | بريدة الاعتدال                                 |
| ************************************** | and about an                                   |
| 7/3                                    | جريدة الإنسان                                  |
| 370,070,770,770                        | بريدة ثمرا <b>ت الفنون</b><br>- والعمار الفنون |
| 707, 707, 707, 707, 777, 977           | بريدة الجواثب                                  |
| 267,777,777,077,767                    | جريدة الزوراء                                  |
| 077.077                                | بحريدة المشرق                                  |
| P7, 73                                 | جمال اللسان وكمال الإنسان                      |
| 737                                    | لجواب الصحيح في الردعلى حبدة المسيح            |
| 710.711                                | لجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح               |
| 7 • 8                                  | بواهر البحار في فضل المختار                    |
| P375 VV3                               | عاشية الجرجاني على المطول                      |
| £VV                                    | ماشية الدواني على شرح العضد<br>                |
| 777.377                                | حاشية القطر                                    |
| 044                                    | لخطب النجدية                                   |
| 0 • 0                                  | باغ زاده                                       |
| 777,777,7.2.29.                        | لدين الخالص لصديق حسن خان                      |
| 4 • 4                                  | راكية الصغرى                                   |
| 111                                    | مالة في نسبة اللغة العربية إلى اللغاث السامية  |
| 7 20                                   | مالة الكندي                                    |
| EAA                                    | ِسائل ابن كمونة<br>وح المعاتي                  |



| الصفحة                                 | الأسم                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۵۸۳                                    | رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين                                                                   |  |  |
| 497, 497, 993                          | سو الفرقان (سر القرآن)                                                                               |  |  |
| 174                                    | سر الليال                                                                                            |  |  |
| A+71 + 771 PV9                         | سيرة عمربن الخطاب رضي اللهعنه                                                                        |  |  |
| 7.7                                    | السيف الرباتي                                                                                        |  |  |
| 0 • 0                                  | شاني زاده                                                                                            |  |  |
| 44                                     | شجرة الأنوار                                                                                         |  |  |
| 174                                    | شرح الإظهاد                                                                                          |  |  |
| 1.1                                    | شوح الإقناع                                                                                          |  |  |
| £YY                                    | شرح التفتازاني على القسم الثالث من مفتاح العلوم                                                      |  |  |
| ¥VV                                    | شرح حسام الدين على مفتاح العلوم                                                                      |  |  |
| ٤٧٧                                    | شرح الطوسي على المختصر                                                                               |  |  |
| 7147.716                               | شوح العقيلة الأصفهانية                                                                               |  |  |
| Y9V                                    | شرح القصيدة لمحمد أمين السويدي                                                                       |  |  |
| 4 % TV3                                | شرح كتاب سيبويه للسيرافي                                                                             |  |  |
| ************************************** | شرح كثاب عمر وضي الله عنه المشتمل على ما يجب للقاضي في القضاء لابن<br>القيم الحنبلي (إعلام الموقعين) |  |  |
| £1                                     | شرح مختصر المنتهى                                                                                    |  |  |
| <b>8</b> VV                            | شرح المختصر والمنتهي للتفتازاني                                                                      |  |  |
| \$YY                                   | شرح المختصر والمنتهي للجرجاني                                                                        |  |  |
| 09+                                    | شرح مسائل الجاهلية                                                                                   |  |  |
| 717                                    | شرح منظومة الإمام السيوطي                                                                            |  |  |
| 3/3                                    | الشرق                                                                                                |  |  |
| <b>#</b> *#                            | الشعر والشعواء لابن قتيبة                                                                            |  |  |
| +37,737                                | صحيح القياس في طبقات الناس                                                                           |  |  |
| Y 1 T                                  | مسلح الإخوان                                                                                         |  |  |
| 717                                    | صواعق الشريعة في هدم الحصون المنيعة                                                                  |  |  |
| 390                                    | الضياء الشارق في رد شيهات المازق المارق                                                              |  |  |
| 777                                    | الطراز الأنفس في شعر الأخرس                                                                          |  |  |
| 777                                    | الطراز المذهب شرح قصيدة الباز الأشهب                                                                 |  |  |
| \$1\$                                  | ملويفة                                                                                               |  |  |
| <b>\$ \$ A</b>                         | العروة الوثقي                                                                                        |  |  |
| <b>T.T</b>                             | المعقل والثقل                                                                                        |  |  |
| 1.4.2.2.4.                             | عقود الجمان في المنطق والبيان                                                                        |  |  |





| الصفحة                  | الاسم                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 774                     | موارف المعارف                                                          |
| 7 0 9 9 . 0 9 5 . 0 9 . | فاية الأماني في الرد على النبهاتي                                      |
| 375                     | فرائب الاغتراب وتزهة الألباب                                           |
| £V1 x Y 1 T             | بتح المنان ودصلح الإخوان                                               |
| 2 P a                   | _<br>لفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والمخوارق          |
| +3/                     | يض القريحة على نقش الصفيحة                                             |
| 173,773                 | لقصيدة الحميدية                                                        |
| ***                     | للادة الجواهر                                                          |
| 777                     | נגוני.                                                                 |
| 488                     | لقول الفسيح في الود على من بدل دين المسيح                              |
| 818                     | تتاب فيما في اللغة الإسبائية من الدخيل من اللغة العربية                |
| £Y%                     | لكتاب لمسيبويه                                                         |
| 27.73                   | نمال الإنسان وجمال اللسان، وانظر: جمال اللسان                          |
| +07, 707, 307           | سان العرب                                                              |
| ¥ + +                   | بجلة الأحكام العدلية                                                   |
| 7.7.7.0                 | مجلة لغة العرب                                                         |
| 3 + 5                   | مجلة النيرا <i>س</i>                                                   |
| 771, 117, 717, 717      | لختصر التحقة الاثني عشرية في الردعلي فرق الشيعة الإمامية وغير الإمامية |
| 740                     | -<br>لختصر الصواعق                                                     |
| 09A                     | لمختصر منهاج السنة                                                     |
| AIF                     | بدارج السائكين في شرح منازل السائرين                                   |
| 404                     | لمغنى لابن هشام                                                        |
| <b>EYY</b>              | فتاح العلوم                                                            |
| 3+8                     | المقنع                                                                 |
| YTA                     | مناقب الإمام أبي حنيفة لحسين البشدري                                   |
| 711                     | نظومة اين سند                                                          |
| 777                     | ئهاج السنة                                                             |
| 7"11                    | وافقات عمربن المخطاب رضي الله عنه                                      |
| 120.122.737.737.037     | ء<br>عر اللاِّلي                                                       |
| <b>∀*</b> + £           | زهة الألباب لشهاب الدين محمود الألوسي                                  |
| 44                      | شوة المدام                                                             |
| <b>"\" &amp;</b>        | قض أساس التقديس                                                        |
| Yer                     | لنوافح العنبرية في المآثر السرية                                       |





| جمال الدين الأفغاني ٤٤٤، ٥٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إبراهيم بن محمد الراوي                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| جمال الدين القاسمي١ ٢٠ ٥ ٢٠ ٦١٦ ٦١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إبراهيم حقي                                                                     |
| حاكم أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إبراهيم خطيب جامع نبي المله شيث عليه                                            |
| حامد أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السلام ٢٩٦                                                                      |
| حسن حسني محرر جريدة الإنسان ١٣ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو القاسم أحد مجتهدي كربلاء ٢٥٥                                                |
| حمد البسام ۲۰۰ ریاض باشا ۲۰۰ سري باشا ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۹۲ ، ۲۳۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، | أبو الهدى الصيادي الرفاعي ۱۸۸، ۲۲۳، ۲۷۳، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰ |
| شاكر بك الميرالاي ٥٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 £ 9 . 0 £ V                                                                   |
| صالح الدخيل ٦١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أحمد حسن طبارةطبارة                                                             |
| عباس العذاري ٣٦٤، ٣٣٤، ٤٣٤، ٤٣٤،<br>٤٤٩، ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحمد عزت باشا العمري۵۰۵، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۰<br>۳۱۷، ۳۱۷، ۳۲۲، ۳۲۲، ۵۷۹،              |
| عبدالباقي ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أديب كردي                                                                       |
| عبد الحميد بن أحمد الشاوي ٤١٧، ١٨٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آغا محمد صادق                                                                   |
| 840 (844 (84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جريدة الاعتدال                                                                  |

(۱) ويقصد به المرسِل أو المرسَل إليه بخلاف المؤلف ووالده؛ إلا إن كان مجهولًا، والصفحة تشير إلى بداية الرسالة.

#### فهرس الرسائل بحسب الاسم



| علي بن فاسم                                                                                                              | عبدالحميدبن عبدالمجيدالسلطان                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علي بن محمد رضا كاشف الغطاء ٢٥٦                                                                                          | العثماني۱۰۰۰                                                                                      |
| علي بن تعمان الألوسي ١ • ٣، ١ • ٣، ٢ • ٣،                                                                                | عبد الرحمن ٥٩                                                                                     |
| 4.0                                                                                                                      | عبدالرحمن بن سعيد الرافعي مفتي                                                                    |
| علي تقي الطباطباتي ٤٧٩                                                                                                   | الإسكندرية ٢٥٣                                                                                    |
| عمر فهمي أفندي ٣٧٨، ٣٧٨، ٣٨١، ٣٨١                                                                                        | عبد الرحمن بن محمد البسام ٢٩٣ ، ٢٩٤ ،                                                             |
| عمر لطفي البودرومي شيخ الإسلام ٥٧٤                                                                                       | 777                                                                                               |
| فرج الله ٤٧٥                                                                                                             | عبد الله بن خلفعبد الله بن عثمان المضيان ٦٢١                                                      |
| فؤاد بن أحمد عزت الفاروقي ٣٣٣                                                                                            |                                                                                                   |
| قاسم أفندي آل عريم مفتي عانات ١٠١                                                                                        | عبدالله بهاء الدين الألوسي والدالمؤلف ٤٦،<br>٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥١، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥،                      |
| قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر ۲۱۲،                                                                                       | <ul><li>Υοι Λοι • Γι 1 Γι ΨΓι ΨΓι 3 Γι ο Γι</li><li>ΓΓι ΥΓι ΡΓι ΡΓι • Υι 1 Υι 1 Υι 1 Υι</li></ul> |
| ۲۲۱، ۲۱۹، ۲۱۸ ۲۳۳ کرلودي لندبرج ۲۳۳، ۴۱۱، ۴۱۳، ۱۳، ۵۱۳، ۵۱۳، ۴۱۳، ۴۱۳، ۵۱۳، ۵۱۳، ۴۱۳، ۴۱۳، ۵۱۳، ۴۱۳، ۴۱۳، ۴۱۳، ۴۱۳، ۴۱۳، | 3 V 2 O V 2 V 2 V 2 V 2 V 3 V 4 Y 4 Y 4 Y 4 Y 4 Y 4 Y 4 Y 4 Y 4 Y 4                               |
| 7/3                                                                                                                      | 09, 59, 48, 89, 7.1, 7.1, 3.1,                                                                    |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣ ٥، ٩٧ ٥، ٩٢٩:                                                                                    | 0+1, 7+1, +11, 711, 711, 311,                                                                     |
| 777.77.                                                                                                                  | ٥١١، ١١١، ٨١١، ١٢١، ١٢١، ٢٢١،                                                                     |
| محمد بن عبد العزيز المانع ٥٨٥، ٥٩٢،                                                                                      | 771,771,071,171,771                                                                               |
| X17,177                                                                                                                  | عبدالله حسيب الفاروقي ٢١٤، ٣١٣، ٣١٤،                                                              |
| محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ٥٨٨                                                                                          | عبد المجيد بن حسن الشاوي ٤٨١، ٤٨٤،                                                                |
| محمد رشید رضا                                                                                                            | ٥٨٤،٣٨٤، ٥٥٠                                                                                      |
| محمد سعيد التميمي ٢٤٤                                                                                                    | عبد المحسن بن عبد العزيز الياهلي ٢٢٣،<br>٢٢٧، ٩٤، ٤٩١، ٤٩٣                                        |
| محمد سعيد الموصلي ٦٦١، ١٦٨، ٢٧٢، ١٧٢،                                                                                    | عبد النافع أفندي والي الموصل . ٣٤٩، ٣٤١،<br>٣٤٤                                                   |
| محمد سعيد بن محمود سعيد النجفي ١٦ ٥،                                                                                     |                                                                                                   |
| ۲۲م                                                                                                                      | علي بن حسين العوضي الحلي ٢٥٥، ٢٦٠،<br>٢٦٤، ٢٦٦، ٥٦٩                                               |
| محمد فهمي                                                                                                                | علي بن سليمان اليوسف التميمي ٢٣٥،                                                                 |
| محمد قاسم المدرس الثاني في الأعظمية ٤٤٩                                                                                  | ۷۳۲، ۲۹۲، ۸۹۲، ۷۸۱، ۳۲۲، ۱۲۲،                                                                     |
| محمود أفندي                                                                                                              | 777.770                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                   |



| <br>الحنبلي | الهيتي | العقيلي | سليمان | محمودين |
|-------------|--------|---------|--------|---------|
|             |        | 77.     | .YOA.  | YOY     |

| محمود شكري الآلوسي جد المؤلف ٨٥     |
|-------------------------------------|
| مسعود أفندي                         |
| معروف ۲۰۰۵                          |
| مقبل بن عبد الرحمن الذكير ٢٢٢، ٢٢٠  |
| ناصر الدين الخطيب بكربلاء ١٨٩، ١٩٠، |
| 091, 791, 491, 891, 407, 407,       |
| ٧٠٢، ٨٠٢، ١٢، ١١٥، ١٤٥، ١٥٥،        |
| 079.077.077                         |

0,00,00,0

والذة عبدالله بهاء الدين الآلوسي ...... ٧٤

يحيى السلاوي....السلاوي...



| الصفحة              | الاسم منه أو إليه(١)                  | التاريخ                |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ø II                | محمود أفندي                           | ۱۱ جمادی ۱۲۷۰          |
| 04                  | عبدالله بهاء الدين الآلوسي والدالمؤلف | ۲۰ رجب ۱۲۷۱            |
| 0 2 1               | أحمد بن عبد الحميد الشاوي             | 4 جمادي الأولى ١٢٨١    |
| 01                  | مجمود أفتدي                           | ۱۲۸۲ رمضان ۱۲۸۲        |
| Y+Y                 | تاصر الدين الخطيب بكربلاء             | ٢٦ ذي القعدة ١٢٩٥      |
| 117                 | جمال الدين القاسمي                    | 17000                  |
| 138                 | محمد سعيد الموصلي                     | ٥ تشرين الثاني • ١٣٠   |
| 1VY                 | محمد منعيد الموصلي                    | ٧ كاثون الثاني • ١٣٠٠  |
| <b>₹</b> + <b>∀</b> | ۔<br>کرلودي لندبرج                    | ینایر ۱۸۸۲ موافق ۲ ۱۳۰ |
| TAL                 | يمحيي السلاوي                         | سلخ شعيان ٤٠٤          |
| <b>48</b> A         | يحيى السلاوي                          | ۷ شعیان ۴ ۱۳۰          |
| 713                 | كرلودي لندبرج                         | غ يوليو ١٨٨٧           |
| <b>**</b> A         | إبراهيم بن محمد الراوي                | ۱۷ جمادی الثانیة ۱۳۰۵  |
| ***                 | أبو الهدى الصيادي الرفاحي             | 12 : 0 Zim 15          |
| 440                 | أبو الهدى الصيادي الرقاعي             | ٢٥ جمادي الآخرة ١٣٠٥   |
| 774                 | أبر الهدى الصيادي الرفاعي             | سلخ شعبان ۲۳۰۵         |
| YYÉ                 | آير الهدى الصيادي الرقاعي             | ۳ شوال ۱۳۰۵            |
| ***                 | أبو الهدى الصيادي الرفاعي             | ٢٣ ذي القمدة ٢٣        |
| oVó                 | عمر لطفي البودرومي شيخ الإسلام        | ١٨ جمادي الأولى ٢٩١٦   |
| ATA.                | علي بن سليمان اليوسف التميمي          | ٣ ربيع الثاني ٢ - ١٣٠  |
| APY                 | على بن سليمان اليوسف الثميمي          | ٢٢ جمادي الآخرة ٢٠٦    |

<sup>(</sup>۱) ويقصد به المرسِل أو المرسَل إليه بخلاف المؤلف ووالده؛ إلا إن كان مجهولًا ، والصفحة تشير إلى آخر الرسالة.

|   |   | :                                                                                                         |  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |   | •                                                                                                         |  |
|   | - | 4                                                                                                         |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | •                                                                                                         |  |
|   | • | :                                                                                                         |  |
|   |   |                                                                                                           |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | 2                                                                                                         |  |
|   |   | -                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | ÷                                                                                                         |  |
|   |   |                                                                                                           |  |
|   |   |                                                                                                           |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   |                                                                                                           |  |
|   |   | á                                                                                                         |  |
|   |   |                                                                                                           |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | ÷                                                                                                         |  |
|   |   | ÷                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | 9                                                                                                         |  |
|   |   | ÷                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | ŧ                                                                                                         |  |
|   |   | ï                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | i                                                                                                         |  |
|   |   | ï                                                                                                         |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | Ė                                                                                                         |  |
|   |   | i                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | i                                                                                                         |  |
|   |   | ï                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | ÷                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | ÷                                                                                                         |  |
|   |   | ï                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | ï                                                                                                         |  |
| 1 |   | ì                                                                                                         |  |
| • |   | i.                                                                                                        |  |
|   |   | ï                                                                                                         |  |
| • |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | i                                                                                                         |  |
|   |   | ì                                                                                                         |  |
|   |   | i                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
| A |   | i                                                                                                         |  |
| - |   | i                                                                                                         |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |
|   |   | 1                                                                                                         |  |
|   |   | 做做好做做好,这个我们可以我们的一个多好多时间的多时间的对话,我们在我们的有关,我们就是我们的一个,我们的我们的,我们的我们的,我们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们 |  |
|   |   | :                                                                                                         |  |

| الصفحة | الاسم منه أو إليه                     | التاريخ               |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| T+0    | على بن نعمان الآلوسي                  | ۸ رجب ۱۳۰۶            |
| £\V    | كرلودي لندبرج                         | ١٣ وبيع الأول ١٣٠٧    |
| 707    | رياض باشا                             | ٥ رجب ١٣٠٧            |
| 702    | عبد الرحمن بن سعد الراقعي             | ٥ رچپ ۱۳۰۷            |
| 111    | جمال الدين الأفغاني                   | ٢١ ذي الحجة ٢١        |
| TVV    | عمر فهمي أفندي                        | أواخر منحرم ١٣٠٨      |
| 444    | عمر فهمي أفندي                        | ۲۱ صفر ۱۳۰۸           |
| TAI    | عمر فهمي أفتدي                        | أواخر صفر ۱۳۰۸        |
| TAR    | عمر فهمي أفندي                        | أواشو صفر ۱۳۱۸        |
| 444    | سري باشا                              | ۲۶ مایس ۱۳۰۸          |
| £ + Y  | قاسم أفندي آل عريم مفتي عانات         | ۱۸ شوال ۱۳۰۸          |
| *1.    | أحمد عزت باشا العمري                  | ١٨ ذي القعدة ١٨ • ١٣  |
| Y1V    | قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر         | ۲۰ محرم ۹ ۱۳۰         |
| T1A    | أحمد عزت باشا العمري                  | ۱۱ صفر ۱۳۰۹           |
| 717    | أحمد عزت باشا العمري                  | ١٦ ربيع الأول ١٣٠٩    |
| 747    | عيد الرحمن بن محمد اليسام             | ٢٩ ربيع الأول ١٣٠٩    |
| 717    | عيدالله حسيب الفاروقي                 | أواخر ربيع الأول ١٣٠٩ |
| 144    | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ٢٦ ربيع الآخر ١٣٠٩    |
| Y + Y  | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ٢ جمادي الأولى ١٣٠٩   |
| 198    | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ١١ جمادي الأولى ١٣٠٩  |
| 14+    | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ٢٠ جمادي الأولى ١٣٠٩  |
| 197    | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ١١ جمادي الآخرة ١٣٠٩  |
| 010    | ناصر الدين الخطيب                     | ١٢ جمادي الآخرة       |
| *1.    | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ۲۵ جمادي الآخرة ۱۳۰۹  |
| Y • V  | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ٢٦ جمادي الأولى       |
| 717    | ناصر الدين الخطيب بكربلاء             | ۳ جمادی ۱۳۰۹          |
| 199    | ناصر الدين الخطيب يكريلاء             | ۲۱ جمادی ۱۳۰۹         |
| 797    | سري باشا                              | أواخر رمضان ١٣٠٩      |
| 719    | قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر         | ۱۱ شوال ۱۳۱۰          |
| ***    | مقبل بن عبدالرحمن الذكير              | ۲٤ شوال ۱۳۱۰          |
| 440    | عبدالمحسن بن عبدالعزيز الباهلي        | ٢١ ذي الحجة ١٣١٠      |
| . 73   | عيد الحميد بن أحمد الشاوي             | ٢١ محرم ١٣١١          |
| 4.1    | على بن نعمان الألوسي                  | ۲۷ ربيع الأول ۱۳۱۱    |
| 709    | محمودين سليمان العقيلي الهيتي الحنبلي | ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۱۱   |





| الصفحة          | الاسم منه أو إليه                       | التاريخ                 |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ۵۱۰             | أحمدين عبدالحميد الشاوي                 | ١٣١ جمادي الأولى ١٣١١   |
| 0 14            | ناصر الدين المخطيب                      | ٣٤ جمادي الأولى ١٣١١    |
| 914             | أحمد بن عبد الحميد الشاري               | أواخر جمادي الأولى ١٣١١ |
| ٥١٧             | محمد سعيد بن محمود سعيد النجفي          | ١٦ جمادي الآخرة ١٣١١    |
| PIG             | ناصر الدين الخطيب                       | ١٨ جمادي الآخرة ١٣١١    |
| OYY             | ناصر الدين الخطيب                       | جمادي الآخرة ١٣١١       |
| 970             | ناصر الدين الخطيب                       | ۲۷ جمادي الآخرة ۱۳۱۱    |
| or.             | ناصر الدين الخطيب                       | سلخ جمادی الآخرة ۱۳۱۱   |
| 977             | أحمد بن عبد الحميد الشاوي               | ٥ رجب ١٣١١              |
| 009             | محمد سعيد الموصلي                       | غرة شعبان ١٣١١          |
| <b>£</b> + +    | محمود شكري الألوسي                      | ۳ شعبان ۱۳۱۱            |
| 373             | عباس العذاري                            | ۲۹ شعیان ۱۳۱۱           |
| <b>79</b>       | سري باشا                                | ۱۰ رمضان ۱۳۱۱           |
| 700             | محمود شكري الألوسي                      | ۱۳۱۱ رمضان ۱۳۱۱         |
| 10              | محمد سعيد الموصلي                       | ۲۵ صفر ۱۳۱۲             |
| £ 9.A           | محمله سعيد                              | رييع الأول ١٣١٢         |
| 173             | علي بن حسين عوض المحلي                  | ۲۶ شعبان ۱۳۱۲           |
| ٥٧٠             | علي بن حسين العوضي الحلي                | شعبان ۱۳۱۲              |
| \$70            | علي بن حسين عوض الحلي                   | ۱۲ ومضان ۱۳۱۲           |
| £AY             | عبد المجيد بن حسن الشاوي                | ٤ ذي القعدة ١٣١٢        |
| 7.93            | إبراهيم خطيب جامع النبي شيث عليه السلام | 1212                    |
| £A0             | عبدالمجيدين حسن الشاوي                  | ١٥ ذي الحجة ١٣١٣        |
| 747             | قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر           | محرم ١٣١٤               |
| 891             | عبدالمحسن بن عبدالعزيز الباهلي          | ۸ صفر ۱۳۱۶              |
| <b>£97</b>      | عبدالمحسن بن عبدالعزيز الباهلي          | ١٤ ربيع الثاني ١٣١٤     |
| £74             | علي بن حسين عوض الحلي                   | ١٢ ذي القعبة ١٣١٤       |
| <b>&amp;T</b> • | عبدالحميدين أحمدالشاوي                  | 1710                    |
| PAS             | علي بن سليمان اليوسف التميمي            | 177.0                   |
| 848             | عبدالمحسن بن عبدالعزيز الباهلي          | 1777                    |
| <b>£YY</b>      | فرج الله                                | 1717                    |
| YAY             | أبو الهدى الصيادي الرفاعي               | 1117 محرم 1171          |
| 047             | أحمد بن عيد الحميد الشاوي               | ١٥ ربيع الأغر ١٣١٦      |
| ۳۲۵             | أحمد حسن طيارة                          | ٩ رجب ١٣١٦              |
| 770             | أحمد حسن طبارة                          | شعبان ۱۳۱۲              |
|                 |                                         |                         |

| West derive | • |
|-------------|---|

| الصفحة                           | الاسم منه أو إليه            | التاريخ               |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| AFO                              | أحمد حسن طبارة               | ٥ رمضان ١٣١٦          |
| £AY                              | عبد المجيد بن حسن الشاوي     | ۱۳۱۳ شوال ۱۳۱۳        |
| 044                              | حمد البسام                   | ۲۰ شوال ۱۳۱۲          |
| 0 2 0                            | أحمدين عبدالحميدالشاوي       | ٤ ذي القعدة ١٣١٦      |
| 378                              | علي بن سليمان اليوسف التميمي | ۳۰ شوال ۱۳۲۱          |
| 975                              | علي بن سليمان اليوسف التميمي | غرة محوم ١٣٢٣         |
| 118                              | صالح الدخيل                  | ١٠ ربيع الثاني ١٣٢٤   |
| YYF                              | علي بن سليمان اليوسف التميمي | ۲۵ جمادی الثانیة ۱۳۲۲ |
| 3 • £                            | جمال الدين القاسمي           | ٢٠ ذي الحجة ١٣٢٧      |
| 771                              | عبد الله بن عثمان المضيان    | ٢٩ ربيع الأول ١٣٧٨    |
| 094                              | محمد بن عبد العزيز المانع    | ٢٢ ذي القعدة ١٣٢٨     |
| 097                              | محمد بن حسن المرزوقي         | ٢٤ ذي القعدة ١٣٢٨     |
| ۰۸۸                              | محمد بن عبد العزيز المانع    | \$ ربيع الثاني ١٣٢٩   |
| 091                              | محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ  | ٢٦ جمادي الأولى ١٣٢٩  |
| 114                              | محمدوشيدرضا                  | ۱۳ شعیان ۱۳۲۹         |
| A.P.O                            | محمدين حسن المرزوقي          | ١٦ ذي القمدة ١٣٢٩     |
| 7 • 4                            | جمال الدين القاسمي           | ٢٩ ذي الحجة ٢٩        |
| 719                              | محمد بن عبد العزيز المانع    | ١٣٣٠ محرم ١٣٣٠        |
| 777                              | محمدين عبدالعزيز الماتع      | ٣ صفر ١٣٣٠            |
| 177                              | محمد بن حسن المرزوقي         | ۲ رجب ۱۳۳۱            |
| 777                              | محمد بن حسن المرزوقي         | ۲۸ رمضان ۱۳۳۱         |
| 78.                              | محمد بن حسن المرزوقي         | ۲۸ ربیع ۱۳۳۲          |
| 744                              | عبد الله بن خلف              | ٢٠ وبيع الأول ١٣٣٩    |
| 173                              | إبراهيم حقي                  | غير مؤرخ              |
| 700                              | أبو القاسم أحد مجتهدي كربلاء | غير مؤدخ              |
| PALLYFY, (YY) 3AY, 6AY, FAY, PAY | أبو الهدى الصيادي الرفاعي    | غير مؤرخ              |
| 370,730,730,830,730              | أحمد بن عبد الحميد الشاوي    | غير مؤرخ              |
| 7.0, 777, 740                    | أحمد عزت باشا العمري         | غير مؤرخ              |
| 799                              | آدیب کر دی                   | غير مؤرخ              |
| 799                              | بعض الأكابر في إسلامبول      | غیر مؤرخ              |
| 290                              | يعض الأمراء                  | غير مؤرخ              |
| 411                              | جريدة الاعتدال               | غير مؤرخ              |
| £\$V.££7                         | جمال الدين الأفغاني          | غير مؤدخ              |





| الصفحة                                                                                                                                                 | الاسم منه أو إليه                                                                                                                                                                           | التاريخ                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4<44                                                                                                                                                 | حاكم أفندي                                                                                                                                                                                  | غير مؤرخ                                                                                     |
| £1£                                                                                                                                                    | حسن حسني محرر جريدة الإنسان                                                                                                                                                                 | غير مؤرخ                                                                                     |
| 407, 507, 797, 977, 737                                                                                                                                | سري باشا                                                                                                                                                                                    | غير مؤرخ                                                                                     |
| 337, FPT                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| £V£                                                                                                                                                    | سليمان بن سحمان                                                                                                                                                                             | غير مؤرخ                                                                                     |
| 7.40                                                                                                                                                   | شاكر بك الميرالاي                                                                                                                                                                           | غير مؤدخ                                                                                     |
| £79:277                                                                                                                                                | عباس العذاري                                                                                                                                                                                | غير مؤدخ                                                                                     |
| 007                                                                                                                                                    | عبد الباق <b>ي</b>                                                                                                                                                                          | غير مؤرخ                                                                                     |
| £47.51A                                                                                                                                                | عبد الحميد بن أحمد الشاوي                                                                                                                                                                   | غير مؤرخ                                                                                     |
| D.Y                                                                                                                                                    | عبد الحميد بن عبد المجيد السلطان العثماني                                                                                                                                                   | غير مؤرخ                                                                                     |
| 7 •                                                                                                                                                    | عبدالرحمن                                                                                                                                                                                   | ے<br>غیر مؤرخ                                                                                |
| FP7.303.003                                                                                                                                            | عبدالرحمن بن محمد البسام                                                                                                                                                                    | فير مؤرخ<br>غير مؤرخ                                                                         |
| V31 K31 P31 3 61 001 F01 Y0                                                                                                                            | عبدالله بهاء الدين الألوسي والد المؤلف                                                                                                                                                      | ــ<br>غير مؤرخ                                                                               |
| 101 Po1 Pr1 78, 78, 38, 01                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| /1.V+.V+.14.17/,171.17                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 77, 77, 37, 77, 77, 87, 17                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| YA1 "A1 3A1 YA1 AA1 PA1 +1                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| \V                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| ***************************************                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 112,117,117,119,110                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 112:117:117:1-9:1-0                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 141:114:1114:111                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | عبدالله حسيب الفاروقي                                                                                                                                                                       | غير مؤرخ                                                                                     |
| //////////////////////////////////////                                                                                                                 | عبد الله حسيب الفاروقي<br>عبد المجيد بن حسن الشاوي                                                                                                                                          | غیر مؤرخ<br>غیر مؤرخ                                                                         |
| #12:#1#<br>                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                           | -                                                                                            |
| 001:2117:117:110  YYY:YY  YY3:170  YY3:170  YY3:170  YX3:170                                                                                           | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي                                                                                                                                | غير مؤرخ<br>غير مؤرخ                                                                         |
| 744<br>447.714°10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'1                                                                                                | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي<br>عبد النافع أفندي                                                                                                            | غیر مؤرخ<br>غیر مؤرخ                                                                         |
| 17):19:11A:117:10<br>17):17:10:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:                                                                                 | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي<br>عبد النافع أفندي<br>علي بن حسين عوض الحلي                                                                                   | غیر مؤدخ<br>غیر مؤدخ<br>غیر مؤدخ<br>غیر مؤدخ                                                 |
| 171:114:11.011:01<br>171:170:177:171<br>174:177<br>174:170<br>174:170<br>174:17:737:170<br>170:1717:1717                                               | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>هبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي<br>عبد النافع أفندي<br>علي بن حسين عوض الحلي<br>علي بن سليمان اليوسف التميمي                                                   | غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ                                     |
| 171:114:11A:117:110 177:170:177:171  YY                                                                            | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي<br>عبد النافع أفندي<br>علي بن حسين عوض المحلي<br>علي بن سليمان اليوسف التميمي<br>علي بن قاسم                                   | غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ                         |
| 171:19:11:01:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17                                                                                                    | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي<br>عبد النافع أفندي<br>علي بن حسين عوض المحلي<br>علي بن سليمان اليوسف التميمي<br>علي بن قاسم<br>علي بن محمد رضا كاشف الغطاء    | غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ             |
| 171:114:114:110 171:114:114:110 171:17:17:171 171:17:17:17 171:17:17:17:17 171:17:17:17:17 171:17:17:17:17:17 171:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17: | عبد المجيد بن حسن الشاوي عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي عبد النافع أفندي علي بن حسين عوض المحلي علي بن سليمان اليوسف التميمي علي بن قاسم علي بن محمد رضا كاشف الغطاء علي بن نعمان الآلوسي | غير مؤرخ<br>غير مؤرخ<br>غير مؤرخ<br>غير مؤرخ<br>غير مؤرخ<br>غير مؤرخ<br>غير مؤرخ<br>غير مؤرخ |
| 171:114:114:110 171:114:114:110 171:110:117:110 171:17:17:17 171:17:17:17:17:17 171:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:                               | عبد المجيد بن حسن الشاوي<br>عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي<br>عبد النافع أفندي<br>علي بن حسين عوض المحلي<br>علي بن سليمان اليوسف التميمي<br>علي بن قاسم<br>علي بن محمد رضا كاشف الغطاء    | غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ<br>غير مؤدخ             |

| الصفحة                                                                    | الاسم منه أو إليه                      | التاريخ  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| A+33+133113                                                               | كرلودي لندبرج                          | غير مؤرخ |
| a. Y                                                                      | محمذ سعيد                              | غيو مؤرخ |
| 287                                                                       | محمد سعيد التميمي                      | غير مؤرخ |
| 377                                                                       | محمد سعيد الموصلي                      | غیر مؤرخ |
| ۵۲۵                                                                       | محمد سعيد بن محمود سعيد التجفي         | غیر مؤرخ |
| 7.0                                                                       | محمد فهمي                              | غير مؤرخ |
| 201                                                                       | محمد قاسم المدرس الثاني في الأعظمية    | غير مؤرخ |
| *** . * * * * * * * * * * * * * * * * *                                   | محمود بن سليمان العقيلي الهيتي الحنيلي | غير مؤرخ |
| 177: 777: 077: PPT: 177:<br>177: 777: F37: VP3: 1V0:<br>7V0: 7V0: V0: VV0 | محبود شكري الألوسي                     | غير مؤدخ |
| AV                                                                        | محمود شكري الألوسي جد المؤلف           | غير مؤرخ |
| 774                                                                       | مسعود أفتدي                            | غىر مۇرخ |
| 0+A                                                                       | معروف                                  | غير مؤرخ |
| <b>YYY</b> *                                                              | مقبل بن عبد الرحمن الذكير              | غير مؤرخ |
| T+A                                                                       | ناصر الدين الخطيب بكربلاء              | غير مؤرخ |
| ٧٥                                                                        | والنة عيدالله بهاء الدين الآلوسي       | غير مؤرخ |

0,00,00,0







| الصفحة       | الفائدة                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 371          | ما يقع فيه أكثر كتاب العصر من المبالغة في العبارات بما لا ينجوز |
| \ <b>V</b> + | إجازة من حسن أفندي البزاز لمحمد سعيد الموصلي                    |
| 181          | أبيات ملغزة لمحمد سعيد                                          |
| 410          | عدم قبول المؤلف الإجازة بالطريقة الرفاعية من الصيادي            |
| ***          | رد الصيادي على القاتلين بوحدة الوجود                            |
| <b>YV</b> •  | إنكار المؤلف على أصحاب الطريقة الرفاعية في العراق               |
| <b>79</b> A  | طلب علي بن سليمان اليوسف الإجازة من المولف                      |
| 13           | اهتمام المؤلف بتصحيح الطباعة                                    |
| cot          | نقد آدیی علی رسالة علی بن قاسم                                  |
| 00V (0Y7     | البده بجمع المؤلف للمكاتبات                                     |
| 114          | قراءة ابن محمان مدارج السالكين على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف |
| 741          | مؤلف التوضيح عن توحيد الخلاق هو محمد بن علي بن غريب             |

0,00,00,0





| يم الشيخ صبحي السامرائيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تقل   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ندمة٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المة  |
| ب الأول: مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الباء |
| الفصل الأول: ترجمة المؤلف الفصل الأول: ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| اسمه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| نشأته وشيوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| عقيدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| تلاملته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| مؤلفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| اتصالنا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| رفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| مراجع الترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| الفصل الثاني: تعريف عام بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| وصف النسخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| النسبة والعنوان النسبة والعنوان المستعدد ا  |       |
| صور من النسخة الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| بدائع الإنشاء القسم الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| بدائع الإنشاء القسم الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| رياض الناظريننام الناظرين المستورين المست |       |

<sup>(</sup>۱) لـم ألتزم عناوين المؤلف فـي الفهرس؛ لأن الكثير من المواضيع والرسائل غير معنونة، أو لا تفصح عن المضمون، فاجتهدت بذكر ما يعين القارئ على مطلوبه.

#### الفهرس العام للكتاب



| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموضوع                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أهمية الكتاب                              |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القصل الثالث: منهج التحقيق                |
| ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القسم الأول من كتاب بدائع الإنشاء         |
| *********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مقدعة المؤلف للقسم الأول                  |
| والتصوف والتصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خطبة كتابه التعطف على التعرف في الأصلين   |
| <b>*4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خطبة كتابه جمال اللسان وكمال الإنسان      |
| £Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خطبة كتابه عقود الجمان في المنطق والبيان  |
| صر المنتهى للعضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جواب کتاب متضمن طلب إرسال شرح مختد        |
| <b>\$V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كللك جواب كتاب                            |
| £A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رسالة أخرى                                |
| مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب فيه سؤال واستفتاء عن القراءة خلف الإ |
| <b>0</b> * 40020444490000444994494644446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسالة ودية إلى محمود أفندي                |
| <b>a /</b> ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رسالة توصية                               |
| 04 ****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عرض أشواق                                 |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ······································    |
| <b>60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعزية أخرى                                |
| <b>07</b> apragado de una cincidado de tentes en estado de la constanción de la constanci | رسالينة                                   |
| <b>8V</b> ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رسالية                                    |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسالة شكر إلى شيخه عبدالرحمن              |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تهنئة ترقية مع مزيد إطراء                 |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حث وتثبيط                                 |
| ****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جواب کتاب مشتمل علی محض خلوص              |
| <b>16</b> ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سؤال واستفسار                             |
| ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | احتذار عن تأخر المراسلة واستفسار          |



| استرضاء وإعذار المسترضاء وإعذار المسترضاء واعذار المسترضاء واعذار المسترضاء واعذار المسترضاء والمدار المدار المسترضاء والمدار المدار المسترساء والمدار المدار  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استرضاء وإعذار ١٦٠ ملح وخلوص ٢٦٠ ملح وخلوص ٢٧٠ ملح وخلوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جواب كتاب في تهنئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جواب تهنئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جواب مختصر عن محض خلوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عتاب على تأخر المكاتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعزية في والله والله المستنان الم |
| كتاب خلوص لزاهد صوفي٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شوق وشكاية غربة وعتاب وعتاب المعادية المعادية المعادية المعادية عربة وعتاب المعادية الم |
| كتابة الولد لوالدته وكان في سفر على الله الولد لوالدته وكان في سفر ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جواب كتاب ورد بعد طول اشتياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اشتياق وشكاية من عدم المكاتبة٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إظهار خلوص وشوق وشائل المستون ال |
| كتاب مريد لشيخه في الاستعطاف٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جواب مريد عن كتاب لشيخه وتسليته ممايد عن كتاب لشيخه وتسليته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توصية في حسم دعوى إلى جانب نيابة لواء كربلاء الجليلة٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تهنئة بالقدوم من الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسالة من جد المؤلف محمود الألوسي٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة ودية٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| استرحام م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خطبة كتاب جواب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| استرحام ما معالم من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تفقد واستفسار واستفسار المستفسار المستفس |
| تشكر وحمد نعمة تشكر وحمد نعمة المسابقة الم |
| رسالة ودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رسالة ردية ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### الفهرس العام للكتاب



| وضوع رقم الصفحة                                   | الم |
|---------------------------------------------------|-----|
| خلوص وبيان حال ٥٩                                 |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| تعزيـــة                                          |     |
| رجـــاء                                           |     |
| جواب كتاب                                         |     |
| جواب كتاب                                         |     |
| رسالة تتضمن إهداء كتاب وطلب النيابة في بعض الجهات |     |
| إلى المرشد الكشفى ذي الطبع الشفاف الشفى           |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| رسالة ودية إلى حامد أفندي                         |     |
| رسالة شكوى ووصف حال                               |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| رسالة تتضمن طلب النيابة في بعض الجهات             |     |
| تعزية بوفاة ولد                                   |     |
| رسالة تتضمن خبر وفاة جد المؤلف وتقسيم تركته       |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| استرحـام١٢٠                                       |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| رسالة ودية                                        |     |
| رسالة عن كتابه شرح الإظهار                        |     |
| رسالة تتضمن عرض وأشواق                            |     |
| من شيخ طريق إلى مريده                             |     |
| 177                                               |     |

### 心學



| 174                                       | تقاريظ أنيقة مشتملة على عبارات رشيقة . |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 174                                       | تقريظ على كتاب سر الليال لأحمد بن فار  |
| ف التلغراف                                | تقريظ آخر على أرجوزة الفاروقي في وص    |
| 148                                       | مختصر هذا التقريظ                      |
| 177                                       | تقريظ آخر على الباقيات الصالحات        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    | تقريظ آخر على كتاب نثر اللآلي          |
| الصفيحة                                   | تقريظ على كتاب نيض القريحة على نقشر    |
| 1 8 7                                     | تقريظ آخر على نثر اللآلي               |
| 184                                       | تقريظ آخر على كتاب نثر اللآلي          |
| 188                                       | تقريظ آخر على كتاب نثر اللآلي          |
| 1 80                                      | تقريظ آخر على كتاب نثر اللآلي          |
| 1 EV 200000000000000000000000000000000000 | تقريظ آخر على كتاب في النحو            |
| 184                                       | خطبة تقريظ آخر                         |
| عقاريظ                                    | فصل في ذكر بعض عبارات له صدَّر بها اا  |
| جورة التلغراف مسمسم                       | _                                      |
| 100                                       |                                        |
| 10V                                       |                                        |
| \ o \                                     |                                        |
| 10V                                       | استفتاح الكتب                          |
| 178                                       | ختم الكتاب وعنوانه                     |
| 177                                       | الرسائسل                               |
| 177                                       | رسالة ودية من محمد سعيد                |
| 174                                       | اجتماع المؤلف بمحمد سعيد               |
| ، بها على أبيات لمجيزه حسن البزاز ١٦٩     | رسالة من محمد سعيد تتضمن أبياتًا أجار  |
| مختصر التحقة الاثني عشرية                 | تقريض محمد سعيد على كتاب المؤلف        |
| 148                                       | قصائد لمحمد سعيد الموصلي               |

#### الفهرس العام للكتاب



| رقم الصفحة | الموضوع |
|------------|---------|
|            |         |

| قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصيدة في مدح الإمام الحسين رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قصيلة غزل غزل المستعدد ا |
| بيتان في الغزل المنزل المناسبة ا  |
| أبيات قالها ملغزًا١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قصيدة مطلعها وليل بشاطي النهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تشطير البيتين الذين مطلعهما: كم ذا أنبه منك طرفًا ناصبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قصيلة في حوادث الأيام الأيام الأيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة توصية بأحد المسافرين إلى أبي الهدى الصيادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسالة ودية من ناصر الدين أفندي ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة ودية من ناصر الدين أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة ودية من ناصر الدين أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة ودية من ناصر الدين أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة ودية من ناصر اللين أفندي ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة من ناصر الدين أفندي عن عريضة قضائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسالة ودية من ناصر الدين أفندي أفندي ويستريب المستريب المستريب ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| طلب تشطير بيتين لعبدالباتي الفاروتي في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة من ناصر الدين أفندي حول تشطير البيتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تشطير البيتين ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تخميس البيتين المنتان ال |
| تخميس أحمد أفندي الراوي للبيتينت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسالة شكر من المؤلف إلى ناصر الدين أفندي ٧٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسالة من ناصر الدين أفندي عن الشيخ عبد الرحمن الكيلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسالة ودية من ناصر الدين أفندي ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة من الشيخ قاسم آل ثاني حاكم قطرعن طباعة كتاب رد صلح الإخوان ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة من الشيخ قاسم آل ثاني حاكم قطر عن إنجاز طباعة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| رسالة شكر للشيخ قاسم آل ثاني حاكم قطر قطر ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسالة من مقبل الذكير عن طباعة الشيخ قاسم للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جواب على رسالة مقبل الذكير الذكير المستعدد المستع   |
| رسالة وقصيدة من عبد المحسن الباهلي شكرًا على تأليفه لكتاب رد صلح الإخوان ٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جواب على رسالة وقصيدة عبد المحسن الباهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتاب لبعض الأحبة في المدينة المنورة طيبة كتاب لبعض الأحبة في المدينة المنورة طيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسالة ودية إلى بعض الأحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جواب على رسالة لمحمد سعيد الموصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسالة إلى بعض المشايخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسالة ودية من علي بن سليمان اليوسف التميمي ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من علي بن سليمان عن قصيدة رد بها على ابن حنش ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تقريظ على كتاب حسين البيشدري في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تقريظ على كتاب يحيى السلاوي في تراجم القرن الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تقريظ على كتاب القول القسيح في الرد على من بدل دين المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تقريظ آخر للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تقريظ على كتاب الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قصة طباعة تفسير روح المعاني وتبرع صديق حسن خان لطبعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة لرياض باشا لطباعة التفسير المتعلق التفسير المتعلقة التفسير التفس |
| رسالة إلى مفتي الإسكندرية لطباعة التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جواب تهنئة على لسان سري باشا والي بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة على لسان سري باشا إلى بعض علماء النجف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رسالة ودية من محمود الهيتي الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جواب المؤلف على رسالة محمود الهيتي الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جواب المؤلف على رسالة محمود الهيتي الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| قصيدة أبي الهدى الصيادي في الشيخ الرفاعي وشرح المؤلف عليها، المسمى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأسرار الإلهية شرح القصيدة الأحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة من أبي الهدى الصيادي بخصوص الشرح وسلوك الطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جوابِ على رسالة أبي الهدى الصيادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسالة من أبي الهدى الصيادي لتشويق الناس على سلوك الطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جوابِ اعتذار على رسالة الصيادي عن سلوك الطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من أبي الهدى الصيادي تتضمن الإجازة بالطريقة لعـم المؤلف عبد الحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الألوسسيالالاوسسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسالة من أبي الهدى الصيادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رسالة من أبي الهدى الصيادي عن كتاب ترياق المحبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسالة من أبي الهدى الصيادي ردًّا على رسالة من عبد الرحمن القادري ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي توصية لعلي القدسي ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي شفاعة لعبد القادر أنندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي شفاعة لأحمد أفندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي وفيها استنكار المؤلف للغلو في الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي شفاعة لمحمد أقندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي توصية بأخيه محمد عارف الألوسي وعلي أفندي ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسالة إلى أبي الهدى الصيادي بلسان سري باشا والي بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسالة من عبد الرحمن البسام البسام ١٩٩٣ ١٩٩٣ ١٩٩٣ ١٩٩٣ ١٩٩٣ ١٩٩٣ ١٩٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رد على رسالة عيد الرحمن اليسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من علي بن سليمان اليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة لبعض الأكابر في إسلامبول ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة من علي بن نعمان الألوسي ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة من علي بن نعمان الألوسي الألوسي بين نعمان الألوسي بين نعمان الألوسي و المستحدد ال |
| رسالة من علي بن نعمان الآلوسسي تحتوي على قصيدة قرظ بها أحمد عزت العمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شرح المؤلف على القصيلة الأحملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| قصيدة قرظ بها إبراهيم الراوي شرح المؤلف على القصيلة الاحمدية ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصدي أحمد عزت الفاروتي بجمع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسالة من أحمد عزت الفاروقي بهذا الصدد المسالة من أحمد عزت الفاروقي بهذا الصدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة من أحمد عزت الفاروقي بهذا الصدد أيضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسالة من عبدالله حسيب الفاروقي بشأن تأليفه كتاب في الأدب وطلبه استعارة كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بلوغ الأرب ومدوره ومدور |
| رسالة من عبد الله حسيب الفاروقي بشأن تشطير بيتين في مدح الفاروق رضي الله عنه ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رسالة إلى عبد الله حسيب الفاروقي بشأن البيتين واستعارة كتاب بلوغ الأرب ٣١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة من أحمد عزت الفاروقي بشأن تأليفه كتاب عن الفاروق رضي الله عنه ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تقريظ على كتاب السيرة العمرية لأحمد عزت الفاروقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ترجمة أحمد عزت الفاروقي وخير وفاته ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسالة إلى بعض الأصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسالة أخرى إلى بعض الأحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة أخرى إلى بعض الأحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة إلى فؤاد العمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسالة إلى مسعود أفتدي على لسان البعض البعض المسان      |
| رسالة إلى سري باشا والي بغداد على لسان البعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسالة تهنئة إلى عبدالنافع أفتدي بمنصب والي الموصل على لسان البعض ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة إلى عبد النافع أفندي وكان رئيسًا للانتخاب في إسلامبول توصية بشأن بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإخوان على لسان البعض المنان البعض البعض المنان المنان البعض المنان المن       |
| رسالة إلى بعض أقاضل كربلاء على لسان سري باشا والي بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسالة على لسان سري باشا والي بغلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسمالة إلى عبدالنافع أفندي تهنئة له برئاسمة مجلس النواب بإسملامبول على لسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| البعض منديدينيوسية والمستورية وال |
| رسالة ودية إلى بعض الأفاضل٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة من يحيى السلاوي عن مسألة أدبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## القهرس العام للكتاب



| رقم الصفحة | لموضوع |
|------------|--------|
| 1 -        | والاق  |

| رسالة إلى يحيى السلاوي جوابًا عن المسألة الأدبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقال لجريدة الاعتدال في المحاكمة بين يحيى السلاوي وأحمد فارس ٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اعتذار المحرر من عدم نشر المحاكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قصيدة لمصطفى الحلبي الأنطاكي فيما حصل بين السلاوي وأحمد فارس ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رد عباس الحلي العذاري على القصيدة السايقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نبلة من ترجمة الأنطاكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قصيدة قرظ بها الأنطاكي شرح المؤلف على القصيدة الأحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قصيدة للأنطاكي عن الحرب بين الدولة العثمانية والروسية سنة ١٢٩٣هـ ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اتهام والي بغداد سري باشا بالعيل إلى التشيع، ودفاع العؤلف عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة إلى عمر فهمي دفاعًا عن سري باشابيند المستند      |
| جواب عمر فهمي على الرسالة ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تهنئة لعمر فهمي يرتبة قاضي العسكر المعسكر ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسالة أخرى إلى عمر فهمي دفاعًا عن سري باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة إلى سري باشا بعد توليه ولاية ديار بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جواب سري باشا وتتضمن إرسال نسخة من كتابه سر الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جواب على رسالة سري باشا باشا ما بالما بال        |
| قصيلة بمناسبة غرس خان الوند الوند على الوند المستدون المستد        |
| تهنئة لسري باشا بمناسبة إنشاء سد الهندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة لبعض الأكراد جوابًا عما كتبه من الثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| توصية ليعض التاس ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من قاسم أفندي مفتي عانةعانه معالم المعادد        |
| كتاب للبعض مخبرًا عن وصول كتابه معتمد على المستعدد المستع |
| رسالة من كرلودي لتدبرج وهو إعلان لجائزة ملك دولة السويد والنرويج أسكار الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| في تأليف كتاب هن العرب ١٠٠٣ العرب ال             |
| إرسال كتاب بلوغ الأرب للجائزة والرسالة التي كتبها لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صورة مكتوب آخر بنفس الموضوع ١٠٠٠ مورة مكتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





| رسالة من كرلودي لندبرج تنبئ بوصول كتاب المؤلف ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقال لحسن حسني عن الكونت كارلو لندبرج ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قصة فوز كتاب بلوغ الأرب بالجائزة ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة من كرلودي لندبرج بالفوز بالجائزة ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسالة من عبدالحميد الشاوي ١٧٤ ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسالة عبد الحميد الشاوي بشأن طباعة وترجمة كتاب بلوغ الأرب للتركية ١٨ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسالة جواب إلى عبد الحميد الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ترجمة عبدالحميد الشاوي وخبر وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قصيدة فخر لعبد الحميد الشاوي الشاوي ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسالة من إبراهيم حقي وسالة من إبراهيم حقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة إلى عباس العذاري لطلب بعض أوراق كتاب العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جواب من عباس العذاري ٢٣٣ عباس العذاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تقريظ عباس العذاري لكتاب المؤلف الأسرار الإلهية شرح القصيدة الأحمدية ٤٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قصيدة لعباس العداري قرظ بها كتاب المؤلف تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قصيدة لعباس العداري قرظ بها كتاب المؤلف تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة<br>النعمـــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النعمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| النعمان ١٣٦ النعمان العذاري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قاتمقامية الحلة ٤٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النعمان ١٣٦ قصيدة لعباس العذاري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قائمقامية الحلة ١٣٧ رسالة من عباس العذاري يرجو بها حسم مادة لبعض أحبائه ويتشفع له ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النعمان النعمان العداري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قاتمقامية الحلة ٢٣٧ رسالة من عباس العداري يرجو بها حسم مادة لبعض أحباته ويتشفع له ٤٣٩ قصيدة لعباس العداري عند قدوم أخ المؤلف عارف من إسلامبول ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النعمان النعمان العذاري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قائمقامية الحلة ٢٣٧ رسالة من عباس العذاري يرجو بها حسم مادة لبعض أحبائه ويتشفع له ٤٣٩ قصيدة لعباس العذاري عند قدوم أخ المؤلف عارف من إسلامبول ٤٤٠ قصيدة لعباس العذاري تهنئة بالعيد ٤٤٠ قصيدة لعباس العذاري تهنئة بالعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النعمان العداري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قائمقامية الحلة ٢٣٧ رسالة من عباس العداري يرجو بها حسم مادة لبعض أحبائه ويتشفع له ٤٣٩ قصيدة لعباس العداري عند قدوم أخ المؤلف عارف من إسلامبول ٤٤٠ قصيدة لعباس العداري تهنئة بالعيد لعباس العداري تهنئة من محمد سعيد التميمي لعودة المؤلف من السفر لكفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النعمان العذاري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قائمقامية الحلة ٢٣٤ قصيدة لعباس العذاري يرجو بها حسم مادة لبعض أحبائه ويتشفع له ٤٣٩ قصيدة لعباس العذاري عند قدوم أخ المؤلف عارف من إسلامبول ٤٤٠ قصيدة لعباس العذاري تهنئة بالعيد المؤلف من السفر ٤٤٠ قصيدة تهنئة من محمد سعيد التميمي لعودة المؤلف من السفر ١٤٤٤ قصيدة مدح بها محمد سعيد التميمي المؤلف ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٣٤٤ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤٤٢ ١٤ |
| النعمان العداري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قاتمقامية الحلة ٢٣٧ رسالة من عباس العداري يرجو بها حسم مادة لبعض أحباته ويتشفع له ٤٣٩ قصيدة لعباس العداري عند قدوم أخ المؤلف عارف من إسلامبول ٤٤٠ قصيدة لعباس العداري تهنئة بالعيد ١٤٤ قصيدة تهنئة من محمد سعيد التميمي لعودة المؤلف من السفر ٤٤٠ قصيدة مدح بها محمد سعيد التميمي المؤلف ١٤٤٤ وسالة من جمال الدين الأفغاني المؤلف ٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النعمان العذاري يمدح بها عارف الآلوسي أيام توليته قائمقامية الحلة ٢٣٧ رسالة من عباس العذاري يرجو بها حسم مادة لبعض أحبائه ويتشفع له ٤٣٩ قصيدة لعباس العذاري عند قدوم أخ المؤلف عارف من إسلامبول ٤٤٠ قصيدة لعباس العذاري تهنئة بالعيد المؤلف من السفر ١٤٤ قصيدة تهنئة من محمد سعيد التميمي لعودة المؤلف من السفر ١٤٤ قصيدة مدح بها محمد سعيد التميمي المؤلف ١٤٤٤ وسالة من جمال الدين الأفغاني توصية للبعض ١٤٤٤ رسالة من جمال الدين الأفغاني توصية للبعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### القهرس العام للكتاب



| رقم الصفحة | الموضوع |
|------------|---------|
| 1          |         |

| تقريظ محمد قاسم على كتاب المؤلف تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصيدة لأحمد أفندي الوتري في مدح المؤلفقصيدة لأحمد أفندي الوتري في مدح المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبيات لأحمد أفندي الوتري الوتري المناسبة المناسب     |
| رسالة من عبد الرحمن البسام تهنئة بالعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسالة إلى عبد الرحمن البسام جوابًا على التهنئة ومالة إلى عبد الرحمن البسام جوابًا على التهنئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسالة من علي بن حسين عوض الحلي دمالة من علي بن حسين عوض الحلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قصيدة لعلي بن حسين الحلي يمدح بها أخ المؤلف عارف الآلوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة من علي بن حسين الحلي الحلي المستون المعلم المستون المستون المعلم المستون ال |
| القصيدة الحميدية لعلي بن حسين الحليالمحميدية لعلي بن حسين الحلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من علي بن حسين الحلي المحلي       |
| أبيات ذيل بها علي بن حسين الحلي رسالته السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة من علي بن حسين الحليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر بعض ترجمة علي بن حسين الحلي الحلي عند علي بن حسين الحلي المعلم  |
| رسالة وقصيدة من سليمان بن سحمان يشكر بها المؤلف على تأليفه كتاب فتح المنان ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة من فرج الله الكردي الكودي الكودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ترجمة فرج الله الكردي الكردي الله الكردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسالة من علي تقي الطباطبائي أحد علماء الإمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة ودية من عبد المجيد الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ملحق بالرسالة السابقة يشتمل على تبليغ السلام لجملة من الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسالة من عبد المجيد بن حسن الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسالة من عبد المجيد بن حسن الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ملخص ترجمة عبد المجيد بن حسن الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسالة من علي بن سليمان اليوسف عن رغبة يوسف آل إبراهيم طباعة كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بلوغ الأرب للرغ الأرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تعليق المؤلف على الرسالة المولف على الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رسالة من عبد المحسن الباهلي عن كتب أرسلها الشيخ قاسم آل ثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





| رسالة من عبد المحسن الباهلي عن نفس الموضوع ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملخص ترجمة عبد المحسن بن عبد العزيز الباهلي ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جواب استرحام عن لسان بعض الأمراء 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مكتوب من الموصل كتبه إبراهيم خطيب جامع النبي شيث عليه السلام ٤٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جواب كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسالة من محمد سعيد يطلب قيها رسائل ابن كمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تقريظ لكتاب سر القرآن لسري باشا باشا ٤٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة للخليفة على لسان البعض المعض المعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من أحمد عزت العمري ١٠٠٠ العمري ١٠٠٠ العمري العم |
| رسالة من محمد فهمي فهمي وسالة من محمد فهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسالة من محمد سعيد تا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نېريك من بعض من بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تصينة مرسلة من أحمد الشاوي في منح المؤلف ٥٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جواب المؤلف على رسالة أحمد الشاوي ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رسالة من ناصر الدين الخطيب حول قصيدة أحمد الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حاشية على الرسالة يذكر فيها تخميس محمد سعيد النجفي للقصيدة ١٤ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسالة من ناصر الدين الخطيب حول تخميس قصيدة أحمد الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسالة من ناصر الدين الخطيب حسول تخميس محمد سمعيد النجفي لقصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| احمد الشاوي ۱۵ ما الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة من محمد سعيد خمس فيها قصيدة أحمد الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة شكر إلى محمد سعيد النجفي على تخميسه ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسالة شكر إلى ناصر الدين الخطيب٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جواب من ناصر الدين الخطيب ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جواب على رسالة ناصر الدين الخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسالة ودية إلى أحمد الشاوى وفيها ذكر قصيدته ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حادثة وفاة يحيى بن أحمد الشاوي وتعزية المؤلف لأبيه ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # 2- 17- 27 10: E- 4 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## الفهرس العام للكتاب



| رقم الصفحة | الموضوع          |
|------------|------------------|
|            | المواتين المارية |

| رسالة شكر من أحمد الشاوي على التعزية ٣٣٠                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| بعض أخبار أحمد الشاوي وخبر وفاة ابنه عبد الحميد وتعزية المؤلف له ٢٥٥ |
| رسالة شكر من أحمد الشاوي على التعزية                                 |
| ملخص ترجمة أحمد بن عبد الحميد الشاوي                                 |
| رسالة من أحمد الشاوي أيام شبابه                                      |
| رسالة أخرى من أحمد الشاوي ١٤٥                                        |
| تكملة ترجمة أحمد بن عبد الحميد الشاوي                                |
| رسالة من أحمد بن عبد الحميد الشاوي ١٤٥                               |
| رسالة تهنئة بمنصب الإفتاء إلى أحمد الشاوي                            |
| رسالة إلى أحمد الشاوي تشتمل على طلب توظيف لبعض التلاميذ              |
| رسالة إلى عبد المجيد بن حسن الشاوي                                   |
| كتاب من بعض الأحباب                                                  |
| كتاب من بعض أدباء الشيعة وهو علي بن قاسم في المخلوص وبث الشوق ٥٥٠    |
| نقد أدبي على رسالة علي بن قاسم ٥٥٤                                   |
| رسالة إلى بعض الأحبة ٥٥٥                                             |
| رسالة إلى محمد سعيد الموصلي ٢٥٥                                      |
| جواب من محمد سعيد الموصلي ١٦٠٠                                       |
| تشطير محمد سعيد للقصيدة الأحمدية ٢٦٥                                 |
| رسالة من أحمد حسن طبارة يطلب فيها نشر مقالة في مجلة الثمرات ٥٦٣      |
| جواب على رسالة أحمد حسن طبارة ٢٦٥                                    |
| رسالة من أحمد حسن طبارة بخصوص تشر بعض المقالات ٧٦٥                   |
| رسالة إلى علي بن حسين العوضي الحلي ١٦٥                               |
| رسالة توضية من المؤلف ١٧٥ ١٧٥ ١٧٥                                    |
| جواب على رسالة توصية إلى المؤلف                                      |
| رسالة إلى بعض الخلصاء                                                |
| رسالة إلى شيخ الإسلام تهنئة بالمنصب وإهداء كتاب تجريد السنان ٧٤٠     |



| رقم الصفحة | الموضوع |
|------------|---------|
|            |         |

| شاكر بك الميرالايم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رسالة إلى    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ض الأحبة الأحبة المعادية | توصية لبعة   |
| ولف لكتاب حمد البسام المخبر بوصوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جواب المز    |
| در بكتاب مختصر على لسان بعض الأصحاب على السيرة العمرية ٥٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تقريظ مصا    |
| نعلقة بقطر وأعلامها من كتاب رياض الناظرين في مراسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لرسمائل المة |
| ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لمعاصرين     |
| محمد بن عبد العزيز المانع بشأن الكتبمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وهو في قطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسالة من ه   |
| محمد بن عبد العزيز المانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسالة من ه   |
| محمد بن حسن المرزوقي ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رسالة من ه   |
| محمد بن حسن المرزوقي ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسالة من •   |
| جمال الدين القاسمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رسالة من -   |
| جمال الدين القاسمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رسالة من -   |
| حمدرشيدرضا١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسالة من م   |
| مالح الدخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رسالة من ه   |
| جمال الدين القاسمي ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسالة إلى    |
| حمد بن عبد العزيز الماتع وهو في البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسالة من ه   |
| عبدالله بن عثمان المضيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رسالة من د   |
| محمد بن عيد العزيز المانع ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسالة من م   |
| علي بن سليمان اليوسف مدرون مدرون ما مدرون ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رسالة من د   |
| علي بن سليمان اليوسف على بن سليمان اليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسالة من ه   |
| علي بن سليمان اليوسف معلى بن سليمان اليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسالة من ٥   |
| علي بن سليمان اليوسف علي بن سليمان اليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسالة من ع   |
| محمد بن حسن المرزوقي 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رسالة من م   |
| بحمد بن حسن المرزوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رسالة من ه   |
| محمد بن حسن المرزوقي عن وفاة الشيخ قاسم حاكم قطر ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رسالة من ه   |

#### القهرس العام للكتاب



| رقم الصفحة | الموضوع                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| 777        | رسالة من عبد الله بن خلف                        |
| 777        | رسالة من الشيخ قاسم آل ثاني أمير قطر            |
| 7°A        | المراجع                                         |
| 771        | الفهارس                                         |
| 77Y        | فهرس الآيات                                     |
| 178        | فهرس الأحاديث                                   |
| 170        | فهرس الأعلام                                    |
| ٠٠٠٠٠ ٢٧٢  | فهرس الأماكن                                    |
| 1٧٧        | فهرس الأشعار                                    |
| 14         | فهرس الكتب والصحف                               |
| 748        | فهرس الرسائل بحسب الاسم فهرس الرسائل بحسب الاسم |
| 14V        | فهرس الرسائل بحسب التاريخ                       |
| V•٣        | فهرس القوائد                                    |



الفهرس العام للكتاب .....